



إسجاق بنه و إلى المناياني والوعيد الفيتم سن سَلا فرسع من وحمد الله مِحِقَدُ بُن ذِيا حِ الأَعْتِواتِي والوالْعَدَّاسُ احِمَدُ مَ فَعِي لَسَيْمِ أَنَّى وا سَبُونُ العُتَّانِ عِيدُ نَ يَوْبُرُ النُّمَا إِنَّى والمِعْتِرِعِ لِللهِ سُمْنَ إِلَفْتِيتَى والموجَر عُمَّدُ مُنْ الْحِسَنِ وَ دُمُولِ الْأَدُدِيِّي وَحَلُكَ الْمُ يَعْمِم مِنْ كَالْمِ تَعْفِ وَلَوْ مَوْدُ مَا الْفَدَاهُ فِي الله عَالِمَ الْدِهِ عَلَيْهِ وَانْكَانُ أَضِعُمْ مَدْنَا كَنْ الْمُعَارِّفِ وَالْمُتَّوَاهِدِعَلَى الْأَاحْتِر فَقَالُونِ وَقِلْهِ عَرَّو حِلْ فَاحِهَّةً وَأَكَّا الرَّالْاتِ المَوْعَى وَعَالَوْ ٱبِّ لِلتَّجْلُ اوَالْهُمُّ اللِّهَابِ ٱبُّاوَابَابُهُ وَ أَبَا جُا اسْلَدَ الْعِنْ نُا بِدَهِ مِنَ الْفَقَّانُ فَأَلَا فَشَدَنَاعَ إِلَى عِبْلِالْكِوْدِ فِزِفَالْ الْفَرْبَدُ فَا الْوَعُنْ لِي للأَعْ الْحُ قَدْمِلُونُ كَنْ عُلَادُ أَتْ لِبَنْهُ عَبَّا اللَّهُ الالوَطَنَ وَأَتِ الْرَحِلُ بِيرِهِ أَلْى سَيْعِولُهُ مُنْكُلَّةٌ وَفَالْفَوْمُ إِنَّمَا هُوا أَبُ مِنْ فَلِطّ الله المنافظ المن المنتهد المالة الراف المناف المنت من من المنافظة مَرْ إِلَ الْوَبِ وَقَدْ لُكِوْ وَالْمُنْ مُعْدِينًا وَهُو لِللَّ الْمُعْلَمِ وَاللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمِ وَاللَّهِ الْنُ دُرُيْكِ انتُكُ فُلانًا وَاعْلَمُهُ بِأَلِحَةٍ مِوْتُهُ أَنَّا وَلُو بَدْحُنَّ لِكُلِكُ التَ النَّعَ وْلَا لَا كُثْرُولا فَي مَبَالِنَهُ وَشَعَ فَا أَنْيِكُ وَبَالْ الْبُيْدُ وَبَشَا أَمُا بِثُ حَيْرًا تُللِم والْأَثَاثُ مَمَّاعُ النِّيرِ وَاجِدَثُهُ أَتَأَنَّهُ ولَقِالًا إِنَّهُ لاواجِدَلُهُ مِرْ لَقَ عَلْم وَمُن يَعْضِ دائدَ اسْتِفَاقُ اللَّهُ الْمَالُكَةُ وَالْمِي عِلْمَالِ المُسْوَلِكِ الْعَيْدِلِ أَنَّ الْاَ فَأَنْ كَثْمُ اللَّهِ وَفَا أَتُكَ فَلَانَ أَعِلَابِ دِياً فِينًا هَ أَجَ الْطَلِيْر والناشُ عِلَجَهُ أَيْ وَاحْبَلَاهَا وَأَجِيْعِ النَّالِا نُوَقَلُهُمَّا وَمُحَّنَّ أَنْ يَحُوْنَ النَّالِا نُوقَلُهُمَّا وَمُحَّنَّ أَنْ يَحُوْنَ النَّالِةِ وَالْفَالِدِ الْمُعَالِّ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِّ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْم 

الدارون المرابع والمناب الموليد والمرابعة والمستوان والمرابع والمرابعة かいでしていかりかい المنتو الخلالا كاخ بصَّو الهمز و شدَّه الحرَّة وال عُتُ أَزَرُ ا وَالْمُنْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالاَتُّكُوا وَأَزَرُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ فَكُمُنَّهُ الأماسُ الْحَامَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال الأش أصل المتماء والخنف أشمأت وتفولون الحاجب أسماس فقصرا لأكف لْجُ الْعَنْظُ وَلَجْبُهُ الْمُرْرَجِلِ وَنَقَالُو بِهِ كَابِهِ الْمُعَالِ أَجَّ أَجَّا قالَ وَكَانَ دِلْكُ عَلَا شُرُكُمُ هُ مُرْكَ الفَّهُ إِذِهُ لِمُ وَجُولِ الدَّهُ وَوَا شُرَّا كُنُّما دِما بَغَي رَ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ مِنْ يَعْدِهِ وَأَيْجٍ فِعَدُ يُعِدُ لِلْكُرُ الرَّجُ إِلاَّكُمْ وَالْحُرُولُ منه في المؤوار وهُو في المايع والنابع وسُفع على إس ولا كَاذَ الْهُنْ وَقَامِعُ لِهِمَا إِلَّا فَائْ كُلُو الْاَحْ مِعْرَفَ وَهُو يَعْفُ مِلْ الْعُرْمِ وْلِقَالَ يُلْهُمُوالْأَأْسُ فَانْكَأْنُ كَالْمُكْتُرُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِكًا لَكُنْتُ عَدِ وَالْمَا إِو حَرْفِ أَحَدُمْ عِنَدُ وَمَدُلا حِرَّةِ عِلْمِ مِمَالِعَ مِنْ الْفَالْ وَالْأَحِفْ ل الذِّي فِعَسَالَ لَذَا لَا أُنْسُ وبُعَالُ إِنَّ الْأَنْسَ فِعَيِّهُ الْعِنْسَلُ فِي لَهُ لِمَنْ وَالْخُنْسُ " دَفِقٌ نُضِي إِلَيْ مُلْكِنُ مُنُونُ كُلُ مِنْهَالْ إِنَّ أَنْجُ كُلِّمُ الْفَالْعِنْدَ الْمُتَكِّرُ م رَحْمُ النسآء والمُشَاش والفَسَاسُ مَوْا وَالْحِيثِ كَأَنَادَادًا يَهُن وَكَانَ وَصْلَالِعَالَيْهَا لِنَاتِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوَّاللَّهُ وَ امعابه بعُضَالاً مَنْ أَشْ وَعِمَعُهُ و الأُعْرُل لاَصْلُ وَنَافَهُ أَصْوُصُ عُبْعَتُهُ وَرَدُونَ وَهُواكِمُ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ مُوفِيهِ مِنْ المِلْفُونُ وَالدَّاوِ وَالدَّالِ وَقَد لُحِوْنَ المَنْفُ وَأَفْلَتَ فَلَاتِ لَهُ أَضَيْتُ أَوْرِيعُكُ وَالْمَمْضُ } "لَاسْتُرَابِ وَهُوَ لْمَا بِهِ وَالاِزِّ الْأَمْرُ الْعَظِيمَ وَالْكِللَّهُ عَرُّوحَالُّ لَفُلْحِنْمُ سُبًّا إِيَّ الْأَلْسُرُوطِ مَتَى الزُّيْ فَيْ رُاجِوالْي المِبْض أَضَى الص والأديدُ للكليَّةُ ه قالَ المعندُ أكَّتِ النَّاقَةُ زُجَّعِتْ جَيْنَ وَاللَّالِكُ اللَّهِ الْمُأْرِزِقَالُ وَهُجَرُي ذَاجِلَتُهِ مُؤْتَّتُ اللَّهُ الْمُضْطِرُ وَأَأْضَ لْقَتْلَأَذَّتُ فَالاَشَا دَاهِمَةُ وهِيَّفُوْتُهُ ٱلْذَّا وَلْمَنْجِئِتُ سَبِيًّا إِكَمَّ وَإِجَّافَجُعُ الحِكَدَى أَيْ يَا زُوهَذَا فِي الْمُسْوَةِ وَالسِّاءِ وَالضَّادِ ٥ أُ إِمَّا الدُّخُوا يُدِيِّكُ ا إلى دُوّ إِذَه إِدْ كُلَّهُ نَالِ عَلَيْعُ لِنِهِ نَمَانِ مَأْضِ فَأَدُّ الرَّهُ إِلَّا السَّحُ اَعِلْمُطَّا وَهُوَمَوْتُ نَهَيْصَهُ وَأَلَوْهُ لَا لِإِلْمِينَا مِنْهُ لِللَّهِ عِلْدَ فَأَلَّمْ مِتَنِفِ وَمَلَعِهُ وَمَنْفُ أَ لَا وَذُ وَلَّا مُثَلَّاعُ هُ أَلَّ الْفُلْ أَنْشَأَهُ إِدَاحِامِهِ اوْ فَيْلً فَدْعِيْ فَكُنَّىٰ سِلْدُرِيْ وَ أَ الْجَلَّا المني وكتن قالالاجد مَّاتُ إِذَا كُنُرِدُلُكُ مِنْهُ دَنِهَا لَا أَوَالْرُخُلِ النَادُ إِذِ الْوَعَلَى اللَّاعِيرُ وْأَسَا اللَّهُ وَالطَّأْفُلُ فَا تَحْنُ وَكَالُكُ الْجَمْعُ مِع عَبْنُ ولاعْنُن ٥ الله المُعْدِينَةُ عَالَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال أَوْفَ أَلْوَفَا وهُوَا نَقِيُّوْلَ عِنْدُ نَكَ رُوَّ السَّهُ إِنِّ فَأَمَّا فَوَلَهُ إِنَّ محكاها أَحَدُّمُ نُوْ يُرَي المَاءِ مِن المُثَارِّبُ وبقال أَنَّ الْمُحْلِ تَفْتُ المَانَامِ وَيْقُ فِي لِنَا لِلْقَطَّالِ عِنْ أَقِعًا لِي فَأَلَ الْخُولِ فَلَا مَهُ الظَّفْرِ وَقَالَ ادِاأَدُ مَا وَالإِذَارِ وَالْهِزَارُ شِيْعُهُ ظُلْزٌ زَعَ يُؤُثِّرُ مِلَا الدَّاجِي رَجِ النَّاخَوا ذا عَنْهُوا الْأُنْ مَا دَّفَعْتُهُ مِنَ لَا رَضِ مِنْ مُؤْجِر الرَّقِيمَة وقَالَ الْحَالِ اللَّاقَ الْقَطَّعُ لَبُنُوا بُلْحِذُ بَكِهُ فَي زَجِهَا فَعَنْطُعُ مَافْنَاكَ بِالإِذَادُ هُ أَرَّبِ الْمِنْذُرُ وَتَعَوِّا الظَّفُّرِ وِنُفَالُكَأْنَ دَأْدُعَالِ فِي ذَاكُوْ الثَّانِيةُ وَتَنْقَبَوُ أَكُّ ادَاْعَكَتْ وَكَانَ رَسُوْلَ لِلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّمَ فَصَلَّمْ بِلَحُوْفَ مَا زَبْرُكُ إِنْ يُواللُّهُ كُل عَلَيْ وَاوَانِهِ وَفِيهُ عَرَائِنَالْقَافُرْتِهِ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْ المعالية المناوية الدخاواية المركدة والمالة فالمالة فالمالية فالمالية ل شار و من من الله و في الله و والمنافقة والمنافقة الرسا أبدكون الخرا المانية المرا والمنافقة ولا والمراج المن المنازية والمنازية المنازية الم والمراوين المروشي كالويكل وادن وافرزونون وكا بين ووازل اعدا فيا المن المالية المرازية وعلومان المناس المالية المالية المالية المالية المالية July de Ove bis, into infortal

والمالية المنافعة الم ي كان هذب المعالمة المراد الفيان المنافظ الميان المساول المراد المنافظ المراد المنافظ المراد المنافظ المراد الم يريجه ويندن الطناخذا وتبطيره يرصوبنن وكخ كيازن وآبو الصيعا مزدت وجزه لوبريدكرواخيل ووثني Sign to fine of the party is a light of the print of the property of the land وورية ويصلفكي وينبكن ليفاعشن الفاجوان ومؤوا يكال وزندو إرقاء والكالوري ولك وتحك والمروز الفرالفو بالقفر والممثواك صاحة متراك والمعتما وكنترض التكاليف والأوف الفيز والمأفوف للكرشا الفواد دالأك الفك فالعكوب هيشكه المتر النفذ القيال والتنف فك الخدالة والأكالماعة والأنك الفائمة في مراكبك ونيال إِنَّالاَكُ وَالسَّيْفِ فَم رَسَّ مَالِيدِ الرَّيْنَا النِّكُ فَالْ مُ الْمُوا أَرُّمُومَ وَنَقَالُ Windle & حسَّانُ الْوَجْوَةُ مِلْوَالْ الْأَمْرُ اِذَا النَّهُ وَالْكُونُ الْمُدَّانُهُ الْحُدُّةُ الْحُدُّةُ اللَّحُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ Hillian Kin والما أدرخ وفك عدالتكوا وبالفهر والأوا والأكاه وكفها الفآبيل السَّعْ إِذَا لِمُعَ وَأَلَّ الفَرُسُ إِذَا أَشْرَءَ فِي الْهِ وَأَلَّ الفَرُسُ وَالْمُ مَالَكُ Mistriel. المدنن والأمتذب وَهُلِ أَالَمْ إِنَّا أَنَّا وَهُوَ مِلْ الْعِيْ 13-110-51 خول السعلُ وعَدُّ وَلِكُوْلَتُ مُن الْعَنْ فِي الْعِيَالِ الزُّامَةِ مَعْدُودُو لَا لَهُونُ فِي فُهُ يَنْ عِي قُولِهِ لِلْهُ الْوَسِ لِوَالْأَلِيْلِ وَٱلِلَهِ لِلْمَا الْوَالْعَامُونُ وَالْجُنَّهُ وَالِلَثُ والإيقة الكنشر الغينة وتفال الجفاد التي فيقع الديماع أقر والأ أمَّة المنحة 100000 أَشْهَا نَهُ وَتَوَافُ وَالْأَلُومُ الْفُرِينِ الْكُنْفُ الْأَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ الْأَلُوا فَأَلَّمُ اللَّهُ الحَدْثِهُ الَّهِيهِ وَيُسْلِهِ الْجَاتِحُ وَالْحَيَاءُ الْأَلَّ وَالْإِلَّاكُ الصَّاوَ الْأَلَّافُونِ مِائِلَةُ وَمِنْهُ بِعَالَ أَلَ وَمُرْدَاكِ فَوَلَ المُزَّاهِ أَلَّ يَعْلُ عُلِّمَ الْعِطَشِ وَالْإِلْ ها المعامله المفير من في خاصة الموقوع المفير المفير المنكث على المناهد المفيرة الله حرايناوه والإل العِيدُ والإل الفَعَالَة وعلى ذَلِكَ عُلْمَ نَعْتُمْ فَوْلَ المنذو والزالفون مغطئه ولتأكسان أقالطين الشبغ وتطالبن وسراء رادات نَ خَرْمِعِوْلاَ بُرْفُوْنَ مُوْمُونا لَا وَلاَدِمُهُ وَالْفَرَّ الْمُوَفَّوْلُ الْفَالِمِلْ والألَّى المُثَّو المُثَوَّ المُثَوَّ المُثَوِّ المُثَوّلِ المُثالِقِ المُنافِقِ المُثَوّلِ المُثالِقِقِ المُثالِقِ المُعَلِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُثالِقِ المُعَلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعِلِقِ المُثالِقِ المُعَلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعَلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِيلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُ الجيش عجب وشفق من الخفر وفنوطي فأل الحث ينع النور إمام وخط البناء وحيث ماد فلاب ودانه المركاني ويزاته مه الأرعث الكنها الكاعث النصل أَوْ بْهَالِلْتُواه والمَأْمُوْمُ الْعَنْوُ الْعَلَا وَهُوَالْمُنَا عِنْ السَّنَام ه إنَّ مَنَا لَا ذَا وَاللَّهُ مِنْ مَعِلُونَ عِنْقَالُ أَنَّ لَا يُشَاوُ أَنْ أَنَّا مَا لَيْكُ لْحُسْنَ أَمُّ وَقَالُ الْحَرُونَ عَلَامُ الرُّحْجِ لِقِآلُوهُ الَّذِي لِقَالُ عَلَيْهِ وَعَالُو إِنَّا لَأَعْشَلُ يَرْفُ أَلَت لِمُقَفِّيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل والذ المَّهَا اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ونعال إثالاما يرم عولالفام فاخلاف المرسل الله على مُعَقِّمًا مُقَوْلًا إِنَّ وَيُدَّاعِ اللَّهُ مَعَى فَوْ إِلَى مِنْ مِنْ مِنْ The said was the property of the said of t ا الفتأ و فراد فد و يدن للغويجين ورن ولا فوق منافرن وي مركزن وكهزون و إيضال اخطاف إيضا Selection of some property of white services and the same رَيْنَ إِلَى الْحَلْلُ وَفِي إِلَا بِهِ إِلَا وَعِيلُ إِلَا فِيهِ أَلِي الْصِفَا كِلْهُ فِي فَيْنَ الْمِيسَالُ The state of the s أنفأ كان وي ريان إذا إن الما أن المان الما



ويري بداران ويلا الزال ورويروايين إجاري بيث وجيد الايين البيام بالعن منا وه ووزان किर्मा किर्माति । White Strains on المامية المراجة المامية والمعترون والمراجة والمراجة والمراجة المراجة والمراجة فَ ابِقِ رَرِهِ النَّهِ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالِينَ مَا أَبْفُ وَالْهِنَّابُ لَمَا الْأَبُقُ وَهُوَى مُعْمِرُونَا أَنْ الأن خَالِمَنْ وَمَالَ أَنْتُنْ أَأَنْ ثَمَا الأِنْ وَفَا مُؤَمِّنُ الظَّهُ قَدُّ أُجْجِعَدُ جَحَمَّاتِ القِدُ وَالْأَبْقُ أَ ورافل أأسه بزيرا وكثبت لهناو أجاري كففها وأدجل أأب لأخشا الهنام علم الإماران كأن وَن وَرَاحُو مِنْ لا مُدْرِعُ فِلِدَا وَلا يُشْتُ عَلِي لِل الدُّانُكُ فِي مَنْ لا مُلْ اللهُ النَّل مُهُمَالًةٌ فَانْكَانُتُ الْمُعْنَمُ وَمُلَّ إِلَى مُؤْتَ لُهُ وَالْتَكَ الرَّهُ لَا لِمُنْكَافًا مُعْنَدًا كُنّ المدرا والمآوا وُاكْنُرَتُ اللهُ وَمُرْوَى لَطُفُ لِالْعُبُومِي فَأَتُلُ والسِّنزِحُ بِمِ الْمُنْظُثُ تَقْدُرُ مِا اسْمُلْتُ وَلَوْكُا مُنْعِنْنَا لَوْ لُقَاتِلًا العُجْسُل ذَا الْمُعَمِّلُتُ عَلَى لَمُنَّاءِ بِالدُّطْ وَالْمَلَ الرَّالِيمُ إِمْرَاتِهِ ادْرُّا انتع منعشالها وفالحرب كفأر فأمل أأكر مكا الشعله على بدله وسي ْكُمْ مُأْلِدا لِدِّنْكُ لَكُمَا نَفْفَقُدُ لَأَهَبُ الْكُلِّنَةُ وَنَاشَ يَقُولُونَ وَمُلَّنَهُ وَقَرْاط فَيَقَيْنُ وَقَوْلِ الطِيِّمُ أَجِ مِنْ الْهُورَ مَا قَالَ مِي الطِّيدَافُ لِفَالْ لَي فَيَلُهُ أَنَّلُهُ أَوْطَلِنُهُ وَالإِزَّالُذَا لِمُؤْمَدُمُ لِلْكُلُ وَالْإِسْلُ زَاهِ لِللَّهُ مَا ذُك وَكَ أَنُو نُشَمَّةُ زَعِيْسَى عَلَيْهِ السَّالَمُ أَيْسِلُ الْأَبْسِلِينَ وَقَالَ قَا مُلْهُم المَا وَدِمَا مَا يُراتِ خَالْهَا عَلَيْتُمَ الْغِثَرَى وبِاللَّمَ عُنْدَمَ ر رويون وَمَا سَيْجُ الرَّفْيَانُ عِنْ كَلَيْعِينَ أَيْنِكَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ع ارما رَقُ لَقَدُ ذَا وَمِنَّا عِلْمُ وَفِعَلَا إِلَّهِ خِسْامًا إِذَامُ الْمُدُّو الْكُفِّ عُمَّا جِينِيدُ وَكُونُ وَإِنَّ لِللَّهِ مُعَلَّهَا وَالإِنْ فِي كُلَّا مُنْ وَالشَّمْنِ وَأَنْزَّتُ فِي كُ المَّ اللَّيْ الْمُرْفِظُ اللَّيْ مُجْرُوفُ وقَدْ ذُكِرَ فِي المِولِينَ هَا لَكُ اللهُ والمَّا لَهُ والمَّا المُ البجير الألف تنه وتلك الحديدة مشتكنه والأبث وما التراك الأب الأبن وهي العِنْوات نقال منهم أبن والأبن الفِقد في النُّتُ الْأَنْرِ ، فَالْأَرْضِ فِيَ أَجِرُهُ وَتَجُلُّ أَنْ ثُرُّ عَلَيْ فَعِلْدُ ביושים יצובים בכולים ושל אושינים ויושים ושל בין מושים ביל בין والمناف ويووس ما مناومة خراران ووقع بالان والمن من المواجد والمراد والمواد والمناه Well soft win for well wind in the the sales Titles of The Sirver of the de whole the issuited



ے دوں ایستان وران در اسلام وجود بالدويقان في الأوجري بالرائية المين المتعال على لكدن وَالهِدن اصطفا برُزِينِ الشِّقا إذى رَفِقَ ويُرْزِن اعتزا والنِّفَا حِدْدا كِيلْبَ رُقَّا فالمعا بالزين وواز فثان وي انتفا فليزاد فاريان بالدوا با وواد الاول نَكُ والإِخْدَا مُن اللُّهُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُوانَى الإِخْدَة اللَّهِ الْمُولِكَة وَأَلَّ الإِخْوانَ المبيع المحاجن واداخان كالحفوف ففعله ويجن والمنتدة منات رْنَوْائِكُ خَالِوَالْجِينِخَاوِلِوَاتُكُ دِرُ النَّجَالِيَا كُذُا ذَرُا وَمُوا أَدُرُتُ مِنْ كَانُورُهُ وَالْاَدُرُةِ وَالْاَدُرُةِ وَالْاَدُونَ اصَاصَ إِدِلْ الدَحَدُوة فِلِهُ مُنْ اللَّهُ وَأَوْ الدِينَةُ خَالِمُلَّةُ هَا لِا ذُرُّكُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ يُمَعِينَ الوَاحِدِ ولَقَالُ مِنَّاهُ وْ الْحَادُ لْكِلَّادُ وَاشْنَا خِذَالرَّجْلِ الْفَازُ كَ وَأَجُدُ جَهُ لَهُ الإِجْمَاةُ مَعْ زُوْفَةُ وَالْجَنْعُ إِجَنَّ وَلَقَالًا لِمِنْهُ لِنَتُ الفُنْوَ حَكَادُ السِّحِيْنِ عَنْهُ ١٥ لا كُومَةُ بِالْمِنْ لِعِلْدِ والسَّوَهُ طَالِقُ الْمُ كَ فَهُ كَمُ مُنْكَثِرٌ أَنْ يَحْمُ لِإِنَّا لَا زُمَةً وَفَيُّونَهُ الْسَنَاوُةِ وَالْأَرُمُ احْسًا رُسُلِينَ أَخِنْلُ والْاجِلْعَلَ فِعِلِ الزَّمِلْ وَمِهِ أَخُلُ عَلِّهُ فِي أَعُولُونَكُوا لِمُنْادُ حَدْ الْأَدْرُ وَالْأَدْرُ وَإِلَا لَوْالْمَالُولُولُ الْمُسْتَدُ وَالإِذَا أَمُمَا يُنْكُنُ بِدِهِ المَعْنَادُ وَالْمَالِكُ مُنْ لِمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن مُنْ يَكَ الْغَارِثِ وَقَالَ مِنْ زُوقَ مُسَهِّ أَنْ الْحَابَ وَمُولِ اللَّهِ صِلَّ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ يَعِينَ أَنْ تَكُونُ مِنْكُمُ الْمُعَنَّا وَلَا يَقَافُ فِي النَّهِ الْمُعَالِّقُ مُنْهُمُ الْمُعَالِمُ وَمُا رُ نَصْقًا لاخَأْدُهُ الوَالِي وَتَكُم الإِخَادُةُ الوَّاكِينَ وَنَجُوعِكُمُ الْأَخْلُ وَالْمَارُّةُ وَمَأْنَكُ بِالإِخَادِعُ لِرُوْ وَخُوالْمُخْلِيْكُ النَّهُ الْاحْطَل وَظُلَّ مُؤْمِنًا لِلْأَعْلِ عَلْجَمَتْ وَطَلَّ أَنْ مَنْ لِالْغَبْ مَمَّوْ لِي حَبُّ وَالاَحَازُهُ الْأَرْشُرُ أُخْذُهَأَ التُوخُلُ فِشْنِهِ فَخُوْرُهُمَا وَالْكُحْبُدُ لِأَلْمَسْ أَزُ مِنُ والمُشْنُلُخِلُ المُطَالَّ عِنْ زَاْسَتُهُ وَهُا أَلَّا حَدَّا الفَسْلِ الْحَدَّا الْمُالْكُنْرُ مِنْ -اللَّبْن فَفَسَدُ مُنظِنَة وَمَنَادِلْ الفَّرِي فَيْ مِن الْكُونِ فَيْ الْحُدْلُ لْلَّالْمُنْكَ مَنْكَ كُلُونِ وَالْأَكُونَ الْأَلْهُ وَأَصْلُهَا الْوَأْنِ وَجُفْعُهَا الْأَذُولَ طُلِّلُتُلَهِ فِي مَنْولِ مِسْكَأُوكَ هَنْ وَمَنْ أَخَذَ إِخْدَهُمْ وَلَحْدُهُمْ وَالْحَلَمُ تُعَدَّا لَأَدْكِ وَقَالَا جُدُ الرَّحْلِينَ مِنْ الْأَنْتُ وَتَعَوَّلْتُ مُا أَكُمُ الْخَدَّرِهِ فِي مَّا أَذِيْتُ فَكَانُ مُعَقِّلُ عِنْدُهُ فَأَلَدُ إِنِّي مُنْفَعِينَ مُعَلِّمُ مَعَ يُمْعِنَّا مَّاجُّنُوهُ إِنْ يَعْظَوَهُ رِمَجًا أَفَيْ خُرْ كَانْتِ لِمَناسٌ وَمُوْجِعُ الْعِيْنِ وَلَهُمْ الوَكْ الدَّنْ فَعُ والطَّفِيْ وَأَكِي السِّفَّا الْإِنْ الْمُحَنَّى مِنْ تَخْصَةً فَا دِ الله وَ الْحُدَّةُ الرَّجُولُ مُؤَخَّرُهُ ٥ الْأَلْحِيمُ جِنْسُ مِنَ النِّبَالِ ٥ كَأَكُّمْ الإدْنُ الْأَمْوُ الْعُدُ وَالْأَدْبُ رُجَّا النَّاشِ لِلْعَلَعُ الجَّا الحي مِنْ إِنَّ مِثْلُخَ يَرُّنُّهُ فَأَلْ يَعِضْلُهُ لِللَّهِ لُوسِّمَى الْاَحْوَ أَزِلَتُ أَجَّعُ كُلَّ الْج 13 4 6 100 1 San 6 10 5 2 16 12 020 وها مي كون يعض احتشاره فيشيا اكن ويا فار ابيلا ادبون وبلا ال ل المؤتى بين منزي المؤى واغ كرن المؤلف كالمعالم المستلاط STORES EL SHARE TOURSHOUGH THE Water and South the subject of the light of

Bullet - 516 - 17 المستعددة المتعالي والمستعدد المتعالية المتعالية والمتعارض والمتعا معاليات والسنياة الذي عال متعاريخ العرائدة في الجشاء وفيون وفيفون ومرادات ونهادات والمناك التي والماسف الحاشر المراسات الحفاء وسالم في المراس والمنافرة المراسات ودي تيارن والما دُبَّة مُعْفِقُ والأَا دِبِّ المِاعِ الدِّهِ وَالْمُ عَالَكُ عَلَّا العُزْوْفِ والْأُزِّ لَهُ شَحْدَةُ لَفَقَ الجِوْلِقِ الطَّهُوْدِينُ والْأَازِرُةُ النَّالِمُهُ جوررور وتوني لاكفيالا احت فتتأثيق والمُأْأُدِب مَعْعُمُأُذُكُ وَالْمُأْادِبُ وَمُثَالَ كَانَا مُوالْفَقِ أَوْلَ أَرْزَةٌ وَالْكَانُ كُلُونًا أَوْلَةً وَالْكِلَاكُ إِنْ كُلُّ فِي كُلُّهُ وَلَكُنُوا لِمُؤَلِّمُ وَالْفِكُ إِنْ مُؤْمِنًا وَمِلْأُونُ وَالْفِكُ إِنْ مُؤْمِنِينًا وَمِلْأُونُ وَالْفِكُ إِنْ مُؤْمِنِينًا وَمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْنُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنِينًا وَمِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّلْفُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعِلَالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلِّلُولُولُولُولُولًا اللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّالِمُلِّلِ اللَّالِمُلْلِمُ اللَّهُ وَاللَّلَّالِمُلْلِمُ اللَّلَّالِمُول المربر بنا مان كَالْ مُلُوبِ الطُّيْرِ فِي عَجْرِ غُيِّمُهُا فَوَ كَالْفَسْرِ مُلْقِ عِنْدِ يَعْمِوا لمُأَالْمِ مُ الله مَا مُنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْمُرْدِ مِنْ تَكِيدُ اللَّهُ الْمُثُولُ أَجْعِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ اللّ مِقَالِلِلْسُلَةِ الدَادِدُو الْأَبْدَةُ وَالْزَنْفُ الرِّهِ الْأَذَا زِيْنُ الدَادِعُونَ وَهِي ارّس الغنزة والدائد وماملا عنا لْعَدَّهُ مِنْ أَيْنِيَةُ الْوَاجِلُ أَرِّيْشِهِ أَنَّ مُنْفُ الْحُرْبُ وَالْنَادُ إِنَّ أَرَّتُهُمُا ارش الْإِنَّا أَنْ السُّمُعُ وَمَا الَّذِيْ لِللَّهِ عِنْدِهِ إِنْ يُشْغُ كُلُونِهِ لِيَهِ مُنْ مُعَنَّى بالمُزَّاب وَالْأَشْتُ يُتِزَالِهُ وَمِنَّا فَشَدْتُ وَالْشَّلِحِ وَالْمَا لَهُ وَكُلَّاكُونَ لِمَاكِمُ لِلْمُ فَيْهُاجِ وَأَذَلُ وَتُمْاجِ وَأَذَلُ ادّف مندورًا المُنازَعِيهِ وَلَقَالُ الْأَنْ مَعْلَمُ الْمُوثِينِ الْأَرْضُ أَثَمَا الْمُعْتُ انعَمَمُا بِامِنْ عِنْ وَالْأُوْلُ وَكُوْفُكُمْ وُرْجُلُ أَوْلُ يَتُمْعُ مَفَالُهُ كُلِّلْ حِبْرُواْ كُنْتُهُ مَوْتِمُوْلُوْنَهُ النَّفِينَ وَلَا يُغِيْءَ وَعُلْبِ الشَّعِدُّ وَعَلَّى مَنْ عَلَيْهِ وَحَالُمَا شَفَلُ أَنْسُ والأكثنك المنتج أغ النبكة والدنث لكينه وككر يغف فالعيار المحار ريترن وَالْمِنْ الْمُقَرِّسْ فَعَالِمُهُ فَي فَوْلِ الْعَلَالِ وَلَمْنَا أَزَضْهُ فَيُولُ غِيَانِيَّهُ فَ أَلُولُا لِإِنْ الْمُكَالِّ أَنْ الْمُعَالِّ فَأَلْكُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِّ الْمُعْلِمُ الْمُ والأزَّ فِي اللَّهُ عَيْنَا أُولَ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ لَا مُنْ اللَّهُ وَلَوْ مَا مُؤْتَضُ طِهُوْذِلْكِمُنَا حَالَتُ ٱرِيْنًا وَلَوْنَتُنْ بِهَازِيْبُهُ جَمَّا لِحَافَّ تَوْبُّ الفاق المان المراج وَرَهُوْلُ أَرِيْنُ لِلنَّهُ الْمُعَلِّمُ لَهُ وَمُأْرُحُ لِيَنْفُ إِذَا أَمْ كُنَ أَنْ لَلْهُ مُنْ الراسطية وتفالثا أذكر كالمتع فال ٵؙٳ۫ڮٮٛٵۺ۫ۼۣٳؠٛۮ؆ؙٳؙ؈ٚٵڰڒڽڿ مَجَدُ تُأَرِّنُغُوا وَالمُعَدَّنَةُ النَّيْمَا وَعَلَائِثَ وَمَعِلَ الْأَرْفُولَا عَبَيْنَ وَكَا ذُنُ فَكُانُ أَقُ إِنْ أَنْ أَنْ فَكُمَّ أَعَالُ الْفُنَّ وَثُبُّغُنَّ هِ 'ٱلْذُنْبُ 533 والأدَّمَة ذِوَيْنَهُ وَحَدَيْهُ مَا أَوْمَتُهُ أَكُلَّهُ إِنَّ وَالإِزَّا فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ فُلْانًا أَوْدِتِ وَأَدِيثُةً وَأَدَى وَالْأَادِيُّ مُوْجِ الْجُنِّةِ وَإِذَّا عَلِيْهُ لِمُنْفُلِ 151 مَعْنَى مِنْ وَمِيوْا وَغُوف وَحَامُ فَاكُنْ مِنْا أَرَّضْ لِمِثْلُ مِنْ فَعَالَ الزَّمَانِ وَفَعِالْ يَعِيْزُ أَيْدٍ وَمَافَتُهُ أَرْبُهُ إِنَّا كَانَتُ لِالْفَتْرُ فِي مَكَأْنِ ازَّالُ الْوُمُ مَا الْبِيعِ عَمَدًا مِنْ لِحِينِ وَنَقِالَ فَكَانَ الْأَرْضِ وَأَخَانُ مِنْ عَنْجِ تَحَجِّ وَالْأَذَرُ رُكُّ عَنْمُوبُ الْأَذُرُ بِهِ عَالَى وَلَوْلَا أَنْهَا فَالْجِينُ ب ادر مَاكُانُ لِدُكُونُهُا وَجُهُ ٥ مدرزاللاللاب المُنْ الله المن المنه المنافزة والمنافزة والمنافذة القشور والزآء ومانثلثاث وَفِعَاكُ أَرْضُ أُرِنْعِنَهُ مِحْمُنَا الثَّبَّاتِ قَالَ أَمْزُوا الفَّيْس الزنب الجيئة الأاافكة فالخ فيها والمجرب الكالانكازن ازد يُذَكِيَوْمَنَهُ وَالْأَصَّ لِيْفَيَّهُ مَكِالْغِ غَيْبِ فِي فَصَاءٍ عَبِرْيْضِ الى لمَيْنِهُ وَكَانًا بِنَا لِحَيْدًا لِحَيْدُ عَا وَنِفَالُ الْارْوُلُانُ الْاَرْفُلُانُ الْاَسْفَو الْأَزْعْلَ النَّهُ عِنْ النَّهُ عِبَّا مِنْ أَنْ لِوَلْدِ الأَنْعَالَ وَكَانُونَ وَجُكُوانُو مِنْ خُيْلِهِ وَذَلِكَ فَوْلُهُ إِنَّ شَيْلًا أَيُّنَ وَهُوْ الْوَرَّا ذَالْوَيْسَامُ السِّحِيْبِ أَرِّمَنِ القَرْجَ لَ أَرْضًا مَعَ إِلاَّاءِ إِذَا الْسَّعِثْ ٥

الأذُهُ فَي يَحْتُ وَالدِيْتُ مَا أَزُوما الدارْيعَ مَلكَ وتَمَّالُ إِلَّ المُرتِها عَالِيدَ العافِر اقدوا الْمُونِيَّةُ عِلْمُولِدِينَ الْمُثَالِّةُ فَالْكُونِيَّةُ فِي الْمُثَالِّةُ فَالْكُونِيِّةُ فِي الْمُثَالِّةُ فَالْكُونِيِّةُ فِي الْمُثَالِّةُ فِي الْمُثَالِةُ فِي الْمُثَالِّةُ فِي الْمُثَالِّةُ فِي الْمُثَالِّةُ فِي الْمُثَالِّةُ فِي الْمُثَالِّةُ فِي الْمُثَالِّةُ فِي الْمُثَالِةُ فِي الْمُثَالِّةُ فِي الْمُثَالِّةُ فِي الْمُثَالِقِينِ الْمُثَلِّقِينِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَالِقِينِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِقِ الْمُنْعِلِقِيلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُلْمِيلِي الْمُثَلِقِ الْمُلْمِيلِيِي الْمُنْعِلِيقِيلِقِ الْمُلْمِيلِيلِي الْمُلْمِيلِيلِي الْمُلْمِيلِيقِ الْمُلْمِيلِيلِيقِ الْ مَأْدُالْتُحَنِّى بَالْأَرْلِطِ الزيْ الْوَلَادُ لَهُ فَالَ وتعالي في النته منا والله والله جَرُنْكِلُ أُلِيْحِ الْمُعِلِيْعِ لَيْنَ مِنْ حُرِيْمِ مُعَالَّمَ مُنْعَالِمُ الْمُعْلِيْعِ لِلْمُعْلِيْعِ ازو أَقِي مُوَالْ مِن الْمُنْفَى مِزَالِوْغِولِ أَدْرِقَ ، وَمُكَ أَزَادِيْعِ إِذَا التَّعَيُّ و وَنَفِالْ أَيُّ فَعَلَىٰ الْرَصْلِ وَأَحْعِلَ لِهَا خِلْ فَكُ مَالَ غُفَى الْأَوْفِ فَعَكَ ازف كَارُدُ فِي الْأَرْدُى عِنْقُولُ أَرْدِ الْمِنْدُ ثَأَدُ ثُلُونًا إِذَا لَهِ فَي اللَّهُ فَا كُلِّشْفَهُم وَرُويُ أَيْ مَالِ الْفَهْمَرُ وَارِّفَ عَلَيْهِ فَلَاشْفُو مُ مَدِوَفَ لَا النَّنْ وَالْرَّيْفُ النَّالَ إِذَا أَنْتَ دَتَّكُمْ وَالْرِي الْتَصَوْدَ وَتُلْبِمَتَى مِنَاهِدَهُ وَلَهُ لل مَنْ هَبْ مَالِدٍ وَمَنْ وَافْقَهُ ٥ الْأَرْ وَالنِّيَّ هَزُّ وَأَزُّ فَتِي الْهُمْ يُؤُرِّ فِنْ فَعِفْوْلُونَ ازق ٱڔ۫ؾؾڒ۫ۯؙڵڵۯڽٵڷڡۼڒڂٵٞٮٞۿ۫ؾڂٛۯؿؠۅٵ؇ٞڎ۠ٷڵڿۺڵڔؽٵڵٷٷ۠ٳڵڷٳ۫ٛۯ حُا أَلِمِ النُّبُوعِ عَلَىٰ أَوْفِ كَأُورُولُولُ الْمِيدَةُ فَأَوْكَ الرَّحُولُ المَكَالُ إِذَا اند عِمَالُ الْعَيْدِ الْعِنْمُ لَلْ قَالَ كُلْتِحِ أَبِدِرَّتُهُ وَأَ أَدِي لَا أَتِّهِ الْمُكَانَ الْبِرَشَاكِ اَنَامُ مِهِ أَانِدُ الْأَرْدُ الْمُؤَا أَيْدُ وَالْأَلَاثُ عَيْدٌ وَإِيلَ أَوَاحُ الْحَلْدِ مِوْأَى مُكَفُّ فِعَالَ مُأْذُفُ إِلَيْكُونُ فَالَّذِي لِمُعَالِّهِ لَلْمُ الْمُعَلِّمُ فَلَهُ الأزاك فرَضْتْ عَنْهُ وَفِيمَا لَـ أَرْتُكُهُ أَنْهِمًا فِانْكَاتُ مُعِنْمٌ فِي الْأَرَادِ فَعِيْ [ زیب وَتَعْانِينَا أُوْرِي فَاغِولُ وَالْآنُ الْحَاجَةُ وَالْمُأْرَّتُ وَالِازْمُ فُولِلْأَوْ أُولُدِ فَ مَنْفَأْلُ أَزُو الْحُوْمُ اللَّوْكُ السَّكَنَّ مَنْمُهُ وَالْأَرْبُكُ الْحَيْلَةُ كُلِّ دُلْكُ الْمُاحَةُ وَالْإِنْ الْغُضُّورَةِ الْمِنْ حَالَهُ عَلَيْكِ الْمُعْلَقِ الْمِنْ عَلَيْكِ على السَّنِ وَوَلَا مَعُولًا لاَكُولَ اللهُ عَلَى مَا الدُومِ مَوَ الدَهُ اللهُ مَعِلَ اللهُ عَلَى المُ ٱمْلَكُ فُوْ لِازْدِهِ ٱزَازُ الْعَيْمُ وَمِثْلًا لَمِاحَةً وَلِمُ النَّارُ مُثَالًا ٱرَّ مُشَالَفُنَي فَالِنسَّا لَغِلَبًا يَفُونُ الْأَرْبُكَ لُا تَحْوَلُ الْمُسْرِينًا أَخَيْلُ أَوْ فَيُعِلِّهِ شِكُواْلُوهُ اِذَا وَثُوْرَتُهُ وَخُوْ الْمُؤَقِّدُمُوْ رُنْ وَالمُثَارُّ الْمُشَكِّدُ فَالْمَتْثُ وَلَهَالْكُ وَيَعْدُونُ وَالْثُورُ مَكَالُ مَالُ اوعُيْدِ ادَا فَعَلِ الدُوجِ وَمُمَا مَلُ فَعَالَ أَرْتَ الرُّنْ العُفْرُو أَعْ أَجْمَعُنُهُمْ قَالَ الْرَافَةِ لِي وَأَلْوَتُ عَلَى الْمُنْسِرُ مُّا رِحْ الْمُرْدِّةُ النَّالِيَّةِ مَالْ مُلْمَرِثُ أَرْدُكُمُ وَا أَرْمَتُ عَبْلُلُهُ والإزْبُ الْدُهُ فِي لِعَالَ مُوَلَّقُ إِنْ مِفْعَالِكُ إِنْ مِنْ الْأَلْمَانَ مَا فَالْكَافِهُ وَمُعَالَّوْهُ وطَهَ وَاللَّهُ وَعِيمًا هِ أَلْ أَكْ حَلَّ وَعَلَّ مَانًا ثَلَاثًان وَقَرْحًا وُالوَدَّكَ وَعَا ازل وَرَجُلُ الرِبْ عِالِي فَالْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ إِرَّمْ لِلْدُونَةُ وَلَوْنَ مَا الْمُؤَادُ أَكْرُ مُعَلِّي فَعِيلَ وَأَيْرُمْ أَيْ عَلَيْهَا أَلْجُدُ والإِرَّمْ عَلَيْ ازم مَلْكُ مُوْلَفَ الْأَهْلَاءِ وَهُوَ لِلَّهِ فِأَرْفَ العَلَمْ عِنَا لِحَالَةُ وَمَعْفِهُ ٱلْأَزْاقُ وَالْفَرْعِ لِللَّمْ عَلَى وَفَلَانَ الْحُولُ فَيْ وَمُعَالِنَّا أَرْبَعِ عَلَى المُعْوْمِ مِثَالِناً فَعِكَ إِذَا فَالْ مِغَلَّا عَالَ لَمِنْ مُن عَلَيْكَ الْأَرِّمِ إِنَّ الْعُنْتُ فَا عُنْزُونًا مُنْاكِهُ وَتُعَالُ الْأُرُّ مَا لِحَارَةُ هَالْأَنْكُ ازن والأوزي الراهية قاللال وَنَفُسُّ الْفَتَى لَهُمَّ لَهُمْ لَقَهُمَّ وَمُلْ لِللَّهِ مُؤْدِيبً النَّشَاطِ فَوْتُلَّ إِنَّ والإِزَّانِ النَّسَاطِ الضَّا والإِزَّانَ خَسَتُ نَعَةً بَعْمَنُ وَالْإِنَّانِينَا مُلاَّ عَنَا لَمُهُ وَالْمُنْ أَلَمُ إِلَا لَا كَا خَالَ الْمُحَوِّدُى المُمْ أُورُهِ المُؤلِّي قَالَ الأَغْشَقِي اللَّفُ النَّارُ إِذَا وَكُنَّوا وَالَّاتِ اللَّهَارُ إِذَا وَكُنَّا وَالَّاتِ اللَّهَارُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ارتـ ٱلْثَّرُ بُعْ خِبَاجِ خِبَالِكُ لِللَّهِ عُوْلِينَ فَوْنَ غِوْج رِسَّالِ

عِنْدَهَا ظَيْنُ نُؤَدُّ فُهَا كُأْعِلُ فَالْحِنْدِ بَقْصَادًا أُ مُؤَالُونِهِ وَالْأَرْمُوا الْمُنْكُونُونُ الْمُؤْلِدُ الْمُفْتِوْ اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُفْتِوْ اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُفْتِوْ اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُفْتِوْ اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُفْتُولُهُا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَّالِيلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَّالَّهُ اللَّالِمُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ ٵؙۯڡ۫ؿٵڂ۪ؽڵٳۮؙٲۻؙڵؾؙ؞۫ڡۻٛٵڷٵٞٲڗؽ۠ۼڷؽٳؙڡ۫ۼڡۜۏٵۯؿؙٵ۠ڔؽٚٳؖؽؖڰ والإدُّنْ المِيْوَاتْ وَفُلانُ عِلَى الْرَجِ مِنْ كُثِّ الْوَالْمُرْفَدِيْرِ قُولُوْتُكُمُ الْأَلْجُرُّ اذى مَالَ لَكُوْزُ أَرْسًا لَفَيْتُ وَالْإِزَافَ إِلَيْ أَلْوِينَالْ لِلْفَيْمِ وَالْأَبْرُ فَعَ إِزَافُهُ عَنِالْأَوَّلِ وَالْأَصْلُ الوَّاقُ وَحِبُ هَاهُمُنَا اللَّهُ فَا مِنْفُولُ أَرَّتُكُ مِنْ الْعُوْرِازَا 'أَفْسَّرُتُ وَالْأَرْثُ لَهِيْدُ فِي أَنْ لِلِاسْكَانِ إِذَا فَلْتَ لِأَبْغِهُ الْأَسِطَالُوا لَازْفَهُ لَتُرْعِلِمُ الشَّعِبُ أَنَّالَهُمْ إِنَّ أَلَّهُ وَالتَّأَلَّهُومَ عِبْلً اللَّهُ مِثْلُهُ وَالْأُوْتُ أَنْ النَّهُ مِنْ الْوَقْطِ أَناهِ الْاَرْجُ وَالْإِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّه انج وَأَزَاتُ مَنِ النَّيْ كَعِيدُ عَنْهُ وَالإِزَّالْتُصِّلُكُم اللَّهِ فَالْحُوْمِ وَقُولُك الناالية يَمْنِ الْجُوْسِ إِذْ آَنُ كَالْظَرِّ بَالْلَافِيْ مِ الإزَّاخِ نَفَوْ الرَّحِيْنِ وَكَادِكُ الجِعَابِ حَلَيْهُ مُعْفُرْتُهُ فَ انخ وَلَنَّهُ نُولِكُ ٱلفَيْرُ وَلَقَالَ إِلنَّافَ إِذَا اللَّهُ مَنْ مِثَالِانًا وَالْمُرْتُ مِثَالِانًا وَالْمُرْتُ وَلَقًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّ انج اند انت أَزَجُ إِذَا فَنَافُ عَلِلْمِنَي الرَجْ وَأَزَجَ اذَا لَقُنْفَ وَذَ فَا لَعُصْلَةً مِن -- العُ مُزَة والزاء وَمَا مُثَلَّكُ بغيره أَدْدُ دُمِيلَةُ ٥ وَيُقَالُ الْأَزْرُ النَّبُ النُّنَّ دَطِالً أَنْسُنُ مَا الْعَنْظَالُ ٱنِفُ النَّحِيْلُ دِنَدُا والْأَازِقَ لِهُ الدَائِينَةُ وَهِ الْفِيسَامَةُ وَا نُأْزَفُ الجَنَّيْقُ فَالَ ازو\_\_ الزُ الرِّفَ أَيْ مِنْ كُلِّيْضَا الرُيَسْعَةِ عِدَ الرَّضَا مِنْ الْمُعِيشَةِ مُوْرَةً وَلَا أَرْفُ اُذَرَ بِيهِ الْمُنْتِ فِي كَالْمُو لَوْالْهِ بِينَ مُأْوَى لِلسَّا لُوْمَا ا لَأَرُّ فِي الْمِنْفُ وَمَكَانُ لِكُوْغَامُّا إِنِّى الدَّلِيثُ هِ الْأَرُّ لِ الْمُعْفُى وَالْمُ يُشْرُ اژق انك وَّأَرَنُوْ مَالَهُمْ عَنِيلَ مَنْ عِي كَأْرِلُوْتُ أُولَا يُرْكِ فِي فَوْلِهِ أَفْسَرُ المالُا لِأَزْل بَعْثِ كَانُونُ النَّالِ وَالْأَوْلُوالْفُونُ قُالُكُ لِمُ هُوَ الْحَدْثِ وَالْإِنْ لَ الْحَارِثِ بِالْحَدْثِ ٱلْشَكَارُ السِّحَيْنِ تنكذن لفالزل فيه تعاج أبونت هَٰوْلُوْنَ ارْكُ خِتْ لَعَلَى وَوْرُهَا وَفَكْكُنُوْمًا فِعَوْدُوْمًا وَالْأَ int التفت النف النف النفا إذا لهنث والأشف الغضائ والأشفالنابغ والأرَّكِ الْفِيدَةُ نُقِالُ فَقَارَ إِنَّ وَأَلَّوْ الْحَلَّمُ أَلَيْمَتُ مَنْ فُولَّةً وَمِمَا أجْسِبُ أَنَّهُ مُ مَا لَوْ فِي لِعَدِيمِ لَوْ مَزَلُ لُوَ أَمْدِ الْحِهَ ذَا لَكُو مَشِّنَهُ الْأَ والكجيمة وإشات متنز وتقال كالإشاقية الأزفوكا ننبث سننكآ والمَّيْنِهُ اللَّذِي الكَالْمُتَّمِّنُ ٥ المَّاسَّةِ كَهُ الَّذِي المَّالَثُ خَافِضَتُ وَالْقَاتُ والإختِصَارُ فِغَالُوْ يَرُونَى ثُمِّراً ثِيلَةٍ البَّالْآلِفَ الْإِنَّهَا أَتَعَدُّ فِعَالَنُوْ (ننگ 'اَذَالِيُّ وَهُوَكُوَ الْمُولِي الْمُنْ فِي الْمُنْتُوبِ الْيَدِي بُوَنِ الْرَبِيُ وَالْأَدِيمُ ازم عُازَنُونِ إِلْمُعْضِ الْأَنْدُلُ الرِّمَاجُ الْحِلْدُ مِنْ السِّلَالْدُ الدِّيافِ وَكُلُّونِ اسا الإَمْسَانُكُ لِعَاكُ الْذَمَ عَلَى الشَّكِي وَمِنْهُ الدُّوَآنَ الْأَزْمُ واثَمَّا إِوَّا ذِلْكِيْنَهُ لَهُ شَوْتُ عَلِي سُلَّ فَشَوْتُهُ ٱسْتُلَّ وَأَنَّا شَلَّهُ مُشْدَدُ ثُلَامُنَاجٍ وِاللِّسَّانِ وَكُلَّ والما إز فرموض للمؤرب وما زفر مكان ونقال الوجل تلقت الشي مُسَنَّةُ سِيلًا شِيلًا هُ أَمْمَا أَمُنَا أَمُنَا أَوْمَنَا وَالأَمْرُ وَلَهُ عَبْدِ فِي مَايِولِا تَالْأَلِفَ أَصْمِ

وَأَنْكُوهُ الْخُانِدُ لِلْمِسَالُ قَالَ لِلْمُسَالُ قَالَ مُنْ تَهٰ كِالْمُورِ كُلُامُ مِنْ كُلُومُ الْمُعْلِكُ أَسْدُ لِلْهُ فِي مِعَالَاتُهُ أَنْفُنَا وَفَلْ خُنْكُ أَهُوكُ الْنَافِسَةُ حِنْنَا فَهُلُ فَعَلَّا مُعَلِّدُ أَا ثَيَّا أَنْ اللَّهِ الْفَطُّغُ النسو الاعتفادة والمنتقر وكالما المتقر والمنتقر والمنت كَأَشِنَ المَا أَفَا مَنْ وَالْفِنَ فَأَشِنَّ وَأَشْنُ وَأَشْنُ اذَافْعَتَ ثَرُوفًا شَنَ أَثْفَنَا والأشْنَ مُعِيَّةُ الشَّجْ والجَمْعُ أَلْسَ أَنْ وَمُعَالَلْ الشَّرَ عِلَقَ ثَالَتُ عَالَوَالْفِئْلُ وَأَعْطَلُ وُأَسِّنَ الدَّجُلُ مُا نَّشْنُ إِذَا غُنِي عَلَيْهِ مِنْ رَّجُ الْبِيِّرُ وَبِقَالَ فَوَعَلَى ۖ أَسَّا إِن عَ النَّ أَنَا فِي مَنْ مِنْ مُنْ لَكُ مُلْفَعَهُ النَّهَ مِنْ والْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ مِّ أَيِنَهُ أَيْعَلَى لِمَا إِنِي وَسَنَتِهُ وَأَضَوْتُ الْمُثْرِجُ أَسَوًّا إِنَّ ذَانْتِنَهُ عَ gust مُعَمَّدُ وَمُنْكُذُ وَأَنْسُمُ الْأَسْرُوعِ فِولِهِ مَا أَسْنَاقُ وَسَدَدُمَا أَسْرَحُ فَهُو عَهُواْ أَيْسَ وَأَهُ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْتُونُ مَا الْمُلُونُ أَنْدُو الرَجُلِ أَرْهُ عُلْهُ لأَنَّ المُوَّى الْمِرْرَمَلُ عَالَيْ الْعَجَبُ بِ مِنَ الْفَقُومِ اذَا الْمُؤْمِّتُ مُنْفُرِدُ لِي بِيعِهُ لاَنِ السَّوَّةُ أَيْفِكُ وَتَقُولُ حَدِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول ٱسْمُنِكْ عِلَى السَّى السَّمْ السَّمْ السَّلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الزَّحَاجُ وَالْأُنْفُوْ هَوَ الْوَالِمَةَ وَيُو وَالْأَنْفُ فَالْجَيَامُ الْهُوْلِ وَزَّحُولُمُا الْمُوْلِ والسَّنْ المَعْلَدَ عِلْمُضِيْمَتِهِ اللَّهِ عَنْهَ وَالْمَسْدُهُ وَالْمُسْدُهُ وَالْمُسْتُوعِ وَالْأَاسِّقُ \_الْعَجْزِهِ الطيث وَهُوَ عَزَالْاَسْمِ وَأَسَنْتِ لِفَائِنَ أَشْمًا اذَا الْفُتَ لَهُ يَفِينَةُ مِنْ فَي خَاصَّة كَذَا فَأَلُ الْأَمُونَى و أَلَّا سُمَا أَ الأَطِيَّةُ وَهُولُونَ أَمُّونَ الْمُوجَ أُمَّتُوا النف الشر الإِنْهُ فَي مَعْ زُوْتَ لَهُ وَلَهُمْ الْأَسْلَافِي هَ أَسْلَا وَرَجِيلٌ وَهُوَجِعَتْ مِمَ الْزَلْعِ وْأَسْمُ إِذَا ذَاوَتُهُمُ فَهُوَ أُسِّقٌ فَعِيْلُمْ عِنْ مَعْفُولِ وَمُوَقَوْلَ لَا عُنْنَى الشناشا الشَّمَةُ دَخِمُ أَوْلُونَ عَالِطِي عَنْ سَلَالِمَ عَالَالُمُ مَا لَاسْمَا أَمْعَالُ النَّالِ الْمُ عِنْدَهُ الْبِيِّرُ وَالنَّفَقُ وَأَشَّى النَّبِّقِ رَجِّمُ لَّ الْمُعْلِعُ الأَثْفُ أَلِ -in المناكة وفيال إستا العطران استأم كشركان به ه عض الساب و المَاكَانُ مُلْنَقُ وَعِمَدُ الْمِنْ وَمَا شَبِ الفَوْمُ لِتَسْلَمُو وَلَهَا الْمُنْفِدُ وَلَهَا الْمُنْفِدُ الله وي الله وي المنافذ الله الله والمنافذ الله المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ الله المنافذ المنافذ الله المنافذ ا الإشْكُ شُجَمَّ العِالَةِ ٥ الْأَسْلُ مَعْ رُدْتُ سُعْيَ بِدُلِكُ لَشَّدْتِهِ وَفَوْتِهِ فَعَالَمُ إِسْنَا شَكِ النَّالْ فَوَى فَالْ الْمُ طُنَّهُ مُشْنَا إِسْدِ الفُوْكَانِ خِوْرُ لِأَعْلَمْ فَنْوَأَلُوْ مِنْكَ اللَّهُ مِنْ أَالِالمُّمْنَ المِوْهُ خَانًا ٱلْمِنْهُ إِذَا أَمْنَهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُ وَالْمِسْمِينَ فِيهُ وَاللَّذِينَ مِلْوَالْمَا وَلَوْعَ إِنَّ لَا نُاشِئُونِي سَأَطِيلِ ونَعُالْ السَّمَا لَوَحُلُ ا كَا لَا أَوْلَ لَا شَكُ فَدُ هَبَ فَلْنُ واشْمَا مُنْكُو فَعَالَ لِجُنَالُ سأشاك فأشفه كالآن عافق المكفانا مناشاته وَعَأْكُ اثِنَّالِكُ عُمِّزاتِي أَسَّرُتُ الدِّحْلَ مَبَعِنْهُ وْأَاثِيُّرْتُ مُزَّالِكُوْمِ الْسِّادًا الْ يَشِينُوالْمُعَلِّوُنْهَالْمِنْهُ أَيْسُرُ لِأَشْسُرُولُهُمَّالْ مَافَكُ مِنْشِيْرُ فَالْ إِذَا أَفْسَنَانَ عَيْهُمْ وَأَشَّلُ جَيْدً لَهُ وَفِيَغُولِ لِيشِ الْأَشَّلُ حُرُّ فَوْمَ فَ وَعَالُهَا عِنْهِ فَوْدَآنُ مِنْشِيْرٌ ورَعُلُ أَسْتُولُا أَشُولُ لَأَشْتُرُ العَرِيْبِ مَنْ أَصُلُ الْمُعْتِدُهُ فَلَمْ أَعِنْ وَالاسْتَأَدُهُ الْوَسَّاكُهُ وَالْأَسْدِينَ

و وَالْأَشْرُخِنْدُوا لِأَشْنَانِ وَجِلَّهُ أَكْرُ أَفِهَا وَفَعَالِ أَشَرُّتُ الْمُسَنَّةُ وَالْمُشَارِّمَهُورً وَأَرْحُوا لِكُأْخُو العَلْقُ الْأَلْقُلُلْكُ زُحُوا اللَّهُ عَلَّا فَالْحُوالِكُ لَكُ اللَّهُ عَلَّا النَّاشِكُولَادُ النُّدُ يَمِينُكُوا أَشْتُوهُ وَوَلْتُوا أَنْ و الشادوي الأعَانْ خَالِمَة رسْتِ عَالَ أَنْ غُيِّد فَوَالنَّا فَالْمُسْتَنْفِعُ مِنْ مَثْمِلْ أَوْعً أَوْمِ -العُمْزَة والصّار وَمَاسَلَتْهُمَا وَحُفِفُهُ أَضًا وَحَنْعُ الْمُعَ أَضَارُ مُمْذُورُه الأَمْ لَأَصْلُ اللَّهُ عَالَ المِسْمَا وَيْ خَوْلُهُ لِا أَصْلًا لَهُ وَلاَ فَصْلًا الأَصْلُ اللَّتُ اضل العنوزة والطاءؤما والفضل المستان وتتخذ أمثل ذؤ أفتاله والأضالة جناه وتخ وتخ دفت الاطْلِلْكَانِيَةُ وَمُدْنَحُنَيْرُ الطَّالُ وَالْأَلْفَالْ يَحْتُو وَمُعَالَ لِنُصَّالُ مُطَّلُّ اطل الدَّحَال كَأْنَّ رَأْمَنَا أَصَلَا وَالْأَصْفُلُ عَلِي الْعَسْقِ وَجَعْدُهُ الْأَصْلُوالْكُمُّالُ يَحْفِهُ أَكُامِلُ وَالْأَطْ لِلْمُسْرِوَحْفِهُ أَلْمَامْ وَالْأَطُونُ مُكَالًا اطم والأضَّا لِلْجَمْعُ أَضِنُكُ عَالَ والأخاذ إخيناش النظل والأط عنه مؤون لمالتان وخعف أطأبن لَهُوْرُيْ كُلُّ مُنْ النُّكُ أَكْثِرُ أَاعْكُ وَأَنْعُ لَمْ إَفْ الْمِمَا لِلهِ مَا لَامَا إِلَّ قَالَ فَي مَوْطِن ذَرِّبِ النِّسَاوَكَ أَنَّهَا فِي الرَّمَالُ عَلَى الْأَمَالُو وَاللَّعْلَى ٱلْإِنْهُ أَعْ مَنْ عُنْ الْمُسْلُمُ الْمُسْلَالُ وصَلَّمَ كُلْكُ مُوْ تَعَلِّي وَالْاَجْسُلُو الْحُطِّالْةُ وَ اضار أطر رَّالُطَّةِ السَّنْلُ الْنُهُوَعُثُ الْمُولِدُهُ السَّالُ خُلِّ مُثَمِّي أَجُا مِلْ مُؤْ فِهُوَ الاَمْتُوالِعَ فِلْ وَالْأَامِّرُهُ الْفَتَرَائِهُ وَكَرَلِكَ كَالْفِقْلُهِ وَقَرَّاكِهِ وَعَقْلِ أحسر المَازُلَة والمَأَذُ النَّمَ وَكُلُودُومُو فَكُيْنِ المَّأَلُ لِيهِ فَكُنْ الْأَا اصْرُ والعُونِ تَعَوُّلُ مَا تُأْمِّرُ فِعِلَى فَكُرِّنَ ٱلْمِثَوَّةُ أَوْمَا نَعَ طِلْفِي عَلَيْهِ فَوَالْتُهُ وَلا مِنْهُ كَالْ السَّمَلُهُ عَطَفُوْعَ لَيُ بِعَاثُ أَضَرُهُ وَفَلَاعَ ظُرُ الْأَوَاصِدُ فِرَّ أَضِهُ مَّلَا وَنُرُّونَىٰ فَوَ أَضِهُ ٥ وَالْطَرْتُ الْعُهُودَ إِذَا عَلَمْنَهُ فَهُو ٱلْيَّعِلَهُ فَا عِلَى بَعَيْرَعَهُ هُرُولا فَرَاسَهِ وَالْمُأْتَةَ ثُو مِنْ إِنْ الْمُشْرِ وَلَقَالُ مُأْفِرُ مَّا كُورٌ و و للرئيب جَنَّى ثَا طِيْوَدُهِ عَلَى لَهِ يَا خَلِيًّا لَعُطِفُوهُ وَثَاطَّرُ الذَّبْح الكَتْسْرَ وُأَضَرُّنُهُ جَيَسْنُهُ والإقْرُ الفَيْدُ وْأَضَرُنْ السَّفَحُنُمُ نُهُ والإمَّارُ مُّنَّى قالَ وَأَنْهُمْ أَمَانُ مُعْمَعُونَ عَمَالُهُمَنَّا إِذَاهَارُ فِي أَكْمَانُوهُ وَفَأَكَّرُا الطنب وجعنه أضرونها المفورتان والأنصر عسالا فنسو والأَطْرَهُ العَعَدَةُ الَّذِي تَعَيُّوُ الفَوْقَ لِمَنَّالُ مِنْهُ أَطَوَّدُ السَّغُمُ أَطَّالًا ويه والدر أَكْ أَرْضُ أَلْ يَعْنُمُ حَرِيْتُهُمْ أَنْحَرُ مُنْا يَعْرُدُو مُنْ أَوْمُونُ أَنْهُمُ أَ والنَّطِيْرُ الدُّنْ الْمُقَالَ أَحَدَى أَلَطِ وْعَنْدُ مَنْ وَمُعْمِدُ الْمُقَالَ الْمُقَالَ الْمُفْرَكُ وَمِنَ الْعِرْبِ مَنْ فِيتِمْ إِلْا نُصْرَ إِصَارًا وَمِنْهُ عَوْ الْكَالَا عُمَّهِ مَوْدِ لَكُلُكُ الْفَوْلُ النَّاقُلُ الْمَدِّدُ فَي العَمْزَةِ والفّارِّةِ وَمَا مِثْلِثُهُمَ وتخيع ذاشهن الإنكازالا إساله مُ الْهُ مُزَهِ وَالشَّادِ وَمَا مِثْلِثُهُمَا افق الْأَ أُوَا أُوْلَانُوَ أُجَّى وَأَفَقُ النَّدِّ لِلدَّالْ وَمُنْ فِي الْأَرْضِ هَا الْفُنْهُ هُوَ أُفَهَى المَعْرُ مَوْضِعُ والْأَصَرُ العَبْطُ والمِقْدُ قالَ الْمُعْدِيُّ والأأبغالة خالتناغ الهائة فالآخر وأكا بثؤ الجلد تعدآل نلكغ

والعَدْوَة وَالْعَافِ وَمَا مُثَلِّعُمُا والمَعْ أَفَقُ وَفَرُسُ أَنْقُ عَلَى فَعِل أَوْرُ الْفِيدَةُ وَكُلُّ مُرْضَرِفَ عَنْ رَحْهِ وَاللَّ وَأَقَا الْهُنْزُوْ وَالْمُأْتُ فَقَامُ لِأَحْتُهُمْ لِعُوْلُونَ الْأَفْتُهُ الطَّاعِهُ وَالْفُرْزُ نَفَازُا إِنِكَ زَانِكَ الزَّخِلِكَانِ الْكَا وَالْكَا وَالْكَانُهُ عِلَالْمُعُ مَرَّنَتُهُ الْمُنَا و والطَّآءِ المَّافِعِ مَهُمُونٌ مُوْمِعُ الْحَدِّبِ وَالْمَارِّعُ مِنَالَابُنَ وَفِينَا إِلَا اللَّهُ عَلَيْنَا قُنْ هُ أَخُنْهَ مَا لِنَا فِينَا وِاثْنَفِكَ لَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والعَنْوَة والحَافِ وَمَا يَثَلِيْفُ مَا الْتُعْلَيْثُ وَالمُؤْتِمُ عَنَاتُ الرَّاجِ عَلَافٌ مَهَاتُهَا وَتَعْوَلُونَ إِذَا كُثُّونِ اَكُلُكُ النَّاقِ ٱلْحُدُّ وَفِقَالُ الْحَدِيثِ ٱلْأَكُولِ مُعْمَالِتُفِي وَمُأْكُولُ السُّلُّ 151 النُونِينَ كَانْ زُكُ لِأَنْضُ وَقَالَ فِي أَا فِكَ إِذَا فَهُرُفَ وغَعْزُها وْلَكَلَّ النَّالْ الْحَطَّتْ وِالْكَكُلُّةِ المُثِّ وْالْوَاجِدُهُ وَالْأَكُلَّةُ اللَّهُ إِنْ يَكُ عَنْ أَفْمَالُوا لِمُنْ وَكُومُ أَفْوَكُو اللَّهِ أَا أَخُونُ كَا لَا يُوكُونُ والأَحِيْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْإِحِيْلُ الْأَحِلُ قَالَ فاك الوعُيثُكَ تَعَالُ أَفِحَنِ لِأَرْضُ إِذَا أَهِ يُصْبُعُ مَطُرُّ وَصُرِّفَعُ فَا لَعُوْدُ أَنْ فَأَوْلُوا فَعُنْدِ مُعِنَّا النَّهُ مَعِنْوُ فِلْأَحِنْدُ فَلْأَنَاكُ هَا وَلَا عَامُ وَالنَّا فَوْحُ الْمَعْفُ النَّا و فَأَفَلَ إِذَا عَابَ افل وَتَوْتُ دُوْالْكُمُ الْدُاحُانَ مَنْقُا والْاَحُالُونُ وَمَقَالَ لِلْهَتِ وَالإِفَالْ يِّغَازُالْعَنَى وَالْفَصِّبُلُ الْوَتُلُ وَقَوْلِهُ وَمَّالُوْفُ لَـ الرِّأَابِيَّةً الخلاقاك والسجف الأخوا الجرافقات فكان دؤ أخواذا فَدْ سَمِعْتُهُ وَلَعَلَهُ مَزَالاً ثَمَالُ وَالأَصْلُمَا فُوزُكُ وَلَفَا الْبَالُّ الْحُوْزَ ۗ افن حَانَ ذَا حَفِّلهِ مِنَ الدُّمِّنَا وَالنَّاكُلَّةُ وَالنَّاكَلَّةُ وَالنَّاكَلُهُ مَا لَكُولَا مُعَالِّمُ الْكَالْبُ المُنْ وَوَنَ الْمُنْفِ وَأَصْلُ دَلْكَ مِنْ قَوْلِهِ أَفَنَ الفَصِّلُ مَا فِي فَكْرِع، وُأَكُوا لِمُ الْمُسْلِمُ وَمُلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُمِّواذَاشَّرْتُهُ كُلُّهُ وَأَفَّنَ لَكِالْ النَّافَهُ إِذَالُومُومُ فِي ضَعِيعًا وْأَكُالُ عَدْ مَعْمِنْهُ وَفِي الْكُلُّ أَكِلَّهُ عِلَى إِلَيْهِ وَمَا دُفْتُ لُكُالًّا أَيْ شَكُمُ اقالُ صفِ نَافَةً فِعَامًا والمُأْكَلُ الحَنْف والأَاجِلُ اللَّهُ وَالْمُأْكُولُ الرَّبِيِّهُ وَإِنَّ المُتَّعِيَّةُ وَفِي تَغْطَلِعَدُنْ مُأْكُولُ جُهُدُ مُنْ أَنْ إِنَّا كُلَّا وَذُووُ الْأَنْكَ الْمُلْأَةُ والإَقْنَالْقَفْ وفِي يَعْضِ النَّحِ وَالمُثَاقِينَ وَهُوَ الْنَقَقْ وَدَكَوَ يَعْفُ هُرُ يُكُ الْأُجْمَاءِ الدِينَ يَأْهُ وَقَالِمُ وَمَا يَعَمُونَ وَعَالَ وَعَالَمُ الصَّالِكُ الْكُلُّكُ فَالْمُ أَفِيَ النَّافَهُ قُلِّ لِمُنْهَا فِهِي الْفِئَةُ مُفَضُّونً ٥ وَيَقَالُ ٱلْخَيْلُ الدَّجُلَ الفح انَا أَمْخُنُكُ خَمْدُ قَالَ النَّرَّوْنَ عَلَى الْمَارِّوْنَى عَلَى النَّرَوْنَ النَّرِيَّ الْمَارِّوْنَ فَي المَّالَ النَّرِيَّ الْمَارِيِّ فَالْمُونِيِّ فَالْمَالُونِيِّ فَالْمُونِيِّ فَالْمَالُونِيِّ فَالْمُونِيِّ فَالْمُونِيِّ فَالْمُونِيِّ فَالْمَالُونِيِّ فَالْمُونِيِّ فَالْمُلْأُونِيِّ فَالْمُونِيِّ فَالْمُلْفِي فَالْمُونِيِّ فَالْمُلْفِي فَلْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَلِمُ لِلْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْمُلِمُ لِمُلْفِي فَالْمُلِمِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْمُ لِلْمُلْفِي فَالْمُلِمُ لِلْمُلْفِي فَالْمُلْمُ لِلْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْ مَنْ مُنْ تَأْفُوهَ لَهُ وَهُوَ مُفَكَّدُ قُلْ أَوَّ أَسْ والمُنْا فُوْخَ مَعْفِظَ اللَّهُ ووَمَنَى أَفْحُ جَالِلَيْلِ أَيْ مَطْعٌ هُ يُعَالَ أَفِي التَّجِيثُلُ مُؤْتِ والْأَفِلُ الْمُسْتَحِلُهُ افا مَقَالَ لِهُ النَّهُمُ إِنَّا أَعْلَكَ وَكُا أَوْحِلْكَ عَبَّرْى وَهُو آكَلُهُ زُأْسُ اَفَتُوالتَّحُلُ إِذَا خَفَّ عِلَا لِمُنْفِي وَالمِنْفُولَ الْخَالِمُ وَالْأُفُقَّ وَالْتُحْفَامِ ا افر أَهُ فِلْ إِنْ الْمُعْلِمُونَ أَلْقُ الْاَحْدُ مُعْزُونَ لَا وَلَقَعْ الْاَحْزُ لُوَّ لَهُمْ وَشِكَّهُ الْحِيِّةِ عَالَ الْوَالْمِيتَعِيْثِ أَفَكُ إِذَا شَكَّراً لِإِضْ الرَّوْ أَفِرَ الْمُعَامِثُو عَلَى اللهُ أَكَّامِ والإكَّامِ والنَّاجُّكُنَّانَ مُأْبِنَ النَّظْنَ والطَّهْرُ ٥ بَافَتُوا الْمُتَا إِذَا شَهِنَ يَعْدَالْكُ عَلِيهِ

المِهَدَ السَّاةَ فَهِي مُأْمُو مِنْهُ وَالْأَمَةُ مَعْرُونَ لَهُ وهِ نَالِكُلْهُ مِنْ

13 والمؤاد الناه والمد ألى وتاله والمفاد وعند المنام والتنا الكفل خَوَانِ الواووالهُمَا أَنَّا بِنْكُ وِنْهَا لَـ نَامَتُكُ أَمَا الْكَثَرُ ثِهَا وَثَالُمَتُ في وامتاً ثَامَةً والمسالفة والكال أمنت والتباا كالمقتمة الطعام والإناب وُلْآ مِدَ وَ إِمْوَانُ وَمَا بِهَا وَ إِلَّا تُعَلَّمْنُ أَيْ مِي مُشْتَوِيدَهُ وَنَفَالَ السَّفَا وا ذِا المُسَكُّ والسُّمَون مَّأْمِهِ أَمْثُ والْمُأْمُون النَّهُ لِلْفَدُّ ثُولُونَ النَّهُ إِذَا هَنْهَاتُ مِنْهَا مَا زُهَا المُثَافِقِينَ المالؤك المجتنوذ فقاك النفة جندة والتكاثل الأنتي وبالأكثر والأُمْخُ جُونُ وتَهَطَّنْ ٥ الْأَمَلُ العُلَّايَةُ والأَمَلُ الْعَصْبُ وتُقَالَ أَمِنْ أَمَدًا والأسند مِن اللَّذِين اللهِ مَلكُ أَنْكُ مُو تُكُور الأَسْكَ أَن مَعْرُ وَفَالْ وَهُمَا الدَاعْتِبَ ٥ الْأُمْزُ الوَاحِلِ مِنْ الْأَمُورُ وَأَمَوْثُ أَمْرًا والْمَيْرُ مَا إِذَا مَعَلْتُ مَا أُمْوَّتَ بِهِ وَالْمُغَوَّثُ إِذَا فَعَلْتُ أَمْثًا مِنْ لِمُنَا ۗ وَلَفْتَ فَالَ والامْرُالنَّهُ الْعَدُ بِحَثْسِر وَيَعْدُوْعِلَى المَنْءِ مَا يَالْمَتْ أَيْهَ لِلْهِ إِكَالَجَدُ والْفِينَا أَنْ جُرَحًا تَذُلْنَا لِللَّهِ فَيَأْتُمُ مَا أَفَتُفُ انخ انش أوليه وألامالة الولائة وكالكالإنتية والأمالة والأماثالانع لاما المنتفى إذا وأثنه ونتقيا المفرانسة الطفورهم والفشف المنتي عالمند والفشف والأِمَارُ المُوْعِلْدَ وَلِي عِلْمُهُ أَمْوَ وَمُنطِّ أُعِنُّهُ وَالْأَمْرُ الْحَارُةُ الْمُفْوَرُهُ فِي النافئ سَمْعِنُهُ وَتُمْ إِنْ الْمُعَالَ مِنْ الْمِنْ وَالْوَنْمَةُ مِنَا لِلْأَتَ وَالْمَانِ اللَّهِ وَالْأُمْثِرُ لَوْالْأُمُّرُ وَرُوجُ الْمِرْأَةِ أَمِيْزُهُما وَرَجُلُ لِمَسْرُ على فَعُلَا عَلَى الم مَوْحَدُ مِنْهُ الدُاحِدُ وَخُشَلْدُ مِنْهُ الْهَالِدُ وَإِنْمِينُ الْفَوْسُ مَا أَشْكُوعِلُهُ وَ الذَّأْي وَالْمُنْفِعُونُ الْمُنْ الْمُفْتِرُونُ الْحَنْدُونُ الْمُنْدَاجِ وَمُوْمُونُ النَّمْ الْمُفْارِأُ مُوْالْفَوْت مَنْ وَالْأَيْسُ وَكُلُّ مَانُوْ تَسْ بِهِ وَجَهُعُ الْمِثْنَانَ أَنَا تِتَى قَالُ الشَّهُ مُلِّهِ عَ المَرْاحَانُرُوْ وَأَمَرُهُمُ اللَّهُ وَأَلْمَرُهُمْ هَ أَمْسِينَ مُعْرُّوْتَ حَنَدَ ابِنَـ آوَهُ مُفْتَرَدُاه ﴿ أمش حَيْرُة وَامْرُهُمُ اللهُ وَالْمَرِهُ فِي السَّهِرُوتُ اللهُ مَعَ خُلِّا جَدِوَ فَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا لَا الرَّحَاءُ وَالْأَمُولُ اللهُ الرَّحَاءُ وَالْأَمُولُ اللهُ الْمُعْدُودُ لِمَا مُعْدُودُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدُدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدُدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدِدُ لِمُعْدُدُ لِمُعْدُمُ لِللَّهُ لِمُعْدُدُ لِمُعْدُدُ لِمُعْدُدُ لِمُعْدُدُ لِمُعْدُدُ لِلْمُعْدُدُ لِمُعْدُدُ لِمُ لِمُعْدُدُ لِمُعْدُمُ لِمُعْدُولًا لِمُعْدُمُ لِمُعْدُدُ لِمُعْدُمُ لِمُعْلِقُولًا لِمُعْدُمُ لِمُعْدُمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلْمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِمِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِمِلًا لِمُعْلِمُ لِمُعِمِلُكُمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِمِلُكُمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِمِلِ لِمُعِمِلِمُ لِمُعِمِمُ لِمُعِمِلًا لِمُعِمِلًا لِمُعِلْمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمُعِمِلُكُمُ لِمُعِمُ لِمُعِلِمُ لِمِنَا لِمُعِلْمُ ل انف وْا نَاسِعٌ حَيْدِيًّا وَلِعَالَ حُفْ النَّا يُنِكُ وَاشْتِكَ يَعِينَ لَفْتُهُ وَلَجْمَدُ امع الشفر الكانفية بقير فلوءة لويتم المال المال منعمونا البفل امل وثقال إنَّا وَيُنَامَلُ وَزُاحُ جُلُوالْفَلْدُ هُ أَنْفَ لِانْعَالِ وَعَامُومَ مَعْوَدُك افعن مَوْضِعُ وَثَامَتُكُ الشَّفِي جِنْكُ قَاتْ لَجْوَهُ وَلِقَالَ الْمُكَلَّمْ فَالْهُوْكُ ٥ وَمَنْ رُهُ الْفَدُو مِلْنُهُ وَمُلُوعًا اللَّهِ مُأْلُونِهِ والسَّا الَّيْ مِمْ الجَمَالُ فَلَ الهم فأو والنون وَمَا شَالِنَهُ مَا مَعْنَى إِنْ مِرَاللَّهِ وَالنَّالِ وَالْمُعْ أَلَكُ ۚ مِنْ الْآلِكِ لَنَّ . عَلَوا يُحْجَدُلُوا اللَّهِ لَا يَعْمُ اللَّهِ فِي وَلَكُ مِنْ أَنْ اللَّهِ وَالْمُوْثَدُ وَالْمُوْ مَعْرُوفَ وَلَا مُوْلِمَ اللَّهِ لِسَاعاتُهُ وَالْمُولِ التَّاجِيُّ وَيُعَالُ الْأَيْهِ والْمُفْكَأُونُ وَلَوْمُونَا الْمُفْكَانِكُ وَالْمُفْكِ الْمُفْكِلِكُ الْمُفْكِلِكُ الْمُفْكِلِكُ المُفْكِلِكُ الع النعنا والفدة وكاكن الشتق من تنح بالفيد والفائ الدخاج الناكا ويُعَالُ إِشْمَا لَمُنْ النَّمْ والْمُزَّاءُ الْوَفْ طَيِّهُ رَبِّحِ الْأَفْ وَجَهَلُ ا أَنِفُ لِلْأَادُ جُعِنْمُ الْمُزَامَةُ فَتُسَلِّسُ فِيهُا وَنُقِالَ عِدَا الْأَنْفَ احُرْتُ وَإِينَ السِّيءِ إِذْ رَاحُتُهُ فِي فُولُمِ خَلَّ عَاوْهُ عَزَمًا ظِرْمُعَالَمُمَّا أَهُ -130

المناولة المنافية الألفاق المنافية والرئة وال وَلَوْلِهُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ مُكَأَلُّ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ مُكَأَلُّ 100 المناف المنتقرة علمال والألث العكمة فأل بنيق معرفيغ العنيهانة أب والويال ماكان معيغ العني والااذاللاد بالأكث ومناء مع اللام والعَبْرَ مِنْ مَا النَّهِ مِنْ أَصْرُ الْمُنْ أَصْرُ مِنْ وَتَعْوَلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُورِقُ المُنْ المائعة كففف والمالا فوتخفف وتعطف وتخرج الفزو بالتبهواني جَاهِم وَمِنْ النَّهُ الْفُوا أَلِي لِأَمُّ لِجَاعَدُ الْمُؤود وْأَأْتُ مُؤُونا وْيا لَّذِيعُ وِالمُلْوِينُ ٱلْوَالِدِ فَحَالُونُ مِنْ فِي أَنْ فِيكُ أَنْفِ كَأَنَّهُ فِي إِنْ فَالْدُ الْمُنِي النَّمْ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى مُمَّا كَنَّهُ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْ عِلْ عَلِيْهِ السَّكُورُ مَّا لَ مَا لَ مَنْولُ السَّمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ سَعَالُونَ اعْرَالُمَّا لَوْهِ الوَسْظَحُمُ اللَّهِ النَّمَدُ مَكَّالَةُ فَالْتِهِمِ يَتُكُوُّونَ مِلاًّ الْهِ وَالْسُهُ عَلَّالِوَّا فِي الكَاسَةُ عَلَو عِنْدُ النَّوْعِ عِنَا لَهُوْسَ أَقْعُ فِ الْوَسُاوَمُ أَنَّهُ ٱلْوُونِ عَبْرِيْعِهُ وَجَعِير الوالم المنابرة فالنفي والتأون عَابِر الليفاك الدَّهَادُ قَالَ عَوْمُ الشَّالِ عَلَى إِذَا الْمُعَمِّلُونَا وَالْوَصْفِي مَعْمَالُ فَأَلَّا وَمُلَّا النَعَ أَوْدُا إِذَا أَشْلَكُ وَفِحْنَالِ اللَّهِ حُزِّ مِعَتُرُولا فَوْدُنْ جِفْلُهُمْ أُولُونُ مَثِلَة وَأَوْدُمَوْمِعُ وَالْأُودُ الْعَوْمُ وَثَاوَدَ النَّعُ الْعُورَةُ وَأَذْتُ أَوْدُ الْمَادُولِ الْعَلَ عَلَقَتُ هَا وَأَزْ الْمَنْ حَجَمُّهُا وَكُلُافِ آوَ الْأَلْالِثَارِ وَالْأُوْالْ الْعَلَاقِ الْمَادِينَ } وَالتَالْفَالِمُنْفِئِهِ فَإِلَاقَالِ الْإِوْلَى مَعْلِمُونِ وَالْإِوْلُ الْاَصْلَالَهُمْ أوز إ والمنزَّاة إورَّة مُ أوشَ الزُّبُ رَتَفِع مُنْ الوَسْ عَالَ اوش مَا نَعِمَ لَا لِهِ مِنْ الْفَصْرُ وَاللَّهُ مِنْ الْفَصْرُ لَا فِي اللَّهُ مِنْ الْفَالِمُ اللَّهُ وَلَا فَا

ٱلسَّدِواَالْفَدَ النَّدِأُ وَأَشَكُّهُ وَمَنْ أَلْدِقُ وَآيِواً أَوْجَبُنُ وَمُا أَوَّ فِكُانَ انق فالتروعة اذاويكومها وعاليها وناتوب الشيعما فالخكام وتفعورت النزاليان مُوَكِّح مَا أُولِين حَيْلِكُ لان مُتَوَّفَ عَالِينهُ وقي الكَالرَّفَة وَعَلَيْ وَكِنَ فِحِنَا لِلنَّوْنِ ٥ الْأَ أَنْكُ النِّي تِعَالْ لَهُ النُّكِّرُ وَمُنْجَّا إِنْ 511 الدرث مَرُاخْ مَنَ أَلْ قِبْ مُدَوْث فَالْفُرْدُ والْأَالُكُ وَشَعِفُ الْفَطْ الْكُولُ تَرِيغِنُ تُعِلَيَا لَفُولَ جَعَكُمُ إِنَّوا المُتَالِّ تِعَالِفَتِمِ رَبَّعِينًا لَمُ شَعِّا أَغْوُلَتِا النَّالِ المُعَالَ هَمَا رَّضَاضٌ أَنْدُوهُ وَهُوَالْمَالِقُ قَالَ وَلَمْ نُوْدَدُ فِي كُلُولِ لَعَرِبُ الْعُوافِيرُ مَاللِّهِ وَجَحَعِ لِلْأِينِ أَنَّهُ أَنْ يَوْأَفُولُ الْأَجَاعِ اعْتُرَأُ شَيِّهِ العَنْوَةُ وِالْهَاءُ وَمَا يُثَلِّنُهُ عَالَمُ الْمُ الإخان خالم وكال عَوْهُ فَوَالِمُ الْمُظُلِّ الْرَبْدِينِ وَالْمُنْ أَمْنُ عَلَيْهِا لَهُ الْمُلْكِلِينَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ والْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْم -201 وتَقُولُ الْوَرْثُ الْهُ يَهُ وَلِكَ الْأُمْرِونَا مُنْ اللهِ وَالْمُعْرَونَا مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ امسر الأَمْ إِعَدُ اللَّهِ وَالإِمَالُهُ الوَوْدُ وَالْتَمَا هَلَ الدِّجُولُ كَاهَا فَالْد امل لْأَكُونُ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ إِنَّ الَّذِيُّ أَيْفَقُتُ مِنْ مُسَالِمَا اللَّهِ اللَّهِ مَوْنَانُ أَوْلُ الْمُكَالِّ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِ وَمَثْرِكُ أَلْهِ لَيْهِ أَهْلُهُ وَأَمْلُ فَكَانُ مُولِكُمُ اللَّهُ وَكُنَّ مُ فَالْكَ الْجُسَّاءُ كُلَّ مَالْتُ وَالْخِطْ إِنْ مُنْكُ مَالْكُ الْوُرْتُ لِسَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَلِلنَّهُ إِلَيْكُ الْوَالْالْوَالْ الْمُعَالِكُ الْوَالْمُ عَدُولُولُ الإمان النمزأخ من مكانغ العدل الك خزة والواو وما الله المنافة الرو الانشان في منوله الرقادة يج بعضهم إوادًا والأوث الما الورث اوى الْفَأَدُّا وَالْمُأْدُونِكَ أَنْ فَالْمُعْ وَالنَّأَوُ وَالْفَيْعِ الْوَسِ الْمِلَا فَقِعَتُ فَكُن الرفي عَالَ السَّاعِينُ عَيَّا مُمَالُ الْمُوفِي لَيْمُ عَالَا مَا فَيَعَالُ مَا فَيَ الْمُعَالِكُ مَا فَي

Sign

هُوَ الْمُوَّاتِ وَقَالَ لَمُ الرُّفَّةِ الشينة أوستا أغطنة والنشئأأن المشتغط بهقول المغدى وَكَأَنَّ الْإِنَّا وَهُوَ الْمُعْنَأَ أَشَالُ الْأَوْقَ الْمُقَالِثُمَّ الْفُواللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهِ وَقَالَ مَوْمَا إِنَّهُ وَكَانَ وَاصَّالَتُمْ فَهُوَ إِمَّالُ وَفَيَّرُ وُسُتُ وَوَالْأُمَّهُ عَلَى أوف الوقة والأن الوقا ووفي والطبع على الله والأوقة سنه وهدة بخبي في وَبِدُ وَنَعَالُ إِنَّا ذَا لِعِنْ صَوْمَ مُنْ تَنْكُو وَمُسْتَقَوْمُهُ مُأْلًا الما الدَّادُ الْمُعَادُ الْمُعِادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْ عِنْ وَيْ إِنَا دُيْلُ لِلْوَيْفُولُو وَقُدُونُ لِلْحُولُمُ الْحُولُونُ وَكُونُونُ وَكُونُونُونُونُ 10 الولا يَمَنُّونُ وَوَهَبَ مَوْشُ فِي السَّابِعَ فِي وَمَنْ مَنْ الْجَرِالْمِوالِيُّ والمؤبد الكفؤ العطفة قال طوكنة أكثيث تؤل مقاكت بمؤيد إِنْ إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا الْعَالِينَا الْعَلِيمَا الْعَالِمَةُ الدَّا الْمُ وتَعَالُ إِلْأَيْمِا لا أَذْهِ إِنْ وَيَوْالنَّمُ الده فِقَالَ فَعَلَ ذَالِكُ أَنْمُا مِنْ فَعَالَ أَيْلُ وَأَ أَلُ الْكُمِيْدُ تُعِيِّنُهُ الْوَكَّادِيَا شَاسَّهَا وَجِلْهَ إِنْ مَثَّلَكًا إِلَي مَوَاحَ الْمُنْ يُعْمُ لِنَصَا إِذَا رُجْعَ فَالْعِلْمَعْ وَل وموالمُنْ المُكَا بَوْل وإن لَيْكُ مَا وَالْأَوْلُ إِنْهِمَا اللَّهِ وَتُأْوِيلُ اللَّهِ مَا مَعْدُ اللَّهِ وَالْمُعْمَالُهُ الروهية حِنْ إِذَا مُنْ إِذَا مُنْ الْمُؤْمِدُ عَنْ مُنْ الْمُقَالِ إِنَا لَاكَ الْوَجِيةُ وْأَ ٱلْمِنْ فِي الْأَوْ أَمْحَةِ مِنْ الْجَعَلَيْنِ هِ الْأَوْنِ الدِّفْقِ الْمُتَوْفِظُ الْمُتَوْفِقِ الْمُتَوْفِظُ الْمُتَافِقِ الْمُتَوْفِظُ الْمُتَوْفِظُ الْمُتَوْفِظُ الْمُتَافِقِ الْمُتَوْفِظُ الْمُتَافِقِ الْمُتَافِقِ الْمُتَوْفِظُ اللَّهِ الْمُتَوْفِظُ اللَّهِ الْمُتَافِقِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ ٱڗٳڮٳٳؿڔؙٛڿٞڷڷ؞ؠۜۺڟۺ۫ۼٳڷڔٳۼۺ۫ۅٳ؇ؠؙڷٮٷڎڹۼۘٳؙڮۼۘٵٚڹۼۼڵ الْأُوْنُ أَوْمًا وَالْأَرُأُنُ لِلِيْنُ وَلِلْهُ عِنْ ٱلْمِنْ وَالْمِوْلُ هَذَاللَّهُ عِنْكُ اللَّهِ منه عَمْ مُنْ أَوْمُنَ إِنْ فِي فَوْلِهِ الاتوان والأون أنها المناعل الظفرة تأكر بجزت والأواد فأولع مَفْقُ لِلنَّالَمُ مَنْكُالْمُنْدُ وَأَجْلُتُ مَعْدًا إِمَّالًا إِمَّالًا عَلَّ وَعَدَّ إِنَّ النَّهِمُ كُالَّ أَنَّ قَالَ عَنْ هَوَ الدَّعْ أَوْدَنَا لَكُونُ الفَوْلُهُ وَال أَسِي مُنْ وَأَلْ عَنْ مَكَالُ والأَشْ الإَعْمَا وَكَالَ أَوْزَيْلِ وَلاَ بَلْنَي مِنْهُ وَعِلْ فَوْمُ النَّهُ مِنْ بِلْعَدَةِ لِلْعِينَةِ وَقَالَ ٱلْمُثِّرُونَ النَّهِ مِنْ وَمَالَ عَوْمُ فَوَالْمُأْتِ وَعَنْ خُولِهَ مِنِهِ هِ وَالْمُعَنَّ الْمُعَنَّدُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤَافِلِهُمُ لَهُمَّا وَالْمُصْدُرُ لَالْهُمُهُ سَّمُقَاً وَمَوَّقُ وَالْمُتَعَبِّعِ بَعِنْهَا وَلَوْهِ مَا لِلطَّاعِيَةِ هِ مائِ الْمُعَالِّمُ وَمَا مِنْلِمُهُمُ وَوَ إِلِينَ مُنْسِ إِنَّهُ كُلِّنَ مَعِوْدُونَا فَيْهُمْ وَثَالُتُ الدُّولَا وَلِكُونَ مُأْتَنَا لَيْمُ ايه ومنا السَّنَا والاَتِمُ المِيَّةُ والْإِيَا وَالْأَخَالُ ٥ أَتَقِبُ وَالْأَخِلُ وَالْحِبَ إِنَّاهُ النَّذِي فَوْيُهَا مَالَ بَغِضْهُم إِذَاجُنِّتِ الْمِنَّاءِ كَثَّرُتُ أَوَّلَ الْطَافِرُوفَةُوك 100 وَيْمِهِ وَالنَّالْمِينَةُ ذُوْعِ العَوْبِ وَإِنَّهُ عِنْكَ أَشْرُ الْوَالْخَرُدُ وَالْمُكَّاعِثُ الْمُرْ وإِذَا ٱللَّهُ عَلَيْتِ الهِ آءَ مُتَحِّت وَمِدَ جُنَت وَفِي فِي مِنْ الزَّحْرِرُ ٱلْمَا عَا فَالْكُلُناعُ الله الحق فأشا الأشفا وعلكمنا التناي تنفشاه ونفأ التحريج القوفرا أأبتهم إِذَا مُنْ الْحَالَةُ اللَّهُ مَنْ أَمَا مُا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِمِي أَعْكِمُ اعْتِهِ وَمِنْهُ ٱلْمُ الْمُقَالَانَ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِ وَا مَاكِلِهُ فَتَصْرُفُ مَعْوُلُ إِنَّاكَ أَرَدُكُ لِ الْحَرْكِيُّهُ ثُمَّالُ عِنْكَ \_ (الألف المهاولة مع النورية عالم الج العَمَانُ وَالتَّفِي هِ الْأُولُ اللَّهِ فَيَعَالُ الْأَكْمُ مِنْ أَدِيثًا إِذَا اشْتَكَّ مَهُولًا المشية ذلك المشكافية [ راب وَمِنْهُ فَوْلُهُ وَ أَمْرُوا اللَّهُ وَلِي أَذْ فَيْلُهُ وَالاِكُ أَدْخُنَافَ وَمِعَالَ فَعُصْ

التَّذِي الله الشاعِثُ مُنتَاء لَنَّ لُولِيتَ السَالْمَ عِنَاللَّسُ وَدُلِكُ مِنَ الْجِدْمِ تَصَلَّح الْأَأْتَ فُالْعَالَمَةُ وَعَذَا لَنَكُمْ مَوْزُونَ وَالْأَلْمَفَالْعَتْ وَهُوفَعُلْهُ 11 المنبَّة وَمُقَالُ الرُّحُولِ الْأَجْنَ وَالْمُؤْوِلُ فَوَمَاتُ وَظُن بِالرَّجُوالِثُمَّا اذَّالِكُ عُـُمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِ يهَاعلَى بِنَا وَمَاكَ مُنْفَعِينُ وَالْجُمَّادِثُمُّا وَشَوْرُا وَأَنَا عَلَيْمَانِ وَتُعَنَّاكُ إِنَّا لِأَلْمُ الْمُنْزِقَةُ مُلَوِّنَا عِلَى الشِّينَ وَتَعَالُ مُلْمُولِلِّذِي عَجِلُفُ بُسْتَوْتِهِ عِنْدَالِولاَ ذَهِ مَا لَكِ إِنْ أَنْسَالِمَ فِينْوْمَتِهِ لَوْتُؤْسَّالِ وَمَوْدُوْكِهِ مَلْفُوْكَهِ فِي عَبِّالِهِ أَنْ أَنْسَالِمَ فِينْوْمَتَهِ لَوْتُؤْسَّالِ الله الدع والمناف والمناف الانتاان إلا المناف الدائل وتناف تَ إِذَا لَوْ عُنْ كُنْوُ أُولِ مِعَالِمِهِ فَيَنْ الْمَنْ جَهُ ا وَالشَّفْفَ وَا كُنَّا وَمُلْتُ والْخُ الْدُا وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْاَجْدُاءُ والمنافئ والمنافئة والمناف والأواف عندال للفيتم والأواف أأن التكويم التكراب وتفال أنشأذ التخفي المناعل الماوية أنخت ونفاك يخ إيلة اكاشقاما وَنَفَاكُ الْأُواكُ وَلَا الْمُؤْكُ لِلنَّهَا لَوْ أَحْتُوهُ هِ وَهَا الْكِينَ النَّاكُ فِي مِنْ هَذَا الغارب وَالْوُواهَا خَانَهُ مُنْقُوا مِن الْوَقِي وَعِمْنَ فَعَالَ وَالْبِعِيثُ وَالْفِي فَهُ الْمِن فِي آءً مُّأُمَّ الدُّكِاعِينُ والمنهَامِينُ الذي أَوَلَهُ ٱلمَّ فَهُومُنَّفَةٌ ثُي فِهُا لَأَنْ فَعُلَّا 去 يَ وَكَاكُ إِنَّا لَّالِمُ مِنْ وَإِلَّهُ فَاكَ الزُّدْتَ وَلِكَ فَانْظُرُّ الْوَ الْجُرُفُ الْإِي التخ ونقال او معا الدار في وحد والبغ المت داخ المن إفا امر اله تَعْدُالالف فَالْمُسْلِكَ لِمَا مَزَالِحِنَابِ المُؤْشُور مَذِلِكَ الْحُنُون كَانْكَ شِيْلْتُ ﴿ وَفُولُ العَالَولَ عُوفًا لَمُمْنَافِدَ مَنْ عُلَا أَيْنَعُ فَ وَلَا كُونُ مِنْ الْحَدِيثُ مِنْ الْحَدِيثُ وَلَا أَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعَنَّعُ فَالْمُزَّافِلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُعَنَّعُ فَالْمُزَّافِلًا اللَّهُ وَمُعَنَّعُ فَالْمُزَّافِلًا اللَّهُ وَلَا مُنْكُونًا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ إعْلَيْطُ فَهُونِ عِكِمَا لِلْعِبْنِ وَأَمْلُودِ فِيكَابِ الْمِثْرِ وَاصْلَابَ في يتأب المَّادِ ولَهِ لَيْهِ الدي كَثَناهُ مَرْهِ كَاللَّهُ وَتَعْمَ المَاكِ المُثَالِد ولَهِ لَيْهِ الدي كَثَناهُ مَرْهِ كَاللَّهُ وَتَعْمَ المَاكِ المُثَالِد ولَهِ لَيْهِ الدي كَثَناهُ مِرْهِ كَاللَّهُ وَلَا يَعْمَ المُعْمَ المُعْمِ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمِي المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمِقِيمِ المُعْمَ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْمَ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمِقِيمِ المُعِمِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعِمِيمِ المُعِمِي المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ المُعْمِقِيمِ ال قَالَ دُلِكَ قَالَ اعْشَى مَنْ مَانَ مَنْنَ الْاَجْعِ وَمُنَّ فَنِشَ مِنَّالَةٌ عَنْ يَوْلِو الْبِيرِ وَالْمُؤْلُوْدِ مِنْ عَيْدُ لِلْكُلِيمِ وَسَنَذُكُوْ مَا لِعِيدُ لَهِ عَنِي اللَّهِ مُلْتُصَّا الْسَادُ اللَّهُ اللَّهُ تَعُضَانِ الْأَلِفِ عَلِيلَسُّرِمَيْدِ المُلَوْمِنُ مُعْمَلِ اللَّعْمَةِ عَالِيفَ أَحْدُرُ فَانْفِعُ مَقَالَ لَهُ الْجَاجُ وَاللَّهُ لَا تَعْمَالُ مِنْ مَا وَرَبَّمَا فَالَّهُ مِنْ وَلَقَالُ عَلَيْهُ وَعِيمًا طَالِنَهُ مُكُّوهِ أَيْ أَتَازُقُ ٥ فَرْمَا إِمَدُ وَهُوَ الْمِعَدُ مَا فِزَا ٱلبِّحْلَدُ، وَالْمُنْكُ بل حرالله الذخيالذج الدَّخْرُ الْعَبْظِيرُ الْمُلْقِ قَالَ الْدُيْثَانِي مِشْتَمَ الْأَكْثُ الْمُحْدُ النَّاوِرُمَا يَعْدُهَا فِي الْصَاْعِفِ وَالْمَالِينِ والمُناكِّ إِن بلطناً اللَّيْنَ مِن والمُنْ مُلُه الْمُنَالَةُ الْوَالِيَّةِ وَبَكَرْشُ السَّقَى الْأ التناف الأذوالك أشمقا فالنت والكف الحدّاة والكف العَلْمُ لقاللًا فَوَّقْ مَا فَوَفِي حَدِيْثِ أَلْمُ شَكَلَتُمْ مِلْ كَأَيْبَ أَنْ إِلِي الْمُعْمِ لَكُنْزُهُ تَعْزَهُ وَلَقَالً لاَوْهُ عِنَا فِيهُ فِي الْفِيلُ مِنْ مُوطِلُونُ فِي الْمُؤَاتُ مُ ثَلُكًا مَنْهُ وَمُحْوَالُ مَالَئِفِ شَلَلْتِ الفَوْوَرَ بَدَاد الْعُفَرُ وَالْمُ وَهُوَفَّهُ فَلَا الْفَوْوَرَبُهُ الْمُعْاجِ بَدَّادِ أَمْوًا وَمَالِينَكُ وَمُنْتُ الفَصَاءَ والْمُنَّهُ وَكَدَّرٌ تَعْصُهِ جَدِيْدً الْمِنْيِّ صَلَى مربالكر دوالكرا وقالة

10

اللَّهُ اللَّمَاتُ وَالمُتَعَلِّمُ وَحُشْرُ اللَّهُ مَا وَقَال المُسْشَبُّ مِه وَرَّحْلُ مُشِّي وَهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا فُواكُمُ كُلُّكُمْ كُلُّ فَيْلِّ مِنْهُ وَتَفْوْلُونَ مِا ذَكُونُهُ فِالْمُعَالَ والسَّنَا مُنْعُلِّكُ مُنَا لَوَدُهِ وَالْمَنِيْ لِلْكِرْفِيُّ فِيَالْ مُعَنَّ إِذَالْ بَعَ مِعْتَهُ مُعِا رُصَهُ وَفِقًا لِـ مَالَحَ بِهِ بَلَ لَا وَمَا لُحُ بِهِ بُكَّةٌ وَنَكُهُ أَوْ مَا لُحُ وَتُشْمُونُ الدُّلْدِ النَّمُو وَالْمِدَالْفَعُولُ كُلِكُ قَالْدُ دُوِّكَةُ مِنْ مُعْمَلُ عَافَةُ لَا تَحْلُواْ تَدُّ الْهُنْهُ وَمَدُّ الْهُنِهِ مِتَنَّ الْمُنْهُ مِثْنًا الْمُنْاذُةِ وَمَثُّ أَسْحابُ الدافَلُهُمُ يأر قَالَ الْوَزَعْدِ لَقَّتُعُى مَفْيَضْنَ الْأَدْنابِ مِنْ لَوْج وَتُفْ المُتَّرِّحُلُافُ الْمُحْدِّ وَالْمِتَّرِضَدُ الْعُقَوْقِ وَالْمِتَّوْالْصَدُّقُ لَفَالْ يَعْمِمُ المِينَّوُ وَإِذَا فَفَرَ عِنْلَيْدِ وَلَقَالُ الْمُسْتِينُ الْمِرْعُكُ وَجَمْتُرُ فَضَمَّا أَضَّ لَجِ عُلُ بَوْرُثُ أَكُونُ وَرَجُهُ الْمُؤْرِدُ وَكُونُ وَالْمُؤْرُو الْمُؤْرُ الْكُونُ الْأَوْاكُ وَفَلْكُنَّ مَكُونًّ بض والنشَّامَّةُ أَلْعِنْ وَالدُنْ لَلِمِّ إِلْمُتَارِ وَكِابِكُونَ وَلِكُ مِنَ الْمُنَّامِن دُّبُهُ أَيْ يُطِيعُهُ والسِّرِي فَوَلِهِ فَلانُ لاَيْعَ فَ هِرَّامِن بِرِّحُمُّ لَهُ عِنْهِ جِلْ. دُّبُهُ أَيْ يُطِلِعُهُ والسِّرِي فَوَلِهِ فَلانُ لاَيْعَ فَ هِرَّامِن بِرِّحُمُّ لَهُ عِنْهِ جِلْ. وَهُدَهُ وَوَلَدُ لَمُنَا أَلْدَ لِدُ لَكُنْفِ وَالْأَكُومُ وَالنَّوْ الْعَطِيمَةُ الْعَلْسُلَةُ وَهُوَ فَقَالَ قَوْمُ الدِينُّ دُعَا وَالغَنِي والدِينُ شَوْقَهَا وَقَالُلَّا يَثُورُ لا تَعْفِفُ مِنْ الْمِينِ الْمَاكِيْنِ مِنْهُ كَالْعَرْقِ وَتَعْمُ لِونَ لِمُنْفِقُ مِنْهُ وَلَا مُنْفِقُ فَي اللَّهُ مَنْ يَكْثَرُهُهُ مِنْنَ يُعَرُّهُ وَمَالَ عَوْثُرالِهِ قَرْوَلُوا لِلسِّفُودُ وَالْبِيِّرُ وَكُوا الْهَأَاذُ عنين بعلف الفرجة بطا والبطيط الف والحذب ولاتفال بط والبُسُّرُ مَعْرُوْتُ وَأَكَتَّرَفُكُ نُحُكِي أَعْهَابِهِ إِينَا عِلْكُمْ والْمُوْمَثُونَ كَثْرُونَ منْهُ فَعِكُونُهُا لُـ بِنَمَّا أَوْتَادُهُ لِلْهُمّْ فِي إِذَا هُوَالْمُونُ الْمُؤْفِ بفا الكَابُرِهُ نُفَالُ إِنَّا إِنَّ اللَّهُ وَالْفُؤَاذُ فِي فَوْلَ مِ عَلَيْهِ وَجِتَابِ الْمُلِيَّا فِي نَقَالَ لِلْفَيْعِلِمِ بَعِياعَهُ إِذَا أَلْقَ عِلْمِ نِثُلُهُ بع الحؤزم كانالبر مناه ودونه والمعكلمال دوينه والوامرة وتعا والتحاب نقلة بالمطونقال مزدك يع النجاب وبقال تَقُوْلُ أَحْعَلُ آخُ مُكَانَ فَقُاْدِي هِ يَوَرُّتُ الْأَخْلُ أَعْ شَكَنْتُهُ وِالْمَرُّ البعاغ ماشف عام الناب يؤم القالة والبعاء من ه المعبعك بغ المنتائج والبيثَّوهُ الهَتْنَاهُ والمُنْزِمَزَهُ سِتُرْعَكُهُ الشَّيْرُ والسِّزُّ مِنْ لِبَشَابِ عَلَيْظُ حِحَايَة فَعُرْبِ مِنَالِهَ بِنِيْدِهِ وَتَقَالِنَالَ المُنْعَبِيعُ المَّرْتِعُ الْعِجَارُ وَيُقَالُ فَتَسْنُ بِالإِمِلِ وَالْكِزُّ بِهُاعِنْكُ السُّوقِ وَفِلْكُرِيْتُ لِغُوَّهِ فَوْكُرِيْسِنُّونَ الش اللغينيغ مزالا فأالإ ماكان قامة وتغو فاقال والمدننة حَاثِرٌ لَهُمْ أَوْ كَانُو مَعْلَمُونَ والإنشَاشُ عِنْدَ الْحَالَبَ أَنْفَالَ ونفال النعشيغ مزالظما واللنق بعينع بانزع العقال للنَاتَهِ فَيْنَ وَتَقَالَ نَاتَهُ تَشْوَشُ إِذَاكَاتُ لَا يُرُرُّ الْأَعَلَ الْإِنْسَاسَ السَّمِيْنُ هُ يَقْبُ أَمْنِ أَوْ أَنقَتْ حَنَّوْ وَلَيْهَا وَالْفَا وَالْفَا وَالْفَافِ الْكُمْرُ وَمُشَّى لِلْهِ مُأْكُ مُثَّمَّا فَأَكَ فَوْمُ سُنْقَتْ مَّوْفًا وَقَالُلُّكُوْوَزُ فَنَكَتْ وَقُدُ لَمُعَالَدُ رُحُولُ لِمُعَالَى مُاكَ الْحُرْسُ فِالنَّدُ يَعَالَى الْمُرْكِ مرْ فَوْلِكَ مُسَّنَّدُ لِلنَّهُ عُلَّهُ أَنْسُكُما إِذَا فَيَسَّمُ وَعِ النَّهِ مُسَّدُ وَالسَّمَاسُهُ وَ وَالْمُوا الْمُعْوْضَ وَاللَّفَافُ أَشْفَا مِا مُنَاجِ اللِّبْبُ وَيُقَّيْهِ السَّمَّاءُ مُا وَالمُن عَيْنَ وَخَذَا أَ اللَّهُ الدَّالِمُ تَوْلُهُ لَا كُنَّا أَكُنَّا أَكُنَّا أَكُنَّا أَكُنَّا أَكُنَّا أَكُنَّا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ فَكُنَّ الْعَطِيَّةُ أَوْسَعُها ٥ نِفَاكَ نَبَاكَ الفُّوسِ وَكُمُّ النَّوْقِ قُولُ الْمُسْرَجِيَّاتِ الْكُنْبِ الْأَهْمَلُ ازْرَجَوْ وَشَمَّتُ بَكُفُهُ لا رُحِامِ النَّاسِ فِي مُونِعٍ صَوَافِهِ والنَّكُ ٱجْ الْسُمَاكِ وَالسَّنْبَسُّ لَا تُعْلَاقَفْ وَتَشْبُ فِي مَعْنِ حَسَّبُ ٥

والمنافئة والمنافئة المتنافئة المتنافئة والمتنافئة المتنافئة دَقَافِيْنِي رَفِيانِينَ يَكُفُونُ أَحَاثِ تَنْكُ أَعْنَا قَالْمُ إِنَّ الْمُرْدِ ٱشْتَرَعَ مَنَا أَنَّانَا ٱشْتَرَعْمَنَا وَلَنْتُومُوْ السَّيْدُ الطَّرِّيْفُ وَالنُّوْمُوْ النَّيْرُ مِنْ المُ فِيُوا بِطَالُمِهُ مِلَ الْفَحْلُ مِنْ مَرْضِعِ مِينَا وَالسَّالْ عَلَوْ الْوَالْ وَالسَّمَالُ عَلَوْ الْمُعْلَ وَقَدْ كَلَّهُ وَالْكِلِهِ لِالْوَيْدِ السَائِدَةُ مَعَ قَطْرَ وَكَلَّهُ النَّهُ } كَلَّ ثُنَّهُ وَالْ الغَيْ إِنَّاكُ مُنْوَقَّهُ الْعَثْمُ فِي اللَّهِ الدَّاكُونُ الْمُعْمَدُ الْمُنْتِثِ الجانب بلوا أرجامك وكؤ والسكام تفوك تلاؤها والصابة وكالك وَقِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْفِقِ مُنْ الْمُجْمُونِ كُذَا فِحِمَا لِلْفُلْلِ قَالَ نَكُالُ أَيُّهُ وَاللَّهُ عَلَمْ أَتْ بِهِ وَلَكُ اللَّهُ مَا يُن أَى ثَرَفَكَهُ وَالْأَصَلُ الرَّحُلُ السَّكُونُكُ وَكُلُونُونَا لُلُهُ مُنَّعَةً وَكَأَنْ طَلَقِينٌ وُكَنْ الْكِيْرِ طِلاَ لِكُ شَيْءَ بَيْعَةُ وَلَعَالُ المُشْوِّمَةِ وَأَسُرُ الرَّحِلِّ دَهَمَ فِي الأَرْضِ وَلَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُ وَيَعَانُ وَأُجِدُ كَالْقَالُ هُو ثُاَّحُ وَلَجِدُهُ - إلىاء وَالْمَاء وَمَا يُطْلِنُهُ مَا المُعَمِّلُهُ وَفِي أَهْوَ الَّذِي كَانَتُ لَهُ إِلَيْهِ الْمِيلُةِ وَالْمِيلُ الْمُهَاجِ مِلْعَمَةِ ونَعْالُ إِنَّ البِّلَّةُ عُشُلُ السَّمُ وَزُرَّمَّا كَنَدُّ وَالبَّاءُ وَنَعَالُ هُوَنُوْرٌ مَرُونَ النَّهُ فَعَلَمْهُ مَّنْلُ إِنْمَالُ مِكَهُ وَمَّنَاتُ مِا يَرُ وَرَجُلُ آسُرُلْكِهُ العِيضَاءُ اوالدُعُبُ الدي يَحُونُ يَعُ كَالْمُثُورُ والسُلْمَلَهُ وَشُوَ اشْ الْعَمَالُرُ لَهُ وَكُلُّ مَن الْفَعَامُ أَنْكُوْهُ مِنْ الْحُنَّةِ ٱلْتُؤُو الْأَنْ فُومِنْ الْدُواتِ مَالاُدْنَبُ وَلُمَا الْ الْمُلْكُ لِالنَّا مُنْ الْكُمُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَشُعْفُ مَا لَكُمْ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ لَهُ وَخَعَلَت بِمَا لَا خَعْلِينَا الدُوْرَا الْمِنْ الْمُوالِمُ المِنْ الْمُعْلِمِينَ اللَّهِ وَالْمَالِ الرَيِّ الدَّحُلُ الدَّكُانِ أَصَّامُرُ مِنْ والبُسَّةُ الدَّالِيَ مُلَّانُهَا تَعْلَقُ الشَّيْ مِن عَلَى رَمُّولِهِ عَلَيْهِ السُّلَامْ وَرَّحْلُ أَمَّا مَوْ يَمْثُو لَحَمَّهُ مَالً وتلزمذا شترخاالقطان عن تعلب عَلَقَ عَلَم وَ عَالِمُ مُنْ كُلُ حِبِّرٌ الْمِنْ الْمُنْ عُلُولُ الْعُبُّومُ مَ وَيُعِبُّلُ فَنْ لِيجُ الْأَلْآ لَا أَمْمُنَا وَتَكُوُّهُ بَنِّهُ الْعَدَالِدُ ثَالِب شدّة مُعْترزة والمنبغ السّب بنا المعتاص والبينغ تبين العِسَل ٥ والبَسَانُ الاصَّابِعُ ونِعَالُ الأَطِرُأُفُ وَزَكَرٌ يَغِينُهُمُ إِنَّمَا شُمِّتُ بَهَانًا لأَنَّ سَحُهُ إِلَيْنَ قَطِعُنُهُ أَوْلُكُهُ مِنْكًا وَإِلْكُنْكُ أَن تَغْبُغَ عَلَى مُعَيِّرًا وَ بِهَامَكُنُجُ الْأَجْوَالِ الْمِيهَا لِيَسْتَفِرُ الاِنشَانُ وَيُبِثِّنُ ٥ وَفَيَّالُ لِلْأَبْخُرُ عَوْهِ وَغَادِهُ اللَّهُ كَنْسُهَكَ وَكُلُّ طِلَّهُ مِنْهُ بِنْكُمُ والْحَيْعُ بِنَكُ السنة والنفي وحاية مردوالفي والهني السنة المسوري بنا مَثَلُفُ السَّمُ التَثَلُّهُ طَأْرُتُ وَفِي عَنْهُ مِنْ رِيْسُوا يِنَجْ البُّوْحِلْدِ بِحَوْلَةِ الْتُعْمِينُ مُو تَعْطُفُ عليه النَّاقَة ازامَاكَ وَلَدُها فَالسَّلَاثِ إِذَا أَيْمُنُهُ عِنْهُ مُنْ وَطَلَّفَ عِلَيْدٌ مُنْكُ وَنَفَأَلُ إِنَّ فِي الْعَدْرَا الْأَنْ مَدْ رُجُهُ كَالْمُوْ بُيْنَ الْظِيْرُ بِيْنَ والزَمَادُنُوُ الْأَنْسَاقِينَ فِي السَّنُولِ الْمُؤْمِنِينِ فَي الْمُزْمَاحِ رِيَكُمُ مُنْ مِنْ الْمُؤْمَادِ وَلَوْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّا اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيلُولُولِ اللَّهُ مُنْ بْعَالْ لِمَنْ لِأَنْجُ وَخُونُ مِنْ مِنْ وَحِيبًاهُ اللَّهُ وَمِيبًا أُوا فَالْفَحُدُهُ وَلَمْنَاكُ الْفَرَادَتْ عَنْهُ الصَّغِيْرَةُ النَّالِيَةُ مَعِيَّا قَالَ الْهُلُوكِي تَنَّاهُ الْفِيمَةُ وَلَمُ الْمُرْوَقِفَالْ صَاءَيهِ وَلَقَالَ رَفَعِهُ وَلَقَالَ مَنْ الْمُ ذَلَكُ مَا دِينُكُ إِنْ فَيِّ مِنْ أَخْمَالُهُ كَالْمُكُوّ الْمُسْلِ المِنَا وَوَقِينَهُ هُ مُنَا مُنَا مُنَافِ الصِّيقِ فَلَفُ لَهُ بَا خِلَاهِ مَعَ عِنْ بَيَنا عَالَتُ

المُسَالِفُ الْوَالْمُومِيِّفُ مِهِ الدَّحَلُّ وَالسَّيْمُ الْإِنْسِطُا وَالْكِلُّهِ حَلَّا لْلُهُ لَنَعْتَظُوالِمَا ۚ اللَّهُ وَالكَنْكُو وَمِنْهُ فَوْ لُقُوكُ لِنُوكُ لَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ باز بائن سان وْ وَالْفِحَةُ مُسْتَاكِمُ ٥ مَنْفُتُ الْمَاءُ مِنْفَتَّا وَالْمِنْفُقُ وِالْمِنْفُ مُفَالَانِ وَهُوَالْمَانَ للت فعالم فلد من كالمنافئة المنفع من المنفع وك في المنتبق البننة المرتفا المتفالة وتنتنه افتاأه وكلته حالما المنفوتة وَمَهُ وَ النَّمُ أَنْ هُولَ مَّوْلَ مُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مُولِ النَّهُ مُولِ المُعْلَمُ ا إلى الله والشامرة وجَدِيْتِ خَالِهِ فَامْنَا مُنْ الشِّيرُةُ عَشْكُ هِ الْمُنْأَةُ الْرَحْيُ سَهْلَهُ وَنَقَالُ مَلْ مِ أَرْضُ عِينَهَا فَأَلُ ٱلْوَذُ وَأُبْدُ الهلام والتراب الاقتار لَّ فَعِفْ لَهَا طِئُّونِي وَفَلْحِالَ ذُونِهَا جُوْءٌ وَخُمَلُ مَا لِمُنَاَّ وَتُعَيُّمُ نَعْ لَهُ مُعْدُونِ لِمُعْرِمُهُمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ الْمُعْرِكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْدُونِ اللَّهُ وَالْدُونِ اللَّهُ وَالْدُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ -المراوتلفيم وما شائه وَوْرِ عَنِي الرِّحِ الْمُحَالِّ وَعَلَيْهِ وَمَعَمُ لُونَ الْمُعُ الْمُعْمُ وَمِنْهِ نَظَرُهُ - بالنَّبْقُ فَرْجِتْ بِهِ وَفُكُنَّ بَهُ مِن مَكَلَّا وَيْحَدِيْشِ أَمْ وَيْعِ وَمَحْجَبُيْ عَدْ إِنْ قَالَ الدَّاعِي وَمَا المَعْنَا وَأَلَا مُعَالِحِهُ مُنْ وَمِنْ اللَّهُ مَا المُحْدَدُ وَلَكُمَّا مِعْنَا وَكُمْ وَ مُنْ أَوْنَهَا فَلَمْ نُوْحَتُ وَأَوْفُ إِكَانُهَا وَالْمُ وَمُعِزُّوفُ مُنْهَى بِالْحِكَ المِعَالْدِوسَاء مُعَظُّما وتعدد الأمر المانة وستره وموعالي بَعُدة أسَر والمِّسَّا أَعِهِ وَتُعِدُّ أَلْ فَوْشَ فَيْدُ أَن أَكُ أَنْ وَأَنِّعَ الْمُوْى وَمُ ذَلِكَ فَوْلُ أَيْ بِلِحْ لَبِهِ وَتُقَالُ لِلْمَاكِ إِلْهِا دَى هُوَالنَّ فَارْتُهَا أَيْعَ إِلَا مِالاَرْضِ وَسَوْلِ اللَّهِ مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ فِي مُنْدُوبِ مَوْسِلْ عِلْكُمْ وَأَنْ وَكُونَا أَهُ لَكُمْ عُلَّا كُأَنَّهُ مُسَالَهَا وَابْنُ فِي كُنْهَا فَي مُعْمِرُ الطِّرْمَاجِ لِلْمُوْتِ أَوْرَ لَمُ لَالْأَلُ والتأوالي والمراف المالية والتأوير المالة والمالية الصَّامُ بعِ هِ اللَّهُ يَنْ خُرُوجُ السُّونَ والنَّحُلُ آخْكُو والْكِارِقُ الدَّالْوَاهِي وَقَرْعُإِذَ مِلْوَالْاَصْ فِي الْقَوْلَانِ إِنَّ وَكُونِ إِنَّ أَنْهُ وَالنَّوْدُ الْفِرْدُ فَيْدَ وَ فِالْمُسَنَلِ الْفَصَيْثِ اللهِ الْمِجْسِرُيِّ وَلَحُرَيًّ كَانَي ثَاثِرُ يَحْلِلُو والْمُعْرُو الْمُعْرِيّ مِنْ قَالَ لِللَّهُ وِالْمُنَالِقُولُ لِللَّهِ الْمُنْعَقِينَ مَا جِنْ وَكَمْ قَالِيٌّ وَالْمَاجِرُ الدَّحُلُ الأَمْتُو العَيْعَالَى ٥ عَنَدُ إلَّ أَوْ وَالْتَحْسَلُ الْفَنْكِ وَهُلَامِتُ أَنْ عُلَيْقُ الْمَاوَ الكَحْنُ وَيُقَالُ الْمُأْرِانُ والْفَيِّوَأَنِ الْمِكَارُ عَالَ أَنُوكُو ٱلْإِ المُ وَالْحَدُونِ فَعَولَ مِنْهُ أَغْمَلَنِي أَيْ كَفَالِي كَا نَقُول أَحْسَدِي ٱلْكُورَ مَنْ يَوْقَى إِنْ وَأَلْقَى يَدُونِ شَهِرْيَقِي السَّمَا لَـ البِجَادُ والنَّبِحِي الْجَعِيمُ

منفتوا والفافية كالشهدا والتوادا والالفاد وعتر بخع مادك وعياللين البيئ المنعب والعلم قال الشاعث وَحُلِّتُهُ إِن مُ فَهُوَ مَالِنَ وَمُعْيَ وَعَانِ الْمُنْ أَخِيرًا تَوَادِرُهَا الدَّرْ مُعْدُ المِيَّالِينَ وَلِذُ إِنَّ الْمُؤْلِدُ لِمُؤْلُونَا لِلسِّفِينَ مُنْذُونًا أَوْصَلْهُ وَالْمُ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يُؤِرُّ مُعْنَا إِن مِنْمَا مَا وَبُلْمُ عُمْ وَفَ لَمُسْمَا لِوَجْلِحِكُوْ لِمُعْمَارِينَا والنشار أزم فزوات ه أمَّد في النَّدِي لا عِنْ مِثَالِ واللَّهِ مِلْ مُعَالَّوْهُ بِدِيْعُ التقوات والأرم والتكرة فالألاجة إذا النشطة وفلان وروع فالك الغَمْرُ وْالْمِدِعُ بِالدِّحْ إِلاَ وَالشَّلْدُ وَلِيهِ لَهُ أَوْعَ عِلْمَتْ وَالْمَوْجِ إِلَا أَجِلَهُ عالما الغويث فنها فهذا المائة ألا معد والمستناء والماية وقال بعدة التخالة اللقومات وهنوشية كالتحاك وتفاك مَعِمَّا إِذِ عَلَا لَا عُلَمِي لِلْهِ عَلَا أَنْ مُعْلَى لِللَّهِ عَلَا مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَا لَهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى عَلَمُ لاَضِ وَإِنْ مِنْ فَالْ رَبِيغُولُ الدَاخِافُ إِضَاتًا خِسْمَةُ أَوْ الْعُمْ هِ المندك تدراني وتندالة وتدان التاعكة تدران والانات المسكل وأند كنفاذ البنت مذلع والكاذ كفعلين الغنف في المنظمة والمنع بالدل وَ وَالْدُ أَمْرِ مِنْ لِمُ وَالطُّمُوتِ وَ الله فَقَهُ لَمُ عَالَتُهُ إِلَا مُنْ اللَّهِ وَلَا لَمِلْ لَتَأْمُ لُو اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المُدَنْ مَدُثَا لِإِنْمُنَا إِن وَالْمُكُوثُ لِللِّهِ فِي الدُّرُنِ لِلنَّهِ فِي اللَّهُ فَالْدِينَ فَالْب مُلْفَعَمُ وَالْمِدَدُ الْجِعَالِ جَدِّى فَالْحُلِّعَ مُلْقُولُكِ \* ﴿ الدُّاشِ والْأَفْرُومُ والإمال والدُّنَّهُ الدِّينَةُ الدِّينَةُ الدُّونَةُ الدُّنَّةُ اللَّهُ اللَّ لِسْمَنِهِ وَدَلِكَ ٱللَّهِ عَالَوْتِكُمُ مُونِي لَهُمَا وَيُحِلِّ بِكُنَّ أَيْ مُعْنَى

أوراك المناوالقي إندوالمناؤالة وكأف كالفأف بغفاه الفاق والمناون فقولع حَلِّمَنْ أَنَّ عَلَهُ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ النَّالِدُ اللَّهُ وَالْعَبْدُ الدِّيمُ وَالْعَبْدُ الدِّيمُ الفيعة والثلكة فتأك عنو يعترفها أع بالتفتا والتي والنهاك أستالا أشات وَمُفُولُونَ لَفِينَاهُ فَعُجْدًا مَهُ عَنَا اللهِ عَلَى الدِيَّاهِ الْمُحْوَنُ الْعَظِيرُ السَفْلِ والواف المِينَةُ والكتاكة المدوكة الواسعة ويجتنة الفوافرأة فيستث المها كالأك كتي عِنْدُ يُسْمَعُ أَوْكَأَنْكَ تَعَوُّلُ فَيْ مِسْأَلِي فَقِيلًا فِي أَيْمَاتُ لِجَنْدُهُ وَعَوْنَ كُونُ خُلْفُ وَتَأْمَدُ الرَّحُولُ الرَّحُولُ الوَّكُ خَالَكُمُ وَلَمُ الْرِيْفُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ فَالْ يَخَنُكُ عِنَالْاَلْمُ عِنْدُ الْمَالِيَةِ عَلَيْهِ الشَّافَالُهُ الْأَرْضَ بِوجُلِهَا إِمَالِمَا المَّابِرَ وَمَرَكُفُ فُكْنَا بِمَتَاجِدِ المُعَدِ أَيْ تَكَثَّمُ بِالمُكَانِ العَقْرُ وَالْجُونَ لِلَّهُ النَّهِ بِهُ النوَّابِهِ وَالْبُ الْمِرَّاءِ وَالْحَاءِ وَمُا يَثْلِثُهُمَا الخداد الخداد الخداد امْرُأَهُ الْفَنَكُمُ أَوَّ الدَّاحُونُ مُعْتِلُهُ الأورُلُكِ ٥ الْفَوْرُ والْفُحُوا رُوالْفُكُو مُعْرُفِاك وَيُنَافُ عَنْدِينَ إِنْ بِيْعِي كُونُ وَالفَيْدِ وَالْفَيْلِ لَمُعْلِلْفُهُمَانُ لِمُعَالَّكُمْ وَالْفَيْ النُمْ تَكِفْسًا إِزَّاصًا زَ فِالنَّهُ مَ وَالْعَنْنِ وَذَلِكَ حِبْنَ لُفْضَانِهُ وَالْغُضَّةُ الخض لِحُوْ الْعَبْنِ وَقَصْبُ الدَّحُلُ إِذَا فَمَرْتُ مِنْ ذَاكَ قَالَ والمُتَدَّةُ لَحَيْ بالجن خُفِّ النَّعِيْدُ وَمُعَنَّمُ لِلْهُ لِلْأَوْمُ وَلِي الْأَمْمَ لِيعِ رَمَّا يَلِي الزَّاحِدُ ٥ هَيَعُ نُسُهُ عِينًا تَتَلَهُ أَعْتُمُ وَيَعَ فِي فِكُنَّ مِا لِيَقِ إِذًا أَدْعَنَ ﴿ فَتَقَدُّ مِنْ مُا إِذَا مَرْضَهَا جُمُّ يُعَوِّرُهَا والعَنْ العَوْرُوالْعُوْ المُشْرَرُه بَيْلَ يَجُلُفُ لُو فَكُو وَقَدُّهُ الْعَنْهُ الرُّولَ لِللَّهِ } وَالْقَالَ رُولَتُ الْعَنْهُ فَوْهُ ٥ وَكُرَّ نَعْضُهُمْ أَنَّ الْغُونَ عَرَّبُّهُ لَبَنَّ الْمُعْتِ فَيْعَالُمُ النَّ لَلْجِ النَّالِيَّةِ فَيَعَالُمُ النَّالُمُ فَيَ الْمُنْالُمُ فَيَ الْمُنْالُمُ فَيَ الْمُنْالُمُ فَيَ الْمُنْالُمُ فَيَ الْمُنْالُمُ فَي الْمُنْالُمُ فَي الْمُنْالُمُ فَي الْمُنْالُمُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَل بَلَانْ الْأَلْمَةِ وَمَا دَوْتُ والبادِرَّةُ المَكَانَّةُ زُعْرَالِافْسَانَ تَفُوْلُكَانَتُ

نجع

الخق

الخال

الحنو

الخت

بليد

ؙۼڒؿڎ۩ؿڒۯٷؿؙڗ۫ڂٵڵٵٛڂ؞ٵۺ۠ڎ۠ڶٵۺۏڒ؇ؽڴۺ۠ڗؽٵڶڬڵػڗۊٮۮۜڎٞ بالذل وَامْرَاهُ مُ إِذِنْ وَمِكِرُبُنُ وَدَلِحَ مِنْ عِيظِ لِلمِسْمِينِيّا لَ مِنْهُ يَلِينَا وَاسْمِنَ وَبَدُّنَا ذَا أَشَرُّ عَالَ وَخُنْدُ خِلْفَ الشَّيْدُ وَالْسُنْدُ وَالْسُنْدُ وَالْسُنْدُ عَالَمُ المُنا سَعْلِينَ الْمُوالِمُ الْمُوالِينَ مَعْدَالُهَا لِحِوْلُنَّا وِمُلْحُولُمَّا وَمَدَّرُ وَالْحَيْرَ مُا دُهُ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْمُ وَهُو يُوْمِينُهُم وَالْفُلُهُ أَوَّا كُونُ فَا وَالْفُومُ وَالْفُومُ وَالْفُلُ منجيدك مَالَ أَنْ لِنْدِيدَ لَكُنَّ مُعْفِيهِ إِلْكُنَّةُ وَيُلْكُمْنِنَا لِلْحَلِّ أَفْرُعْنَا وَقُلْنَا لَتَكِي ولم الكَّمْ لالله أَوْنِدَامَةُ مَا أَجْ يَهُ بِالْحُذَاتَةُ نَا وَوَكُمُّا وَعُونُ مِنْ مُعَالِدِلِمُ فَيْ شِلْكِ بِلْ اللَّهِ وَفَوْتُ وَفُولُو وَكُنْ مُنْ وَكُنْ مُنْ بذم بَيَا يِبُدُوْ فَلَهُ مُوَ وَالدُّفُ وَلِأَثُ الْمُتَمِّرُ وَفِي لَا ذُوْ يَتُوَا إِلَيَا لِكُوا لِكُواللَّهِ الغنزل ووخلاف للمرتمين وفونتهم فوفرات وجزوعال المكاثل L مَعْدُ الزَّالِي وَالِدَ وَكُنَّا لِامْزُ الْعَيْثُ وَالْدَعَيْدِالْ مُوَالْعِامِ اللَّهِ الْعَصَدِ مَالَ الصَّدَ الْمُوالِحِمُ الرَّالِمُ اللَّهِ مِمَالًا لِمَا يُحْرَلُون عُنْاكِ لِمَنْ وَمُ عَلِينِ وَمَا لِي وَهُذَا الْمُرْجِ مِكَالَا الْمُرْجِ مِكَالًا الْمُوْجِ مِنْ الْمُ عَالَى إِنَّا مِنْ كُلِّكُ مُنْ الْعُنْمُ فِي مُنْ يَكُمُّ اللِّمُالِ وَمُكَالْمُ عَلَّمُ الْمُكُمُّ الْمُكُمُّ بانك زَّا فِي عَمَّا كَأَنْ عَلَيْهِ وَمَدَّأْتُ والأَمْرِ وَأَثَرَّاتُ واللَّهُ خُلَّ يَمَا وَاللَّهِ فَك وَمَنْ الْمُعَالَلُهِ الْمُغْيِنَا الْمُعْيِنَا الْمُعْيِنِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْيِنِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمِعِيلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْم بانج النَّالَ بِمَالَ قَالَ يَعْ الْمُؤْمِنَةُ وَالْوَرِ اللهُ المَالَحُ المَدَّجُ المَدَّجُ المَدَّجُ المَدَّجُ المَدَّجُ المَدَّةُ المَالُولِ اللهُ المَدَّةُ المَالُولِ وَالْفَرْدِي اللهُ المَالُولِ وَالْفَرْدِي اللهُ المَالُولِ وَالْفَرْدِي اللهُ المَالُولِ وَاللهُ وَاللهُ المَالُولِ وَاللهُ المَالُولِ وَاللهُ المَالُولِ وَاللهُ المَالُولِ وَاللهُ المَالُولِ وَاللهُ وَاللّهُ وَال المُعِيدُ والمُنادِئُ لَمَتَ الوِكَلِيكُونَ كَيْدَ مَالَا لَمَانُ وَالمَدْوَالسَّيَا قَالَ أَمَّلَ بلج تَوَى يَنَانَ الِذَامَا عَآلَ مِنْ مُهُمْ وَرَبُّ وَهُمْ إِنْ إِنَّانَا كَأَنَّ فَلَكِ أَنَّا فَاعْزُأَتُ مِنَادَضِ لِلْهُ عَرَى كُنْ عِنْ الْمُعَلِّينَ كَأَوْا الْمُحَدِّدُ مِنْهَا الْحَبْرِينَا وَالْمُدُّوَّةُ العَلْمُ والورْوَمَا مُثَلِثُهُمَا مَعَاضِلُ الْأَمْنَامِعِ وَالْمِنْ عَالِكُ وَمُلْكِ مُنْ وِالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ بـوّز يَوْرُ فِلْكُنَّ فَهُ وَلِأَوْتُ وَالْسُؤَ أَزَّا لِلْكُنْعُ مِنْ لِارْضِ والْمُزَّأَةُ مَنْزُرُهُ كِلِللَّهُ مُؤْلُ وَخَالِمُ لِلنَّامْ عَالَى بَعْضِهِم زَخَلَ مُؤْدُ وَالْمُؤَاهُ مُزَّزُهُ فِوضَّعَانِ فِي فتخف بذوها أفيه بكاجاها والشاذ فلفخ وخفه أفازها بالمتوازة والعفال الكلا تخلطا كالمترعني وتؤزا لأحك وَبْدِ ثَكَالِدَكُ فَهُوَ مُعْذُونَ وَالدَاكَ انْتُ مِوالْمِيْثُنَّدُ قَالَ الْكُنَّةُ والفَّرِّشْ لِكَا السَّبِهِ أَ وَالْدُوجِيَّاتِ مَنْفُرُ قُ لَ أَكْفُ مُنْفُونُ وَالْ لِمِيْنِكُ البعث فالفظل قال أنوريد براست مِ فَكُأَمُّا مُدَّنَّدُ طُواهِ وَحِلْدِهِ مَا يُصَافِحُ مِنْ لَهِ شِي مُوسِ رَبُّهُ عَامِهِ ا الهنؤون والمخلوف للوَّضِعِ اذَا شَهُّكُ وَلِيَّنَّهُ وَمِنْهُ السَّغَاقُ بُوْشَأْنَ مِنْ الْأَزْدِ وَلْقَالَ مَا الْرَثِي بَلَّجِبِ الرَّأَهُ فَي سُبِهِ أَعَرُّتُ مِنَا لَمَثْنَى وَبَيْجُهُ مِا لَوْمَاتُ وَكُوْمِ أَلَّامُاهُ وَ الْمُ الْمُؤْنِيُّكُما وَهُو والدُّوالْمُا أَوْهُوهِ الدُّوسُ أَنْ يَحُونُ فِي اللَّهُ اللَّهُ مُن مَالَ أَمُوزَيْدٍ بَدَجُنُ النِّحْلَ الْمُعَمَّا أَمَرَ ثُبُهُ وَأَدُّمْ بِمَكَاجُ وَزُوجَهَا عِي أينة والمندخ الع لأبنا وتبكيج التخاج كجمالك وعني وتماوا والمراة المُنتِعِلَ مُنفِينَ وَكَالْ وَرَفِيهُ أَمْرُونَ فَكَنُوعِنْ مَا لا مُرْشِ السَّوْفَ بنرض مَعْدَجٌ ما دِنْ وَالْسُنْجُ فَوْجٌ وَيُ البِّمُ حِه مَعْ وَفُ وَالْأَوْقِ اللَّيْءُ وَشَاكُمُ أَنْوَعَنَ مَعْ وَفُ وَنَحْتُمْ عَلَى الْأَبْارَضِ الباء والذاك ومالملفهما

اللَّهُ وَحُدُونًا مُعَالِلًا وَمُهَا وَكُلُوكُ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ عُلَّا اللَّهُ اللَّ وَوَالْ فَوْمُرْ سَاعًا ٱلدَّيْسَ وَمَعُولَمُ ٱلرَّحَ حِبَالُهُمَّاهُ عَلَيْ مِلْ وَمِعْمَ الفَّطَّال عَنَدُهُ فَهَا وَلَا يُعْمِلُهُ وَوَحَمَّا إِنْهِ وَقَالَ فَوْمُ تَمَالُكُ عَلَا وَلَقَالُ ٢٠ عَنْ نَعْلِهِ وَالْمِرَاضِ عِنْ أَعْ إِمَا لِأَصْلِلا نَعْبُ وَالْمُونَعِنْ وَالْمَعْفِ الْمُوا وَالْمُوتِونِ وَلِمُنَا الْرُجِينُ الْمُؤْوِدُ وَلَمُ الْمُنْاتِ وَالْحُنْدِ عَوْآَةُ مَالَ لَهُمَّ عَنِهِ أَكِدًا بَعِنْضِ هِ الْكُوْضُ الْكُوْضُ الْعَلِيْلُ وَتَكُوَّفُ برض مِنْ النِّوَاحَالَةُ فَالْ النَّاجِيرُ فْكَانْ جَاجَتُهُ لُنَظُمُ أَمَالِكُمُ فَلِيكُ وَالْمُنَازِضُ أَوَّاكُ مَا يُنْأَرُّهُ مِنَ الْبُغْمَ عِي وعالج والقوارة وأعاقا والمنال أوالمناأ والمنكَوُّ مَل لِنَسُلُعُ الفَلِيلِ مِن العُشْنِ والنُعُوَّا فِي زُحُلٌ ٥ مَنْ عَ الدُعْرَ وَمُزْعُ وَكُمِرُكُ مَحَالً والمُوكَ الإيرا العَيْمُونُ المُنا يُحَدُّهُ وَقُالُ قَوْمُ المُرْدُ 850 إِذَا فَأَقَ أَصْحَالُهُ وَقَعَلَ وَلِدُ مَنْ وَعَلَى إِمِ عِبْرِطَلِبِ المِهِ ١٥ الْمَنْ وَتُهَمِّعُ المالك الغنامة المغتمال متومر ىۋق وَالنُّرُو مَا أَنَّ وَأَلْكُونُمُ مَلَكِ مَنْوَوْلَا لِمُعَالِدُ وَقَالَ فَوْمُ هُوَيَكُمْ لُوْ الْمُنَاءِ فَقَالَ مَرْقَتِ النَّمَنَاءُ مَّانِحُ الْمُؤْمِّ النَّادُ وَالْمُوا وَأَثَرُ قَتْ وَكَان إِذَا لَوَعِينُ وَبَرْقَ فَيَكُّرُ قَالَ وَدُوالنُّومَّةِ وَلِعَالُ لَوَاحِدَتُهُ بُرُّكَةً وَلَعَالُ عَلَيْجُ أَمَّا فَمَا النَّهُ وَكُ وَلَوْ أَنَّ لَكُمَّانَ لِلْمُجْوِرُ لَهُ وَتُعَرَّضَتْ لِعُنْبُهُ مَنَّ شَافِرًا كَاذَ بُوْفِ عَدَلَهُوْ مِنْ أَحِهُ مَوَا إِنْ أَنْ أَنْ وَالْمُوالِمُ مُوْمِعُ بِطَيْرُ النَّاكِ وَنُعَالَ بَرْدَةً مُلَهُ وَالنُّرْفَةُ الرَّاحِينُ مِنْ بُرَّوَ الْعِزَبِ وَعِي إِنْ وَلَا النَّافِ والمُتُوك الدُاكِ الْمِي عَلَى المِدِسْمُ فَعَلَاقٌ وَعَلَا الْمُتَوِّيُّكُ كُالَّةُ ، جَادُه مُخَلِلَ الْأَوْان والأَبْوَقَ يَمَا وَمِنْ مَنْوَاذُ وَسُيَاعُ وَكُلُّ عُي أَيْنِ بترك مُنَازُكُ نِهِ ٥ مَثِرُهُ لِكُ الْمِنَازُ عَلِيدًا لَقُشَى بُثُولَ إِلَيْكُ وَهُو رِفِينُهُ الَّذِكَ - إنجامَعَ مِنهِ مُثَوَا كُرُ وبَيَا عُنْ فِهُوَ أَثَرُ فَ جَنَّى أَنْهُمْ مُنْتَمُّونَ لَا يَعِينَ مُرُّفًّا أَقَالُ فَعُنْفِهِ ٥ الْمُتَوْمُ مُنَّا الْعُلَّةِ وَالْمُتَوْمُ الْمُنْ مُنْ الْمُومِ بتوار وَمُجْكِ إِمِنْ زُانْسُ مُرْفَ آءَجُمَّلَهُ كَافَكُهُ مَثِنْ مِنْ جَيْبُ مُوَالِلِ النفيروا يُتُمَا الغَوْرِيرُ فَهُم وَالْمُوالِ ﴿ يَعِبَىٰ دَمَعِنَا أَغِيدُ لَا مِنَ الْعَيْنِ وِالدَّوْتُ الْحَيْدِ الْمَعِيِّرِّتُ وَمَاكِنَهُ مِزُوْقٌ الْحَجُ ولاكوما الفروالا عاله والمعالية بدِّن عامن عَيْم لَمَنَ أَج وِالْمَبِّرُونَ فَانْتُحِيرُهُ وَقَدْعُوا وَالْآلِبَ الْعَجَابَ وَوَلَكُ الني هُو يَكُونُ وَلَحْظُ لِمُنْهِمِي وَمَالَ عَسْرُونِ مَهْدِينَ يَجْرُبُ لِجُمْرُ بِالْحَطَابُ مَوْلُهُمْ أَشْكُرُ مِنْ بَوْدُوْمَةً وَيُقَالُ مَرُقَد النَّاقُهُ إِذَا الشَّكَتُ عَنْ عليه المتلكن أأتكأ وكنوا لمغترة ماتهنؤا للؤمين عال كنعب إِنَّ أَخْلِهَا والمَازِقَهُ الشُّنُوفُ والنُّوَّاقُ ذَاتَتُهُ تَحْيَعُ لَمُثُولُ اللَّهِ مَلَّى وَأَكَ مَاكَ مُنْ فِيهِمُ مَا فَوَ وَالْعَدُونِ فَوْضَ فَوْرُوكَ فِي مَاكُ إِلَّ اللهُ عَالِهِ لَمَّا الْعُن جَرِهِ وَالإِنْزِيْقُ مَعْزُونَ وَالإِنْزِنُونَ السَّنْفُ وَالْمِرُّ أَنْ في داك أَسْبَعِ الفَالْ عَبْرُوكَ لَا مِنْ الومِينَ فِي أَلَّ الْخَالِكُوكَ المُمْ الومِينَ فِي أَلَّ الْخَالِكُ الدَوَّاتَ لِهِ إِنْوَنْقُ وَسَوَّ قُ مُعَامَهُ مِزَيْدٍ أَنْ مَمْنَ مُزْفُ الْأَلُو مُؤَوِّهِ أَثَمَ وأشرف اللغية ه والسُوْمَة الفيدُرُ والمرِّ ثُوْ الْحُدُ الصَّفُورُ هَالْ بعِه المَوْدُ العَالِمُ المُعَلِّدُ عَاذَا أَرْخُلُتَ الهَ أَوْفُلْتَ بِيوْكُهُ وَيُرْدُ المَعِيْمُ مُنْزُمُ وَمَرِّرُ مُوْكِعَوُ لِم عَبِيَّ لَ مُعْمَلًا وَكَامُونُ وَالْوَامْنُ الْمِحْمُنُهُ لْإُنَّهُ يَقَعُ عِلَى مَوْدِقَةً وَكُلَّا شَقِي مُنْتَ فِقِيَا شَلْهُ هُلُا وَمُمْيَثُ مِوْدَةً أَ

بره

برائد

برج

بسؤج

ؙٷڟۧۄڹ؞ٳڎؙٲ۩۫ؗۼۜۼڲٷۯڡؙؙۮؠڣ۠ڎۅٵۺڗٵۿٳڵڡٛٚڗؙٳۮۅٳڛۜڗؽۯڿؽڟؙڹۼڸ۪ؖۊٛڿڵؽ ٵڡٚؠؿؙڹ۠ۮڣۼۼ؞ٳڵۼۺؙۼؽٚۿۯؽڂٷڶڎٳٲڷٷٳڹڟؙڞٵڡٛٷڵۿڝٳ

يد مُوَّالُمُ الْمَسْئِلِ الْمُحْتِمِ الْلِيَّ آوَالَهُمْ الْهُ وَالْمُ الْمُحَدِّمِ اللَّهُ آوَالَهُمْ الْمُ الْمُحْتِمِ اللَّهُ آوَالَهُمْ الْمُعْتَمِ الْمُحْتَمِ اللَّهِ الْمُحْتَمِ اللَّهِ الْمُحْتَمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ الْم

البيئة ، وتوجيده المنه و معنا فرنسه في المنه و المناورة المنه و وقاله و المنه و المنه و وقال منا المنه و وقال منا المنه و المنه و وقال منا المنه و وقال منا المنه و وقال منا المنه و وقال منا المنه و وقال المنه و المنه و المنه و وقال المنه و المنه و المنه و وقال المنه و المنه و وقال المنه و الم

وَإِنَّا مُعَوِّناً ثُولِتُ بِهِ مَعْلَنْتُ بِعِوالِنَوْوَانُ الوَّفْ هِ ثُولَكُمْ مَوضِعٌ وَإِنَّ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْفَصَّحِ مَعَفَّهُما الدُّوهُ فَأْتِ السَّوَارِد بسؤخ وَالنَّوْ الْمُؤْوَةِ السَّامِ وَوْهُوْلُ الطَّهُونِ فَقَالَ تَجُلُّ أَمْ رَحْ والمُتُوَّأَةُ وَالنُّوْ ذَالُوْ الْحِدْ وَزَالْبُرُوْدِ وَهِي لَكَ بَرُّ زُفُّونَهُمْ أَيْحَالِمُهُ وَهِ لِبُوْدُوْ فِينِي 99 يْدِيالْ يَسْأَوْفُ الدُّرِيِّ فِي مَا لِفَالْ سُأَدُمْ عِيلاً مُعِنْفًا فِسَ ٳۮٳڲٳڽؙۺؙۿۅٛڒٞٵؠڂۅٛػٳۜٛٷؙۄؙۺڔڎۣؽٳۮٲؙۻۜٙٲٷٚۯڡؙؽؙؠٵڿٳڶۼڽٚٷؠؙڗ۠ۮٲ عِنْهُ وَالْمُؤْثُرُ مُعَيِّزُو فَالْمُعَلِّمُ فَكُوْ عَالَ إِنْ ذَرُبُهِ مَعْ مُمْرِ مِنْ زَالِمَقَال بنؤر الخيّارة كناكأهاه عَمَلًا إِنَّاهُ وَمُثَدُّ وَالْفِيْرُ لَا خَنَتُهُ الْفَضَّا وَزُنَّةً وْسُالِعَ ذُرَّالُهُ فَي ونها الإفياد متركة شفهالعسافة وتنفيها والبتارية العفي فال تَبَرِّعُ ٱلْمُشَنِّرُ نَفَا أَفَرُ والبَرْنِعُ الطَّرُوكِ مِنْ صَعَلَمُ الْأَخْلَافِ وَمُرَّبَعُ الْعُلْمَانُ المَا الْمُ الْمُعْدِينَ وَمُعْدُونِهُ وَمُونِ وَمُعَالَ الْبَازُونَ الْمُعْمَا الْمُونِكُ طَوْت ه بَدْ وَالِسُطَارُ الدَّاشَة إِدَا أَشَالَ ذَمَهُ وَتُوعَدِ الشَّعْ طِلَعِتْ مان البابقال ومَايَعُلِفُ مَا بنزع وَرَوْعَ النَّانِ خَلِعَ هُ مَرَقَ مِثْلَائِعَقَ هُ مَرَّكُ النَّعِيِّ وْفَطَرُ الْمُهُ الْشُقَّى البشاء أعتروف والمتداط والمشرطة إلا ومن ومتحاث متاط وبيشط اسط وَدَلِكَ لِلسَّوْ النَّابِيْعِ مِوْ يَزَلْتُ النَّوَأْكِ وَفَلَانَ فَعُنَّاضَ بَيْرٌ لِهُ إِدَاكَ ال مَالُ الغِينَالُونَ المَنْ المُنْفِينِ وَدُوْرُيُهِ الْخُاجِ مِنْ أَنْهُمُ الْمِينَا لِمُ يُعَاجِلُونِ النَّاعِ أَنْ عَيَرْنُينَ وَمِأْمُونِي فِي مُنْهَاجِهِ وَأَلْ لَهُ مُؤلَّا فَهُمُ إِنَّ لِمُعْلِمُ اللَّمْ اللَّهُ مُنْ اللُّمُكُ وَمُلْفُلُانَ لِسُمُّ عَا اذَاكِ الْمِنْعُنَا شَاوَالْمَثْ عَلَمْ النَّبَعِيمُ وَفَوْ يَسْمُ فَالْجِسْم واللُّبُكُ وَمُزَّدُّ رِصِ المَرْجَى مِن وَأَنِي وَأَصْرُدُوْ بَنُولِ أَيْ يُوْسُلِّيهِ عَالَكَ مُرْوَبَنُ وَالْسَاحِ وَمُعَّالًا لِلْمَاعَمُ وَالْحَالِمُ عُلِّمَا مُعَلِّمُ مَا يَعَمُ مَا فِي مُعَلِّمُ فَالْفُهُ هُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُواللَّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُواللَّالِمُوالِمُواللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ وَاللَّالَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّذَّالِ وَاللَّالَّ وَاللَّاللَّالِي وَاللَّالِ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّاللَّ سْتِقُ مِزْلُونِ سَامِنْ وَ وَالْبَيْ وَقِعَ اللَّهُ أَنْ فَالْمَ وَمُوا فَيْرًا أَنْ تُلِدُ وَلَكُ رَّنْجُهُ بَادِلْهُ إِذَا شَاكَ كَمْهَا وَالْبُرُّكِ الطَّهْمُ الْقَتْقُ وَيْعَالَاْتُ الْمُ التنفي طال وتشتق على تنفي على من وتشوي البَشْ اللَّهُ وَلَا مَنْ وَتَعْمَقُ الْبُشْ اللَّهُ وَلَا لسّال الفَّازُكَ النَّسْمُ التَّرْنِعَ لَهُ فَالْكُ مَعْتُ الدَّفُ إِنْ مُعِلَى مُعْتَى الْمُلْكُ الْمَعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْدِلِ الْمُعْدِلِ الْمُعْدِلِ الْمُ ارك المسيد السريعية ما-عَدْخُارَ مِمَا الْمِنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْزِكُ عُلْمَ فَيْ أَنْجُوا الْمِنْ إِلَىٰ ا التُنْ الْحُنَةِ وَالْمُثُلُ الْحَرِثُةُ الدِّدِورُكُلُ فِي السَّبِّحُ فَهُوَيَعْلُوفِي بَرْمَعِكَ النَّهُ وَيُعَرِّ عَلَيْهِ مُنْزِّيِّهِ فِيهِ وَالبِّن أَوْفِضْلُهُ الْوَاحِوَهُوا لُوَ إِنْهِمْ والنشالة أعوالوال والسالة والإنوي مُعْزُون ١٥ أَنْ وَي الدُجُو اللَّهِ وَالْمَا فَالْحَوْلُ اللَّهِ فَالْحَرُ مُعَدُّدُهُ وَكَا فَلْمُونُ الشُّعَاعِةُ وَالسَّمُنْهُ أَشَّكُونُهُ إِلْهَاكَةَ وَأَسْلَتْ وَأَوْكَافِهُ وَأَلْكُ دنزى ڡٙٵڵڲۜڹٞۜٛ ۼڵڲڹؙۜڐ ۪ڿؿۺ۠ۑۼۊڶڷٳڰڹڒؙڷٵٛۯؙؾڗؘۼٵؖ؇ؠۺٵؽٛٷڐۜٷٷؿؾٵڬؽڗؽ۠ڰڹڔؽؘۼٳڬ؞ الشَّعَوْمِ أَلْوَلُهُ الدِينَ أَنْسُلُو بِمَاكَتُمْ فُو فَرَقَالَ عَوْنَ مِنَ الْأَجُوضِ وَالْمُتَّالِيِّ مِنْ يَعْنُرُ خُرُّمِ نَعِيْوْنَأَهُ وَلاَ بَكِيمِ مُثَّرَانِ التَعَدُّتُ مِنْهُ بَوْدَكُنَا آنْ عَلَالَهُ وَلَحَوْهُ وَالْبَارِ وَيُبْرُونَ عَا تَطَأُوْلِهِ

عَوْمَتُولُ وَلَالِهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَلَوْلًا لِمُعْرِدُونِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُشَرِّدًا لاَخْلِ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ النَّاعِ لِمُعَالِم حَمَّنَ قَالَ الْخَرْزَيْدِ شَا لَّنْتُ ا تُلْهَا وَمَا أَجْتُنَ كُونَا أَكُونِ مَا لَنَا إِلَى اللَّهِ وَالْوَالْفَالْمُ ٢٧ البَايِدَ إِنْ مِنْ فَعَلَا مِنْ فَعَالَما أَذْرَكُمُ فَوْهُ لِعَالَ مِنْ فَعَالَ مِنْ فَالْمُعَالِمَ ہتی ہتی ہتے تر إِذَا ٱلشَّتِ وَالْقَاهُ مَنْ فَيْ لَا لَنْهُ الْمُلْالِدِهِ اللَّهُ فَعِينَ الْعَقْمُ مَّاتُ السَّنْوَ ومِدَّ تَوْمُنَا احْدُونُ مِنْ عِلْمُ الْمُوالْمُونِينَ الْمُؤْمِنِ وَالْحِيُّونَا بُسْتُوطَ يَكُنْ مِمَالًا نِسْتُوعَوْنِ عَمْدِيا الشَّابِ وَأَيْتُتُوا الْفِيالُ المِيَّاكِيَّةِ عَمَّالْ وَالْدِهُ وَيُمَا مُنْ فَالِمِالْ وَإِنْ عِزِهُمُ لِاللَّهِ وَالْخُمَادُ ٱلَّاجْلِيَّةُ وَلَا يُعْدَ وَمَنْ يَ هَا مُنْ وَ الْحَرْبُهُ الْمِزْعَ مُرْضَلُعِيةِ وَمَشَرًا لِرَّحُلُ وَهُمُ فَيَضَهُ رُحْرُ النَّهُ وَمَالَ لِمِهِ أَنْ مِحْمَةٍ فِقُا فَالنَّهُ فِي النَّوْ كُمُوَّا النَّفَوُّ وَمَاسْاطُ مَشْتُوا مَالَ اللهُ حَلَّىٰ مُناوْهُ مُرْعَيْفُ وَالسَّرُ وَأَهْلِ الْمِن مُولُونَ الْمُرْكِبِ النفوا واللغوك لكافواك ككافئ ولايدون منه ويؤل النبي كاك إِذَا وَقَكَ قَالَ أَنْسُتُ وَمِعًا لَ لِلنَّمُسُ عِدَا أَوَّ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَا لِمُسْتَدَةً البَرِيْ إِنْ مُنْفِرُ وَالْقَالِدِ وَمَا يَثَلِنُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَمَتَوَ الدَّحَ لِلْهَاحِيمَا وَاطِلَمُ الْمِرْعَةُ مُوضِعِ الطِّلَبِ فَبَسَّرًّا والمَسْوُطُلُّمُ المَعْدُ أَوْ الْمُنْدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُونُ فَيُولُونُونَا وَالْمِنْدُونَ الْمُنْدُونَا الْمُنْدُونَا الْمُنْدُونِ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّ مَنْ هَا فِهُ فِي مُنْ عَلَى مُنْ عَ النَّيْ مَنْ أَلْ رَبَّتُهُمَ الْعَدَوْ فَ الْكَلَّمِ الْعَدَوْ فَ الْكَ الْأَلْهُمُ مُوالِمُنَّهُ مِنْ مَنْ عَلَى مُنْ الْكَلِيمُ الْمُنْ الْمَنْ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ ال وَمُنِيَّا الْسِأَلِّ الْمُنْفَعُ اللَّهِ فَيْ وَالْمُنْرُفُ النَّدِي الْمُنْفَعِ وَالْمَنْ وَمِنْ الْمُنْفَعَ التَسْعُ الكَرْبُ الطِّعْ والدَّاعَةِ قَالَ النَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَهَالْ استع المَسَاكَةُ أَشِنَاهُ مَا فَالْمُ لَسُحَى تَتَرِقْعَهُ وَاصْرَأَهُ لَسَنَحَ عُنُولُ وَأَسْكَ والنَّفَانُ جِنْزُينَ الْخَيَّاءِ مُقَالِ فِي وَالْمُثَانِينَ كُلُونِفَافَ وُاللَّهُمْ والنَّفُلُ الشجك مُكَانُ الصَّالِبَ خَلَقَهُ وَمُشَحِّنُ النَّوْبَ قَطَعْتُهُ وَكُولُ ذَلِعَ مِنَ الْمِشْحِ مَعْزَوْفُ وَقُدُمُ مُنْمَدُهُ لِلهُ مِيْدِيدِهِ قَالَ فَكُرْ مَانِيًّا وَتَنْ كُاخَالِهُمُّ لَ النُفْرُ مَا فِنَا لِمُنْجَرِ وَالْمُنْفِرُوالْمُفْتَرَهُ النَكُ وَالْمُفْرُةُ الْجِمَازُ الرَّفُونُ لَقَّى إِذَالْتُمَّا ثُرُّوهُ وَحِنَّهُ فَهُ إِلَا هُوَائِرِهِ الْمِسْكُ أَمْ تُتَّحَيُّ وَبَنِيمُنْكُ مِنْهُ مِنْسُل سَبُعْتُ عَالَ الحَيَالِ البَسَنُ عُخْتُ وْعُرْسِمِ الْدُسَّمْ وَفَعَالَ الفَقِيْلِ ما دَاسَّقَ عَلَىٰ الْهَا أَفَلَتُ بِغَيْرُ مِكَثَّرٌ الدَّارِ وَالْبَصَّرُ وَإِجِلًا لَانْفُ الْأَ بَشِيرٌ مِنْ حَثْرِة شُرِّهِ اللَّبَن المُسْتَرَة طَاهِ مُرْجِلْدِ الْمُسْتَان وَالسَّسَرُ إُ والسَّفَرُ العِلْمُ النَّعْ وَهُو يَعْمُ أَبِهِ وَالْبَضْرُ وَالْفِعْدِ وَمِلْ الْمِرادُ ا لنائز الزَّجُلُ المُوَّاقَةُ مِنْ دَلِتَ لاَ تُنْهُ يُفْعِينَ بَنْسَوْنِهِ الْمِنْكُرُ فِمَازُمْتِمُ ٱلْمُسْتَرّ وَقَعَ اللَّهُ مُلِ مُنْكُلُ الَّتْ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُعَالِدًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه لطهؤره والبش والمتن والمتن والمستأنة الماك فأك ڎٵ۫ڿؙۅٛؠۼٵؙڋۣؿؙۿڗۼ۪ڶؙؽٲڂؿٵڣڣ<sub>ۿ</sub>ٷڝۜؿڐؙؽۼڽ۠ۮۯؠۿٵڿ۪ؾڵۮۯؙٲؽ وَوَّا أَثْ ثَا وَالشَّنْدَ كِانْدُهُ السَّاشَةُ والسَّنَا ثَنَّةُ والبَصِّارُةُ النُّوْسُ والبَصِّرُةُ وَالْمِيْوَكُ أَلْ وَالاسْتِيْفَارُ فِالشَّيْءُ وَكُلُّهُ مِنَ وَلَشَوْتُ فَا كُنَّا الْمُسْتَعُرُهُ مُنْفِئَةً وَالدَّاحِ يَحُونُ الْمُعْبَرُ والشَّيْرُ فَالدُّا اللفوة وقفال أَزْنِنُهُ لَعِيًّا باصِّوًّا أَيْ يَظُوًّا الْعُدُونِ سَلَايًا ٱلْمُلْفَتَ وَالسُّمُ أَوْهُ تَدُونُ وَلَهُ مُن وَالسِّلَاقُ العَيْرُ وَتَنْكُونَ لَبَسْرٌ ال

وَالنَّفُوُّ النَّاجِيةُ يَقُولُ بَهُوْتُ النَّهُ إِذَا قِرْتُ بِهِ مَعِيدٌ اعَالِمُ وَأَنْفَرُّنَّهُ وَرُهِ وَمُمْ اللَّهُ وَكُونُ اللَّهُ إِذَا زُأَنِينَهُ وَلُهُمُّوا النَّوَرُ عِلَظُهُ يَعُونُهُمْ وَلَكِيَا مِالْمُعُرُّ النَّهُمَّ الْوَثِرُ الَّ وَسَلَّتُنْفُ ضَوَّ يُشْبِيِّفُنَا واللَّهُ حُلَّ نُسُاكُ هُ هُوَ الْمَاطِئُ بِأَنَّهُ بِطُنَ الْإِشْ خُلْهَا فُنْذًا أَدْعَادُ كَالِمُ عَالِمُ كَالِمُ الْمُعْرِفُ مُكَّالًا مُرْعَدُ فَا مُطَّاتً آريْس نِفَاطَأْنَ مَعَاكَ الْمُعَالَ عَاشِيبٌ ثَوْيَنِ والْصِيرُ وْمَاسُنَ شُفَّى النَّيْتِ 17 والنِّعْيْدُ الْكَلْبُ فِي فَوْلِ الْفَالِلِ الْأَيْنَ الْأَلْفِي أَوْسَوَا فِي مِنْ يُولِما والبنطين العجف النكل والمنطون العكائلة والمنطأن الحنية الأخل والنظائل والنظى والنظائل تظنان الفراز واطنأ والنظن الناء والفادؤما بثلثهما الضعة الفطعة من الله والسامعة المحامقة مراضع ونفيغ الراء مرابعة بدؤور المتباله والسطئن فترتفال فوبطن المتوا والبطان لضع شَحْثُوهَا وَتَبْضُعُ الشَّيْ شَاكُ والْمُضِيِّعْ بِ قَوْلِ حِسَّانَ مَحَانُ والْمِضَاعُهُ مِكَانُ النَّحَا وَهُوَ حِزَاتُنَا وَمِطَانَةَ الرَّحْا وَلَكُ ثَنَّهُ وَتِمَانَتُ الْحُلَّا الطائِعة من لمال واسْتَفعَ عُنُ السِّي حَعَلْتُه بِعِمَا عُهُ فال حَوَّلْتُ مِنْهِ أَنْظَالَتْ إِنْعَلَاقًا وَنِظَاكًا هِ يَعَالُنَّ نِظُا وَالْمَعْتُهُ وَالْأَ فَاتُّكُ واسْتُصَاعِكُ السَّعْمُ فَتُونَّ الْحَاسْتَمِعْ يَسْرُاالِ الْمُلاَيْدَ يُطُوُّ وَالْمُثَكِّنَا ۗ وَكُلُّ مَكَانَ مُسَّمِعِهِ الْطِلِّيْ مَعْزُوفُ ٥ الْمُطُّوُّ السَّوُّ وتنتج البَيْطِ الله لِدَود وهَ وَالمُنْتَ عِطِيرُ والدِيتِ عُنْ والدَعِيثُ أَصُ والمَعْلَمُ وَتُنْ يُنْ تُعْرَفُ مِنْ مُنْ أُعِدُ مَعْمُونَ أَلْمِنَّا وَتُرْشَىٰ كُيْرَتُ وَتَشَعِبُ مِنْ يَّنَاوُ رُالْهِيَّةِ فِي الْمُتَوْجِ وَكَاهَبُ وَمُنْ يِغُلِّزًا إِذَا الْهُ رِزُ وَالسَطَّوُ الدِّهَ الْ مُّاجِي فِنْ وْعِلْكُ أَنْكُ سُبِّمْنَهُ وَكُفَعِتْ مِنْ الدَّاءِ وَوِيْتِ أَيْفَعُ وَلَقُولُونَ دَكَرُها لَوْعُ مُنِيْدِ فِي أَبِ البَهْتِ وَالدُّعَشِ الدَّعُشُ الْأَحْدُ وَيَازُ الطِشَّةُ فَ مِطْتُو جَنَّى مَنْ يَكُونُو ولا مَّتَهُمُ أَيْ فَتَرَّبُ ولا مَّوْ وَيْ فَعْرَبُ مَنْلاً - الْمِرْفِر عَلَجْمَعِ إِلْوْشَا وَالْمُصْعُ الْجُنْرُ وَلَهَاكُ جَزِيْزٌ وَهِ وَالْمَاضِعُ لَهُ مِنْ لَيْهُ هَ خَطَأْ بَظَأْ وَقَدْبَ إِلَى مِعْنَ مُحْتَنِعِ ٥ البُطَأْزُةُ اللَّهُ مُ أَكْمَارُلِّيةٍ أَ الشِيَاجِ الَّذِيِّبُ الْحُ اللَّهُ وَسُأَلَى عَنْ شَيَّ وَضَعْنَهُ وَأَنَّكُ شَفَّتُهُ وَلَالَكُمْ وَ مِن مَرْ مَا السَّاةِ وَالْمُنظَالُونُ هَمُنَهُ كَانِ مُنْ مَن السَّمَ وَالْعِلْمَا السِّتُ الحُلْ ٱنْفَعِنْهُ وَأَلْهِ وَقُومَ لِلْعَنْمُ لِفِالْ مُرْكُثُ إِلَيْهُمْ بِوَاضِعَ أَيْفِرُفُوا عَا أجَدِ وَالرَّحُرُ أَنْظُرُ مِنْهَا ٥ وَٱلْطَرُ النَّدُ المُنْ وَهُمْ إِنْ عِنْ مَا مُنْ الواجِدِ الْفِي السَّعْبُ مِنْ \_الباء والعَيْن وَمَا مُثَلِّقُهُ عَالَمُ اللهِ \_الباروالطارومالللفا بَعِلِعَ بِالشَّيِّرِ مَلَكُو بِمِقَالَ السَّيْخِ وَهُذَا لا يَكُونُ إِلَّا فِالشَّرِّرَهُ بِكِلُّ اللْهَافُ المَطَوُّ الشَّرِيْ لُمُ وَمُنِي مِلْهُ الْإِنَّةُ مُنْتَعِلُو كُأَنَّهُ مُنْفِتِّ لِمِنْكُمْ بِعِف الشَيْرُ بَيْعِ فَالْ يُشْكِّدُ وَتُبْطِقُ كُ وَنُظْلَاتُ اوالْبُاطِ السَّيْعِطَانُ والسَّطُلُ والْبَعَيْنَ فُكْانُ بِالْمُودِ وَالْمُ اعِنْ الْمُعَوِّنْ وَلْقَالْ مُعِفَدِ النَّاقُةُ لِمُنْزَثُ النفياغ وتُعَالَ عُوبَطَلَ يُتِن النَّعُولَةِ والمَطَالَةِ وَتَرْبَعُلَ وَرَحِلُ يُعِكُوْكَةُ النَاسِ عُبِمُعُ مُ مِنْهُ النَّاقِ مَعْدُ النَّالِ اللَّهُ عَالَمُ النَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رَيُّ اللَّهِ مِنْ الدَكَ أَلِهِ وَقَالَ مِنْ الدُّوافُ وَلَقَالَ امْرُاهُ وَلَمَّ الدَّحِبُ لَ ونَيْنَاكُ هُوَمِنَا لَبَعْبُدِ وَهُوَعِلَطْ الْجِسْمِ هُ وَنِيْنَاكُ الْمِعْدُوعَا أَعْ

التوافأ للنوية وبالموافقان بالثوارية تذبي التاواللا بغل السَّوْوالْبُاعِدُ الْأَجْنُ هَ الْمَعْلُ الدُّوْجُ والدَّبُ والمَّاجِدُ نِعَالَ لَعَلَا يتمام عُم البخال ما المعُلمُ مَنْ فِسُ النَّافَ فِي والعُلْمُ هُ وَطُنْهُ الْعُفْرُ وَلَهُمْ فِي الْمُثَلّ 100 إِذَا مُنْ الْكُ الْحُرِينَ الْمُعْلِلِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُلْعَالِكُ لَعِيدًا لِمُلْاَمُ الْمُلْكِ التَّهُ إِذَا لاَ لَقَتَ مُنْ مَا فَا يَعْهُ مِنْ وَالْغَوْ فِعِادَكُولُ فَكَيْدِ الْمُعْرُوفُ مِثْلً بغو والبَعْ لُصَّمَرُكِ الْمُعْبُدُ والْبَعْلَ مَا شَرِبَ بِعُيْرُ وْفِعِ وَكَالْأَدْ مِي فَعَيْرَ الْنَائِمُ كَانَتُ مَا هُ أَنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُلَّالُهُ وَتَعَدُّ فَالْمُنْ اللَّهُ وَلَعُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالُّولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِلَّا م يفني سَّغُ تَمَا إِوْ وَالْمُدِيْدِ مَا نَتَرِثَ يَعْكُ وَالْعِالَ مُلَاّعِيَّهُ الْدُجُولُكُ لَهُ لَمْ وَالْفِيْفُ لَهُ أَوْنَتُ عَلَيْهِ إِلَيْعَنَّا فِأَلِامًا الرَّامُ الرَّامِينَ بَعِيُّ والْعَيْ والمعهد الأثغ المرتفع فالمنوث المطر الأمثرة والسنه فاك المنا الفاحة فالشف تنعي بعدامًا والمغ لكن على الانتال وسعى إِذَامَا عَلَوْنَا طُهُنَّ رَبِعُ لِعَيْرِيْنَهُ وَامْزُنَّا وَيَعِلَّمُ الدَاحَالَاتُ المنوج إذا تؤام المافقاد والبغية المناجة والنغ سدفا لمطرون عطة لْمَغُمِّنِينَ الْشَرَّالِشِيَابِ وَيَعِلَ الرَّحْلَ دُهِسَّى المَعْفُوالْجِنَابَةُ وَفَدُّمَّتَّ عال المعمَّع وَمَعِنَا بَعْمَ المَمَّاءِ عَلَيْمَا أَوْ يَعْظِفُ مَطَرِّهُ اللَّهِ الطَّلَّمُ شَاهِكُ ٥ البَعْثُ الإِشَارُةُ فَقَالَ بَعِثْ النَّافَةَ أَتَرُّهُمُ أُوفُومُ لِعَاتَ والمعلى خيبال ومخرج فالمترس علا الحكيل ولانعال فترش أع ويمانسعى -تَوْمُتُلِلِاكُوْسُ وَالْمُنْزَجِ وَالْجِينُ لِمُنْكُونِ فِينَا الْاَثْنَى مُقَفَّتُهَا وَلَحِنَ لِلنَّهِ لَدُانُ نَعْهِ لَكُذَا وَمُلَا مِنْ إِنْهِالِ الْطَاوَعِلَا فَعُوْلَ بَعَيْدُهُ فَالْتُعْ حِمًّا المَاعَ النَّهِ وقَلْ نُقَالَ للمَعْمِينَ المِشْيَةِ تَعِينُ خِنَاتُهُ مَدُّ لِعِي وَهُوَقَوْلُ تَعْوَلُ حَنَدُونَهُ مَا نُحَدِّرُهُ الْمُعْثُ أَنْ فَخِلَّا النَّيْ فِإِلَّهِ والناعي المنتبع وَرَعْلَيْ إِلْحِوْا مِنْعِيْمِ النَّهُ عَالَا الْحُكُمُ السَّاضِ وَأَعْظَرُ ثُونَ مِنْ الْعُوْدُ النَّعْثُ الوادى النعد ضنالفزب والنعد والمعد الهنك والأباعد ولا وتعات الطائم مالا يضيال والأمنع والأنعف أوكاع كرو تولي فعات نفي الأفارب ولفالك تَخَفَرُ العِبِأَنْ غَيْرٌ مَا عِلِهِ أَنْ غُيْرٌ شَأْعِيرٍ وغَيْزَعِيْدِ أَنْ خُنْ ولِعَالُ مُوَلِّفُهِيْف والمَا مُولِالْعِينِ والأَنْعَثُ مَكَالٌ لُوْرَمْلِهِ البَعَيْرُ مَّرِوْبِا وبَعْدُ خِلَافٌ فَبُلْه بَعِيْدٌ فَأَبْعِيدَهُ وَأَسَاعِثُ وَلَعْزَانَ اللَّهُ الْمَ الْأَيْتِرْتِ وَلاَ يُؤْوِق فِي لَعَدُ النَّوْدُ إِذَا هَاجُ النَّطُو وَيُعِزَيْنِ إِلْأَنْهُا لاَ أ روسر ابوالحسنالة طَّالْ عَنْ لَعِلْب لتَنْهُ المُظَنَّ وَلَكَنَّ أَفُولُكُمَّ يَعَنَّ ٥ البَاعِيزِيَّهُ جِنْنَ مِنَ الْمِنَابِ وَلَهَالَ لغنز وافالاستناع بالقوائل تكاخؤ دخنا كستها يعاف عِي مِنْ لِمُنْ يُوالِما عِنْوالْمُعُولُ الفَاجْشُ والنَّعَدُ صَرَّبُ مِنْجُلِ أَوْعَهِمُ اللهِ وَأَنْ لَيْنَا لَا لَنْ وَمَا لِلْمِنْ مِنْ فَعِيدًا وَمَعِيدًا لَهِ فَاللَّهِ وَكُونُونُ والناغ والتناط قال تقال بالفرائ الشامخ فوكا والنَعَ زُمُعِزُوفُ ٥ مَنْعُمَعَ للنَّهُ إِنْ عَلَيْبَ والنَّعْضُوصَهُ ذُوثِتُهُ ٥٠ العُسْلُ لَهُ عَلَيْ المَعِيْف والزَّشْ مَعْدُ شَدَة وَمُجَلَّرُ بِالْحِشْنَ والْمُعْفَى جِلْكُفُ بَعْضَ لَا أَنْ الطا أَلِفَ الْمِنْ وَيَعِّضْ مُنْ مَتَزَ النَّهُ والمُعْوَّضُ مَعْمِدُ واللَّهِ الم المنت والمُغْمَدة فيماقالَ تَعْمُهُمُ الأَعْدَ أَوْقالَ والتوم مثل أنعكه وَمِزَالْعُوادِيُّ أَنْ يَغُنْتُ بِيقْمَتْهِ وَتَمَّالُونِ مِنْظُ وَأَنْكَ تُرْفَك البآء والغين ومأ شائه فعما

الهم والمناه المنواد في من الله المناه من المناه المناه المناع المناه ال وَالرَهُهُ بِدُوكُ فِي عَلَى مَا فُولُونَ يَعْمَرُ جَيَّاهُ مِثْلُعُ مُنْ وَعُلُونَ وَعُلُولُونَ يَعْمَرُ جَيَّةً ومُثْلُعُ مُنْ الْعُمْدُة مان الماء والعَافِ وَمَا بُنْكُ هُمَا وَمُوْالِ أَمْنِ النَّمْ وَالْمُوالْوَالْمُوالْوَالْمُوالْوَالْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِقِلُونِ فَالْمُواكَ وَقَالَ لَهُمَّ الْاَحْتُ وَلَا مَكَدُ لِنُهُمْ وَالْمَقَّ ازْمَكَانُ وَالْمَقَّازُ وَالْفَاتُرُكُ البَعْلَامُغِنْ وْفُ وَكُلِّ نِمَّاتِ احْفَقَرَّتْ لَا الْأَدُّ شَهَا لَا فَالْ لَعِبُهُ ٥ الْمُعْمِ وَمِنْ لَا دُمِنْ وَالْمُنْعِ مِمَا عُ وَالْمَفِيمِ الْمُكَانُ الْمُنْبِعُ قَالَ بقع قَوْمُ إِذَا نُبُتُ الرَّبِيْعِ لَهُمْ نُكَتِّ عِدَادَ فَهُمْ وَجَالِهَ الْمَسْلِ مَوْمُ المَعْوَلُ القِنْعِيُّ المَّاوِقِيةِ فَيَكُوْ وَلِقِيْعِ الْعَدِّ فَلْدِ مَلْحَالُ وَالْتَجْتِر وَأَلْفَكُ إِلَاكُمُ أَنْ فَهُوَ إِفِرْكُ لَا أَنْهِا نَهُوَ فَاعِلْ زَيْنَكُ الْفَيْرُ إِذَا وَذَهُمُ النَّحُولُ وَيُعِوِّ النُّعُو والدَّعُ فِي الْحَالِمُ فَالنَّاكُ مُنْ فِينًا لَكُونُ النَّفُولُ تَعِبُ ٱللَّهِ أَلَهُ وَالمَنْكُ عَالَ أَفِالْخُمِ مَنْقُلُ فِأَدِّ فِأَوَّلِ النَّقِلَ وَالْبِيْعِ الْكَالْ لَيْنَاتِعُ فِيوالنَّا وَيُعَالَ الطَّالِيُوالنَّا لِيُولُوالنَّا إِنَّ النَّالِيعُ وَمَا فِلْ نُجُلُ شُونِهِ مِهِ المستَلُ فِي العِينَ وتَعَلَلُ وَحُمْ العُلْكَمِ وَقَسَّلُ فَالْسَلِيعِ يَوْ وَ وَإِنَّا مُنْكُ مِنَ الْعُجِهُ مِا تِعِكُ وَإِلَّهِ فَهُمَ الْوَجُلُ الْمُؤْثِرُ الْفَيْسِ افِعَةً طَلَعَ عِن الْ السِّحِيْنِ و المُسَّلَمُ مُعْدُونُ وَهُوعَ مَن يَ وَالسُّلَد مَنْ مِنْ الله مَذَافِ الطَّائِرُونَ فِيلًا البَافِعَ الدَامِينَ وَيَفْعَ أَنْ فَينَكُ وَمُعُلِّكُ حَيِرْجُ إِللَّهُ تَبَاعِجُ أَشْرَبُهُمُهُ بَهِي مُنْفَى مَنِكُمَّ أَوَّا والمُفَأَأَ الأَمْم مَا أَذِينَ أَنِّنَ بِنَهُمُ أَيْ مُنْ وَشَنَدُ بِنُهُ عِلَا الْحُدِيثُ وَتُنْفِعُ فَكَانَ جِلَامِ وَمِنَ الْعِرْسِ مَنْ مَعُولُ لِللَّهِ مُكَالِّي مَنْ مُعُولُ لِللَّهِ مَنْ مُعُولُ لِللَّهِ مَنْ مُؤلِّل مَن نَصُّوْلَ بِحُلِّ ٱلنَّعَرَ مُسْزَوِقٌ عُسَّا إِلاَّهُ وَ بَعَقَى شِهِنَّ مَا أَوْ بَيغ أَيْ رُحِيَه المآء والكاف وَمَا مُثَلِثُهُما والمَعْوَى والْهِمْبَالِعَقِينَ وَقُلانٌ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا زَقْتُنَا وَزُصَّلَهُ وَهُوَكِ البَحِيْلُهُ النَّمْنُ عُلُمِا بِالْا فِعِلْمَالَ فَصْبَالَ لَوْنُو دُمْ لَهُ الْبَحِيلَةُ ىكل شَعْ وَالْكُونِ وَفِلْهُ مِنْ مَقَانِنَا وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعَالِمُ أَيْ الْتَعَلَّمُ فَأَهُ ٥ والبخلة الطَّبْعُ نِعَالُ عَنْ وَبِكُلَّةُ أَيْ لَيْهُ وَرَحَالُتُ الْحَلَامُ اذَالْتُ تَقَرُّتُ النَّهُ فَكَوَّنَهُ وَهُوَ الْحَرُّمِ لِمِ وَالنَّكُمُّ النَّوَشُعُ وَلَهُ زَّسُولُ لِللَّهِ بِهِ فَخَالَطًا عَنْ مَنْ وَانِهِ وَنَهُ فَأَ الْفَوْمُ عَلَى فَكُانَ تَسَكُلًّا إِذَا عَلَوْهُ مِالسَّمْ صَلَى لِمُهُ عَلَيْهِ عَنِ لَنَهُ مُ رَحَدُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن والفرو والمتك لالعَن أُوعًاك أوس المنتبي يَعْظُ إِيمَا الْوَيْنَ الْمُلْمِينِ وَمُعَالِمَا الْوَيْنَكُ ٱجْمَدُ بِحَجُنُ إِلَى مُنَالُثُ أَنِي هِ فِللَّمَ عُرِيقًاكُ هُوَ أَنْ كُوْمُ مَاكُ البَكَ الذَّوْشِ وَهُوَالْأَنْكُ وَلِقَالَ لا يَكُونُ أَنْكُم الْأُوهُ الْخَصَاتَ ضَعُهُ سِلْدِ وَمَالُ سِلْدِ وَهَ فَاصَحِيْحٌ وَهُوَ يَعْسَعُو قُولِ إِنْ مَشْعُودٍ فَكُنْ عَمَالٍ بكا عَظُوه بَكَأَدِ النَادَهُ إِنَافَةً لِنَاعَ الْمُعَادِّنَا وَهُوْ فَوْ مَنْ فَا وَمُوفَقُ مَا مُعُوفُونِكُونا بِعَ أَذِانَ وَمَالِ بِالدَبِيْ مِو أَلْقِبْنَ فَ فَيْضَ كَاحْتَى لَا مُلْسَعُهُ النِمَا أَمَال تُنْفِيْلُ فِي الْمُعِيْرِةَ فِي الإِذَالِيَّةُ وَالْفَوْمَ فِي أَوْتُ وَهُمْ فِي الْفِلْ عَلَيْنَا دِلْنَ وَمَنْ عَنْ فَوْقَ لِعَنَا جِنْهُ وَيُعِدَ لِإِنْ صَبِينَهُ بِهِيْمَا دِنْ عَلَيْنَا دِلْنَ وَمَنْ عَنْ فَوْقِ لِعَنَا جِنْهُ وَيُعِدَ لِإِنْ صَبِينَهُ بِهِيْمَا دِنْ مُنْ وَلُوعَ يَحِينُهُ وَيَحِينُ قَالَ وَبُهُ فُوْلُ مَاكَ الْحَاْمِلُ أَنْ سُفُوزُ السَلَّعَةُ ذَرُهُ عُلَيْمِ السَّالَعُةُ والبِحَدُ أَوْمَعُولُ وْتُ وَقُلْ نَفِضُمْ وَعَالَ قَوْمُ اذا دِيمَعِبَ الْعِيْنَ فَهُومَ لَفَانُولُ وَيُمْقَوَّالدُّهُ لِمُا لِمُوْمِنِياً وَصَالَحا أَرْضِ قَالَ المُؤْوُ الْفَيْشِ

بقى

العَقْلِمَاكُ رَشْوُك الصَّصَلُّ الشَّعليهِ أَكْتَرُّ أَشَالِكَ أَوْ السَّلْةُ الزِيْلُ الأَضَّاسُ والْحَالُ مُوسِينُ وَصِيامُ فَهُومِن وَوْدُه مَعَالَ يَكُنَهُ الْحُيْرُ إِذَا مِنْ والمنالة أجتره السلة فأفنوالاشاقال البيدومان بديخة والالادا فُلْبَهُ ٥ يَكُونُ اللهِ وَيَكُونُ إِكَا الْمُتَرَعِّدُ أَقُى وَغُبِ كَأَنْ وَأَنْفُونُ الْمُ ىد: الأعلة العِفول نبويدا كَهُ اللهُ عَمَاكِهِ عُالاَ شِكْةُ وَهُوعِ فُول وَلِقَال اكِالْعَجَلْتِ السَّقِيُّ بِحُدَّةِ وَالْ فَوْرِجُ لَمَنَّ وَكُلِّ مَنْ وَكُلَّ اللَّهِ وَكُفَّرُ أكَّى وَفْتِ كَالْ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ فِلْلَهِ فِي الْمُعْدِةِ مَنْ وَكُرُوا النَّكُولُ شَيَأْتُ أَجُلَةً لِمُنافِيَةً مِمَالِعَ مُؤَادَرُ وَعِيْنَ أَجِلَة فَلِيدًا المَنْفُورِ قَالَ رُقْبُ تَغِدُ غَدُا فِي النَّابِ الْأَصِلَةِ وَمِلْمُ الْمُعْنَى بِنُونِي وَفَدْ بُكُرُّا أَسْوَعُ مِالْنَكَرُ شَهِعُ أَوَالِيلُ الْمُعْلِمَة كَالنَّنَكُوْ الْوُحْلِ الماحُوْرَةُ مَرَالفاكِ وَالْفَالْدِ مَنْكُ لُهُ بَهُوْلُ وَيُحْرُجُهُمْ إِنَا كَانَتْ تُمْمُونَ الْوَلِ عَالِمُونُ بَضْوَنُ بَيْعِي ذُعُ فَالْ زُسْوِلْ اللَّهَ مَلَ إِنهُ عَلَم مَعْوِلْ اللَّهُ عَرَّوْحَلَّ أَغُرُدُ ف وَالْحِدْمِنَ الْمِسْأُوالْيَ أَوْشَعْمُ والدِّحْدُرُ أَلْيَ قَلَدَتْ وَلِحِدًا وَالْوَالْدَلْدِهَا بِينَادِ وَالصَّالِمِينُ مَالا يُؤِينُ ذُالَّتُ وَلَا الْوَاتِ مَعِينًا وَلَا حَمَلَوْ عَلَى فَلْكُ فَيَسَعِ بلَّهُ مَا أَفَاعُونُهُم علَيهِ واللَّهُ بِنَاهُ الْعِيشُ النِّسُ وَقَالَ بَعْضُهُ النَّبَلَّهُ مُنَكَّلُ بَايْحُزُيْحُزُيْنُ وَبَاجْلُتُ الْحُلْدُ مُعَرِّمَةٌ بِحُدِّ مَا لِعِيمُ لا مُنْتَى الشَّرِي الْمِنْدِينِ الْمِلْيِ وَالْسِرِينَا الواجْوَ المُرْبِينَ الضَّا لَّذِهِ هُوَيِ الْوَسَّفَيْرِوَ بِالْحُ مُنْفَعِر إِذَا أَلَالْهُ الْمَعَبُ وَمُلُومُنْهُ إِنْ مُنْفَعِ بلو عالَ جَرَّنْنَا النَّهُ السَّمَة عَنْ إِنهِ عَنْ جَرِّد قَالَ كَانَتْ ضَرِّيًا تَهُ عَلَيْنًا فِي بَايُّ مَّيْنِكَةُ وَالْمِعْبَةَ الْيَوْمِيلُوكُى وَبُلُوكُونَا فَفَوْدٍ وَالسَّادَ الْمُحْمَنَالُ ٤. طلب عَلَيْهِ السَّلَمُ أَنْكُ أَرَّاكُ أَنْ إِذَا الْهِنَّالَى قَلَّهُ والاالْهُمَّرَضَ فَتَوَّا والمحدُّ يَحُون الحَيْرُ والمنت مُقَالَ أَمُكَاهُ اللَّهُ مِلْكُوا المُحْتَدُ اللَّهُ مِن مُرَاتَ بَلَّاء مِنَ الْمُؤْتِ حِنِيَ بِزَالِبِتَآءِ قَالَ الهَرَ إِلَى عَلَى الشُّفَادِ يَعْنِ اللَّهُ وَيُحِيِّهُ عَلَى الْعِدْبِ والنَّدُ وَلَا لَا وَجَالِ الزُّوبِ مَخَافِئُلُ أَنْفَأَرْ جَدِيْدٍ فِسَاجُهُا عَالَـاتِي السِّحْدِ البِحْدُ مُعْلَمُ بِلِي وَإِذَا فَتَقِيْتُ السَّاءُ مُلْتَ مُلَّكَ مُلَّكُ مُلَّكً المناقة جملت بطنا وإجدا ويعولها وأبدها والمخوالف فالابرالأنئ مَوْ اللَّمَا إِنْ وَالْمَاكِنُ الْمُحْوَالُّ وَالْمُوْدُ مُعْلِفِ مِلْكُوالْسِوْمُالْ وَمُوْلِكُ ٱللَّهُ مُلَّانًا لِمَيْنَا الْمَالِيُّكُ لَفَتْنَا فِي الْمُعْرِيِّ وَلَا الزَّلْحِيرَةِ بُحْدَة وَالنَحْوَا أَنِي سُنَعَ عَالَتُهَا وبَحَعِهُ بِالنَّيْفِ ادَاعَةُ رَهُ وَبَحَعِنْ رجع العَجُدُ إِينَ اسْتَعَلَّنُكُهُ مِا يَخْزُهُ وَيَقُوْ لُونَ مَا أَدْرُي أَبْنَ يَجْعَ أَيْ أَنْزَوْتُ وَبَلَّتُ خَالِبَ الْ وَعِنْ مَعَ حَقَّ بَلِي وَالنَّافُ الْإِفْعَالَهُ دَبَدَعُونُ النَّوْ اذَا تُعِمَّنِ مُدَّمِّهُ هُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمَأْمِثُلُونُهُ مَا اللَّهِ وَمَأْمِثُلُونُ فَيَ لْفَأَكُ نَكَأْرُجَنَّى لَكِ فَأَكُ مَنْ الْكُ فَأَلْكَ مَا وَارْتُهُامِلُهُ تَبْلِيْنِ وُمِنَا لَ إِلَا لِلْكُ الْمُعْرِجِينَ فَوَالْمُهُ وَالْمُمْ الْمُمْ الْمُعْرِقِ فَالْ مِفَاكُ أَنْ الْمُرْسِ النَّاقَةُ ويِهَا مَلْمَةٌ وَذَلِكَ اذَا وَرْمَكِيَ أَوْهَا مُنْ مُنَّا الصَّبَّةِ وَمَا ذُرِّتُهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ إسلي وَجِيحُ فَعِينَهُمْ بَأَمَدُ وَمِنْ وَالْهِ لانْسَلَمْ عَلَيْهِ أَوْلِانْفَيْدُ وَالنَّافُهُ المِنْكُونُ الفَهِّيْ وَفِهِ إِنَّا اللَّهِ عَلَا عَالَمَتُنَ شَوَلَ مِثَلِّ اللَّرَضِ فَال الَّتِي اللَّهُ اللَّهُ الصَّلَّةِ الصَّلَّةِ الصَّلَّةِ الْمُلْفَالُهُ الْمُلْفَالُهُ الْمُلْفَالُهُ المُلَاقَ مُعْفَ تَعَيْنُ الشَّاسَاعِةُ ثُمَّ إِنَّ الْعَلَعْبَاعِلَةِ فِي الْفِياجَ الطَّوَالْمِيَّا بلد

البُكُوُ الإشْرَاقُ وإنْ بَكُ الضَّيْرُ وَفْيَ إِنْ أَعْلَا كَالَ وَالْبُلُشُ وَفِوْلِ الْرِيَاجِ مُنْ يَعْدِينُ النِّكُ الْبُلُسُولِ الْمُنْفُونِ مُوَالْهُ إِحِنْ اللَّهُ وَمُرْطِ إِنَّ وَجَعْلُ المُلْتَقَيِّ عَلَيْ عَلَيْ مُنامِّ وَمُمَّا اللَّهُ ملقر الغَنْ الْاللَّهُ النَّالُهِ ادْتُلَّةً لِلغَنْمُ الأَوْمَ لِلاَ أَوْ مَنْ فِي الْأَوْمَ لِللَّهِ مَنْ الْأَوْمَ والسَاطِلُ لَجُلُو وَالْأَسْلُو الدِّيلَةِ مُعْرُونِ لَهِ اللَّهِ الدِّيلَةِ مُعْرُونِ لَهِ اللَّهُ الْمُ الوَاجِلَةُ عَلَيْهُ وَمُفِتَأَاكِ عَلَى ۖ أَيْمُ إِلَى عَلَى الْمُعْمِيلُ فِي وَلِ الْأَعْفِيكُ ۚ تَسْلَفْ النَّهُ كَذَنْهُ فِحَمّا وه المركز وكُلّْ فَي فَرَشْتُ بِهِ الدَّازُينَ belo حَدْرَ وَعَنْ مِو وِالْمُ الْمُ الْمُسَاذَ مَنْ مِالْمُنْدِ وَأَمَّا عَالَوْهُمَا مَعُونُ مُعْلِطً إِذَا وَاشْنَحُ الْأَوْمَالُ مِنْهُ وَيُكِ التَّخِلُ يَكُنَّدُ وَهُوَّالًا بِلُوْلُ السَّلْمَةُ الصَّلْرُ وَوَضَّعِبِ لِلنَّادَةُ مُلْدُهُمُ لَل ارَاآفَتَ وَوَانْلِهِ فَهُوَمُنْلُعِ وَأَجْلُهُ فَلَانٌ اذَا ٱلْمُوَعِلْتُهُ فِالنَّوْالِ بَوَتَ وْنَبُلْدُ الرَّجُلُ وَفَيْعَ بِنُدُهُ عَلَى ضَلْ إِدْ مُعَيِّرٌ الْاَيْلَةِ الدِّلْيُسَ جَغُ إِنْ وَعَ فَأَمَّا فَوْلَ الْمُرْزُولُهُ عُسْ فَقَالَ الْأَثْمُعِ فِي مِفْتُونِ الْجَاجِيْنِ وَمَا مُنْ خِلْجِيْنِهِ مُسَلِّدَةٌ وَالْسَلْمَةُ فَيْ تَعْوَلُونَ الله عَلَيْ عَلَيْهِ وَيْ رُوْمَنَّا لا تُلْطَلُهُ عَيْ مِلْكُونُ الْأَشَدِ أَكُ يَعَدُّنُونُ والسُلَاثُ صَّدُ ذَالْفَتْرَى والسُلْفَالْأَكْتُوفِي بلع مَضْمَةُ بِعَيْنِهِ وَقَالَ آنُوعَ مِرْوَ لَلْعَدُ فَيَ آذَةً ٥ بَلِغِثْ اللَّهُ وَوَسَعِلْ مْ يَعْدِمَا شَمِلَ البِكُ أَنْكَ دُمَّا لَمَعَ فَغُنْ وَمُلِكَّمُ النَّبْ فِي وَأَسْهِ أَوَّ لَـ مَايَعْهُ وَ وَالبُّلُحُ النَّمَرُّ وَفَامَةٍ قَوْلِ إِبْنَالِاتَ إِي البَحْنَةِ وَمِنْهُ ٱلْمَالُوعِهُ ٥ بَلَغُتُ الْمَكَانَاذِا ٱلْمُزْفَدُ عَلَيْهِ والْ لَوَيْظُهُ وَتُلْدَ الرَّحْلُ الأَدْضِ اذَالْزِقَ بِهَا قَالُ إِذَا لَوْنِيَكُ إِنعُ جَاهِلُ الْمُتَوْمِدُ وْالنَّهُ وَيُلَّذِي الْكَعْلاَمُ النَّيْلِكَ الْأَجْر وَالَ اللَّهُ كُلُّ مُنَالَوْهُ مَا دَامُلُعْنُ لُحُلُّهُمَّ مَأْمُسِّهُ وَفُسَّ مَعْوُفُونِ مَعْمُو م تَعُولُ كُأَنَّهَا لَزِقَتْ الْأَدْضِ وَقَالَ أَلْكَ مُنْ يَتُعُجُّونَا المُنَا زَيَّةُ والنَّافِعُ الوَّصُولَ لَعُولَ الجَوْبُ مُوالْجُنَّ مُوالْجُنَّ بَلْعُ أَوْلِتُ لَهُ وَمُثْلِدٍ مِثْنَهُوْمَاةٍ مِنْهُلِكَ فِي خَالُونَ نُنْهُ يَعِلاَهُ الْمُلُوعُ عُلْبَ وَعَجَهُ أَفَّتِهِ وَسُلْغُ مَا يُوْلُكُ وَالنَّاعَةُ مَا لَيْلُغُ بِهِ مِنَالِعِيْسُ وَالنَّالِشْغُ التُخِوْ الْعَيْفِي وَالْمِكُو الْحَفَائِيةُ وَتَسْلَغَتْ مِهِ الْعِلَّةُ اشْتَلَّتْ وَبُلْعُ الْعَاتِشْ يُسِفُ جَوْمَ الأَصْفَا الأَرْمَ وَرُجُلَّا بُلَّا عَظِمْ الدُّلُقِ وَأَسْلَدَ عَلَا ادًا مَدِّيدَهُ بِعِنْ أَنْ مَنْ مِعِلِينِ وَيُدَى وَأُصِلِعُ فَكُنَّاعِ مِنْ الْمُعَلِّمَ لَا مُعَالَمُ المُ ا وَكُلُكُ المِتُلُ تُسَلِّفَ وَالْمُسَالَكَ فَمِثْلُ السَّالَطَة كَا نَقْتِ لَرَهُ وَالأَدُّ حَرَ بلق أَوْ وَمِنْ لَهُ النَّهِ وَالسِّلُقُ المَّتَوَادُ وَالسِّبُأُ مُرْ وَالمَّلُونُ الْمُشْطَاطِةُ السَّالْكُ لُمُونَ فَقَانَانُو والبَالِذُ الْفَيْنُو بِالْمُلَدِهِ بِلِزُ عَلَى فِعِلِ أَلْكُوَّانُ الفَصَيْرَةُ هُ واللَّارَةُ الأَكْلُ والرِّلَّا ثَعِلَى بَلْعَ زِالْفَتِينَ مِنَّ الرِّكَالِ الْبَكُسُ التنام الناحرة علوقة وتلك الناج والكنة إذا في الحلة فأل ملش وَنْهَاكُ بِلْقَ الْبَاكِ إِذَارُدَّةً المُنْثُنُ وَالإِثْلَاسُ المِاسُ قالَ السَّاطُ مُنْالَقُهُ مَا دَاهُمُ مُعْلَسُونَ رَعُنْ المُنْفِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ الْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمِنْفُونَ وَالْمِنْفُونَ وَالْمِنْفُونَ وَالْمِنْفُونَ وَالْمِنْفُونَ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْفُونَ وَمُنْفُونَ وَمُنْفُونَا وَالْمُعُمُونَ وَمُنْفُونِ وَالْمُنْفُونِ وَمُنْفُونَا وَالْمُنْفُونَ وَمُنْفُونَا لَعُنْفُونَا وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُنْفُونَا وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُنْفُونِ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُونُ ولِمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُنْفُلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَال فالحضَّنُ مُنْ تَالِمُ والماب مُنْكَافِي مروالمعمو المعال كالق المرادا أغلقه وَالْمُلُولِ اللَّهُ الْمُثَلِّدُ وَالْمُلْمُ الْأَوْضُ فِي البَآءِ وَالنَّوْنِ وَمَا يُتَلِيُّهُمَا وَالْهِلَسَّةِ لِلنَّافَةُ وَهِيَ مِعْلاً شُ اذَالَّوْ تَرُّغُ مِن شِكَّةِ الْمُبَّعِدَةِ

مَنْ السَاءَ الْمُنْهِ والمِنسَّةُ مُكُنَّةً وَعَقَ شَيْ الْمِنْةُ مُنْكَ عَلَى رَضَوَهَ الْمُناقِّف بع جَنَّى يَكَأَدُ يُقْتَطِعُ وَمُعَالِّلُ بُدْيَةً وَبُيُّ وَيَنْيَهُ وَبِي مِكَشَرِ البَّامِعَةُونَ كَانْفَالْ جِزْمَةُ وَجِزَى والمِنْفُوعِنْدُ بَعْضَ أَصْلِ اللَّعَيْنَ أَصْلُ بِنَا إِلاَّفِ والنشيَّةُ الدُّه مِنَوِيٌّ وَكَنَ لِكَ النُّهُ مُهُ الْمَيْتِ وَالْي نَشَّاتِ الطَّوْفِ الْمِنَّاةُ المُسطِّعُ والمِسْنُونُ الْأَصْلُ و بَشَنْتُ عَبِالشَّوْخُ بَعْنِيْتُمَّا فَأَخَرَّتُ والْبَنِيفَ هُ بنج عُوْكَ الْالْفِيْشِ وَيُقَالُ لِلْيَبْقِيَةُ كُلَّ أُنْعِيَةٍ فِالنَّوْبِ كَاللِّبِيَّةِ وَلَجُونًاه تَبَيُّكِ المَكَانَّا فَأَمْرِيهِ وَهُوَوِنَ النَّهِ فَالْكِيلِ لَأَرْنِي النِّكُونَ هَ مُا الْطُلْبِ عُبِيرِونَ ٥ وُالنِّنْكُ الْأَعْلُ مِ البَهُوْ الْبَيْثُ الْفُكَ أَمُ أُمُ أَمُ الْمُنْوَبِ وَالْمَهُوْ حِمَّا مِنْ الْمُورُ وَالْمَهُوْمَ مِنْ الدَّلَدَيْدُ الْوَرْكُ رِينَ الْمُأْمِلِ وَالنَّهُوجُوفُ الإِنْسَانِ وَعَايِرْهِ وَالْبِغْنِي مَنْ مَوْلِكَ مُنْتُ مَا فِي إِذَا كَانَ غَالِبًا لا مُؤَوِّنِهِ والمِعْ مَرَى تُعْفِقُ ولا تُنْبَقَ لْإِنَّهُ لِأَنْكُمْ لَنْعُورُهِ النَّوْتُ وعِ نَعْجَدُ الْحَبِيَّوَ نَمْتُرُونُهَا وَأَنَّهُوا لَمُثْلً الَّهُ عَبِطَانُوهَا وَمُهَاْتُ بِالرَّجُلِ إِذَا الْمُشْتَ بِهِ وَالْهَا أَذَ لِلِمُثْنُ مَالَ الأُمْمِعَيْ يَدْجِنَابِ الإبِلِ مَا فَتَهُ بَهَا أَوْمُلا وَذَ إِدَا كَانَتُ مَدَّا مَنْ الْمُنْ الْمُأْلِمِ وَهُوَمُنْ مِهُ أَتْ مِهِ أَيْ أَيْسُتُ مِهِ مَهَا وَالْهُوَّوُالْهِ لُهِتَ الزَّجُلَّا كَا لَاهِسَ والنهْمَانُ لِلصَّانِ والعِرِّبُ مَفْوُكُ بَاللَّيْهِيْنَهُ أَيُّ بَاللَّحَابِ مَهْمَّةُ يَحْ مِنْ يَهِ مِنْ اللَّهِ قُالُ النَّا ذُرَّتُ لِينْهِ مُنَاهُ مِفْتِرَالِ إِنَّ وَفُلاَنُ المِهْمَ لَهُ أَكْ لِنِسْبَةِ هَ النَّهْمَةُ لَلْمُسْنُ وَنَتَأْتُ بَعِيمَةً وَالْأَسِهَاحُ الشُّرُورُ لَهُ ذُوْلَهُ لَكُ مَوْضِعُ ٥ اللَّهُ عَزَالِعَلَيْهُ نَعَالُكُ مَوْلًا إِلْهِ مَنْ وَلَهُ رَالَةُ شِيْهُ السَّبِيَّةِ وَأَنْ

عُلِثَ قَالَ

المناللة والمتنافذة كأنحة فأذيبنا والمانية المُوالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ مقالة مقدّا الخروكال ووالد ووالد والمتر والمتر والمال الْمَعِنَاهُ مِّلْتُ وَالدُّمْعِلِنَافَ عَرَكا إِنْرِومِنْهُ المُعِرُّفُلانُ بِفَلاَنَهُ الْتُ مُهُوِّرَ مِنَا فَتُقَالُ اللَّهُ مِنَا لَنُونِ يُظْلِيرُهُ وَمِنْهُ الْفَصَوُ النَّا مِنْ أَوْ النَّامِرُ والعَدُّ نَهُ وَلِي الأُواجُ ثُلَكُ ذَوْحٌ تَعَبِّرُوَنَ وَجُرَاهِ ثُلُكُ وَرُوْحٍ مَهُ بِرُّ مَّوْلُونِ لَهُ رُواعَ يَهُمُ وَالْعُمُونَ فِي مِنْ مُومِنْ فِي مِنْ فُعِمَ لُو مِنْ الْمُعَالِمُ اللهِ مِ وَالْوَالِمِي وَمِنْفَ مَنْ لِمَنْ مِنْ إِنَّا الْمُهُمِّرُ وَنَفْتَوْمُ الْوَادِي وَسَعِلْمُ وَالْهَالَّ الْكُنْك أنَفَتَ وَفِلْهُرِيْتِ شَازُلُمُ لَمُجَدِّي إِنْهَازُ اللَّيْلُ وَالْأَهُمُ وَعِزَقُ مُسْتَعَلِقًا الضُّلْ وَهُوَمُنَّصَلِّ بِالقَلْبِ وَهُوَقَوْلَةَ صَلَّى لِللَّهُ عِلِهِ فَهُمَّا أَوَأَوْ تَعْلَعِبُ ٱلْهُدَى وَالْأَمَا مِنْ مِنْ يُسْلِطِ إِنْوَ لَا فَالْحَالِيْنِ فَالْوَالْفَ وَالْإِنْهَا أُرْبِعًا النَّهُ وَكُنْمًا قَالَ وَمَا يُنْ الْمُكَافِّةُ الْبِيقَالَةُ مَنْ مِنْ إِنْ الْفَتَاةِ إِمَّا الْبِهَا لَّا وَإِمَّا الْمِيَّاكَا وَقَالَ الْكُنْكُ وَلَهُ عَرَّا وَمِيناكَ وَالنَّهَ أُوْمَتُم النَّهُ وَلَكُونَ لَي وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَعُلَّ لَهُ وَادَانَهُ مِنْ وَالْمُهُمُ وَالْعَلَيْهُ وَالدَّفِعُ لِعُنْفِ وَلَهُ زُ إِنَّارِ زَخُلِ وَهُوَلَكُنّ مُنْ عَنِي مِنْ عَوِيْنَةَ مِنْ جَلْلُهُ الفُسُنُ وَيُ مَيْدُ جُلَّاهُ الْمُنْ مِنْ عَلِيهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْدُلُ والبِّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ إِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ م تَعَوُّلُ وَاللَّهُ صَبِّهُمُ إِلَى والنَّهُ فَيْ المُعْتَلِ ملكَ أَن تَطْبُ اللَّهُ الْمُراكِم وَ فَهُو حَسَدُ وَنَمَالُ الْفَنُومِ إِذَاكَ أَنُوفِ كُمَّا شُوكَ الْوَجُوةُ وَتُحْوَهُ الْهُمْشُ وَمَاكَ عِهِمْ عَلِيهِ السَّلَمُ وَمُلْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَفْتُوا حَرْثًا لَمُعْتِمِ التَّ لَيْ المَامُونَ مَنَ لَوْرِيَكُنَّ مِنْ لَهُ لِمَا الْمُمْسِ يَفُولَ كَنْبَسَ مِنْ لَهُ لِللِّحِيارِ والمُقُلِّ يُمْثُ

المر

بهش بهش

الجيزان مَذَا أَمْزُ المِعَا إِذَا لَمُنْكُونَا لَهُ مُعَلَيْهِ اللَّهُ مِنْوَا ذُبَعْ يَرى ماك الدود ديد الآن الآن الله التوليد والتياكرة التولد والمحمول المُلْدُأُو لَوْرُعْمَالِتْ لُوْتُمُ قَالَ رُوْدِيةً الإبط يتن أنناخ فالقاود وتفوث أما كالويد وكن بنطفاه الماث مَعْ رُفْ وَمُلْحِمَةً مُعْتَمَا لُمُ أَنْوِيَةً فِي مُعْتِمُ اللَّهُ وَالْ كَأَنَّهُ فِلِهِ الدَنَوْلِيْعُ اللَّهُ فَ النَّامِلُ النَّاقَةُ الذِيكَ بهل صِّرُازُ عِلْيُها والباهِ لَـ الني لاسْمَة عِلْيُها وقالَتْ المَرَّأَةُ "اَتَدْتُكُ ما هَلِاعْتُرُ وَلا مُ إِنْ مِنْ اللَّهُ الْوَالْدِ وَتَوَكُّمُ مِنْ وَكُلُّ الدَّاللُّمُ إِنَّا اللَّهُ الدُّاللُّهُ الدُّاللُّهُ الدُّاللُّهُ الدُّاللُّهُ الدُّاللُّهُ الدُّاللُّهُ الدُّولُ الدُّاللُّهُ الدُّاللُّهُ الدُّاللُّهُ الدُّولُ الدُّاللُّهُ الدُّولُ الدّولُ الدُّولُ الدُّلُولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّلُولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّ دَاْتِ عِرَاتِ وَأَلْفَ لَنُهُ ا ذَاخَلْنُتُهُ وَإِرَادَتُهُ وَلَهُ لَنُهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَل والذيَّأَةُ الْفَتَالَةُ والدَّيْهِ الْمُحَالَّةُ بِعِينِيدِهِ لَفَالْ مَاتَ عَزَاتَ إِنْ مُالْدًا لَهُ مَنْهُ وَلَهُ الْ حَجُونُ وَتَوْثُ وَجَوْثُ مَعِيْدُونَ الْمُوْجُ الدُّفُ اللَّغِنْ والإِنْهَاكُ النَّفَرُونِ وَالنَّهُلُ اليَّاوُ الفَّكُ وَالنَّهُمُ الفَّيْنَ وَاللَّهُمُ الفَّيْنَ وَ -63 2.9 الْدَ تَتَوْجًا إِذَا لَهُ وَالْبَائِفُ الْمُاعِيمُهُ وَيَأْجُ اسْتِ وَمُوالْمُوخِ جَهُوْ اجْبَدَهِي وَبِهَا شُيَّهَ الشَّحِياعُ لِأَبْقُرُ زُحِلْتِهِ وَنُفَأْلُ النَّهْمَهُ حَمَاعِكُ الفُرُّسَانِ 165 عِرْضَهُ الدار وتعداد وَالْمُناعَدانُ مُعْجِرِكُ أَيَّ النَّهُ وَلِدُ فَي احْمَة وَارْتِكُ والبيهامُ اللَّوْ وَالدي لا فِي الطُّهُ عَنْمَ وْ شُو ادَّاكُونَ الْوَعَامُونُ وَأَمْرُ مُنْهُمْ وَلَهُ الْمُوجُ الْفَشْ فَأَغِينُ النَّوْ الْمَاجِةُ وَلَا يَحَظُّرُنُهُ هَا مُخْدِ لأَمَّانَى لَهُ وَالإِنْهَا وْ مِزَالاً مُمَّابِعِ وَالنَّهُ مِنْ عَلَا الْعَبْمُ وَالْمُهُمُ نَنْتُ وَالْفَهُمَا لَازْمُو كُنْرُ نَهُمُ أَمُا مَا مَا لَا النَّالْ بَيْخًا مَتَكُنَدُ وَنَلْدَ الْمُتَوْرِتُاخُ الدَّمْ أَهْمَا أَه النَّوْزُ الرَّحْلُ ﴿ إِنْهَا الْحُوالِمُ المُنْفَى لَوْرُ وَالْمُوارُ الْهَدُو وَمَوْلُونَ مُوَارِّ مَلَى الْحُتَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِيِّهُ النَّالِيِّهُ الأَرْجِ ٥ وَالْ اللَّهُ وَكُانَ مُنْامِا وَتُكَالُّنَا إِزَالِكُمَّا أَنَّ وَالتَّمْ وَيُوجِ وَأَدِ الْكَالُّ اله.ن " - الباء والواو ومَا يَشْلَتْهُ مَا والتؤثر أن تَعْبِرَ لِلنَاتَ مُ عِلَى الْمُنْ التَّفْظُةُ أَنْ وَعِنْ الْمُنْ لِكُلُّ الْمُنْ لِكُلُّ اليَوْآَوُ السَّوَآوُ فِمَاكَ دَمْ فَلَان لِدَمِ فَلاَن بَوَآهُ وَأَمَاكُ فَلاَنْفِلانِ عِنْدُفُكُونَاءُ إِغَلَيْهُ وَيُؤِدُّ حَنَّكُ وَالْمُؤَدُّ الْأَرْضُ لَمُ فَتُوَّتُ وَاللَّوْسُ مِعْ رَفّ ٳ۫ؽؿؙؙڬٛۿٳۻؖٳٛۏٞڐٞٳڮؘٳڡٛؽڵؽۿؠ؋۫ڡٞٳڷ؎ڟؙڡؙؽڵ ٵؘؙۻٵ۠ؽٵ۫ؠڣؘؿڮڟۼ۠ۥۻٳڡڣٙٶڔڡۺ۠ڷۿؿۄۮڡٵ؆ۛؽۼٟڮڐٚۻۯ۠ڛٚؿؠۣٚۿڮڴؖ يوش بوش الدو مُنْ الْحَدِيْعُ وَتَقِولُونَ وَشُرِ بِالِينْ وَالْمُوْصُ لِلْمُوتِ وَالسَّدِّقُ مُقَالَ فَأَهُم الْكُ الْمَانِينَ وَالْمُؤْمِنُ لِللَّوْلِ وَاللَّهُ مِنْ عَلِيكُمُ المُرْأَةِ وِاللَّوْمِعُ الرَّوْزُونَ وَنُونَالُ حَلَّمْنَا فَمْ فَأَحَانُو عَنْ مَوَأَهِ وَأُجِدُا أَيْ كَانُونَا مُوالْدًا وَإِجِدًا رَجْتَى بَالِمُ فَالْحِدُ أَهُ لَعِمُ المِنْ أَنْوَعِ الذَّامَدُدُتَ بَاعِكُ مِحْمَى وَمَوْ أَنْ الرَّحْمِينَةُ وَإِذَا أَسْلَادُ مُلْ يَكُونُ وَمُوَّ أَنْهُ مُنْ رِكَّا وَأَلْسُحُنَّكُم بعنبوناهاه النوعاة النواك وتتقع الزامنا يتنع والنواك إِيَّاهُ وَرَأْتُ بِبِيثُهُ شَوْءِ أَنْ فِي اللَّهِ شَوْءِ صَّالْمِثَالَ فِي ثَيْدٍ مَنْوَرِ رَبِحِيْنُهُ وَالْنَاطِلُ وَالْسِحِشَانَ إِلَا الَّذِي فَعَوْمُ وَالْوَيَحُنِ وَيُقَالُ إِنَّهُمْ مِنْ أَيْفَةُ وَعِي لِمَا وَيُوكُمُ وَمُعَالًا مِنْ الْمُثَالُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ ا شَوْءٌ وَبُأَا فِلْأَنَّ مِلَمِ فِكُانِ اذَا أَفَيُّ بِوعَلَىٰفُتُمْ وَكُأَةُ نَدُنْهِ وَكَأْ و كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّلُو الرَّالِكُ النَّاكَةُ السَّمِيثُ الْمُعَالِثُ النَّاكَةُ السَّمِيثُ بَكُوْ لَأَبُدًّا فِيمَا عَلَيْهِ لَا لَهُ وَالْأَنُو أَوْ مَوْضِعُ وَالْمَأَوْا الْبَكَأَجُ

رَلْعِنَا الْعِيْدُ الْمُؤْتُ تَنْفُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْعَيْدُ الْكَيْدُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ بول مَّعْ عَلَىٰ اللَّهُ الدُّوا اللَّهُ السُّهُ وَمَعْ لِورٌ هُوَرُحْتُ الدُّلُولُ الْوَهُمُ وَمَا اللَّهُ والمؤك تنجزون والبؤمة طابؤوا فجنع النوشره بمرا لأترش بوت بومرُ بون بوه وَوَلَّهِ النَّامِةِ رَمَعُتُمُ اللَّهِ الرَّارَعَ مُوْمً إِلْقَدَّ دِيا لأَمْوْرَ فَهُوَ يَجْوُلُ مَكُمٍّ أُ والنؤرج بعاوأن وفع مجود البيت البوت التحلال فيم فيد وْرَيُّنَّا وَالبِّيمَا مُمَّا اللَّهُ إِنَّ السُّمَّ مَعْمَرُ وَتُ وَرَمَّا أَنَّتُم السِّنَ وْيَعْجًا وَفي ولأعَنَّا وَعِنْدُهُ قَالَ المِنْدُ لاَشْجِي أَوْهَا عِلْمُعِعِيْفُنْهُ أَدْتَنَّا المناث وسيع على يتع الجناة أو لا تشكر على بشرى الجنه والمنعة التقالى والنَّوْمَةُ مُا طَأْنَتْ بِعِ الزِّنْجُ مِنَ النَّرَّالْ إِنْفَالْ أَوْمُ لَمْ مُنْفُوفَةٍ عَدْ ويَقُولُونَ وَيَعْ النَّهُ وَيُنْكِيا فَإِذَا أَنْ عَيْرُمْنَا لَمُسْتَعْ فَانَا أَنْ يَعْمُوالُ فؤه يه والنؤه عاطاليثره والمنتفر المنتفي والمتام المتنفي المتنفي المتنفي المتنفية إِنَّ تِعَالَ تَكِيُّتُ مِوالدَوْهِ الْمُقِاللِفِيِّوالْ وَتَأْنَ النَّيُّ وَيَنْنَ رَبِّنُونَ وَالْمُونَ البَيْثُ مَعْنَدُون والمَيْث مِنَ الشَّعْتِ وَال البِيُونُ العَبِيْدَةُ النَّغِيرُ والبِيْنَ فِنْفِعَ عُمَالُاذُ مِنْ مُثَرُّثُونَ مَلَّهَا الْمُعَرِقَالَ وَيَدْتِ عِبُ لَي مُلْمِ الْمُعِلَى مُنْدِنَهُ كَأَتْمُ رَفِينًا فَيْ الْمِنْ مُرْفِعُ فَا الْمُعْرِقُ وَلَا اللهِ وَبَأْنُ النَّفِيٰ الله المنتقلة والمناد المناد المناد المنا الْ عَهُوْ الْمَدَ لَوْ وَالْبَيْدُ عِيدالْ الدَّجْلِ وَمَنْ يَعِيدُ عِنْدُهُم ومَالْفَلُونَ فِينَةُ تَنْهَ وَأَالُ فَهُوَيَةِ وَمُبِالُ وَالسِّالْ لِلصَّنْفُ عَبِلَ السَّيْ وَفَلالُ الْمِينُ مِنْ مُعَنَّ الْمُنْ عُلِينَا وَمُنْ مُعَلِّمُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ لَنْكُهُ وَمُثَبِّتُ الدَّحِلُ الْأَمْثُرُ لِدُادِتُبَرُ اللَّهِ وَالْكُوالْ لِشَاعَةُ وَإِلَى الْمُنْكُونُ مَالاَيْرُ مَنْ مِنَ الْمُعْوَلِ والمِنْعُوثِ المُنَا أَيْمِيْثُ لَيْكُ والنَّغُوثُ الأَمْثُوبَيْثُ عَلَيْهِ صَّاحِيْهُ مُهُمِّنَتَّابِ وَالْلَهُ لَا لَهُ لَا لَيْ عُمْ نُأْجُ وَلِيدٌ أَنْ مُنْ وَجُ وَمُ أَدْتُ النَّاقُ إِذَا الْكَفَرُ تُمْ وَهِي الْمَيْدُ وَمُ الْمُ سَالُمُ عُنَا أَنْ عُنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ مِنْال مَعِنْلَة وَهِ إلاَّ جِنْعَرَةُ والسِكْنُ مَعْنُ وَمَا وَثُأَدُثُ لِثُورً مُحَمَّرُتُ والسَّاف والْفَيْنِفُ أَنْ كُلَّ إِنَّ الْجَلَّادُ لَكُ وَبَلْ يَعْجِلْ كُلَّ إِدَا مَعِلْهُ لَّكُ ماش البُّأَشْ لِلْسِّلَةُ أَمْ فِلْ فِي وَرَحْلُ لِدُوْكًا شِي وَهُوَبِئِلْبِشْ وَقَدْ ثَأَسَّافًا شَا حُانَتُوْلَ طَلُّ وَالْمَهُ إِلَّ وَنُبِّتِ النَّوْفُ فُلِّ لَيْ مُنْ الْمُعْفُونُ مَنَوْلُ مِنْ يُسْلِيغُونَ الله عَنْ الله والمن الله الله المنافق المنافق الله والمنافقة المنافقة الله والمنافقة المنافقة المنافق فَأَلَ الْجَمْنَا وَفِي الْمُفْوَدُ وَمِنْ بِعِنْ الْمِياجِ جَنْنُ مِنَ الْمُعَدِ حِسَّانُ مَا يَقُرُم لِللهُ أَقُالُعَ يُوْسُنَلُسُ مِنْهُ ذَافْهُ دُحَرُمُا الْعِرَاللَّهُ إِلَّالِ المِينَا أَالْمَنَانَ والنَّبِعِ سُلِنُوكَ النَّيْ يَسُدًّا وَبُعْوِدًا مَلْتَ والبَّيْلَاتُ هُ الْكُانُ وَبِثْيِرَةُ مُنْ اللَّهُ وَيْرِهُ الدَّاعِ أَجْ أَجْ الإنسان وَهُوَ وَابْتِعْ الدَّاعِ وَالْأَصَّال الوَافِ تَشْخُونُ البُسُلَا أُوسُدُ مَعْنِي عَنْ عَنْ لَعَالَ عَنْ حَيْدُ اللَّال مَثْمِدُ أَكَنَّهُ لَجَيْلُهُ بَعَاكَ مَبْنِيلُ بَيْئِلُ وَمُأْمِو مِنَ الْفُوْءَلُمُ والبُؤْرُلَةِ والبُّاكَ التَّلْبُ وَتَعْفُ مِن حَيْضَ مَنْفَلُ أُوالاخْتِلاَطِ وَالنَّفَ مُعْدُونَ مُ وَالنَّفَ وَالنَّفِي النَّهُ وَالنَّفَ النَّفِي النَّفْقُ وَلِينَا لَقُولُ النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفْقُ وَلِينَا النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِيلُ إِلَّا النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفْلِقُ النَّالِقُ النَّالْ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّذِي النَّفْعَ النَّالِقُ النَّالْمُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالْمُ اللَّهُ النَّالْمُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالْمُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُلْمُ النّلْمُ النَّالِقُلْمُ اللَّهُ النَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّذِي النَّالِقُ النَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّذِي النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُلْمُ اللَّذِي النَّالِقُ النَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّذِي الْمُعْلِيلُولُولِي اللَّهُ اللْمُعِلْ وَمُنْ إِنَّ الْمُونُ مِنَالُواْرِ وَمِنْهُ لَقُالَ لِأَلْمُ إِنَّ إِنَّا إِن مِنْ اللَّهَ مِنْ الْفَالْدِ عَنْ غُفَّتِرَ الدَّادِ والبَيْفَةُ مِنْ لِكِيرِيْدُ والدَّيَافُ مِن اللَّوْنَ وَمَاضَدَ الْمُفْتَى المتنف والمالة المرافقة على المنافعة المنافعة المالي معالمة

المُعْرَدُونِ الْمُعْرَدُونِ وَالْمُعَادِّدُونِ وَالْمُعَادِّةُ وَالْمُعَادُّةُ وَالْمُعَادُولُونُ وَالْمُعَالِقُونُ وَالْمُعَادُّةُ وَالْمُعَادُّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعَالِّةُ وَالْمُعَالِّةُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِقُولُونُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ ولِمُعِلِمُ الْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ عِلَالِمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ عِلَالِمُ عِلَالْمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مِلْمُ مُعِلِمُ مِلْمُ مُعِلِمُ مِلْمُعُلِمُ مِلْمُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِ الكُلْمُ والنَّهُ وَجُالِةُ وَكُلِينَا لَيَّةً وَلَهُ وَجَالِينًا وَالْجَلَبِ وَالْجَالِمِ عَلَيْ مِ الكذبي مُعْمَالُ أَوْمُ مُعْمَرِجُ إِذَا لَهِ يَكُو لِمُنامَنُ خُدُمُ إِذَكُمُ الْبُكَالِّ م التَّآتُ إِذَانَتُكُ وَإِلِكُنَاجُ آلاكُانُ أَتَّكُمُ وَإِلْكُنَاجُ الْفُوضُ فَالْكُنَامُ المنظال من يعافل وعاد الله عالمات والمط التحالان من لَا مُعْنِدُهِ الْأَذْعَى وَلِمُوَالَ مُلْمَجَ وَالدُّوْرَخُ لِلمَّالِمُ الْمُثَالِّينَ وَمُثَوَّجَعَ عِي النَّعْلِ مُتَحَتَّذَ مِنْ مُعْمَدُ لَكِينُ عَلْما وَلَهَالَ مُسَلِّمُ عَلَى وَالْمِلْوِسُ الدَّجْلُ عَلَيْهِ النَّحَوْدُ مُلْذِهُمُ الوَّهُ لَ فَتِنْ فَمُتَكَّتُ وَبُوْدُنَ الْوَجُلُ مُؤْدُنَا الْأَجُلُ مُؤْدُنَا اذَا لَّهُ لَ وَاشْتَهُا أَنِّ الدُّوْرُونِ مِنْ الْكِثْرُ فَوْ مَكُالُ وَمُنْزُّ غِيرُّ الرُّهُ لِلهُ عَنَا وَخَالُتُهُ وَخَالَتُ مِنْ لُوهُ وَمُوْزُونُهُ مُسْبَلِحٌ كَامِينِ وَالْتُوَانِقُ لِلْهَا أَعِلْ مِن وَ وَجُلُ مُوْدُكُ وَمُودُونُكُ مُعَالِمُ عَنْ وَالنَّوْجِكُ اللَّهِ وَيَحْتَرُونُ لِلنَّا مِلْ الْم والجَبِيارُ والفِعِلَ للدُّ مُلَتَدُّ وَمَافَتَهُ بِنْ عَيِنٌ وَبِدْ عِبْسٌ غَنِوْرٌ أَو مُرْسَطًا التخرالك أواف فيسرة والمؤفش أأف وجوافين كالمورك للهوو ووفي النون تُفَسَّنُهُ وَكَلَ الْحَكَلِّ فَي حَمَّنَهُ وَكَلَ الْحَكِلِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ وَأَنْلُهُمُ مِنْ الْمُؤْمُولُ وَمُولِمُ عِمَا أَمْ الْمُنَاذُونَةِ وَالدُّونَا وَالدُونَا وَالدُّونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَالِهُ وَالْمُونَالِقُونَا وَالْمُونَالِقُونَالِقُونَا وَالْمُونَالِمُونَا وَالْمُونَالِمُونَالِقُونَا وَالدُّونَا وَالدُّونَا وَالْمُونَالِقُونَا وَالْمُونَالِمُونَالِقُونَا وَالْمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُ لَلَّالُونَالِمُونَالِمُونَ والنزفعُ مَعْ زُوث وَيُوْعِعُ أَشْرَتِكَ أَ الإنَّا وَتُوْعِرُ الْمُنْ الْالْسَادُ وَتُوْعِرُ الْمُنْ الْالْسَادُ الْمُوْسُمُ وَكُنُو وَدُولُو مُوالدُّو عُول والمراعث أَمْوَاهُ مُعَال مُواه مُعَال مَواه مُعَال مَن المنيز واجده أبتعيل والمؤكأة المشى فيطين أو المنوض فهماة وَعَاقَتُهُ لِلْعِيشُ وَشُنَازُ حِنِيهُ اللَّهِ وَمُلْتُنَوَ الدَّحْلُ الأَاكَثُوهُ وَجُهَا وَ الْهُمَّ كَأَشْرُجُ وَالْأَصْ وَالْهُمَّ عَلِهَا وَالْمُعْنُو طُ وَالنَّعْنُ فَأَسْتَوْهُ الوَارِعُ وَمَافَهُ مُلْهَدُ مُشْاءَ حِنهُ مُسْتَقَةً وَزَمْلُهُ يَعْضَدُ عَلِيْظُهُ

الاشتاه عُولاً إِنَّ فَكُولُتُ فِي فَعِيرا لأَخْتِلِتُهُ سُمُّالَى دُوۡالْهُمْ هُمُالَةُ يَعِدُمَا وَرُدُن رَهُوۡ لَـالدُّاهِ الْحَدِّيۡنَةُ مُوۡ وَيُوْوَى وَخُولُ المِنْزُونَالُ فِهَنْتُ الْمُتَالِ الْمُنَالِ الْمُنَاقِلَ الْمُعَلِّدُ الْمُنْفَاوِنِكَالُ تَبَأَ لَالِفَتُومُ إِذَا نَبُأَذُ وُّ المَّ أَوَالْمُنْكُونُ وَدَلِدٌ مِنْكُ وَلَهِ المَّارِ وَكَالْحَنَّفُ نَتُمُ ٱلْمَالِمَ وَهُ وَكَ أَلِكَ اكَا وَكُلِيجَ اشْتُهُ فِي لَا شَكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْأَاخُرُجُ فِي يَخْرُ إِلَا أَنْسُنَتُهِ فِالْحُازُ مَلَاحُنَا فَالْعِلْ فَوَلَمُوا أَمْلُكُ بِهِ أَيْ إِنَّا لِأَنْهِ مِنْ أَيْدُ وَالْمُعْظِلَامِهِ مَلْ أَنْهُ مُلْ الْمُعْلَافُهُ مِنْ أَعْلَالُ مِنْ الْمُعْلَافُهُمْ مُلْ الْمُعْلَافُهُمْ مُلْ الْمُعْلَافُهُمْ مُلْ الْمُعْلَافُهُمْ مُلْ الْمُعْلَافُهُمْ مُلْ الْمُعْلَافُهُمْ مُلْ اللَّهُ مُلْفَالِمُ مُعْلِقًا لَهُ مُعْلَافًا مُعْلَقًا لَهُ مُعْلَقًا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولِهُمْ اللَّهُ مُعْلَقًا لَهُ مُعْلَقًا لَهُ مُعْلَقًا لَهُ مُعْلَقًا لَهُ مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لَمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِمُ لِمِعْلِقًا لِمِع وَاللَّهُ آهِ لَهُ وَالمَأْلُ لِلمُأْلُ وَالْأَلَ فُيسَبُّهُ حِزَّابِ وَعَوْلِ الْفَكَاتِ النَّاوَالْحُرْدُ وَلِمَا لِللَّاوَالْحُرْدُ وَلِمَا لِللَّاوَالْحُ وَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ يَمَاجِأَتُمِنَ كُلْمُر الضَّاه مأذُ عَ إِنَّ اللَّهُ وَأَرْمُ لِللَّهُ وَأَرْدُ إِنَّ لَهُ كُلَّ وَالَّهُ مُلَّالًا مُولِدُ اللَّهُ مُلَّالًا وَال اللَّهُ فِي مُعَدِّرُ وَالْمُهَامِرِ فِلْهِ أَنْ رَفْنَالُ لِلَّعِيدُ وَالْمِرْسُلُعُ الَّذِي لِفَوَّا رَ لَهُ هُ الْفِي ظُلُهُ أَنْ يَفْعِدُ زَالِوَ أَنْ قُفَرُأَنْ الدُوْ مُعْجِ نِعِالْ فَعَظَلَ فَعِيْظُلُ مُشَاكِ إِنَّ يَهَنَّسُ وَيَهَانُسُ ذَا تَعُنَّهُ وَالْكِرُهُ وَهَا لَهُمَّا الْمُثَّاءُ لَيْهِ عِلَا لَا طُؤتُهُ والْهُسُلَة التَصْمُرُهُ وَاللَّهُ عَالَكُ مُسَمِّرًا لِأَنْكُورُ وَجِمَالًا لِفَصْرًا عَلَيْهِ الْمُعْدَاقُ وَ النَّهُ فَعُ النَّهِ عَنْ فَعَالِمُ فَهُمْ كَالْ اللَّهُ آلَا عَرَالِانَ عَنْ عَنْ الْعَلَامُ خُولُهُ نُورِةً إِنْ أَرْجَ الدَّمْ عَلَى الدُّالِينِ عَوْ الفَصَاءُ الْخَصَاءُ الْخَصَاءُ الْمُعَامُّلُ الْمُؤْكِدُ وَالْفِرْبِ وَكُانُونُ النَّهُ كِيدُ ذُنَّهُ وَكُلَّانُ اللَّاكُ كُلِّرُونُهُ وَكُلَّانُ اللَّهُ كُلَّ وَنَا وَتُعِيَّانُتُ النواك مِثْلُ يُعْتَرُتْ وَتَرْعَفَ مَحَالُ والمَرْعَثَةُ لُونَ شَبِيةً بِالطُّعُلُونِيم

سَيِّهُ لِلنَّلْقِ وَالْمُهُنَّكُ مُّ النَّرُعِيَّةُ فِيمًا تَأْخُذُ فِيهِ وَالْمُعْتَنَةُ النَّوْآَةُ ﴿

0

رُفْهِ إِلِمَا الْكُورُ مُنْكُلُ مِن والسَّالَ الْأَنْوُ العِفَالِ وَتَوَّدَ الذا إن والمالية المنظمة والمنظمة المناسكة المناسكة المنظمة مُنْ الْحِلْ المِنْ وَهُونَا الْوَالْمُ فَعُولُ الشَّالِحِيلُ وَمُنْكُ عِلَى النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 87 وَتُمَالُ يَكُونُمُ أُمِّعُونِ مِنْ مُمَّا مَالُ إِذَا بَيْنِ وَالْمُنَامِقُ لِلْمُ اللَّهِ مُنْ مُلْكُم مُلَّهُمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا مُنْهُمُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُوالِمُ وَمُنْهُمُ وَمُوالِّهُمُ وَمُوالِّهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُوالِّهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُوالِّهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُوالِّهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُوالِّهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُوالِّهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُوالِّهُمُ وَمُلِّهُمُ وَمُوالِّهُ وَمُنْهُمُ وَمُولِهُمُ وَمُنْ مُنْهُمُ وَمُولِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُولِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُولِهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُوالِقُولُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ اللّّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّالِمُ اللّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللّّهُمُ واللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ الْ وك تَوْمَا إلْحَالَ إِنْ الْمُعَالِّلُهُ لَمُسْتَدُا الْمُعَتَيْرِ لَا يَعْمِونُونَ لَهُ فُضْلًا تَلْكُ النَّذُ وَلَا مُنْ أَنْ مُنْ الْعَلَّا وَلَحِينُ وَرَدُونُهُ كُنَّا وَاللَّهُ أَعِنَّا وَاللَّهُ أَعِلْمُ وفعالنان آلانتروز الفلامز المتعثرة قال وَنَرُّعَيْ يُلاِهِ بِتَاعِكُ بن عِمَامِ لِاللَّهُ وَلَهُ وَالْأَثْرُونَ وَّا نَوْ الطَّفَا الْعُفَا الْمُعَدُهُ ولَعُ تَعَ الوَّطْ اذَاسْلُدُ، فَكُلْمِهِ مُكُلِّمَةُ الْحُرْدَة فِي أَنْ يُحْتَى فَشُلُونَ فَالْمُ فَعِيدٍ وَمِهْ لِمُؤرِّثِ جَتَّى فَوْخَذَ لَالتَّعْفِ حَقَّهُ مِنَ الْقُورِي عَنْ مُنْعَبِّع وَفُولًا لِتَعْبَعِ الفَوْسُ اذَا ادْتَكُمُ عَالَ يَنْعُبُغُ فِي لَا يَكُوا وَاعْلَا وَتَعِينُ فُرُ وَالْطَرِيقِ الْمُسْتَقِيم وَرُوْرِ التَّوْرِيءَ تَعِمُ أَبْعُ أَيْ كَارُاجِيْتُ وَخَالِيْعِ ۖ وَالْمَغْنَعَ مُ جِعَاتِهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَمَّا الْفُلْسَرُ وَاللَّهُ مَ ذُونُدَّ أَنْ كَالْعَازُ وَلِيُّلَّهُ مَ عَنْ مُنْ النَّا إِلَّا أَنْ فُشَّلَّا هُ مُعَالِّكُ تَفْتَى مِنْ الْحَيْلِ ا ذَا وَقِعَ البيكَ فَمَعْرُوفَ لَهُ وَلِعَالَ لَلْسُتُ عَنْ يَتُهُ وَنَحْنَكُ لِللَّهِ وَكَالْمُهُ حَنَّ سُيَاحَ نُنَّهُ والنَّاكَتُ الأَجْنَى النَّالْمَعْزُونُ والنَّاكُمُولُ العِظَافُ والتَابِّ وُالغِنْقُ والمِنَّلُ الذَّجُ العَبوقُ فَتَكَلُّ مِوا أَوْفَهُ مَا إِلَا الْعُطِفُ الْحُوْنَ مِنْ رُوعٍ مِنْولً يَعُولُ رَبِعِي لَا يُحُولُ رَبِعِي لَا يُحْ مِنْكُ وَتَلَاثُ الثَّنَى فِيهِ وَأَقِي دَنَعِينُهُ النَّهِ سِلْمًا مُنْفَالُ الْأَوْجِلَ

والسُلْعُغُ الْمُنْزَدُ والبِيُّرِيَّةُ أَوْجِدُ فَالْمُنْظِرُ وَتَنْعُثُمُّ ثُفْتُ فِيَنْدُ وَالمُزْحُجُ الْمُنْ الغنيية والتؤعن الغوش كأك أَنَّذِ لَعِيْنَا مِالِيكُ وَشَرًّا وَيُوْعَشَّا بِلْنَعْ لَتُعَّا مُدَّا والنُوْعُ رُولُوالِيَّةُ وَالْبُوْنِيَّةِ وَالْبُوْنِيَّةُ الْبُولِيَّةُ الْأَلْفَاؤُمْدُ وَمَنْفُلُوالِنَّلُ ا زَامَتُنَى مَسْنُاخِينُهَا وَمَرْ يَتَنْفُ النَّهِ كَلَّنْهُ والدُّوْمَ وَالدُّوْمَ وَالْخُولَ } الطِّدْفِ قَالَ وَنَظَرًّا هَوْنَ الذَّوْمَا أُمَّوْنَ الْمُؤْمِنَا أُمَّوْهِمَا وَتُعَالُ مُّهُا فَوَالْخُولُ فَيْ وَمِنْ مِنْ الْمِوالْمُوسُلُهُ عِلْمُ فَي الْحَالِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُ المُعَالَّةِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَخُلُ فَيْنَدُلُ النَّهُ أَوْمُ الدَوَاهِي والنَّازُدِي مُثَلَّهُ والمُعْزُلْفِقُ الْعَبْرِجِ السُّوْرُولُ قَالَ المَاضَعِ حُرِينَ الوَّشِينَ عَدِيثِ فَالْوَاشُولُ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمُ ﴾ ﴿ مِثْلَالْتِنَاسِ عَالَ إِنْ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَا مِنْ اللَّهِ مُعَالَّمُ اللَّهِ مُعَالَّمُ المَهُأَنِيْدُ واجِلَنُهُمَا لِقَدَرَّةُ وَكِلْنَافَةُ الْعَرْبُودُ الْعَرْبُدُ الْمُوَالِمُولِ وَاجِدُهُمُ النَّا وَجِي الْجِمَا إِنَّهُ النَّاسُ طِلْكُهُ تَعْجِدَان التَاءَ والمُنالَةُ وَالْمُنالَةُ وَالْمُنالَةُ وَالْمُنالِقَةُ فَجُلَّا وَيُونِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ العَرْبِمَا أَوَّلُهُ مَّا وَالْمُنَاعِفِ وَالنَّفَ آَوَ التَّنْفُنَةُ جِمَايَةُ مُوْتِ وَلِمَالُ إِنَّالُةِ الْعِينُ الْمُعَامِدُ مِنْهَا الْالْحُسْبُ

نَمَالُ عَنَا الْعَيْنُ لَعُوْدَةً وَكُنَّةً وَالْفَتَهُ صَاحِبُهُ إِنْفَاهًا هُ لَكُر

الْبُدُنْ مُثَوَّازُهُ اذَاكَانُ ذَا أَيْنَ وَيَضَافِهُ وَالْتُ

ازخ

المنتهب وعل والتلفلة الإفكاف والتلفلة مشؤك الفكذ برويقا المتأذة مُعَادِمَة وَمُعَالِ عُلْمَةً وَغُودُ كَانِينَاكِ خَالِثَ لَنَّا لَمُعَالِمُ مَنْ مُعَالِّمٌ و الطِّلْجَةِ وَتَغُولُونَا لِمِنَّلَةُ لِكَالَ وَهُوَمِنَالَّهُ مَنْهُ وَوَالنَّاكُ لِلزُّوجُ وَيْ أَنَّا مِنْهُ مُوا مُلْكِمُ مُوا فَأَكُمُ أَمُّا فَأَكُمُ أَوْكُ لِنِهِ الوَّازُ وَقَوْلُ السَّ لِنُرْسِهِ النَّهُ لِـ تَعْدِلُ يَوْمَ لِنَاكُ وَنُمَّ النَّهِ إِنَّ أَنَّ النَّالِيُّ إِنَّ النَّال عَيْدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُواثِّنُ مُلَّهُ لَعَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُواثِّنُ مُلَّهُ لَعَنْمُ الْهُ وَقُلْ يَكُونُ لِلا مُنْأُمُ المَهَا فِي الْأَمْرِورَ ذَلِكَ فَوْلَا عَدُّورَ مُلَّ وَأَنْهُ الحِيَّ وَكُانُ مِن وَالْمُنْفَوِّرُ وَهُذَهُ فَرُوْعُ الْكُلِّيُّ أَوْنَعُو الْمُلْكُ أَوْنَعُو الْمُلَا أَضَابُ وَمَا رَالْخِبْرُةَ وَلَهُ أَنْ غُوْمُ وْبِعَنْ صِهِمَا وَالْمُهُمِّمَةُ غُوْزُةُ لَعَلَّهُ عَا ٱلدِّنْسَاكَ أَنْهُا وقوم وتوثقوا لأبار وتقال جنداكون الكف الأوم فالتي تنوب وَ فِي لِهُ يَنْهِ مَرْعِلُونَ مِنْهُمَّ فَلَا أَنْكُلُهُ لَهُ وَكُلُّونًا إِشْنَالُ وَشَلْتُ فَهُو والقور في الم الله قام العُمَّانُ دُجيهُ الله وهُوكِما لَذُمْنُ فُلَانِ مَ المَعْفُون لَهِ عُنْ وَاهْمُولُهُ جُعْلَى هُ مَتَّ وَوَلَاتُ لِيَسَامِ وَهُكَا مِّ وَلَكَ التَّهُ الْمِتَّامُ وَتُحْ مِنْ يُعْتُ مُثَالِ لَقِي مُدِّرِفَ وَلَمْ يُعَالِكُ النَّالَ وَمُعَالًا أَضْلِكُ وَفَعَالًا أَزَّ النَّاكُ مَعُ مِنْ جِهَا وَمِ الْمِسْمَةِ المِنْ عَمَا مِنْ الْمُنْ الْمِنْ وَمَا مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا لَاعَ مُرُّ وَنُعَالُ عِلَامْتُ عِلْمَةِ عِنْ يُحَدِّي مُنَّ مُنَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللّ فِي وَوَلِ الْمُنَاعِيرُ أَوْكَ الْهُمَا مِلْ الْمُعَرِ الْمُنْمِرِ وَمُونِهُ لِأَسْتَادِ أَنْ نُطْعِرَفُوْدَ فِلْجِحَ كُلُهُ لِأَنْفُوْمِنْهُ شَنْفًا اللَّهُ الْفِيكُ الدُّور اللَّهُ وَكَالِكَ لِلْهُ الْمُولِ فِي مَا الْمُنْذِكُ أَنَّ مِن وَأُوكًا ثُمَّ وَالْسُنْ مَعْ الدِي عَلْمُ الْمُعْوَى اللَّالْوَتْ وَلِي مِرْسِهِ مَنْعِ حِسْ أَيْهِ فِي قُولِ إِنَّهُ وَوَالْمَا أَنَّهُ مِنْ الْوَجْفَ وَهُ وَالنَّبَاتُ الْوَجَّالْ وَفُلانٌ مُنْوَجَّفُ أَوْالْحُلْ النوف شهالس بترعضال والوفوسي الله مَرْ وَلَكُون المُنَاحِمَةِ وَإِنْ مُعَدِّمَ مُنْ فَالكَلْمَةُ مَنْ الدِالوَ وَإِمَّاكُمُ مُنامًا الي دُوَّاد رَبْتَهُ أَن الْبُرِّ الْبِيْنِ مَعَنُولُونَ أَنْسُّ الصَّيِّ الْمُتَّوْمُ إِذَا فَفَعَ وَفَهُو لَا وَ فَالنَّ ٱللَّهُ وَالْأَنْجُهُ صَرْبُ مِنَ النَّرُودِ وَ يَكُّ النَّهُ أَشْعَالُ فَ والنُّون اللُّون ونالسَّاس و ولك بيد تُهلك الذيون وتَعْلَمُ النَّالِيُّ الدَّال وَعُول وتَعْلَمُ النَّالَة مَشِيُّ ٥ النَّهُ تُهَدُّ الإِلْهِ وَآوَ فِي إِلَّهُ عَلَى مِعْلُ اللَّحْمَةِ وَالنَّهَا يُدُّ الكَاطَلُ للهُ وَهُمُ الدُوْلُ مِنَالِمُتَاسِّ الدِيْنَ كَيْفِ لَم يعمِه قَالَ الْفُطَأَبِينُ إِنَّا اللَّهَانِيَّةُ وَالْأَمْنِيُّهُ السَّفَيَّا النَّوُّ تو الفَتْرُدُوَ فِلْ لِمُرْشِ المِلُواْفَ تَتَوْ وَالإِشْبَعْ الزُّنَوُّ فَالْوُوْاَصْلُ وَالْفَالدَ مِلْ يَجَ السَّافِ مُو وَلَا يُعِوِّجُ فِالْهَ مَّرَجَ لِكَانِ وَالشَّنَا مَّفَةً المَوَّةُ الْمُؤرِّ فَلَيْسِ عَنْتُ التَّوْعُ وَالْقُلْدِيَّةُ هِ الْمُخْنُومُ أَعْلَامُ الأَرْضِ وَجُلُودُهَا وَفَي الْحَرِيْتِ مُلْعَوْنٌ مِنْ هُنَّرٌ فَكُوْمِ الْأَوْضِ قَالْ فَوْمُ أِذَا كِجِيْدُوْكِ الْحَيْرِ وَمَالَ بَيْةِ وَنَعَالُ إِنَّ النَّهُ وَالشَّاعَةُ مِنْ لِلنَّارِهِ لَهُ الْ أَخْلُ مِاتًا وَالْأَالِدُ الْمُ كَانَ يُتَوجِدُ كَلَيْمُ فِي التَّأْوِهِ النَّنَافِ اللَّهُ وَانْ وَتَتَّا الْمُؤَلِّقُ الْمُعَالِقَا الْأَخْتُرُونَ هُوَ أَنْ يُدْخُلُ لِأَنْخُلِينَ مِلْدِ غَيْرِهِ فَيَخُونُ فَكُولُوا مُعْكُولُ حال مورب التي شيرة والمنتقب الأمنز إذا في منا المنظرة في المنظرة المن العِبَرِيتِهِ مِنْجُونَ المَنَآئِمِنْ تَعُوْمِ وَالْخُنَهُ أَمْ لِلْهَا الْوَاوْدِقَدُ ذَكِتُ عَنَادُهُ عَافِ النَّاءِ وَالْآاءِ وَمَا مَثَلَثُهُمَا

مَوْزَالتَخِلُ إِذَا صَّلْتِ وَكُلْ مِنْ تَأْدِدُ وَرْمِتُمَا سَمُّوْالْيَتَ الِازَّالِيُّنَّ توز والدنكة والمنفذة التكأو وخالته كذا وتراكد وكال الأفيشي البابِسُ جُلَّهُ تَارِّدُ وَنَوْزَاللَّهِ فَوَى قَالَ وَلَا عُنِهَا الْمُعَالِمِ الْمُؤْلِثُ وَالْتُونِيُّ وَوَمَدُ يُغْمِلُهُما والمناوز التب المؤث في المناوز التب المالانات الناش فلأنوع وتسام المنع التوايث والترك حنع تزكونها ليفتة كَالْوَالِمَى يَدْوَى مِنْ لَانْجَشْ مُالِدُرُ وَمُعَالِثُ الْوَرُحُولُهُ وَلَلْمَانُكُ وإذا أيد وَتَرْكُ كَاكُنْ وَتُرادِ مَعِنَى الْرُحُ وَمُرْكُةً شَيْدُكُ وَالْنُورَتِ النَّرُ أَنْ يَجْنُتُوا ٥ النَّوْسُ مَعْرُوتُ وَمُعْدُهُ بِتَوْسَدُ نوس التي مُوَافَةُ المَنْزُوفَ وَ السُرُّ عَالْ جِنْعُ شُرُّةً وَفِي الماطِلُ مِنَ النَّيْ فتوه ئۆش ئىرش وَنِرَّاشٌ وَتُدُّوسٌ ٥ النَّرُسُ شُوْءُ الخَلْق وَلَمَاكُ مَوَافَعُهُ ٥ أَنْرُضُتُ المناف المناف المنافية المناف والمناف والمناف المناف المنافقة الشَّقْ أَجْحُنْنُهُ وَهُوَمُنْزَعْلَ ٥ التَّزَيْ الإِمْنَا أَجْ الْمِالْمَ بَشِي وَزُعِلُ نزعي الْدُوْتِ إِلَيْهُ وَمِ الْبِلِي مِنْ كَنْ مُنْ السِّلَالِ النَّمُ الْمُعْدِرِ النَّهُ النَّالُاتُ مَتَوَجُ وَقُالَ فَوْمُ النَسْوَعُ الذي يُعْضَبُ ثَمُلُ أَنْ مَنْكَ لَّنَ والسُّوْعِ لَم البَاك ولله تترب الذخلاذ التقتر الما أنفق النواب والترت استعنى الته مقادكة والشَّوَّ أَعِ النَّوَّانِ وَالْ سِرَالمُ الديقة والتراب والمتؤرِّث الصَّدُّدُ فَالَ الشَّاعِيمُ ٳڹۜۼؙۭڵٳڹٵٛڽ۫ٵؙۯؙٷڒڿۼڿٷ۫ؠٮؘؿؘۼٵؙڿڗۨڡ۠ڹڹۄۺٲؾٛۼۼٛ؞ النَّهُ وَلَهُ مَا هَا عَلَى إِنْ عُبِي وَ الدُّونَ الْمُونِ وَلَقُمْ وَالنَّعُونِ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّعُونِ جَدِئِدُ وَمَزْمُتُو عُرِيشِيدٍ وَجَنْدُ لِللَّهِ لَهُ أَمْرَ فَأَتُ مَرُّ قَنْ فَوْقَ عُرْفَيْ والتؤوِّد والتؤوُّك التؤك والمؤهدة والتومُّك الأناف الأناف الأناف المائة الْمُؤِيِّرُكُ وَمُوالِمُ مُنْ مُلَّامَةٍ ٱلْرُومِ الْمُعَمَّدُ وَكَثْرُ الْمُعَمَّدُ كَوْنَا وْوَالْمُوا تَوْمِنَهُ الْمُولِ الْمُوالْمُونَافِ وَالْمُؤْمِنَةُ فَتُكُونَا وَالْمُونِ الْمُن الا وَقَالَ رَسُّولُ لَسُومَ لَى لِسُومَ لَي لِسُومُ إِنَّ مِنْبُرِي فَي لَا عُلَى نُسْعَ فَي لَمَنْ نُسُرِّعُ لَكُنَّهِ السُدَّافُ اصلَّلُهُ الوَّافِ وَمَدْ وَجَرُينِ المِورَدُ حِدَيْهَا مُنَالِقَدُ فِي وَحَرَيْهِ وقَالَ قَوْرُ هُوَالْبَابِ وَقَالَ أَأْخُرُونَ هِالْمِرْجَةُ وَمَاسْ يَفُولُونَ والأشوع مَعْزُون ٥ السَّوْج صِلَّا العُسَوج ونعَالَ النَّالمِنْزَاج وَالْمُوبِّ ﴿ إِلنَّ وْصَدَهُ وَأَنْتُوعُ فِلْ الْإِنَّا وَمُكَّانَةُ وَكُفَّنُكُ الْمُثْرَعِمُ وَالْ البى أشبر في البيهاه لُوْجَانَ جُمَّالُكُ اللَّهُ عِنْ الْمُعْرِينِ وَالتَّرُّعُ الْمِنْكُاءُ وَقُلْ تَرْيَعُ وَتَأْلُ يَعْضُهُ وَلِأَافُولُ تُرْعَ الإِنَّاءُ وَلَحِنْ الْثَرْعَ وَالْمُرْعَةُ نسج البنعجة فالعِدَد والبنع فِلنَّة مِنْ أَسْرَأُوا لإبلِ والشَّيْعُ لَكُ لَدَ إلى مِن والجَيْعُ الثُنَّةُ \* أَهُواْهُ الْمِدَاول وَلِهَ الْسَنَانُ ۖ أَكْرُ عُ أَوْ شَدِيْكُ المتنهزا أوزليلم منهاجي النازعية وتلتغيث الفؤم الستعفها والقرات مَا فَنْ رُسُولُو لُوْمُولِ مُنْ يُرِا أَشْرُعِيا النَّوْمَ وَالْمُعُمُّونُ نزف نزق فشع الموالهم أؤثث لفم تابعهاه الْمُتُوْفُونَةُ قَالَ لِلْمَالِيْ فِي فَهِلُونَا وَهُومَ عَظْلِوَتُهُ مِا فِيزَ أَفْتُونِ أَلْكُونَ الناووالشين وكامتلنهما والعَبَابِينِ والبُرِزُيَافُ مَعْفِرُوف وَنْهِيَاكُ بِالْوَالِ أَنْفُنَاهِ الْمُدُوكُ النَّيْلَةُ نرد رَحَوْرَ يَعْمُهُ هُوا أَنَّ الْمُنْفِئُ الْمُنْإِلَا مِنَ اللَّيْنِ فِمَا لَدِيمًا فِي عَوْلَا المُنْفِقُ الْ

لَمُا لَمَوْاَتُ يَوْلُمُوا وَكُمُوا وَمُعَالِحُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمِرْا وَلَوْ أَشْعُوا وَجِنْ وِ لَظُنُّ ٥ التاء فالعنن وما شلشهما is is المَعَدِ الإِفِيَّ أَنْ لَمَال تَعِبُ لَعَبَدًا وَلَهُمَّاكَ مَنْعِوْتُ إِنَّمَا لِهَا لَهُ عَلِمُ وَلَهَاكِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُ مُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لِلْعِ خَلِواذَ الْمِنْدُ عَقِبَ مُأَافِئَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْعِنْدُ قَالَ ذَوْالْوَمُّ وَ إِذَا مَا رُأَا مُا أَرُانِهُ مِنْعَ مِنْكُونَ مِنْ مَا كَالْهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْفَتِّمِ الرَّمْ إِنْ تَرْفِ جِالسَّالُوقاك يَوْمِ عِمَا ٱزْمُ مِزائِن بَقْن وَالنَّفْسُ العِّبْنُ وَالمِنْأُهُ وَمُقَالَدَ مُنْ أَقْدُوْ أَزْصَعْمِ إِذَا أَزَّسُكُو تَهُمَّا المناك تُعَاِّذُ حَبُلُ وَتَعَيْرُ مَنَاجَ 6 التَّعْنُ إلكَ فُ تَقَالَ تَعَيَّدُ اللَّهُ وَأَنْعُكُ عَالَ بعير نځس الدَيْخُ المُنْ الْمُعْدِرُ وَمُعَالَمُ اللَّهُ مُو يُولِينًا الطُّعْمِرُ وَأَهْلُ المُنالِقِ الْوَاف غَدَاهُ هَنَرُهُمُنَا حَجْمَ هُونِ مَنَالِعٍ فَأَانُو بِالْعَايِّ عَلَيْ مَرْجِكُ إِلْرِ والْنَاحَيْثُ مَامْنَا اللَّهُ فَا القِلْدُ وَمَالُهُ وَمِ الْحُزْمِينَ أَهُ فَمَالُ حَلَّمَ لِقَالُ تَعِمَّلِ ذَا السَّنَحَى عَبُفَ مَا لَسِيْعِ \_التأوالغين وَمَا مُثَلَثُهُ مَا خوْعِالْنِعِالَا وَيَنْكِالُهُ الناأ والكاف وما بُنْلِفْهُمَا تَقَالُ النَّعْشِ الْهَا ذُنْ عَالَ تَعْتِ تَغَمَّاه لِمَالَ تَعِزَدُ الْمَدُرُ مِثَا لَعُرَّتُ نف لْفَاقَ دِخَةِ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْعُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُوكِّ إِنْ عَالَكِ مِنْ الْمِنْ جِ كُمْ وَعِيلَ تُعَالَّوْ أَنْ عُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ لَفَعْ أَنْ نكل مُعْ يُعَدُّ الْجَدُّةُ فَأَنْكُمَّا وَأَنْكُمَّا وَأَنْكُمُ أَوْعِيلُ مِثْلُوا لِنَّاحِينُ هُ نخا كَابُ النَّاوِوالْفَاوِرَمَا بِثَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنا اللَّ الناوواللم ومائثانهم المَثِيلُ النَّمُ والعَزَّامُ مُثَمِّنًا لَكَ وَقَلْ الْمُثَالِ النَّحِ النَّيْنِ النَّيْنِ النَّيْنِ النَّيْنِ بَائِرًا لَّهِيَ نُصَّبِّهُ الْمِدَالُالَةِ مُثَنَّفِلُ الْجَنَّبُرُ والشِّمُ وَأَدَّا للوئة إذا تشغينة شلوكا وتلوف الفترا أن بناوة وتلوث الدَخل الشاؤة لْلُوَّا إِدَاخَدُكُ وَتَوْخُنُهُ وَالسَّلِيَّةُ وَالسُّلَّوَ أَنِهِ مِنْهُ النَّوْفِينِالْ بَلْيُكْ وَتَعَلَّتْ مِنْ فَهِي إِذَا تَحَرُّهُمَّ النَّحْ فَرَمْتُمُ قَالْ الشَّاعِينُ المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المناف المناف المنظمة والمنظمة المنظمة وَبْنَحُوْفِ مِنْ وَقُوْمُ لَكُوْلِ فَوْقَاهُ مَنْ يَكُسْ مِنْهُ مَا إِذْ الْفَاهُ رَبِيعًا وَ إِدَاكِنَا عِنْهُ مِنْ مُنْ مُنْ وَمِنْ وَالتَّكُو اللَّهُ مُنَالًا ٱللَّهُ مُنْ لِكُمَّ إِدَالًا التَّافِيُّ المَنْظَاهُ وَامَّ النَّفَكُ فِي فَوْلِهِ خُلَّ مِنْ أَوْهُ فُرَّلِفُمُو لَفَهُمْ فَفُو المُهَالِمُنْ اللَّهُ اللّ فَعْ الْخَفْدُ إِذْ مُاكْفُ السَّازِبِ وَإِنْهَانُ حُدِّ مَا لِكَنْ مُعِمِّلًا لِمُعْرِرِالْأَالِكُ مَّالُ أَنُوْ رَجْهِ سُلِّالِوَجُلْ أَجَاكُانَ فَأَجْرَدُ مَنَى وَالبَلْوَ فَمِزَالِعَكُو الَّبِي قَالَ النَّا عِبَيْدَةَ وَلُوبِهِي جِيْدِ سَعِينَ الْمُسْتَعَ بِهِ ٥ المُعَرِّقُ أَلْاً إِلَيْ رَفَا تغير لْلَيْحُ فَبْلَ الفَمْنَوِقِهِ وَالنَّالِي لِّبَي فِيزًا لِأَكْ ٱلْعِنَاءُ قَالَ الْمُخْفِّلُ ۗ اللِّي يَتُ الْأَنْفِ وَيْعَ مَّا لِمُنْفَعَ لِالْعِلْمِ أُونِهَا لَ إِنَّ الْمُنتَوَّةُ مِّيثُ مَّالَتُ الْجَيْرِكَانُ نَجْعَ مَهِيْلِهِ نَجْزًا الْجَاوِلُ ٱوْغِنَاء مُنَّالِب وَهُوَ أَكِثُ الْمَانُوعِي إِلَى المالِ قَالَ

وَهَدِ وَأَمْرُ عَرَالُامْمَةِ ۚ إِنَّ السُّلُّو العَدْمُ الصَّحِيدُ ٥ كَلَدُ وُلاَنُ ويَهَى لَانِ الجَيْرِيْفِلْلُوْمُنْكِ بِوِنْكُنْ غَوْلُكُوْمِيْكُوْ البِكَذَالِيْنُوْلِكُ البِنْتَالُ وَالتَّالِيُّ الْغَيْبِيُّرُهُ نلب وَقَالُ ارّادَ إِذَا أَخَا مُنْ فِيهِم مَنِيلِكُ وَأَ قُلْدَ اذَا الْكُذَا لما لَ وَالبِنْكُ ذُمَا تَعْيَنُهُ ٱلسَّبِيثُ مَالِ وَمَاكُ مُثَلَّدُ وَفِي إِلْمُ رِشِي فِي وَهُو شُودٍ فَكُومُ اللهِ عَلَيْ فَيَ اللَّهِي المُ المُعَالِمَةُ وَمَا مَثْلِثُهُ مَا أَخَذُنُهُ مِنَ لَعُواْلُ مَنْ مُثَا وَنِهَاكُ إِنَّ الْأَنْكُ كُو مُنَالِحُونَ مِنَ الْحُرْبُ والتَّلِيدُ لَنَهُ النَّالُونُ مُثَنَّدُ وَلَهُ اللَّهُ كَنْ تُلْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الم مَا اسْتَوْتَدُهُ مُّعُنْدًا تَسُد عِنْدُ ٥ تَلْعُ اللَّهَا وَقَامُ الْمُعَادُ النَّهَا تلع لَتُنْفَا مِنْ فَالْفُ وَالنَّمَ فَي اللَّهِ فَالنَّهُ فِي الْمِنْسُمِ وَالنَّمُ وَمُعْرُوفُ لفر وَعَالَ عَوْمُ مُلَجُ الْهُمَا الْوَالَّمُ الْعَالِمُ الْمُلْكُ الْوَالْمُنْ بِعَيْدِهُ مَا فَالْ اللهِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا ال والتَنْهِ وَالتَّامِ وَالتَّالِي وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالتَّامِ وَاللَّهِ وَالتَّامِ وَاللَّهِ وَاللَّ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالخَيْنَ النَّهُ وَالنَّهُ أَوْالِدِي مَنْ وَالنَّوْرِ النَّهُ وَلَيْ المُوعِ فَي المُن وَجِيْدُنَالِيْعُ أَرْطُونِكُ قَالُ الْأَعْشَى يَكُ النَّالُولُ وَكُولُ مِنْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَهُولُ مِنْ اللَّهِ وَالنَّالِي اللَّهِ وَالْ يؤمر أشرك كأفت لذيخ جشد تبائع تبزت لذا الأطواف النابوالنون ومَاسَنْلِيْهُمَا والْمُتَلِّعُ المُلْحِثُلِ الْعِبْنَى مَتَتَلَّعَ فَهُ شَيهِ الْأُمْلَاعِيْنَهُ وَلَزِمَ فَلَانْ مَتَالَهُ وَ عَانَتُلْعُ إِذَا لَوْيُهِ وَالْبَرُّاجُ قالَ نْعَاكْ نَتْأَكْ اللَّه إِذَا تَطَنَّتُهُ والتَّلْقِينَ كَلَّدُهُ تُنْكُو بِالْكَالُّ مُنْ اللَّهُ الْكَالْ مُنْكُ به وَمِنْهُ اشْتِهَا فَتَنْوْخُ ٥ التَنْوُرُ مَعْفُرُون ٥ التَمُوْقَةُ الْمَثَأَنَّ وَمُولِكَ عَوْلُادُ تَ وَالْجُنُونُ مُنْعَجِدُ ثَالَهِ كَالْمُؤْلِدُ إِنْ وَكَالْجُولِ لَيْسَالُهُ } التُّمُو فِيَّةُ فَالْكُوْ أَجْمُرُ وَمُتَالِعٌ جَبُلُ وَالْمُحُلُ السَّلِيْعِ المَوْدُلُ والتَّلُّيُّ الْحَدَيْثُ الكُّلُّ حَوْلُ والبَّلِ حَوْدُوْلَافِيْ مِنْ مُعْتَوْمِتُهُ لِتَاعِيدُ لِمُنْ لَرُوْمِ اللَّهُ وَلَا لَيْ النَّدُعْ وَمُدْفَقَتْ زُنَّاهُ والمَثْلُومْ مَنْسِيدًا مَا والْدُقِعَ مَنَا لَا مُعْلِلُ الْمُ ماد المَّاءِ وَمَا مُثَافِقُهُ مَا مُثَافِقُهُ مَا التُلَفُ لَا مَا إِسْ التَّنَّى هِ التِّنْ كُوالْكُامِنْ لَا أَشْفُطُو الْوَالْ وَيُعَالَ لَهَ وَاللَّهُ مَا مُنْكُمُ وَاللَّهُ مُعْفِرُونَهُ وَأَضَّا لِلنَّهُمُ الْوَافِلْأَنَّمُ امِنَ الوَهِ النُّيْكُونَ عِنْ أَنْ لَكُنَا لَكُنَا لَكُونَ الْمُنْكُلُونَ الْمُنْكُونَ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونَ الْمُنْكُونَ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونُ الْمُنْعِلِي الْمُنْكُونُ الْمُنْعُلُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْعُلُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْعُلُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْلِي الْمُنْلِقِي الْمُنْلِلْمُ ا وَالْمُنَاعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ مُ مِنْكُ الْهِوْ وَرُحُو ذَا الْوَجْ وَبُدَّاكُ المُمْ اللهُ عَمْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْوَجْلِ النَّهِ اللَّهُ اللَّ فَإِنْ أَنْهُ مُوْالْمُ يُدْخِلُا فَالْمُكُمِّ وَإِنْ نَعْمِنُو مُسْتَجُ مِينَ الشَّرِّ الْجَرِّفِ مَّلَةُ الرَّجُلُ إِذَا كِمَّا وَمُ المِعْنَابِ اللَّهِ عُنَالًا إِنَّهُ لِكُلِيلِ السَّلَمُ أَلْعَلُهُ وَجَكِيْ الْمُعَنِّ بْنُ وَمَا إِذَا ذَاهُ مَكُوْ الْجِهِمَ أَنَّ أَنْهُمُ نُوهُ أَيْ السَّمُّوْحَمُوهُ باب التوافية والمواو وما يُتَلِينُهُ مَا التَّاوَ والمواو وما يَتُلِينُهُ مَا التَّوَا التَّوْمَ التَّوْمَ التَّوْمِ التَّمُ التَّوْمِ التَّوْمِ التَّوْمِ التَّمُ التَّوْمِ التَّمُ التَّهُمُ التَّمُ التَّوْمِ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّوْمِ التَّمُ التَّهُمُ التَّهُمُ التَّمُ التَّهُمُ الْمُعْمِلُولُ التَّهُمُ التَّامِ التَّامِ التَّهُمُ التَّهُمُ التَّهُمُ التَّهُمُ التَّهُمُ التَّهُمُ التَّامِ التَّهُمُ التَّهُمُ التَّهُمُ التَّامِ التَّهُمُ التَّامِ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّهُمُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّمُ التَّامُ الْمُعُمِمُ الْمُعُمِمُ التَّامُ الْمُ عِدِ النَّلُفِ وَأَنْشُكُ يَعِينُكُ عَوْلُ حُوْلُمُ مُثَلَّةً نوا اَوْ فَمُنْلَفِ وَالَّذِي الَّهِ عَظْهُ مَا أَنْشَلَ مَاهُ عِيلٌ مِنْ مِرْهُ مِعَ عَنْ عَلِي بُرَعُ ب

27 التَوْيَةُ التُخُوعُ عَيَالْاَنْتُ والنَّوْتُ الفَرُّضَ أَدُه تَأْخَتُ الامِّتَدَ التغال في النجابي التَّوْزُعَةِ بِنُ فَالْ النَّهُ وَتَسْدِ التَوْدُ الْأَنْفُوْلَ مِنْ الْمُوْمِعَةِ فِي تَجْدِيْهُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ والتؤزم إنانكام من ما يومنا بعالية على والناسلا وَالْوَالِدُ عِنْ الْأَلْمُ الْمُعَادُ الْوَمِنْ وَالْمُعَالِقِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُمُ مِن المُعَارِثُونَ قالَ الْمُنَرُّلُوا مُنْفِ الرَّحْلُ الْمُعْمُونُهُ فَهُو مُثَاثِّ وَٱلْمُنْكِكِفِ مُثَاثًا المنت والمنت والمناوش التنع التنع أوتع والمنت ووالمنت إِنَا عَمِهُ وَعِلَى وَالشَّفَالْوِقَ فَهِرُفِ كَانَّتِي مَثَوًّا مُناكًّا وَالسَّيْعِ وَشَاهُ والنَّنَا أَيْمُ النَّهَا أَوْلَ فِالنَّدُّ وَنَقَالُ هُوَ اللَّيَا جُ وَلاَ يَخُونُن النوش الطِّيغ وأعد النَّمَنُّ المُ أَرْتَوْعُ الْأَلَا وَعَلَيْهُ وَالْتُوفَةُ نوش نوع نوف نوك نوك إِنَّ وَالسَّرِّرَ وَكُوْعَ النَّيْ مِنْ فِي ادَامَاكُ عِلْ وَهُم الْأَرْضِ وَكُوْعٍ فَأَكُو النَّظُّرُكُ لَوْ الْمُمَا فِي الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنا المُوافِعَة مُتَالَعْ يَوْعَى مُفْسَد وَسُلَا الْمُعِينُ وَمُشْيِدُ الْكَاجِيُكُ النَّالِيدِ وَالسَّيْقُ تَبِقَ الأُمْرِ وَمَالُوالعَبِيْكِ ٥ كَأْنَ الْكِالتَّرِيَ بَنُوْفَ ٥ النَّيُّولَ مُمَا تَعَلَّمُ الْدُوْلَة مِنَ الثَّانِ وَهُوَ الأَمْثِ وَالمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وْهُوْمَ عَالَيْكُ فَنْ مِوعِنْدُ لَدْجِهَا وَهُمَالُ النَّوُّ لَهُ شِيْمُ مَجْزُونُكُيِّ والسُينَا أَنْ يَدِي السَّعِنْ وَتَعَمَّا وُ أَدْعَى والبَّنْيَةُ الشَّاةُ الذائِلَةَ عِلْ الاُرْبَعِيْنَ النزأة الى روجها ونعاف جاء بالأولة والنوكة لأنف زدف الدوامي وَفَعَالًا مَلْ عِلْمَنَا أَنْ فِيلِنَهُ الْوَصْلِيمُ مَنْ وَلِهِ وَالشَّأَمُ الدَّحُلُّ إِذَا ذَكَيْحُ بَعْمَة الْأَمْهُمُ النِّيْكُلُهُ الْمُحْرُفُ الْمُدَى: عَجَدِيْثِ ابْنَ سَنْعُودِ إِنَّ السَّنَّا إِمْ وَالنَّاقَ المُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا والْبَوْلَةُ مِنَ السِّنْدِ والتَّهُ مَةُ لِلْسُنَّةِ و النِّيْرُونَ ذَاللَّهِ عُوْكُلُ والمِنْ وَالمَنْ وَالمَنْ مُتَوْكُمُ لَا وَسَجِّدُ والبِّنْ مُ المَاكَانَ - النَّا ووالنَّاوة مَامِثُلْتُهُمُ يَبْيَةُ الإِنْسَانُ مِنْهَا وَجِ المَتَهَا أَوْمُعَالًا إَمَا وَيُهُ وَيَعْمِ وَالْمِنْمُ اللَّهُ وَالْمُنْمُ يْقَالْ تَأْجَ يَنْفِخُ اذَامَنَا مِلْ فِيسْمُ بَرِودَفَوْ مَنْ يَنْفِيدُ وَتَسَاعُ وَيَجْالُ ثيج الشُّرُّهُ مَا فِي الْمَاءُ وَالْهُمُّرُ وَمُا مِثَلَقُهُمَا إذااع يُخْضَ وْسُيَبِووْسَاطاً وَمَالَ عِلَى قُطْ وَيْدِو وَرُحْزُ وَسُنَّيْمِ النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ نأب إِذَاكُأَنْ مِينَالًا لَيْ خُلَّمَنَّ قَالَبُ والحَامَةُ مِن السِالةِ اورَكَ مَنْ هَمَا النَّظَاهُ أَنَّ أَرْتُ الْيَ فَلَا بَالنَّطُوّ إِنَّ الْ 36 وَيِنْهُ عَنْكُونَ إِلَّامَ عَنْهُ وَيُولِ عَنْهِ فِي الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّ وَاحْدُدُتُهُ هُ نُؤَامُ تَعْمَدُهُ فِعَالَ ثَيْتُ الْبُرُّ الْهُمَا فِي وَوَلِي شُورُيد تام انشاج الله التَّيُّ الشَّيْءُ إِذَا مَثَدُّ كُوْ أَدَثَا أَجُ السَّيْ لَفْسُهُ ٥ الشَّيَّا وُمَوْجُ وَالْنَائِدُ الْمُرَفِي فِي الْمُرْفِي فِي الْمُرْفِي فِي الْمُرْفِقِينَ الْمُرْفِقِ فَي الْمُرْفِقِ فِي الْمُرْفِقِ فَي الْمُرْفِقِ فِي الْمُرْفِقِ فَي الْمُرْفِقِ فَي الْمُرْفِقِ فِي الْمُرْفِقِ فِي الْمُرْفِقِ فِي الْمُرْفِقِ فَي الْمُرْفِقِ فِي الْمُولِ فِي الْمُرْفِقِ فِي الْمُرْفِقِ فِي الْمُولِقِي فِي الْمُولِقِيقِ فِي الْمُولِقِي فِي الْمُولِقِيقِ فِي الْمُولِقِيقِ فِي الْمُولِقِيقِ فِي الْمُولِقِيقِ فِي الْمُولِقِي فِي الْمُولِقِي فِي الْمُولِقِي فِي الْمُولِقِي فِي الْمُولِقِيقِ فِي الْمُولِقِيق عَالِنُوْ المِنْوَانِ مَا فَمُرْتَكَا الفج بِاللَّذِي يُفْخِ الْمَادَعَالَ عَلِم ثُلَّ كَالْخِرْبِفُدِي النَّفَارِيُّنَّارُا حَدْى قالَ عَاْفِ الزَّفَ أَنْ مِنْهُ اللَّهُ مُوَالْمِمْ وَفِاللَّهُ مَا يَرْمُمُنَا أَمِّلًا وَنْهَاكُ لَهُ عِنْدُ دُلِكَ مَنْهُ شَلَ وَالْمَوْخِ الْمِنْ كُلِ مُنْفَشَّ فِهُوَالْأَبِحْرُ وَنْهَاك تان تَتَأَةً يُ يُعَانُ لِلنَّيِ إِدَائِلَ فَلَفَ لَهُ كَالْكِأْدِي وَأَلْسُكُ مَمَّعَ عِرْفَانَتُارًا السَّرِيعَ الجنزيةِ والشَّيَّازَالْفَالْطِلْطِلْلِمِسْمِ وَنَ مَّنَا أَوْنَ إِن فِي الْأَمْرِ مِنْ كُلِّ جَأْنِي لِيَضْرِ فَيْ عِيمًا الرَّفْلُ كُنُونْ

الفيخ والكلاك المؤوف إفتقال والثفلة والمالتغلب والتؤثوث مَا وَسِيلَ اللَّهُ لِلسِّونَا وَمُو مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالمُنْفَوْذُ مِنْ ٢٠ الأخل الملوشل والتألُّ فَحَنَّ والنَّاكَ الفَضْعُ والتَّوْا مَا يَتَّاكُ عَادِمُثُنَا الْفَوْعِ قَالَ لَهُمْ قَوْلَتِمَا بِيُّأْنِ لَهُ تَمَثَلُفُكُ ۖ أَنْ فُو مَّنْهُ وَكَمِلْمَنَا هُمُ مَا أَنُوعِهُ و النَّيْوِمِ المَاثُونُ وَاجِدَهُمَا أَنْهُومُ وَقَالَ الَوْظِيْدِ لَفِهَاكُ لَكُوْطُ حَبْعُ لَنُوطِكُمْ وَلَعْمَالُ فَتَوَّجُ وَأَجِدُ وَجَعِيهُ نَنْوَطَةُ وَالْ الْأَمْعِيْ يَتْحَى نُنْوَطَّالْانَكُونِيِّد لِيَّجُوطُامِ ثُجُبَرٌ لْمَ نَفِيةِ حَدِيثِهَا وَمُنْكُنِّنَا مَا لَأَنَّ أَوْلَهَا عَنَّا الْمُعَوْلِفُ مِنْ اللَّهُ الْمُنَّا وَاللَّهُ وَوَوْرُكُنْهُا عَمَا فِي النَّوْبُ أَيْفُنَّا وَالنَّوْالْمَأْنِ مُعْفُوفُ فَإِن فِينَاك عَنَا تَهُ أَمْ مِنَا وَمَنِهِ تَوْآمُنَهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَلَهُ وَهُو الْدُوْلُولُا مَالَتُ لَنَا وَكِنْفِهُ الْفُوالْمُ كَالْدُو إِذَا تُشْلَعُ البِّطَافُ عَلَى الَّذِينَ الْفَيْنَ الْفَيْنَ الْفَيْنَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ا النَّاوَوالمَوْلُهُ لَهُ وَجُلُهُ النف أخبَهُ يُنفَادِ بن تَجِمُهُ اللهُ لناء ومَا يَعْدُمُ إِذَا لِيضَاعِهِ فَالطَّابِقِ مَنَالُ لَيْ النَّالَ إِذَا مُنْكُ وَمَنَا فَكُمَّ أَخِي كَانَا كَا الدَّالِثُ عَبْنِيهُ وَفِي الْكِرْفِ الْفُصَلُ الْمُ الْعَجْ والنَّحُ فَالْعِجْ ذَفْعِ النَّوْبِ بِالنَّلْبَةُ وَالنَّحْ الْمُؤْتِ النَّلْبَةُ وَالنَّحُ الْمُنْ الْمُؤْتِ النَّالِيَةُ وَالنَّحْ الْمُنْ الْمُؤْتِ النَّمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقِيلِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقِيلِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقِيلِ الْمُؤْتِقِيلِ الْمُؤْتِقِيلِ الْمُؤْتِقِيلِ الْمُؤْتِقِيلِ الْمُؤْتِقِيلِ

\_التارواليار وما تفلفهما التِنْغُ مَا حَالَ مِنَ الدَف والفِيَّة عَنْزُمَتُ وَعَى وَالمَتَنَا أَوْ الفُكْ كَا وَأَنْهُمْ مُنَتَرُّه تبستر تَبَعْثُ فَلَا ثَالِكُا تَلَوْ تَلُو تُلَوْلُهُ وَأَنْتُعِبُكُ إِكُلْكُمُ فَالْفَتَعُ الْفِلْ وَالنَّبِيثِ فساع وَلَذَالِقَدُوْ الدَّاسَعِ أَشَهُ والسَّعْ فَوَالِيْلِ الدُّأَتَّ واليَّيْعُ التَّوْدُ والنَّ جَآئِرُةُ وَالنَّذِيْغِ الدِيْلِكَ عِلَيْهِ مَأْلُكُ وَالنَّبِعَ فَكَالُّ عَِلَى كُلْكِن مِمَّالِكُ أَقَ المجيلً لَهُ عَلِيهِ فَأَمَّا النَّمَا الْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَالَمُ عَلَيْتُ مِثْلًا الْأُونِدِ فَالْهَا أَفِيهَا لَا مُؤْمِينُو الإِجْدَاءُ وَالْهُمْ وَمُدُونِهُا لَـ الْوَجْلِادَا الجُحْرَعَيْكُ ثَدْ مَا يَعَدُهُ السَّنْدُ الْعِبَالُونُ والسَّنْفُ الْمُسْتَعَالَهُ الْمُسْتَعَالَ الْعَالِب مُعَّالْ فُلْتُ مُشْتُولُ وَهَالْ سُلَهُمُ الدَّهْ تُرْآدُنْأُهُم فِي هَوْلِ الْأَعْشَى التَبْنُ أَعْظُرُ الْأَوْرُاجِ يَكَادُ لُوْدِي وَرَفْتُوْخَائِنٌ تَبِلُ العِسْرِيْنَ والنَّبْلُ الفِطْلَةُ وَكُذَ لِكَ السَّانَةُ ٥ وَالبِّنْ معرودُه مَا حَادُمِنُ كُلامِ ٱلْعِتَدِعِلَكُ عُنْ مُنْ لِلْهِ ٱلْجُنُونِ ٱلَّالَّهُ مَنْ لَكُوا أَجْنُونِ ٱلَّالَّهُ مَنَّانًا أُ التؤك وَلَدَ المُفَكِّرَةِ والأَحَالُ والتَوْفُو أَمَعْرُوفَ وَوَهُرُ وَكُمْ المُحَالُ أَعَامِيهِ وَ تَعْولُونَ بِنْ عُأْدُ مِنْهُ وَالْمُنْزِئَبُ الْأَمْزُ النَّالِثُ فِي وَلِي الْمُنْآلِلِ فَكَانَ عِنْ مُنْجِ لُـ زُنْكُ أَ وَنُهُجِنَّ أَنْ يَحُونُ الْمُكَّا وَالْكُونُ وَيُعُونَ الاسْمُ عَلَى أَمْعَ لَ مِنْ رُنْتُ وَخَذَلِكَ قَوْ لَهُ مِمَا الدَّرِي كُلَّ أَيْ يُزْكُرُ هَوْ أَن ٧ ۗ ٱ دُرِي أَي ۗ المَانِ هُوَ وَمَا بِالرَارِ أَنَّا مُوْ رِّنَ مُهُمُونًا أَوْمَانِهَا ٱ كُرُوالتَأْمُونً الثَقْتُ وَنُعَالُ البُمْ والمُنَامُورُهُ الإِنْتِيْنُ وَتِدْبُهُ مِعْوَضِعٌ فَال بيلام وتراس ها أَمُهُو لَو تُعْلَى وَعَالَ الْأَعْنَى فِالمَالْمُوْدَةِ وَالْفِلَاكِ الْأَمْوَ واذَا لَيُّا أَنْ فُوْلَةُ مَوْفَةً مَوْفَعُ عَلَا لِسَّعَرَافِعًا

نَا يُخْتِرُ النَّا وَمَعُنْ فَكُنَّ وَهُ إِنْ أَنْ أَوْ إِنْ فَا أَوْ بِمُ وَمِثَالِ السَّالَةُ وَهُوَ فَوْلُ 4.4 2 3 وللشف التي خفف وهال أو الفي الفيضة من الكنية والتنافية عَايَثُ عَلَيْهِ خُلُّعُنِينَا فَيْ مَنْوَخُونُ خُلُونُونُونَا لَا مُعَالِدٌ دُهِم النظافة الله المعالمة والمنظمة المنافقة وُتُوْتَوْتُ النَّحَ بَكُنْ يَنْفُوْوَالْتَهُ فَتَوَّ عَينِوَةً كَلَّا مُلَقِّنَا فَوْقَالِ حَ أَنِهَا لَ مُنَا لِلمُعْرِثِ وَلِفَأَالَ آنَ ثُمُ عِلْدٍ لِمَوْلَ فَيَعِ حُمَالُقَالَ الحَنْدُ الحَكْمِ النَّوْتَ أَنْ وَأَرْبِعَ يُنِيدُ ٥ النَّالِمُ خِتُّوا الْكُنْدَ وَالأَجْلَ وَ المنتق الفي الشق النوا للنافق المنتق والمنتق وتقط الإنسكان وعنايم الصيد الصيد الما والنظَّاةُ ذُوثِينَةُ وَمِينًا أَنْمُ الْمُعْلَقُولُ وَدُنِ قَعْاً وَهُوَاتُودُ إِنَّا اللَّهُ وَالنَّافُ وَالْمُودُ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّافُ وَيْعُولُا لَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّالْمُوالِقُولُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنّافُ وَالنَّافُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَالنَّافِقُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّالِي اللَّهُ ولَالْمُوالِقُولُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَالنَّافُ وَالنَّالِي اللَّلْمُ وَالنَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّافُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّلْمُ والترا سُهُ وَالمُنْ مُنْ المُنْقَ المُنْقَ وَجُزُفَة مُطُرُّخ فَيْدَ وَمُ اللِّسَ والمُنْعُ النَيْعُ الذِّئُ يُمَاكُ نَعَ إِذَا فَأَدُ والنَّبُعُ النَّهُ مِنْ فِيْعِ النَّبْعُ اللَّهُ اللَّهُ كَ لَوْ الْمُولِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّ نبع إِنَّ النَّعِيُّعَ اللَّهُ لَذُو الصَّارَفُ ١٥ الْمُثَلَّةُ الْتُهَا عَنْ مِزَ الْعُنْمِ أَانُوعُ بَسُلِ اَتُحَالَىٰ اَلْمُعَالَىٰ اِلْمُعَالَىٰ اِلْمُعَالِّىٰ اِلْمُعَالِّىٰ اِلْمُعَالِّىٰ الْمُعَالِّىٰ الْمُعَالَّ وَقِينَا فِي مُعَالِّمُنَا فَكُنَّا مُنْكُلُّ فِينَا أَنْ فِي مُعَالِّمُ الْمُعَالِّيْنِ فَعَمَّا لِمُعَالِّمُ ئل ڡؙۼۜٚۼۼ۫ۼٟ؆ٙڸؿڶڸڡڟ۫ۯؠؙۮ۫ڎ؋ۅؘۑۮڎؚۊٵڵۘۼۼٟ۫ڂۿۅؙؗڗؙؿؙٵڿۼٞڎ؊ ٵڡٞٞٮؙ۠ڶڽٛٷڸڎڸڎڡٵڷٷڿؿڷؙؿؙؙڷۿ۪ٲؿۼ۠ۉڿؚۯؙؽؿٵڵڿؚۺۜٲٷڿؽۜڵٳڶڟڷڎؚ نَاتُهُ أَنْ عَنِهُ وَمَعُولُونَ أَشَاكُهُ أَمْ نَاتُهُ اللَّ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَالْأَرْضِ قَالَــالزَاجِـنُ والنَّوْتُ المَّاعُةُ ق مَنْ فَذَنُوْ إِنْ مِامْرِةُ رُحِنُو إِلَى لَيْدَ كَيْدِ النَّلُو النَّبْدَلِ والشُلُّهُ فَعَمَّ الدَّ أَوَالدُوا عَنْمَ ذَالنَاسَ والتَكُلُ المَدُّكَ وَمِنْهُ فَوْلُهُ مَ × 3 لْتُوَوْالِوَالِوْوْ وَيَسْطُلُونَمُ الشَّيْعُ مِنْ لَمْ الْفَيْ فُولُ مُنْ الْمُعْتَ وْ وَهِي خُرِيْتِ ثُلَّةٍ بُرْشُهُ إِذَا شُأَةً شُجَالُهُ مُثَالًا مِنْهُ ظُلْتُ الْيَجُلُ أَلَيْهُ ثَلَيْهُ الأَنْتِ العِندِينِ كَ مُشْدُونَ وَلَا لَقُونُ وَ وَلا نُعَافِنُو وَلَتَّعْتَ كُونُ وَلا أَسْدُونَ وَخَلَكُ وِالْخَلَّةُ تُوَاْتِ البِيْدِ وَكُلَّ لِلْهَافِ وَأَكْرِيَكُو السَّا كَفْنَا عَلَيْ النُّفْ وَمُعَ النَّهُ وَمَا تَشْفِؤُوْ لَكُفَعُلُونُ فِي مُزَالِلُسْ وَعَ عَافِرُهِ مِثَلَّ عِلَىٰ الرِّنِيَّةِ الدَّوْتُ مِشْئُلُ يَضِعْ بِثُودُومُاكُهُ مَتُ إِنَّهُ عِبْرُهُمْ مُعْفَقُهُ فَكُنَّوْمُنَهُ وَوَكُ لِلَّذِي الْمُعَوِينُ مَنْ وَالْفُيْرُ الْمَانَ وَمُلْكُ النَّكَ هَلَمْنُهُ وَأَ فُلُكُ وَأَ فُلُكُ وَأَكُونَ مِلْ صَلَحِهِ ٥ ثُوَّحَرُّفَ إِذَا فَأَضَى وَكُونَ مِنْ أَنْكُ يْرُوسُ عِلْهُ وَهُومَا جَوْلُ النَّغْتُرَةِ وَالْنَكُرُّ اللَّهُ عَطْف وَالنَّامَةُ شَحُكُ وَ مُعَمَّعُهُ وَبِذَلِكَ شُرِّي الرَّحْلُ ثُمَّامَةً وَقَدَّ مزالطَقِيَة والنَّفُونِ عَالَمُ عِلَّا طَأْتَحَدْ ذَانَ مُغَدَّةُ ذُولًا مَا مُنسَدَّف الشَّأَةُ النَبْتَ يَفِيْعًا قَلْعَتْهُ وَمِنْهُ فَوْلَهُ خُنَّا اَهْ لَيْتَهُ وَرَجِيدٌ عَنْ وَمُعْدُونَ أَيْ رَخَارُهُ والسَّالَةُ عِي طَوْ الدِّيلِ وَلَهَا اللَّهُ لَهُ رَبُّكُ وَ إِهْ لَمُنْ كُنَّا فَكُنَّ وَمُسْتَوِّرُ فَالْدُانُ النِّيكَ عَنْدِ لَيُمْنَ لَكُنْ لَعَظْمَ المُنْكُمُ وَامْزَارُهُ فَيْعَادُ وَمَرَالُونُا فَيُعَادُ وَالْبَعِيهُ فَالْ الْوَالْجَبِير تُمُّونِهَا وَدُلِكَ إِذَا كَانَ هِنِتًا فَأَيَنْنَهُ وَالشُّ يَأْمُ الذِي إِذَا أَكُتُ وبفتاك كلفين فلأن فلانتا مَشْحُ الدَّوَاكِ أَمَا لِكُواْدِ الْأَفْخُلِ الشَّيُّ كَتَنَرُهُ وَلُفِنَاكُ إِنَّ الْمِنْفَرُ فِلْلَفَكُوسُ مُنْفَطِّعُ شُكَّرِتِكُ السَّرَّونِ لا الأقالين ذار ما مناهدة من الحكام و وَعَلَّمُ عَالَمُ عَالَمُ مَالًا

النَوْأَةِ وَمُعَدِّمُ مُعْدُ إِنْ أَفْشِرا أَوْلُ مَا رَا أَنْهِ لَوَ لِلْهُ مُو وَمُعَالُ مُوطِئُو طَلْفُنُو كَانْوَنِعَشُونَ النَّهَا عَلَا مُنْعَلَمُ وَعِنْكُمُ السَّوْفِي وَخَلَا عُمُول المنافقة الم الْجُنْدِ النَّمَاةُ اذَا وَأَمَدُ الْجَلْمَا لاَعْتَابِعُ فَاذَا الْمُلْجَدُ فَقَدْ الْجُنْدُ والنَّهُ السَّوْمِ اللهِ المَّهَ وَالدِّحَالِ والشَّرَمُ عَنْ واللهِ الشَّنِيَّةِ وَلَهُ وَلَأَنَ الْمَرْمُ فَ تَنِعَنَاهُ فَالْنُوْمَنْ حُكُلُاهُمَاكُ رَكُدُ قَالَ أَنْمِهُمِينَدِ مُرْمُ الْأَحُلُ مِنَ 145 الْمُتَوْمِ وَأَمَّ مُنْ لُم فِي إِلَيْ تَعِدُ النَّوْ وَتَعِلْنُهُ هُ جَدَّ مُنَا الْعُمَّالُ فَالْ عَالَ الذَكْ وَمِدالمَوْ وَلَوْ مُنْ مُؤَفِّونَ عِنْهَالِهُ وَوَقِي مِنْ مُكُلِّلُ مُعْوَلُفَ حَدُّثُنَاعِيلُ مِنْ عَبْدِ العَدِيرِ وَالْ حَدُّثُنَا الْوَعْيُدِ فِي الْأَضْعَ يَتُوُ الْفَوْمُ المُعَادُ المُعَادِدُ المُعَادُ المُعَادُ المُعَادُ المُعَادُ المُعَادُ المُعَادُ المُعَادُ المُعَادُ المُعَادُ يَقُرُون إِذَا كَفُارُو مُنْسُو فَأَنْتُو وَإِذَا كُنْدَتُ أُمْتُوالُهُمْ وَتَوَأَالنَا لَفَيْسُهُ المنآء والمآء وما مُقَلَّمُهُمَا الكَاحَاثُو وَتَوَوْدُ اللَّهُ وَكُولُوا الْحُولُ الْحُنَّا أَحْدُ وَمُولُونُ وَمُا اللَّهِ وَيُعْلَى فَنْهُمْ ننن لَكُنْ النَّهُ كُنْ فَعُولُونِينَ وَالْفُنِينَةُ لِلدِّينَا عِنْهُ وَالثَّنِي عِلا الْأَوْضِ فَسُكُ الشُّكُو أَوْلِنَهُ لَا يُعْلِمُ وَأَلْفَ لَا مُلْكِحُ الْمُعْلِلِينَ فِي مِنْ مُنْ لِلْمُ الْمُعْلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُ مِنْهُ وَلَهُ اللَّهِ عِنْ إِللَّهِ وَكُلُّ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعِهُ الْهُولُ الْخُولُ وَقَالَ يَعْمِنْ هُو إِنَّالِهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا عَانُومِنْ بُنْهُ مِنْكُ التَّوَى وَالكَّالِّدِي بُنِي وَيَنْ وَمُنْكُ مُنْوِى المناووالراب ومابعلنه ما وَهُوَمِ عَلَّوالنَّالَ اللَّهِ قُلِحَ أَبْغُونُهُ وَمِنْهُ ثَبِّي الدَّجِلِّ نَزُواْلَ النَّوْاَةُ عَالَيْدَتُ الْمَكَنُودَ سُعُانِكَ فَأَدِقُ وَقُالْدِقُ الشَّرْفَةِ سُ عَالَ تدن فْوَسَّا أُوْمِ بَعْهِ عِنْ مُوْمُ فِي وَقَوَّرَتْ الْسَوْمَة مُلِلَّهُ وَوَقَرَّتُ الْأُومَ فَسَكَتُ مَانَتُ مَانُونِ عِلَى الْرِولِيْنُ كُرُي فَعَدْ حُدَّ عِصْمَالْهَا عَلَيْهِ النَّاوَ فُوْ لِتَسَنُّهُ وَمُعَدِّيمًا فَتَوْكُ النَّاءُ مِنَا لِفَكُونِ وَوَلِحَجِينَ مَتْ لَكُ أعَصِّبُ إِن لَهَاهُ فَال يَعْفُلُ مِثْ الْعِلْمِ النَّدِيثُ الْمُتَلِقُ الثَّلِيثُ الله بعَدَنِهُ قالَ لَمُعَنَالًا التخطر العطين اللجي وتنب كالكون تعترث والمنتف وأنشا جديث بن يُذَذُ وَيَا كِللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمُلْكِنَا ثَنُو فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ المُتَعَلَّ النَّهُ مُنْ أَنَّهُ مُنْدُنًّا لِلْهِ مِنْ أَنَّا لِيَهِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن وَتَعَالَ النَّهُ إِلْخُرْمَانِ وَوَالْكُ أَنْ لَهُ الْمَطِّوُّ فَيُرْشِّخُ فَالْأَوْمَرْجُونًا لَهِ النُّنْدُة وَتَشْبِيهُا لَهَا بِهَا لِهَ عَبْرِوا بِحِمّاجِ فالفيّاسُ الْرُبْعَالَ مُسْلَدًا هُوَ دِنَدَةُ كِالْأَذْ مِنِ وَهُمَّاكُ أَلُوْمُ تَكُونَاكُ أَعْ يَدُكُ نَتَوَكَّ قَالَ المِحِسَاءِ كُنْ الْأَالَ يَنْفُونَ عَلَوْبًا هِ النَّدُّ ٱلْانْتُ والنَّا ذِأَدُ الأَمَا وَهُوَ عِلْمَ يَعَكَّا ثلرى تَعْرِيْتُ بِعُكَانِ فَأَنَا وِ تَعِزَّانَ عَبَيَّ بِهِ عَبِوالشَّاسِ وَنَكُواْ السَّالَهُ وُمِحَتَّرَهُمْ وَدَلِهُ مِنْ مُادِدُ الْحُلامِ قَالْ واللُّوُّ أَنْ حَنُّونُ النَّالَ قَالَ عَلَمُهُا وَمُلْحُنَّا أَيْ إِذَا كُنَّا اللَّهُ مُنَّا مِا لاَسْتُنَّةِ كُلَّ وَثُنَّا يُوِدُنَ وَكُولُ المُالِحُيْثِ عَلِينَهُ وَسَوْحُ السَّمَا لِيهِ مِنْ لَهُ تُحَيِّثُ وَاللَّهُ فِي النَّوْأُ وَالْمُنْعُ اللَّهِ فِي وَلَوْ تَلْدَوْلِمُ الْمُحْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخ

﴿ فَيْ إِذَا لَهُ مُنْ عُلِيُهِ وَالاسْبَقَاقُ واجِيزُ وَنُقُنُ لِلْوَاكَةِ ٱلْحُصَافَةِ اوَقِيلَ المَثَافِنُ التوأطِ عَلَىٰ النَّهُ } هُ المُنْوَاةُ مُثَّقِّمِهُ اللَّهِ مَاتَ لَكَ الْكُنْهُ ٱزْدَاحِ وِالْمُنْفِيُّ والتَّا تَفْعُونِ فِالنَّمُ وَ فَي الْمُؤْلِثُونِ فِي مُؤْلِثُونِ مِنْ فِي مَالِهِ فِي مُؤلِّدُ مِنْ مُنْ فِي الله يَمُونُ عَنْهُ مُلْكِ فِنْدُوهِ وِالْأَفْفُ مُنْهُ مَعْدُلُونَ مُعْ وَقَدْ يُسْرَانَفُولَ مَنْ التابوالكاف وكالثلثغما وَتَعِينَكُ مِنْ يَكُونُ إِنْ أَنْعِينَا أَضِينَا أَنْ إِنَا يَقِي مِنْهُ عَلَيْكُ أَرُوا لِمُنْكَأَةً اللَّهُ وَالنَّوْالِوالمَوْالْوَالْمَوْالْوَالْوَلَ والانْتَحَالُ والْأَنْحُولُ البَّهُوزُ الْمِنْ ثعل ويُنْهُ الْمُثَالِمُ الْفَا الْمُثَالِقِيمَ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِدُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ ا تحر عَلَيْهِ السُّنَّةِ فِي مُنْتَهِ عِنْ لَحَدِ الطِّرَقُونَ أَيْ وَأَخِدِهِ وَيُدُدُ مُ تُعَالِانَ مَعًا ٥ ٱلنَّعَارُ لِمُعَارِّ الدَّاكِةِ واشْنَفْتُوالدَّخُلُ يَتَوْجِهِ الْمَا الْمُنْتَوَكِم مُّوَدَّدُ تعنز نكن النَّحَىٰ عَادُّهُ العَارِينَ وَهُوَ مِنْ لِإِمَّالِ عَلَوْ لُونَ لُحُرٍّ وَثُحَرٌّ وَالْحَكَالُةُ طِرُونَ إِذَا وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ تَجْلُدُهِ فَعَدَرُهُ فِي جُهُ رَبِّهِ مِنْ وَزَالِكِ والسُّنَّفُو العلك النؤن بزالم أروالم والمتوالفكن قال الأوشق مَرْسَبِهِ مِنْ هُولَا يُعُو والمُنْفُ رَجِياً السَّيْحِة وَكُلُّ مُشْتَعُ الْيَاعِيْمُ عَامَالُ الْمَنَا يَعِوْدَوْقَا أَصَوْدِ لِنَّنَاةً اللَّهُ رَحَالُهُ فِهَامٍ الْكُنْ حَزَى اللهُ بِهَا الْأَجُوزُ بْنِ مُلْأُمَةً وَجُثَلُهُ لَفَتْ النَّوْلُوالْمُعَالَّجِير والنكر للاأعأث ووالدر فت والكائم على نحبه والانتفان وَكَأَتُكُ مِنْهُ أَدُّ مَنْهُ عَنْهُ عَنْ مِنْ عِنْ عَرْجِهِ الْي فَوْحَدِّرْهِ رِهِ \_\_\_\_المناه والغاف وماشلة فكما المُعَثِّلُ مِنْ الْحِقْدَةِ وَالنَّهُ لِأَنْ إِلْمُ الْمِنْ وَالْعَنَّا لَا الْمُعْدَوْدُونُ وَلَا النَّالُمَةُ العَلَامُ فِالنَّيْنِ وإِنَّ أَمُّنْ عَلَا وَثُمَّ ثَلِقٍ والدِّلَّافِ الذَّجُ المَتَّأَذُ وَهُمَّاكُ عِلْحُمَّادُ بَعِلْ أَذِمُ وَوَالِكُ مَوْلُهُ عَلَّيْنَا إِنَّهُ وَأَدْرَكُمَ لِلْأَوْنُ وَوَلْ زَلِدٍ وَكُنَّتُ وَالْفَالِ اللَّهِ وَخُلِّ وَفَالًا هُو مَالِقًا وَوَالْفَالِدُ الْقَالَةَ ارْمَالُ عَلَيْنَا أَوْهُ وَكَيْلُ أَهْمَالُكُو إِلْ مِلْدُ قَالَ السَّاعِينَ ٵؙؙڷۼٟ۫۫ۮٳڹٷؘۄ۫ۼۊ؞ۻٙٲٲڸٳڣۺۜڗؽڮڿڷؖؾ۫؞ؠ؋ڷڰڎۼٷۿٵٛۿٵ ؙٵؿۼؚۘڲٵۿؾۉؙؙؙؗڔۺؙڡۜؾؙڵؚڣؚۼ؞ؿٙڣؿؖڷؾؚۻٵ۫ؽٵٚۺۼڹۼ؞ۣۻؙۿٚٵٷۯڮڋ۠ڹٛ۠ۺڡۜڶڰ عِنْهُ وَالْمُنَالِكِ مِنْهُ وَمُعَالِ إِنَّهُ لَمُنْ وَيُسْلِوالْمُ وَالْمُعَالِدِ وَلِمُنَّالِكُ أَوْزُ أَوْ خَالِكُ ٱللَّهُ وَكُنَّ أَوْ مُنْسَفَّ أَلْفَكُومُ مِنْ قَالُحَ وَمُثِّلُ الْحُسُّلِينُ مَنْفَالُ لَفُنْ لَهُ ٥ نَفَيْثُ النَّوْلِيَ لَقْمًا والشَّادِثُ الْحُدْثُ وَلَقُنْ النَّالُ أَدْكُنُوا والمُنْقَدُ الطِّرُّونِ الْعَطْيْمِ مَا أَذَا لُوعَ عُرْد والدَالِمُ الدَّنِينَ مُعَاكُ النَّهُ لَعَلْتُ لِلْمِلْ الْمِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللّ والعُم مُن المَنْ قَدُ والشَافِدُ المنافَة العَن يُرَةُ ثَقَيْثُ سَقُولُ الْعُولُاه أَنْ عُسُلِ عَالَ أَنْهُمْ عِي عَامِ تَوَادِنِ الفَعْ لِيُلَانِثُ الدَّمُ لَ طُوَّرُ دُنُهُ وَتُلْمُهُ لَقُ عَلَىٰ النَّهُ } إِذَا أَمَّتُ ذِرُالُهُ وَلَقَقْتُ الْفَكَاهُ وَكُولُولُمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَيُعْمُونُهُ وَالْفَالِينَ عِوْرُواتِ الْفَالِيْ فِي أَنْهُ وَالنَّاكِينَ النَّوْدُ وَالنَّاكِينَ مِن مُكَا مُنا فِلْ فِيْزِيدِ إِذَا أَدْنَكُ مَا لَا اللَّهُ مَلَّ وَعَيْرُ وَاقْتُلُومُ مِنْكُ العَدَدِ والدُّلُكُذُا وَمَا لَكُمُّامِ وَقَالِكَ وَالْكَافِي الْمِثِدُ النَّادِ وَمِنْ الْحِيل

المنافعة وَمَان المُؤاثِقَ عَلَيْهِ المنافِدُ والسَافِيدُ مَالإِللَّهُ فَعُوْمَانَ عَنْهُ وَفَكُ وَالْمُ الْمُؤْكِدُ إِذَا كُونَا عِلْمُ النَّافُولُ عِنْهُ مُنْفَدَ مُلْكُونُ وَالنَّافُ FA مُلْكَمُّ أَلْهِ يَهُ لِكُلُمُ الدَّا يُطْلِيفُ والسُّلُونَةُ السُّوْرَةُ مَعُولُ مِنْ مُلْكَمَّةً مَوْ الْمُهْمِ حِيْنَ فَيْوَمُ أَوْ الْكُلُولُ وَاللَّهُ لِأُمْعُ زُونَ وَالنَّهُ وَهُوْرَتُ لَمُعَالِّ جُلُود رَجَيْلُمُغُلُوثُ إِلاَلْكَالُ عَلَى ثَقَائِمِ فُوكَى وَثُلَا كَالْهُ وَهِمْ وَنَعِلَاكَ فتو نَافَتُهُ كُلُوكُ إِذَا يَسِرُكُمُ لَنَهُ مُؤَلِّفُهُاهِ السَّلُومُ مُزْوَلُ وَأَذْمَلُ مُنكُونًا وَفِينَا وَكُونُ فِي اللَّهُ فِي تُعَالِمُهِ لِمَا الصَّفِيلَ السَّفِيلَ المُعْتَرِفُ وَلَتَنا اللَّهُ وَالشَّيْرُ وَلَيْتُوا اللَّهُ عَلَّا وَالشَّيْرُ وَلَيْتُوا اللَّهُ عَلَّا وَالشَّيْرُ وَلَيْتُ وَالشَّيْرُ وَلَيْتُ وَالشَّيْرُ وَلَيْتُوا اللَّهُ عَلَّا وَالشَّيْرُ وَلَيْتُ وَالشَّيْرُ وَلَيْتُ عَلَيْ وَالشَّيْرُ وَلَيْتُوا اللَّهُ عَلَّا وَالشَّيْرُ وَلَيْتُ عَلَيْهِ وَالشَّيْرُ وَلَيْتُ عَلَيْهِ وَالشَّيْرُ وَلِينَا لِمُعْتَلِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِينُا لِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّيْرُ وَلِينًا عَلَيْهِ وَلِينُونِ لِنَا عَلَيْهِ وَلِينُونُ وَلِينًا عَلَيْهِ وَلِينُا لِمُعْتَلِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِينُهُ عَلَيْهِ وَلِينُ عَلَيْهِ وَلِينُهُ عَلَيْهِ وَلِينُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلَيْهِ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلَمِ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلِمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ ع مِزَالِلْمِن جِنْنَ أَمْنَةُ وَوَالْكِ إِذَا لِيَعْتُ فَضَارَ مِنْلَاكُ مُأْزِنا فَأَمْنَ وَلَّنَتُ مَثْلُوْحَةُ إِذَا ٱخَالَهُ مُنْ النَّالِيُّ وَرَحْلُ مَثْلُوْخُ لِلْفُؤَادِ الْأَنْخَانَ لِيُمَّا عَلِيًّا الدينا مُن مَالُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَا المُمَّالِ لَوْقِيقٌ فِي مُعَالَدُ مُعَدِّ المنتكة منالؤج الفؤاد مورما الأوب أتفاري التعتد فتعطا الشبطا فالت وَتُبَكِّ الدِّجُ لِعَدَيْنِ أَسُنَّ إِذَا لِسُمَّا لِمِي وَجِفَةَ جُنَّى أَنْكُوا لِللَّهُ الْجِلْل المُذَلُّوا تُلُعِ اللَّهِ مُنا ذَا ٱلْمُنَاهُ مُنْهُا كُومُوا وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَخْرُونَا النَّظَ انْعَرُونَ إِنْ عَبْدِ الْعَرِيْزِعَنَّ إِنْ غُرِيدُ عَلَا لَهُ وَأَلَّا وَعَلَا الْمُتَا لَكُمْ الْمِيلَ عِلَا إلا أَن قالُ النَّزُّ أَن اللَّهِ فَعُنْ أَكُمَّ أَنَا لَكُمْ أَلِلْوُفِ \_الشاووالم بْروَمَا يَثَلِثُهُمُا ٥٠ مسارة من المنتخرة المنتخرة المنتخرة والمنتخرة والمنتخرة وف إِ كَالَ النَّالِينَ وَيَعِنْ مُنْكُونًا أَنْهُ أَنْكُونُهُ لَكُونًا لَمَا النَّاسَتُكُونُهُ اللَّهِ مَنْأَتْ الطَيْئَا أَوْفَا فَعَبْنِ لِمَرْجِنْنَا وَيُعَالَمُ لِيمَنَدُ مُنْبَعَتُها ه الفَيل العَشْؤُنْ يَعِيم سُل النَّيْ وَالنَّمْ مُنْ النَّهُ وَإِلَّهُ مُنْ أَنْ المَنظَّ الْ عَالَ أَنْشُكُونَا عَلِيٌّ مُنْ يَبُول لَعَي يُزِعَاك والمَثَالُةُ مُونِيَّةُ السَّارُ وَالنِّمَالُ النَّعُ النَّقُ وَمَعُوَ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّ المُنتَدِينا اللهِ عِبَيْدٍ عَالِياً نُسْتَدَما المَوَّا أَوْ عَالَ أَشْتَدُ الْمُولِدُي أُمِّ الْعُفْدَاقُ المَّوْدَةُ الدِّ يُعَنَّلُهِ الدَّعِبُ وَالنَّمَ لَهُ مَا قِلْهِ مَا يَعِيْدُ وَالنَّمَ الْمُالْوَالْمُ الْمُالْوَعُونُ وْا أَفْيُكُ مِنْ فَيْ يُنْ فَكُونِ إِنْ الْوَحَشُوْ فَاصَّالْ الْمِنْ الْفَتْمِ إِنَّا فَمِنْكُما ليِّر عِبْدُ النُّمْنُ وَتُسْتُنْ الْعَوْرُ الْمُنْهُمْ اذَا حُنْتَ لَهُوْ الْمُنْا الْوَاحُدُتُ والمنهُ فُنَاكُ وَأَفْرَ لِالنَّهُ وَكُنَّاكُ فَأَلْفَهُ وَثُمَّالُهُ مُوْمُ مِنَافِقَ إِ وَدَاوْبَنِي عُلَانَ أَسُرا اللهُ وَالْمُعْدَامُ والمُسْلَدُ مَا بَقَى فالحَبُوسُ مُن المُعَامِ نُقْرُا لَهُ وَالْمِرِ فَأَمَّا فَوَالْدُرُهُ مِنْ وَيَعِمِّنُ أَفْنُ الْمُأْدِ فَيْنُ زَرَاْهَا الْفَيِّ الْمِيْوَفَهُ وَجَيْعٌ لَهُن وَمَنْ ذَوْلُوا الْمُنْ فِرِوْ الْمُكْتَرَهُما الْمُنا أَوُّهُ وَالْهُ وَكُوا نَعَتَهُ فَمُعَلَّهُ وَقُلانًا مِثَالًا بَوَفِلاَ إِنَّا الْحَالَ مُغِمَّلًا فم عَالَ الْمُنْ اللُّهُ مِنْ اللُّهُمَّ أَنْ مَالَ أَمْ عِلْهِ مِنْ يَرْجُ رُشُوْلَ لِلَّهِ مَنْ إِللَّهُ وَلَهِ مُنْهُ الْمُومِلُدِينَ فَعُلِ الْمُأْلِيلِ مِنْ كَالِلْ لَمُسْتِمَةً عَلَيْهِ وَأَنْفُو فِي مُشْتَقِهُ إِلَا مُنْ أُمْرِي وَجُهِمِ فِمَا الْمُلْكِنَا فِي عَيْمَ وَالْمَا أَلِي وَأَمِلَ والمنتمنة كالجلاة والتمنيك فالعند مغزونة وقول المناليل تشيل وَنْعَنَّالْ النَّامِ لِالْعَلَقُ قَالَ إِنَّ مُفْيِلِ كَاتْرْمَيعِ وَنُدُيتِ مِنْكُمُ أَنِهُ مُنْوِينُ أَجْرُأُتُ الْعِينِ مِنْ ذَا الْحَالِ وَالْكَلْبِ الهزالة عارني والمتاجل فكأنفأ الواج سند أمل التُنْ إِلَا اللَّهُ إِلَّهُ وَكُمَّ اللَّهُ وَكُمَّ اللَّهُ وَكُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمَّ اللَّهُ اللَّ والنُّ لَنْ الْحَبُّ والسَّوِيْقُ فِي إِلِهِ عَلَّوْ يَكُونُ الْفَصْفَةُ فَا لَا وَمُنَّهُ وَهِ أَبْتُ الْمَا

اَحْرُجْتَ مِنْ أَشْفَالِ لِدَجِيَّةِ مِن الطِّينِ وَتَعَالَد إِنَّ الشَّلُ الظِّلِّ ولا أَجْدَفُّهُ باب الشار والنون ومَا يَعْلِنْ فَكَا فَنُنْ اللَّهُ كُنْ مُنَّا وَالنِّنْمُ فَاللَّهِ يَكُونَ يَعِنُ السَّبِّل قَالَ وَبَيْءُوْهُمْ إِنْ إِنَاكُنَا كَأَنَّ ثُنْكِيا نَكُ ﴿ وَالِنِينَ الْأَمْرُونِهِا لِمُؤَّتِّجُوا عَالَدُ لَعَمْ عُرِي لِكُنْ مُعْمَتُهُمَّ إِنَّ عَلَى مُنْ وَالْمُؤْلَةُ بَعْنَى وَالْمُؤْلَةُ بَعْنَى وَلَدِدِ أَنْمُنْ وَلاَ فِيمَالُ رِلْتُ ولاَ فَوْقَ ذَالِكَ قَالَا أَنْوَعِنْ إِذَا وَلَكَتْ الوَّلَ وَلَهِ فَهِي بِكُثُو مَا رُحُانُ وَلَا لَكَ الوَلَهُ النَّالَ وَهُوَ الْمُعَانِي فَهُمْ النَّيْ فَالْ ليُّ إِلَى لَيْتَ الِمِدِرُدُ بِنِي مُفِيْفُ أَ وَالشِّيَأَتُ فَيَعُرُ مِنْ سُعَيْرٍ الزَّمُّونِ قَالَ الزَّاجِيزِ وَالْجِيرُ الْمُحْتَثِنُ وَالنِّسَأَتِيةُ وَالنُّنْهُمَّ أَمِنُ إِلْهَ وَقُرْ الدُّوالْمُنْ والمُثلِّبُ وَنَفَالُ ثَنْوَى وَمُشْمَا وَالمُثَنَّاةُ وَلَوْ النِمَأْمِ فِلْ فِينَاشِ وَهَ الْحِكْرُ رِحَالُ مِنْكُةُ الْخَاجِينَ أَوْوَلَا ثِنْكُا أَوْوَلَا ثِنْكُ الَهُ إِنْ يُنْزِهِ أَوْلَ ذُكُهُم والنَّنَّأُو الدُّلُو لِلِينِ والنَّفُو الْرَالِ وَ فِلْ لِينَ فِي مِنْ أَنْ مُوالِطِ السَّاعِيمَ أَنْ فَعَرُ أَلْمُنْ مَا مُعَلَى رُورُو مِنْ الدَا مُولَكُ وَهُوَ مَا اكْتُوبِ مِنْ عَنْ يُرْجِئُ أَجِ اللهِ دِيْعَالَ إِنَّا الْأَجْبَا زُومَ غُونَيْقِكُ فُوثَى عَلَيْهِ السَّلَرْحِيَّا أَنَّا مُّتَّكُّوهُ المُنْدَأَةُ واذَا دِخَلَ وَلَا السَّاوِ فِالمُتَّدَةِ النَّا إِيكِة عَهُوَ أَبَيُّ والأَنْثَى بَالِيَّةُ فَأَمَّ أَالِهَ إِذْ فَيَحُوْنَ ثَلِيثًا إِذَا أَلَقَ بَلَيْتَهُ وَلِكَ رِي السَّمَاةِ السَّادِسَةِ وَنُعَالَ بَعُونِي مُنْهَا اذَا إِحْلَى السَّالِمُ اللَّهُ فَا لَهُ إِنَّ اللَّهُ النَّانِيَةِ حِنَّجُ وَكَنَاكِ الهُّنَّوُّ هُ أَنُو زَبْنِي عَقَلَّنَ الْبَعِبُّ مِثَالْيَثِينِ غَيْرَهُ مُهُمُونِ الْآلِفِ وَكَالُوكُلاَّ ثَنْتُبِينَهُ عَلَيْعَيْةٍ تَقُلْبَهِ الْوَاحِلَ مِنْهُ وَكَالِحُ اذَاعِقُلْتَ يَدَيْهِ جَنْعًا عِيثِلَ وَمِفْزَ فَهَمَيْلِ قَالَ وَنَقَالُ عُبِفُلْنَهُ مِبْنَيْنِ ذَاعِفُكُ مَا كُلُوكُ مِنْ الْوَالْمِينَ بِعُفْلَتُمْ فَالْمَالِ

والتَّنِيَّةُ مِنَا لَا تَعْرِحَالُمْ تُرْتَفِع والعَرِيَّةُ مُفَرَّرٌ مُلِأَسُّمَانِ ٥ اللَّيِ التَّنْفُ المُنْهِ التأووالها ومايت لنغما النَّهُ مَلِالْجَبُلُ اللَّهُ مُمَّالًا فَكُورُ تُوهَ لَهُ مُؤَلِّكُ مُلِّلًا فَحِبُلُ وَالنَّهَ لَ النَّاوُوالوَاوِوَمَا يَثَلِثُهُ مَا النَّويَّةُ مُأْوَلُ الْعَنْمُ وَالنَّوْتَةُ مَحَّانٌ قَالَ توي وَالنَّهُ آذَا لِأَقَامَهُ لَّو يُ يَوْمَ النُوسَةِ عَرْ أَهْدِ إِنْ وَعَنْ مَ أَكِي أَفَامُ وَالْوَرُ مِثْلُهُ وَأَلْمُمُنُواْتَ ضَاحِيهُ مَنْزِكَ وَالنَّوِيُّ الضَّفْ ٥ النَوْبُ مَعْبُوُوْتُ وَذُنَّهُمْ أَعِيْرَعِينَ فَعُيرًا لِلشَّابِ شَوْيِحِ قَالَ السَّمَاعِ عَرْ لَمُوْحَا لِأَثُوالِ خِمُا أَنَوْ كُلُ مَنَوْعُ لِهُمَا شَبُّهَا لِكَالِمَ مُعَامَرا لَهُ فَكُلُ وَالْمُرَاتِينَوْ لِمُعَاجِمُ وَالنَّالَةِ المَعَانُ يَنُونِ النَّمِوالنَّاشُ وَالنَّمَاتِهُ مُحَالًا السَّبَّق عَلَى قِيلِ لِينَتِرْعِنُ لَا لَعَمَّرُ شِي قَالَ الشَّطَامِينُ مُعَالِمَةُ اللَّهِ وَمُوالِمُ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ وَعِنْدُ وُكُونِهِ مُنْ أَنْ مُنْ الْإِحْالِ الْكَانَ كَنْ الْهِنَدِ وِالنَّوْبَ آثَالُونَ يَعْفِرُ المُنْتَالَ وَفِيَالُ أَنَاأَبَ عِمَا أَوَالْبِالْحِيْقِ فِلْ إِذِ الشَّتَكُ فَالْبَغِفُ لِلَّهِ الْمُ الْ أَرْبَيْتُ يَعْفِظُ مِنْ لِمُ النَّهِ إِلَى النَّهُ الْمِينَا الْمُعْرِيِّةِ فِي النَّهُ الْمُعْرِيِّةِ فِي ونعاك الله قائمة عنالة القشاق الديقال مَتَى مَنْ تَظَّلِغُ الْمُكَاْمَا لَهِ لَكُلَّكُ الْمُكَالَمُ مَنَ وَالْمُصَّامُا يَعِينُ الشَّيْخِ الوَعِيلَ مَنَ تُزَّاهُ فَتَضِيْكَهُ النَّيْثِ مِنَالِمِتْلَوْ مِلَا صُالْبِكُ يَ ونعال التاب الإنج المفريثية عُحْوَنَ الله المطوورة والواك المنطورة

أَحَاثُورانُعِكُ عَالَا أَدِي إِذَا مَاكُ مَا اللَّهُ عَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَيَّرَاتُ أَائِيةً مُنْ يَعْ مَثَا أَمْرِيةً وَوَيْلُ مُنْعَ فِي رِالشَيْلِ مُنْانِ لَمَّ كِنَافِ النَّا وَلَلِكُ لُمِيُّهُ وَجُدَّهُ اللَّهِ وَجُدَّهُ اللَّهِ وَجُدَّهُ اللَّهِ وَجُدَّهُ اللَّهِ كَأْنِ لِلنَّهِ مِنْ مُعْمَرُ اللَّعْدَةِ النَّهُ الْمُعَدِّدِينَ الْمُعَالِّمَةُ ٥ مَا اللَّهُ ٥ مَا اللَّهُ ٥ العَجَزِبُ أُوَّلُ مِي فِي فِالْمُسَاِّعِينِ وَالْمُطَابِقِ الجني أخ السَّيَّةُ والجنُّعُ الجُنَّ أَجُ قَالَ مُّ مَلْمِينَدُ وَ فَالْعَقَنَّ عَلَى مَنْ وَالِمِهِ حَيْثُ الْحِعْ وَلَهُ لُالِيَّنِ مَتُوْلُونَ حَجَّ النَّقُ الْمَائِسَةِ فَا أَوْتَحَبَّهُ مَالَ وَلَيْتَمُّ وْزَالْفِقَاءُ الْحَ حَدَافَالُ اللهُ ذِرْتِعِيْدِونِهُمَا لِيسَّنِعِهِ الدَّالَّفُونِتُ مِحْ وَقَدْ فِعَالَ الْمُلَّاةُ وَجَجْ يَعْنُ عَوَالْاَمْرِ الدَّكُفُّنُ وَجَحَدِ الدَّهْلُ الْأَالْدُ الدَّالُ الْمُلَامِّةُ عَمِيلًا مُعْلَم مَا وَنَفْسِ مِنْ وَفِيالُ بَالِكُ فِي أَنْ لِفُورِ وَلاَ يَحُونُ إِحَامُ مِهِمُ وَجَحُ الدِّجُلُ دُّلِجَةً لَ مِنْ مَعَانُ الْمُحَانُ وَعَالَدِينِ عَانُ اذَا مُنْكَ يَحَ وَجَعَيْهُ لَهُ ا المِدَّاةُ وَالْضِمَّاجُ وَمَقُوْلُونَ الْنَقِ وَدُ الْجِيرُ لَحَيَّيْ فِي خُمُنَوْ الْحَرَّفِ الْمِ كَنَّادِيْهِم مَنَّيِّوْلُ الْبَهْمِ وَمَقِفُولُونَ حَرِّبِهُ لِهِ الْمَارَّ عَنَّى بِهِ مَحَرُّ الْمَااصْعَلِع وَلَهِمَ الْأَوْصَ وَحَجُونَ الدَّجُولَا احْتَوْعِتُهُ وَحَجُ مِنْ قَالُ أَنْ إِذَا عِلْمَا الحني أَمَّوْتُ تَحَتُّمْ وَالدَّارُهُ الدِّيُّ أَنُوا لَكِي وَأَلْوَا لاَمْ وَلَكُ لُتُحَوِّمُ لَهُ السَّمْ وَعَوْمُ وَاللَّهُ مُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللّ

عَوْ جَلِمتِكَ مُاكِدُنِكَكَ عَنْهُمَا وَالنَّمْ وَرَّا النَّلْعُوْلُ وَالْكِنْدُوْلُ وَتَبِيُّونُ جَبَلُونَكُّةُ يُعَالَ نُبَّعِلَةٌ عِنَالُامِرَ نَشِيعِ عَالِكُ أَشْعَلَهُ عِنْهُ وَنُوالًا أَثْمُعِلَهُ الْمُؤْمُرِاكُا مِيَّالُهُم وَمُعَالِّمُ الْمُعَالِّدُ مَا مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ اللّهُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِ وَكُمُلُنَهُ يُزْنُ رُدُونِكُ ٥ النَّبُّهُ المُمَّاعِنُهُ وَالثُّبُّهُ وَمَنَّا الْمُؤْمِ الَّذِي يَنْوُا الْبُهِ المَاءُوهِ فِي الْبِيارِ الْمُلِينِ مُنَّيِّدُ عِلَى السَّيْ الْمُدْ وَالْ لِيسْلَدُ يُنتِينُ مُنَا أَوْا مِن حَوْدُ مُولَةُ أَلَا ٱلْعَرْعِ لَيُ مُن الْخِيدِ وَٱشْرَب مَالَ أَنْ عَبْرِو النَّفْرِيدُ النَّنَّا وْعَلَى الدِّجْ الْحِيَّاتُ لَهُ وَٱلنَّكُ هَذَا اللَّكَ ٥ مَا إِنَّ السَّاءِ وَالْسَاءِ وَمَا يَثَّلُونُ فَهُمَّا بِعَالَ يَعُلُ ثِلْتُلْعَ إِجِرُ عَلِيْ ثُهُ مُنْ خُرْزَهُ أَأَمْنَ لِنَهُ وَتَبَرَا لِلْحَدْ أَثْنَنَ وَتُنْتِنَفُ لِشَنَّهُ الشَّرُحُتِ وَقَالَ وَلِمَا فَا ثَالِتُ مُسْتَحِمَّهُ ٥ مَلْجًا أُمِنْ كَلُولُا فِي الْجُزِّب نُعِلْنَانٌ مَا لَمَا الصِنْآءِ فِي الْأَشْقُ مِزَالَةِ السِيَّةِ لَكُمُ والتَعْلَ عَارَفُ الْوَهِي الْمَاخِلُ عُجَّاةِ السِّمَانِ والنَّعِلْبُ مَعْنَوْجُ الْمَاكِي مِنْ جَوْشِ الْمُسِّرِّ وَثُمِينًا مَا أَنْكُ مَوْمِعُ وَوَ فَعَ فِي أَنْ مُطَلِّمَ أَنْ إِنْ نَظْبِ الْ وَتُومِدُ أَوْ مَوْمَعْ والنَّيْسُ حَبُلُ وأَلْنَيْسُ الوَعِلْ المُسْتُنُّ والنَّوْمُلَةُ أَنْتُهَا لَهُ اللَّهِ الم وَمَلْنُونَ ٱلْأَصْ وَالنَّجُرُّ الْقُولَى مُ أَمْدِهِ شَيْحُونِيهِ وَالنَّجُ وُزْ زَامُول الْعُنْصُ النُّونُ وُمُافِقِ لَهُ الانَّاءِ مِنْ فَعِمَا مِرْأَوْ الْدَهِمِ عَالَبَ لاَ قَشِيرَةٌ طِعِيَّالَ تَبْسِّ القَدَّا وَخِرَاكُمْ الْمِيْضِ جَسْواللِّيمُ وَالْمِ فَالسَا خَلِيلُ ثُنُوْمَلُ الْفَوْرُمِنَ الْبَلْغِيَامِ وَالشَّرُولِ مَا سَمَّا وُوْ إَنَّ أَ

البطه البن البن

> ئىنى ئىنى

تَخلِحَانُ فَيْعَفُ المَّوَّلُومِنونِهُ أَلْ الْمُعْجُ مِنْ فَالْبٍ قَالَ الشَّالِمِينُ وُحُنْ الدَّهُ مُراسَدُ الْمِلْعُ إِنْ يَعَمَّرُ اللَّهِ مِنْ أَجُلُومَ مَنْ تَوَالْبِ والمتوأث العَسَلُ قالَ النَّاعِينُ عَهْوَ أَجْلِهُ مِنَ الْتُواْبِ إِذَا مَا ذُوْفُ عَلْهَا وَبَأْدِ وَالْاَنَتِ النَاجِلَةُ ثُوَّائِمَةُ هَالنَّوْجُ بِمَالِعَنَّالُ وِعِ آنْيَرَالاَوْعِيدُهِ فَأَخَّ ثَوْخًا إِذَا سَأْحَه التَوْزُونِ إِلَا النَّوْزُ المَلْتِ فَي الْأَمِولُ النَّوْزُ المَلْتِ فَي النَّوْزُ مَثْلَ لَا كَالْ فَا كَاء النَّوْثُ السَّمْدُ مِنَ الْمِحَالُ وَالنَّاقُّ كَاهُ مَهُمُ وَزَوَّ المَارُ وَالْ شَعَيْتُ مِهِ نَفْتِ كَأَذْرُكُ لُوْرُقِي يَعِيَالِكِ صَافِّتُ مِنْ فَوْرُونِ وَعَمَّا وخَيَتْ عَلَمْنَا الْمُنْعِلِ وَالْرَبِ المُفْتَدُهُ فَوْزًا وَتَأْوَرُ فَاكُنْ فَاكِنَّا إِذَا وَأَنْتُهُ وَكُورً فُلاَنْ عَلَي مُلاِن سَنَّرًا إِذَا ٱطْهُمُ : فَأَسَّا قَوْلُهُ وَ كَالْفُورِنُهُورَا لَكُمْ عِلْمُ الْعَثْرَ مَثَالَ تَوْرَفُوالتُورُوعِيْنَ وُلُمُّ اللهُ يَعُولُونُ إِنَّ الْجِنِيِّ بَيْتُ فَهُوَ التَّوْرِ فَيَنَعُ الْكُنْوُ مِزَالْمُثْرُبِ وَقَالَ فَوْثُ النَّوْرُ أَمَّا اللَّيْكَ وَتُورُّحِبُ لُوَتُورُكِمِنَالُا مِنَالَةِ مِنَالَةِ مَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَالَةَ مُعَالَمُ مَنَاكُ مَا لَمُ مُنَاكُمُ مَا لَهُ مُعَالَمُ مَنَاكُمُ مَا لَمُ مُعَالِّمُ مَاللَّهُ مُعَالِّمُ مُعَالِّمُ مُعَالِّمُ مُعَالِّمُ مُعَالِّمُ مُعَالِّمُ مُعَالِّمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالًا مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَلِّمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالًا مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِمِّ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلّ والمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل وُلْأُونِمَاكُ نَأْوَكُوْلُورًا وَهُو كَأْمًا هِ النَّوْلُ جَنَّا فِيهُ الْهُولِ وَالتَّوْلُ وَآلُهُ ؙۻؿڮڶۺؙٲڎؘڡٞؿؙۺٛٷۼۼٛۼڝۜٵۯؙۿٵٷؘۺؙڽٛٲ؈ؙٛڵٷڵٷڷ۫ۺؙٵۨڷۏڸڵؙڿؽٳڵۼڰؚؽ ؙٵؿؙڮۿٵڬٷۄؙڝۼٷٷڴۦۅٵؿؙ؞ؿڎٞؿۼڎٛٳڶؿ۫ڡ٥ ٱلْوَالَ ٥ النُّو المَوْالِمَ فِي وَاللَّهِ مَا أَنْوَالُهُ المُنْفِ العادوالياء وكالمناف المالية النبثل وعيا أفقيس البعثة والأشكر البعثة العظام البيثر والبتال نشأث نىل نَسْتَحُ بِالْأَرْضِ جَعِدًه

الثالة والعُمْرَةِ وَمَامِثْلِثُهُمَا

الأناك وأحدقنا الثاكة محجزة فشفأطها والفائك أمغزونة عال المَايِّلُ التَّالِّ أَنْ أَكُلُ لِالنَّمَانُ شَنَا لَعُشَاهُ لَا فَتَسَرَّهُ لِمَالَ بَيْكُ لَمُ مُوالْ لِلْبَعْدَةِ اذَاهَا مُنْ عُلْدُ لِمُنْ أَجُلُوا مُؤَلِّكُمُ الثَّاكُ وَالثَّلَادُ وَالثَّلَادُ الكَيِنْ وَالثَّا فِي أَلَا فِي مَا لَكُانُ اللَّهِ لَ المَالَةِ وَالْأَوْلُ وَثَّا وَفُولُونُ وَلاَّنَّا وَعِهِ ا ذَا تَتَلَقَ مَّا لِلْمُوالْمُنْتَأْكُونَا فَيْ النَّيْقُ النَّكُمُّ أَوْ يُعْتُولُهِ مَا ك مَ إِنَّا عَيْدُ مُعْتَمُنُكُ وَكُولُونُ وَعِلَا الْأَكِيدُ وَعِلْوا الْعَلَادُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَاشْنَا وَفِلانُ مِنْ فِلانُ الْوَالْدُوكِ مُنْ أَوْلُونُهُ فَا كُلُّونُ مُنْ أَنْ فَالْمُ الْمُعْمِدُهُ النَّا مُنْ المِنَّاءُ والمِنْ والنَّامَا والنَّوْلُولْ مَعْرُونْ والنَّا يُعِيلَى عالى التج المنظر المناف النافي المنور فالمعاونة والمنافرة المنافرة الأولفة وتعفلنعي فاقانف والعقور اشأأوا كؤيث ويمواك بَالْكُومِنْ فَيْنَدِ وَمِنْ إِضَّا أَوْ يُعْدِيثُ مِالْفُتُعَلِّمُ وِالنِّمْ عَالَوْ والنابنة غيزم فترد ماأو التنبر والنائة أتشاج كأذا تزين للأأعث وَيُعِيمُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِمُ النَّا النَّا النَّالِمُ النَّا النَّا النَّا النّ المُعَلَّدُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

مُنْ تَبَانًا وَ تَعْلَيْتُ وَتَسْتُ وَلِينَا لَهُ وَلِمُ الْمَالِ الْمُوْلُدُ وَلَا يُصْوَعُ فَالْ تَبْتُ إِذَا مُناجِعِ العَوْمِ وَقَدَّ وَيُقَالُ أَذْبُنَهُ الشَّهُ إِذَا وَيَحَالُ نُعَا زِفْهُ هَ السَّبِيِّ مَا يَنَ الحَامِلِ الْإِلْظَهُرُ وَالْأَنْبُرُ النَّا فَيَ النَّا وَهُوَ النَّ فُعِيَّةَ الْأَنْبِيرِ، وَالْمُرَبِّتِ اللَّهُ وَالنَّاكُ وَالنَّهُوا الأَرْضَ و التقالة وَمُا نُوْا عَلَى الْمُعْرِوا أَعَلَى وَبَلَعَمِ الفَيْلَةِ الْمُنْ مُؤَا وَمِكَالاً وَجُ الله عَنْ إِلَا تُنْ عَنْ مِر اللَّهُ وَالْمُ الْمُفْتَةِ وَالْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ وَالْمُنْ المُفْتَةِ وَالْمُنْ المُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُنْ المُؤمِدِ اللَّهُ وَالْمُنْ المُؤمِدِ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللّ المَوْاءُ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَالْ إِنَّ الْمُشْرِقِ تَعْلِمُ لِلدَّحْلِ قَالَ الفُوَّاءُ مُا تُنْرُكُ

حَانُ الرَّهُ لَا ذَا قُرَّا مُو زُوْ الدِّرْوَ وَاللَّهِ عَرَّانَ حِيرُ أَنْ حِيدُ اللَّهِ المولَّ عَلَم في عُدُورْ زَاول مَن مُن اللَّهُ زُج اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا وَعُمَّا وَالنَّا رِمَكُمْ عَالِمِهُ وَعَالِمَ خَلَّ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُوالِمُوالْوَالْمُوا وَ وَمَعُوْلُونَ وَحِدُ فَلانَحِيدُ فَهِمُ الْأَسْرِ إِذَا وَأَنْ فِيدِ وَتَأْسِكُوا لِكُ يُمَّا فِن بتعاز الغرأ فال الطرقاخ

والمكذ كالمتاع يكون يغنوانع والمثد فأبعان الالكاث الحَيْدُ النَّادِه جَدُدُ النَّهِ حَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وَعَمْرَعِظَ أَوْاعَ مُوَكِّدُ وَلِهِ السَّمَاعِلَيْهِ مِلْمُا أَيْ فَيُ لَيُسْتُونُ مِنَ السَّال والمنزيَّدةُ السَّونَ في وَمَناكُ لِي الرَّو الدَّهُ فِي الرَّو الدُّهُ فِي الرَّو الدُّهُ الدُّولُ اللَّهُ اللَّهِ الدُّولُ اللَّهُ اللَّ ﴿ لُحُمَّ زَمُّ الْحَادِ السَّالِينَ كَافْتِرَتُ عَوَالْلِكَ إِلا السَّاجِينَ ومناك إثَّا لَكُ ذَاذُ مُفَالِللَّهُ عِلَى النَّيْ عَالَ النَّيْدَ الْمُعَالِقُ الْحُدُودِينَ الدخال الذي ثبارغ الكشار كأفاد كاف الكفترة ال ألَكْتَ الْحُورُ وَعِلَى التَّحْرِ وَالْنِبُ ثَالْكُولِ أَمَّادُ رَفْتَ فَعِيْبُ الحَوْمَتُ مِنْ الْحَوْدُثُ الْحِوْدُ وَعَنْ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ وَحَوَّا الْعَالِي فِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْع والما المنظل المنظمة ا والمنتوفون الفنترش من منتفع العنتاك ونهال حِاثُّوك حَالَثُ والمنتَاعُ والمنتَوْلُ المَبْشُ ذُوْالْمِ كَنِهُ قَالَ عَنَيْهُمْ إِدْ اللَّهِ وَهِيْ لَعِينُما الْمُوْمَةِ وَالْمُوالِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والنُوْدُورُ القطَّعَةُ العَظِمَّةُ مِن الإسل فِهُولِ الصَّالِيلِ

آئ وَيَثْفَعُ ذَا الخِينُ مِنْكَ غِنَاهُ إِنَّا تُفَعِّهُ الْحَيِّلُ الطَّلْعَيْثُ والْحُدُّ الْفَقْلَعُ لِفَ الْ حَدَدُتُ النَّهُ وَمُدَّاوَثَنَّ وَمُدَّا مُعْطَوْعٌ مَالَكُ النيخيتي شكفي وينيدا والمنتيج الها خلفا جايما اَتْ مَفْطَوْعِ اللَّهِ مِنْ الاِحْتِهَا لِيهِ إِنْ الْمَالْمُ فَعِنْهِ فِمَالْ حَلَّتُ جِدًّا وَعُولَ اُجِيَّكُ لَقَعُ لُكُلُا أَيْ إِجِيرٌ الْمِنْكُ قَالَ الْمُعْنَى ٱجِيَّاتُ لَوْجُهِ فَظُا وَمَااهُ فَجَنَّدٍ بَهِيَ الْإِلْاَةِ جَنِّيُ أَوْفَقُ وَأَلْتُهُكِأَ والمؤثِّ المُترافِية المُثارُ قالُ مَاهُوَعُ لَالِكُ أَنْ الْمُنْوَنَ الْإِنْ فِي عَوْمُ الْفِيرِ الْمُناطِرِ والمكن حُلْ الأَدْعُل الشَّفْتُورَةُ قَالَ المُزْزُ الفَّيْسِ لَقِيْمُ عَبِي إِلَا رُوالْهُمُ الْحُدُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ وَلَهُ مَا أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِينَالِ مِنْ الْمِنْ الْمِ الطِنْيِفَةُ وَهِ إِنْ اللَّهُ الَّذِي تَعْوَلَ عِلَى الْمِنْ الْمِيارِ وَالْمُكُرُّ آوَا الْأَوْلِمُ مَنَّا ال

والغنق الرأنوك الله متلوك الشعائده في في كله ولا مُنفَعُ ذَا الْحُبِّر ومُكَا

ذُوَسْلَدَ يَعِلُونَ الْجِنَدُ والْحَثْلِلْقَوْمُ إِذَا مُنَالُونِ الْحِندِ والْحَدَثُ وَجُلهُ الْأَرْضِ مَاكُ إِلَّا جَدِيثُنَا لَأَوْضَأَ وْظَهُرُ السِّهِ وَلِلْتُرَةُ بِهَا وَلَهِنَا أَذُ وَلِهِ ذَا أُذُمِّ وَأَمُوالْحَنْ لِمِلْأَدُّهُ مِنْ أَوْالطَّرْنُونِ وِلْهَا رُمُواب والاَحْتَانِ اللَّهُ وَالنَّهُ أَدُّوالْمُ أَوْدُولُلْ اللَّهُ آوْمِ الْمُنْأَنِ اللَّهِ حَيْدً لِنَهُا أُوْرِينَ خُمُعُهُ اوالِمُ الْمُحِدُّ عَارًا أُنَّاللَّهُ لِمِعْمَاكُ هَوْعَ لَيْجِ لِرَّاكُ مِنْ الني المرافز فأمافوا الافنى واللناع امر فالمادة وَهَالَ إِنَّهَا وَالْمُ وَلِمَّةِ الْمُنْوَطِ الَّذِي عُمَّا وَالْمُتَامِّدُ وَمُؤُولَ أَلْلْمُ المُنْمَةُ هَا وَالْمُنْ وَمُوال مِثْلُ الْأَكُلُ عِنْ عَنْ الْمُحْفِظُ مِالْ أَنْشُ فَالْحِ

جا

00

تاج

51

3/3

ٹاط ٹاک ٹاک

فَلُواْأَنَّ فَوْمِهُ أَنْطَفَتُنِى تِمَاْهُهُ فَرَعَافَتُ وَلَجَنَّ الْذِمْاحَ أَجَرَّ مِنَ الْمُعَافِّ وَلَعَنَ الْمُوَمُّ وَالْمَالُونَ الْمُحَمِّمُ الْمُحْمَّ الْمُحْمَّ الْمُحْمَّ الْمُحْمَّ الْمُحْمَّ الْمُحْمَّ الْمُحْمَّ الْمُحْمَّ الْمُحْمَّ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلِكُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللْمُعِلِيلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللْمُعِلِيلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ

الغَوْمِ يَعُولُ نَاتِينَ فِالْعَجُولُولِ مَذِي تَعُولُوا الصَّدَىَّةُ فِالسَّالِيُّ وَالْمَدُونَةُ مَنْهُ وَ المُعَلَّدُ مُن مُعَلَّدَةً فِعِثْرَةُ إِلَيْعِيثِ خَعْلَ بِيهِ الثَوْاءُ الثَّاعِ لَتَوْ لَعَلِقَةً عِنْدَ الطَّعْنِ مِنْ مُوْخَتِ رِعِجُهِما فَهُوْ أَيْلًا يُنَدُّنُكُ فَ قَالَ زَوْجُجُ أَنْ أَكُ النَّنَا الغُوِّ وَالزُّقُّلَاتِ وَلَهُ يُونَ إِلَيْ وَلِي الْحَدِّةِ أَيْمَا فَتُطْنَأُهُ مَنَ الْمُ الْجِينِيِّ الْمُؤْسِنَدُ دُمَا فَوْفُهُ أَسْتِرْ وَ رُجِعٌ جَنُووْ لِبَعِيدَهُ النَّغِيزِينُهُ عَلَيْهَا وَأَخِرَوْتُ وَكِمْ اللَّهُونَ اذَا أَخُرُتُهُ بِهِ وَدَالْكَ مِنْ حُرَّاذِ النَّهُ وَالنَّرِينَ لَلْهُ خُرِيلٌ يُشَكِّمُن الْدَا وَالْفَيِّدُ أَنِ وَأُجَرُّونُكُنُّ فَلَكُنَّا أَعَدَ إِنَّى إِذَا تَالَعِينَ إِلَّهُ فَالْك المَّا مَنْكَافَتُنَى مِنْ الْعَنْدُ الْجَرَّاقُ الْعَالَى لِيَوْمِ الْمَالَكِ لَا لِمُعْلِمُ الْكَ وَيَقُولُ كُأْنُ وَأَكَ عَامَ كُذَا وَهَ لَمْ يَحَرُّ الإَلِيكُومِ وِلْكُونُّ الرَّسَّوْعَى الإسلارُ وَتَسْعُ وَوالمَا وَالْأَوْمَ لَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مُنْ لَقُونُهُ المَكَمَلُ والمُكَّوَّةُ خُعْرَةُ الرَكِّنَ فُكُوْ مِزَالِمُنَارُه حَرَرُثِ الفُوْتِ عَرَّا وَمُذَا وَمُنْ الْمُؤْلِ لِمُزْا والمتزار والمتزوزة العَنَاعُ أَنْ أَشْوَافُها وَكَرَّالمَّ عُرادَايَهِ مَ وَفِيسِهِ عُرُوْ زَةً والنَّ أَزَهُ مَا الصَّعَطُ مَنَ الأَدْمُ إِذَا قُطِعَ والْمَنْ ثُرَّةً خُصُّلُهُ مِنْ عُوْنِ وَمُعَالُ فِي الْمِنْ وَمُعَالُ فِي الْمُعَالِدُ فَالْ نْفَالْ جَنَدَ مُنْ الشَّفِي كَّالْفَتِرِّ نَأْشَتْ فَوْفَتَهُ ٱلْمُتَنَاْجِيدُ جتى بركيد عُجَنتًا واشْنِفًا وْلَمُنْ وْسُوسَ مُجْتَسَنْتُ لَلْكُوكُمُ أَوْ الْحَوَالَّةِ فَهُمَا وَكُوُّ النَّالِينُ مِنَالُ لِهُ اللِّهِ أَنْ مِنْ مَنْ أَعِيدُ الإِنْسَالِ قَالَ النُّ ذِرَنْكِ وَتَلْدِيكُونَ لَحَيْنُ بِالْكِيْنِ وَالْشَكِ

> وَالْمُغُوِّفُ الْأَدُّصُلُ لُمُ تُعَجِّدُ هِ جَلَّالِمُنْفُعُ عَلِمُ وَخُلَّلُهُ مَعْ طَلُمُ وَالْمِهِ الْمُؤ اللَّهِ جَلَّتُنَافَقُ والْمِيدُ اللَّهُ الْمُقالَى الْمُقالَى اللَّهُ الْمُؤَلِّدِ وَجُوْلِي الْمُخَلِّدُ الْمُ

الْحَشَّهُ إِنَّ الْكَفَّتَهُ وَالسَّولُو لَحَمْثُنُّ وَالْأَحَسُّ الْحَيْمُ الْفُونِ

المَا الْحَسَنَةُ السَّمْيِ

فاعْضَّوْمَ أُوْتُرَكِنَتُوهُ بُاعِيْنِهِمْ

طِلِتُكَ الْنَجِزُوا لَكُنْ لَعُمَّا وَالْكُاكُ الَّيْ الْحَلَّةُ وَالْكِلَّاكُ الْمُوالِكِينَ الْحَالَةُ وَالْكُلُّ اللَّهِ الْمُؤَلِّقُونَ الْمُؤَلِّقُونَ الْمُؤْلِّقُونَ الْمُؤْلِّقُونَ الْمُؤْلِّقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُلْ

هده معده المحادث و المحادث المحادث و المحادث المحادث المحادث المحادث و المحادث و المحادث و المحادث و المحادث و والحدث المحادث والحداد المحادث المحادث و الم

عَدِي حِدُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ مَلْمُ وَلَا كَاللّهُ وَلَا كُلْلًا لَا اللّهُ مَا لَا مُؤْمِنَا اللّهُ مَا لَا مُؤْمِنَا أَوْمُ اللّهُ مَا لَمُؤْمِنَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَا مُؤْمِنَا أَوْمُ لَلْمُؤْمِنَا اللّهُ مَا لَمُؤْمِنَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْمِنَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُم

عَنَ عَلَيْ وَأَكُلُ وَأَكُونَا وَالْعَنَ وَالْكُلِكُ وَالْكَثِيرَ وَالْكَثِيرَةُ وَالْكَلِكُ وَالْكَثِيرَةُ وَالْكَلِكُ وَالْكَثِيرَةُ وَالْكَلِكُ وَالْكَثِيرَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكَثِيرَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكَلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكُونِيدَةُ وَالْكِلِيدَةُ وَالْكُلِيدَةُ وَالْكُلِيدَةُ وَالْكُلِيدَةُ وَالْكُلِيدَةُ وَالْكُلُونِ وَالْكُلِيدَةُ وَالْكُلِيدَةُ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُونُ وَالْكُلُونُ وَالْلِلْلُونُ وَالْلُلُونُ وَالْلُونُ وَالْلُلُونُ وَالْلُونُ وَالْلُونُ وَالْلُونُ وَالْلُونُ وَالْلِلْلُونُ

ۼۼؙڡڶؽٙڡؙڒؿڽڿۿڹڎؙٲڂۺؙٞڶڰؘٷڔؾڒۼ۪ۜٳ۠ڹڴڂۺٞڶڬڗۼۣڸۼڂۻۺڬٵڣۑۺڗ ٳۮٲڂؿۺ۫ؾؘۄؙٵۘڵؙٛٛٛٛٛڝٲڹٛڡڎٷ۫ؿۑ

تَعْوَلُونَ لَتَنَاجُسُّنِ البِيَّوْ أَوْتِدُونَ لَيْنَ مِنَالَا فِي خِوَالْتِدِ وَالْتِدِ وَالْتِدِ وَالْتَنْ مِنَالَا فِي الْحَالَةِ فِي اللَّهُ الْجِينَا فَالْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْجِينَا فَالْحِينَا فَالْحِينَا فَالْحِينَا فَالْحِينَا فَالْحِينَا فَالْحِينَا فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّ

الحِضْ مَعْنُوْتُ وَهُوَمَعِ رَبِّ وَالْعَرَبُ فَتُمَّمَّهُ الْفَصَّةُ وَفَقَالَ حَضَّضَ الْحِمْدُوْ اَذَاتِكُمْ عِنْكُمْهِ فِ فِعَالَ جُمَصْ عِلَيْهِ والسَّيْفِ الْحَجْلِفِ هِ الْحَقَّا الْحَاجُ والْحَقَّا فِي عَبْرُ وَالْحَالَمُ مُنْ وَالْحَيْرِ وَفِلْكِرِيْمِ الْمَسْلِيَ وَالْمَالَانُ اللهِ الْمَعْمِينَ اللهِ الْمُعْمِينَ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المؤسم و المرابع و المنافقة المسلمة في المستقافية المنافقة المؤسمة و المنافقة المؤسمة و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة ال

جض جض

حظ

حق

مُعِيدٍ كَأَلُ اللَّهُ زُنْنِهِ كُلُّ مِّنَ خَلَطْتُ مِعْمَنُهُ يَعْمِرُ فَعَلَ جَلَّكُنَّهُ فَأَلَ عَلَيْهُمْ أَوْرُونِ الْمُعْلَامِنُهُمُ أَحْمًا الْمُسْلِفُ عَيْشُونِهُ لَا لَعُنْ وَمِ وَكُلُّهُ الْمُسْرِعِ مَنْ يَعَدُوالِمِ لَنَّهُ الْعَجِينَفُهُ وَالْ لُوعُنْهُ وَكُلُّ مَا عِنْكُ العِدَبِ مِنَالًهُ والمُنْ الصَّنْدُ والدِّنسُ عَلَيْنَا وَهُ وَلَهُ مُوْزَلُهُمَّا لِكُلَّا يَجُاوا لِيَالْوَالِيَاقُ نِفَاكِ إِلَا يُحَالَى إِذَا لِلْعُجِمَامَةُ عَالَ الْوْكُنْمَاوُ النَّهُوْدِ مَعْ لَدِجِنَا لِمِنْ لِمُ لِلْمُهُمْ لِمَا يُؤُونُ مَنْ وَلَّا الُ إِنْ النَّهُ المِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فأشباب تفوك اعطاب جمام المتخود كبيا والفرش فجاأيه والجئتأ والذأجكة والمجلقتة القؤلم يشكلون فحاله بتأرسة أك وَحُمَّةُ وَمُعْمَلُونًا عُعِلَنْ وَالْمَرِيْدُ مُعْمَعُ مُوالْمُعْمُوالْ لَيَجْ يُأْوِعُولِ لِلْفِحْ جَمِيمًا وَلُشْدَّةً وَصَّمْعَ أَوْجَعَ ۖ ٱلْفَكَّمُهُ وَعَمَّا لُهُمَّا والمدينة أبرا بونتان مجميم أور والمراث والمراث والمراب المتحال المراب عَنَى إِنْهِ مَا أَنْ هَا والْمَهُ وْمُ الْبِينَةِ الصَّبِينَ النَّاوِقَالُ يَوْبُدُهُ مَا مُؤْدِا اللِّهُ كَمُنْتُومًا والْمُنْوَمُونَ الْأَفْرُ السِّ الذيحَلَّما دَهَت مِنْهُ إِخْضَارُ مِنْ أَوْمَ إِجْضَارٌ الْأَخْفُرْمَالَ جَمُوْمُ لِلشَّارِ مِنْ اللَّنَا فَيُ فَكَالْ مُسْلِفًا فَي فَيْ السِّرَا كِا ولَا جَمَّ الْأَمْثُو ذِكَالُوا لَمْنِي أَو اللَّهُ فَي مُن فَي المُنتِحَة والْحَمْدُ لَهُ لِلانْسَافِ وُجُوِّ الفُوْشُ وَأُرِهُمُ اذَا مِن كَا أَنْ مُؤْكِدُ والْأَجْرُ الْأَكُولُ الْأَكُولُ فَيْ مَعَهُ فِي لِمُوْبِ وَحَعْتُ وَيَعَلَّلُ وَشَيًّا إِذَا أَدْعَلُ أَوْ يُدْبِرِهِ وَحَبَّا حِفْمِي العَيْنِ العُمَّافِ لِالنِي يَعْمُ النَّعَلُونَ وَيُنْسَنَّ النَّهُ الْأَوْلَهُمْ لَهُوكَأْبِ بِن دَبُقَةَ إِنَّ الْمُلْتَ كُلِّيُّ السَّغَيْلُتُ أَنْ تَنْشُهُ لَا لَي ثَيْنِ مُرْبِطُونِهِ

وَمَا أَوْ كُونُ الْمُونُ لِهُمَا وَالْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّيْنِ مِنْهَا الْمُعَالِّيْنِ وَنَمَا ال عِي بَيْهَا لَهُ لِكِيدِهِ الْمُدَّالَةُ السِّفْدَانُ وَلِعَالَ إِنَّ الْمُدَّةُ عِبْدَالِعِدُبِ الغَيْلُ الْطُوالِ قَالَ كَالْتَكِينَةُ فِي مُنْ فَي مُنْكَنَّلُهِ مِنَ التَوَافِيحِ تُشْقِحَتُهُ مُجُفًّا 00 والمنكأج فيعظام الصّدر والحينة والوكية والمنه والمنبر المنور والمِمَّانُ المُّلْك حَلَا لِفَالْ فِي الْمُسْتِينِ مِنْ فِي إِلَّا مُنْكِلِيِّهِ بجج اذاذي أظهنؤنك أشبثو أضاءه عنايهة ليالمتأن المرتجر عَالْوَالْوَيْمُ هُمُ النَّالِيِّةِ مِنْكُمْ أَنَّا اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المقوضاة غندافي إنَّهُ قَالْمُ يَعْوَلُ الدَّحَالِ مَعْرِهِمَ الْجَنَّانِ سُنَادٍ بَنَا اللَّمْنَاءِ وَيُحُونُ شَدِيْنَا لِمُنَانِ مَعِيمًا المِنْ وَتَشْتِيبُ الْمِثْنُ لِأَهُمَا لَنَّعُ وَلَا نُوَى وَهُذَا جَنْنُ وَالْمِينُ الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ الْمُنْفُوثُ بِهِ مِنْ الْمُعْلِمِ والجنَّةُ الْجِنُونَ وَجِنَأَنَا لِلَّهِ إِذْ لِقَدَأُمُهُ وَشَاءُ وُ الْأَشْمَا ۗ وَقَالَمَ وَلَوْلاَ حِنَّا نُالِلْهِ إِلَّهُ رُكَّ وَكُنْتُنَا بِذِي لِعِنْدِ وَالْأَدْ فَإِينَا مَنْ الْإِسْ وَلِمَا الْخُنُونُ لِالْمُولِ أَيْهِا وَحُرَّ لِلنَّافِ خِنْوَتُكَا إِذَا الشُّنَدُّ وُخُرُجُ دُهُوهُ وَخُولَ اللَّاكِ إِن الْكُنُّونَةُ وَكُنَّالُ النَّاسِ عُعْظَيْعُمُ وَالْمُأْتِثِ يَتَّهُ يُنْ الْمُ الْمُحَدَّةُ الْمُنْوَلُ وَحَقَّمَ فِي اللَّهُ عِلَى الْمُعْتَ سِهِ مَالَ كَاآءُكُوْرَاللَكُ عُرِدِالنَّمُ فَعُهِ وَلَمَالَ فَهُمُنَّا عُمَّالُكُ فَعُمَّا عُمَّاكُ مُ النَّهُ والْحَقِّحَةُ السَّمَارُ وَهُوَ الْمَقَّاةُ وَحَدُّ الشُّرُ الْمُمَامَةِ وَخُوَّحُوْ اللِمَا ) مِن مَدُّرُهُ مَا السَّهِ اللَّهِ مَا السَّمِ اللَّهِ اللَّهِ مُن السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ ال حَجْمَعُ اللَّهِ الْأَدْمِجِي أَتَ بَعِثْمُا رَبْنِ النَّجِ أَمِرَ دَرَّا لَكُمْ إِلَا السَّوْحُونُ الجبيَّةُ مُكَانٌ تَبْنُكُنَنُّهُ عُرِيْمِ الْمَانَّ وَكُولُكُمُّاتُ وَلِيلِالْ ذَا كِكُونَهُا

> للششر وَمُدُّدُ حِرْمُ أَفِي إلهما ٥ لا يَعْلَى الْعَلَمْ وَكُفِيٌّ كُنُوْتَ مِينَ الْحِيمُ الْمِيمُ والمِنتِّةُ مَا دَخَانِهُمِ الدُّيْخُ مِرَالْسِنَانِ وَلِعَالَ حَبَّهُ أَ كَاعَلَهُ وَتَتَنَّ فَكَانَةُ المِسْنَةَ وَإِذَا عَلَيْهُ عِنْ الْمِسْنِ والمتالِ أَسْتَرَ وَالفَظَالَ وَالْكُسْنَرُ وَالْعَلَاتِ جَنْ فِينَا الْعَالَمْنَ النَّبُ مُنْ يَعِلْ الْمُنْ كَالْحِبْ نِمُولُ النَّهَا فَدَّ زُنْ عِي مُرْتِهَا لِملْكُ مِنْ وَمُعَيِّثُ النَّهِيُّ فَلَمُ مُحُنَّ لِهُنَّ مِنْلَهُما والخفيئة دُبيراً مِنْجُلُود مُنْفَالَ عُدِاللَّوْ أَنْ عَالَ أَوْعَيْرُوا الْمُعْمَدُ فِعَا وَمَنَا الْحَرِسُ فَعِلْ فِيهُ اللَّهِ وَلَيْتُمَّ لِلْكُو وَلَيْتُمَّ لِلْكَلَّمُ وَلَقُوالُ إِرْمَالِ لِعَنَاجِ النَّحْ لِي رَمَوْ الْجِيرَابِ وَفَلْ حَبِّ الْمَاشُ الْعَنْ لُو الْجِيَوْ فِ الْأَرْفَلَ العَالِيْفَاهُ وَالْجِيَّةُ أَنْ يُقْطِعُ سَنَاهُ وَالْجِيْدِ وَهُوَ أَحَدُّ وَنَافَ مُحَثَّادُ \* والعُنَّمَّةُ جَا كَّهُ الطَّرِيْقِ والماتُ البِئُو لَوْعُلُو وَجَنَّهُ فَيْتُمُا اذَافَتُ والمجتاف شَقَّ تَعَلَقُ أَقْمَانَ الإصار كَالزُّوْدِ وَلَمْنَ للإِمْلِ زُوْدُ عَالَمُ عِصْبَ الجِمَابِ سِفَا وَالعَطْبِ قَالَ انْ كُرُوْالِ الْحَابِ الْمُعَابِ الْمُوالِيَّا إِنْ الْحَدَّةُ وَالْمُوالِمُنْ الْمُوالِيِّةُ الْمِنْ الْمُوالِيَّةِ الْمُوالِيِّةِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِ لِلْمُؤِلِقِيلِ لِلْمُؤِلِق 'الْوَبَالِيَّا عَالَ يَعْفِمْ فُم وَيَخُونَ بِعَ ذَالِكُ مُعْبِمَنَّا وَتَعُولُ جَنَّكُ النَّوْيَةِ وُٱجْتَلَفْنَا أَفْتَلَجُنُهُ وَالْجَنْثُ مِنَالَعَنَّ لِالفَيْمِينَ وَأَجْتَلُوا فَا يَتَلَا الْفَكُ الْمُ تُقْتَلَعْ بِعَالَمُ نُبِينَةُ وَهِي لِعَسِينَالَهُ وَالنِّبُ مَا ازْتَهُ عَمَّ الْأَرْضِ كُالْأَحْيَةِ فَالْ أَبْنُ ذِرَائِدِ فَالْحِشِبُ أَنَّهُ ثِنَهُ الدَّغْ لِعَلَا وَلَهَاكُ إِنَّ الْخِتُّ حَالَ مُذَّى حَالِمُ الْعِسَائِينَ أَجْدِي مُ الْغِيلِ وَأَمْدَانِهَا مَالَ لَهُ كَالْفُولُ يُنْفِيجُنَّهُا وَتُوفِيْهُمَا وَمُوالِنَا كُنَّا السَّمَجُ وَجُمِّلُتُ مِنَ الْكَهُلِ مِثْلُ جُمِّلُتُ إِنَّا فَرَعْتَ وَلِيَكُمُ أَنْ تَلْتُ وَنَلِّتُ جُنَاحِتُ كَنْفُرُ وَلَعِيْفُرُ حُمُلُحِتُ فَكُمْ مُ

بعاوا سنت فكتنوا أفنشه والحيك وآه الشفي نطال عاف تحيد اذا فأنفاذه وَرَجُ إِنْ يَعُونُ مِنْ وَلَدُ حِدُ فَأَحْجُهُ وَخَجَالَةُ النَّرُ وَخُلِ وِالْمِنْ أَيْنُ فَالْمِيثُةُ المَوْدُونُ والمُعَادِدُ فَالمَعْدِينَ فَالْمُعْدِينَ فَالْمُعِينَا إِنَّ الْمُعْلَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعْلَىٰ ئۇلۇرى ئىللىنىڭ ئاڭىڭى ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئادىكى ئىلىنىڭ ئۇلىكى ئىلىنىڭ ئىلى المنتية المنتنف الشديمة ومجزة عينة غازت والخيارية الغيرالنيغ التأنى الجنبة ومنهم مجنزوا تجزئون التنوا والكاه وتعاجب العَوْمِ وَحَامِنُهُمُ وَالْجِهِ أَثْرِ الْفِئَالُ مِثْلَا لِحِياً إِنْ مَالَ جسر والفَقْدُ وَيَوْمِ الْوَعَ أَالِحِيمَ أَنِي فَالْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْمُعْتَفِيدِ وَمَالَدُائِنُ وَدُوْدِ حُسِّرَ اللهُ ا وَالدَّمِّ فَعُو حُمِيْنِ عَجْدِنَّ حَمَّامِهِ فَنَ فِالسَدْجِ هُوَنِيَتُ وَوَجِيدٍ رَجِّيسَ الأرادالقة والمنتخ أفتأ أووه والمابية تفعام وتنت فيترفقه رَجُاجَشْتُ عَبِلَادُجُلِ دَأَنَعُ لِسَالَا عُلِينَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَالَيْهِمِ عَلَيْهِمِ تَعْرَفُ وَرَجُلُ حِيْثُ إِذَا تُنْدُ كُلْجِيَّةً قَالَ إِذَا تُولَكِ فِي جَلَّا لَكُونُنَ والمحيون الفيتى فتلك أن مُشْكَدُ فال وَيُلْفَالْهُ اللَّهِ وَالنَّتِي خِنَوْلَتِ وَلَكْفَرَ جَبِي سَتَّا فَوْقَ الْفَطِيمِ جَهِ عَلَيْهِ مَعْلَيْهِ مُثَلِّنَهُ الْمُنْكَاوَلَدُرُّتُ هُ سَيْلُ فِي الْمَاكِنَ الْجَرَفَ فَجُهَا مَنْ الْمُنْكُونِ مُثَلِّنَهُ مُثَلِّنَهُ الْمُنْكُونِ لَا لَنْهُ الْمُنْكُونِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْم خُلُنَيْنِي وَدَهَبُ بِهِ قَالَ

لهُ احْمَدُ لَا حَمَّهُ أَوْ السِّرِيلِ أَنْ يَرْبَعُهُمُ الْحِيَّاتُ مُعِلَّا مُورِيدًا

باب الجينم والجنآه وَمَأْمُالُنَهُ مَا

النورية الإفتار فأخذا لأبغ عيالها وبوال الأطار تورجان

والمخت الشؤوا فالاعتب والخفلة بوخيا يتكأ فأخاله الزشا الخاف التنسالفينغ ألذ وكموتنظ والجترزة الطفحة تلفولون ويتاالله يخرونك بنغ بخرائكا ماك ركار لك عنقان حياب المتأدر OV المال جَأَ العَالِ أَنْهُ وَإِذَا أَفَأَ رَافًا المناق المناف المالة والمالة والمنافقة المنافقة المالة المنافقة ال نَفُونُو فَيْ غَنْهُ أَوْمُ الْحِيالُ وَكُلَّا عُمَا الْفَوْلِمَ وَالْعَمَالِ مُنَاذِكَ المَتَذَوْ يُعَنَّدُ وَالْهُدُو اللَّذِي وَحَشَّرُ مُا الدِيْرُونَهُ فِي الْمِسْارَةُ عَلَيْهُ وَالْبَعِ 5:3 يَعِمُ هُمْ يَعِّمُ اللهُ يُوْدِ وَالْعِبِينِ يَجَالُونُ الدُّنْ إِذَا ذَا أَنَا وَكُونَا الْكَا الخن التحقق ومحمد المسائل المفرة بكوره والحثو المترحا الللب أَنْ عَبُونُ فَ وَفُكِلُ الْمُعَالِمُ الْمُلْكِلُولِ وَأَمَالَ مَعْ فَعَلَمْ عَبُوهِ وَتَعْبَرِ الْمُحْفَةُ المُثَالِثُ الْمُعْرِينِ الْهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْرِوالْمُحَالُ وَالْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُؤْمِدِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِمِينِ الْمُعِيلِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِينِ الْع الجنع واللا وكاللافكما جَوْفِهِ فَلِنْهُ هِالْمُ هَا لِحَبْ إِلْسِمَا أَوْالِعِظِيرُ وَلَلْحِيدُ الصَّغُوَّةُ الْعَيْظُمُ فُولِخُالُ الحجال جبز الم أزلانا على والمنافر والمنت والمنافر والمنافر أشر المانطون النَّعْ المَا وَلَا مَا لَ كَوْمُ عُلُولُهُمُ أَنْ وَالْحَيْمُ الْمُ الْمُعْتَمُونِ وَالْجَوْلُ الْمُغْتَمُونِ النينب النوبالتوائة والتآة توجه الكالة تروالحدة الجرين العظيرة مُحَالَدُ الدَّعَلَ عَرَّعْ عَلَمُ عَالَ المُحَيِّدُ الْأُوْرِيْنَةُ مِنْ الْكَفْعُهُ وَمُنْ أَتَّمُونَا أَوْمُونِ لِلْمُنْ مُنْ الْمُورِدُ الْمُنْكِّلِ وَمَالَ أَفِالنَّا فِي مُنْ أَوْالنَّهِ فَ مِنْ إِنَّ أَكُمُ الْمَعْ فِي لِّنَا وَإِنَّا إِنَّ أَكُمُ الْمُعْتِدُ مَعْ زَنْتُ وَتُلْفِي مِ الْأَلْفُو الدِّرِيْعَ العِنْدَة وَمُوعِدِيثُ مِكْمَا الْوَكِيْنُ وَالْمَوْدِهُ الْمُؤْلِدُ أَوْلُولُ مُ وَاصْلُولُونِهُ الْمُؤْرِثُو الْمُؤْلِدُ بعوالي والمناف والمناف والمناف وتعليا فأفرك والكرا ملعكة ألهلافهتن فاك أَلا مَا تَعَيْدُا وَمُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْا خُوْسَا أَبْجُ عِلَىٰ إِمْ فِالْمِرْ أَحِنْكُ وَلَّوْسٍ بِإِجْدَىٰ الْمَذَانِيرِ رُّ الْمُعَالَا الْوَالْخَلَاكُمْ مَا الْمُعَالِّ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْ المِعَلُونِ الذِنْ والحِنَاجِ المتكالُ المُنَادِنْ الجَبِّرُ فَالدَالْمُ عِنْسَى مَنْ الْمُنْتِينُ وْزَعِنْ لَهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ والوف جابيد وبذله فينز الجيثره وتح والدخا فتح عثيث والاراؤة الكانعة والمنتذ النوالك تم يعنوالم أو قال رُدِّية كَالسُّنَّا خِضِ والعَيْنُ حَلْجَةُ والجَيَّامُ مِنَّانُ عِنْدِ الْإِنْسَانُ فِي مُنْ وَالْجَمُّ مُ جدش ٵٛۉڂٲڋۯٚٳڷڵۜۑ۫ؽؙڹؚؠڡڟؚٷڵ؋ؾڨ ۫ۼڔ؋ۺ۫ڿٙۺڶڎٞٷٵڎڟڿٲؠۣڟڎ عَنْنَاهُ وَحَجْمَنَا الْأَسْدِ عِنْنَاهُ وَأَنْجَرُ عِلَائِقُ مِثْلَ إِنْجَارُ وَالْأَحْجُ السَّلَاقِ المُثْنِفُ وَلَكُنَ عِنْدَ الْعَكِيلِ ٥ جَدَعِفَ الْفَنَا وَالْوَنَهُ حَدْمِ الْعِلَا السَّنَهُ جدع جُمْرُ وَالْعِيْنِ مُعْ مُعَمِمًا وَأَمْرُأُهُ جَعْمَا أَوْ وَنِمَالُ يَجْمَعُ مِعْيَنِيْمِ إِذَا لَيَدَاكَ النَّدِينَا وَالْمَايِعُ النَّيْخُ الْعِينَا لَوِينَا لَا مِنْهُ حَدِيعٌ وَجُأْدَعُ الْوَجْلَ كُالْكُ الكظرُّ ه المُجَنِّى شُوْلُه لَكَ و والمُجِنُّ السَّيِّ العِنْ الْفَقِيلُ المُعَالَٰجُ فَاللَّمَانُجُ إذَا خَافَمْتُهُ وَكِيْفِنُهُ فَعَنْنُهُ وَالْحَيْرَغِ مِلَاسْتِ مَا أَحِلُ عَلَاهُ وَبَعْيَى قِدُّنْ يَجْنِ فَعَيْنِ لَهِي فَرَالًا مَعَلِلْهُ بَجِنَالِشُو وَعِنَالِهِ وَالْجِيْنِ مِنَ ٱلْفَيْلَة وَتُوْفُ البِيَّادَ مُنَّا دُيْمًا أَوْفِيهَا الْفَافُ فَالْفِضُمُ إِنَّهِ مِنَّادِكُنَّا

حُلُونَ وَوَقَعُولِهِ وَغِنْهِ مِثَاثُرَةِ فِي كُلُونَ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَلَّهُ المُرِّبُ وَلَكُمُ الْمِنْ مُعَالِنا الْمُورِ وَمَعَالَ مُنافِعُ وَمَعَالَ مُنافِّدُ وَلَمُنْ الْمُؤْمِ لْعَنَّةُ وَالْحِيْدُ وَالْحِيْدُ فَالْمُعْمِينَةِ وَجَنَّا جِمَّا الطَّيَانِ عِبْدَافُواْهُ وَمُعَالُكُ المُعْدُونُ أَوْلُمُ المُعْدِلُ المُعْدُلُ المُعْدِلُ المُعِلِي المُعْدِلُ المُعْدُلُ المُعْدِلُ المُعْدِلُ المُعْدِلُ المُعْدِلُ المُعْدِلُ المُعْدُلُ المُعْدِلُ المُعْدِلُ المُعْدِلُ المُعْدِلُ المُعْدِلُ الْعُمْدُلُ المُعْدِلُ المُعْدُلُ المُعِلْ المُعْدُلُ المُعْدُلُ المُعْدُلُ المُعْمُلُولُ المُعِلِي الْعُمِلْ المُعْمُلُولُ المُعِلِي المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ عِنْ الْمِلَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مَيْالْكُ بِنْ خُلُوا بِسَالِ يَمَنْفِلِي تَخِمْ وَمِنْ خُلُق مُعِلَّلُ حَبَا لِدِينَةُ مَوْلِهِ كَانَ هَعِ أَمَ هُمَ لِجُدُفُ إِنَّهُ مَنْكُ وَمِثْلُ هُوَمَالُو لُمُدَّوِّ الْفُولَةُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلِقُونَ اللَّهُ وَمُعْلِقُهُ الْمُعْلِقُهُ الْمُعْلِقُهُ المُعْلِقُ عَلَيْهِ وَالْعَدِينَا وَالْمُؤْلِلِ الْمُعْدَةِ وَالْمُعْدَالُومُ أَنْ وَالْمِدِينِ لِلْفُكْرِفُ وَ المتغفي تنشب الدكار الخدوج زي خنت لالها للنفجة أبت والمختف جلج مِعْ مَدَ السَّعِدَّ وَكُلُّ ٥ لِلْمَالُ الْفُعُومَةُ مَنَّى مِذَافِ لِمِثَّاتِهِ حَمَا مِنَ الْالْمَامِ المناك بتكادافتن الديم والجنج والمتركال ان المُسْرِّجَدِيْكُ والْحِيَّالُةُ الأَرْضَ مَالَ فَالْتَوْخُ الْعِلْجِزَ الْحِيَّالَةُ دُنْدِد الْخُدْدُوجُ دَمُ الْفَيْدِ وَلَنْ يُشْتَعِّلْ عَلَايْتِ فَالْمَامِلِيَّةِ وَ وَلِدُلِدُ يُقَالُ مُعَيِّنَهُ فِيدًا لَهُ وَالْمِنْ لِللَّهُ مُعْتَوْفًا لَ الجيرواللال وتماسلهما الله المُعْدَدُ إِلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ وَاللَّمُ الْمُنْ وَاللَّمُ الْمُنْ عُلْجِ عِينَا مُنْ الْمُعْلِلِ مِنْ مُعْلِيدًا وَمُنْ مُعْلِيدًا مِنْ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ مُنْ مُنْ الْمُعْلِدُ اللَّهِ مُنْ الْمُعْلِدُ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ والمنظمة والمنظمة المنظمة المن مْلُوْرِ النَّهُ الْمُعْرِدِينَ الْمُحَدِّدِ مَالُوْدِ الصَّعْوْرِ مُحَدِّدِ جَدَأُلُدُ قُالَ يَخْتُوكُمُ أَيْدِي الشَّعْدَاوَ حَدَالُهُمَا والنيرُّ وُالدَّخِلُ المَنْ عُولِ المُو كُلُّ وَلَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ المُعْلِلُ المُعْلِلُ المُعْلِلُ وَالْحِيْدُولُ لَهُ مُرْفَعُ فِي ثُمُ وَجَدِيثُ فِي أَنْهُ فِي أَنْهُ فِي أَنْهُ فِي أَلِي اللَّهُ إِنْ جدي المِنَاْبِ يُعَالَ عِنْ رَوْ وَعُنْ رَوْمِ اللَّهُ يُعِنْدُونَ مِنْ الْمُنْعِ مِنْ اللَّهِ الْمُنْعِ خَهُمَّا نَنَاتِتُ شَدْقُمَّا وَجَدِيْكُ وَالْخِيْوَالْ الْتَعِنْفُ لَا مُرْفُرُالِ الْخُتْلَةِ وَلِلْمُدُومُ مِنْ فَوْلِكَ جَمْنُ فِيلْ النَّفِيُّ إِذَا يَعَمُّ سُنَّهُ وَذِلَكُنَّهُ قَالَ وَعَلَامُ كَأُولُ مُسْتَلُدُ وَالْمُنْذُولُ الْأَغِضَا فَاجِلُهُمَا جُنُكُ وَلَهُ إِدِلْ كَأْنَا مِنْ الْوَلِ جَانِعِ الْعَيْفُسِ وَجِانَاعُ الْفُرْزَ فِإِلَّ فَ فَالْهِرِمِ مِنْ وَلَيْهِ الْأَنْهِ أُمِ مَعْ قَالِمَا أَبِي وَالِدِنْعُ الْخِذُولَ أَالْمَيْ كَمَا وَجَدِيثُكُ أَيْسُلُهُ عُدُ مِنْ جِنْدِي مِمَا الْهُمِأَاتُ وَالْمُنْدَةِ مِنْ اللِّيلِ اللَّهِي اللَّهِ عَلَى لَهُ مُسْرَ فَعِنْ السَّلَّةِ والجديلة التَّامِية وَ وَلَا الْجَبُّ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَعِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِنُ وْ ere مَانَكُ لَهُ مَنْ مُنْ وَلِيْعَ إِلِمُ هُوْلِ لِلْكَدَعِ الْأَوْلُ لِلْكَدَعِ الْأَوْلُ لِلْكَلِينَ الْمُؤْلِ وَجُنْعُهُ حَدَيْمُ وَالْمِدُ مَهُ السَّأَةُ الدَّرِدِيَّةُ هُ لأَوْجَدَنِ قَيْلُ مِنْ أَثْمَالِ جين هَا الْاَشْرِ عَلَيْهُ إِذَا كَأَنَّ أَمَّا فِيهِ جِيدِينًا فَأَمَّا فَوَلْهُ جِنْدُ ٥ الْمُنْدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمِنْهُ جَمَا الْمُعْلِمُو وَالْمُنْدَالُ الْمُعْدَالُونَاكُ جدى الْفَيْ عِبَلَيْ بَدَيْهِ الْأَذَلَىٰ لِمَنْعُ فَيْمَالُ الْبَصْرُونِهِمَا اللَّاكَانِ لْفَالَّحُنُا ۗ عَلَى الدِّ إِذَا الْمَرْثِ شُتُتُ مُّا حُذًا لِهَا وَحَدَّعِنْ الْبَالَّهُ إِذَا كِبَنْ كَوْمِ عِلْهُمْ يَوْعِلَهِ وَمَلْهِ ٥ جَدُوْدُ النَّيْ فَلَغِنْهُ وَالْمَالِينُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا , فَغَوْلِ الْمُؤْمَنِي ، مُؤْكَرِّرَتُحَدُّ وْفِ وَهُمَّالُ هُوَ بِالْهُ الْبِ وَجَائِيَّنَا اللَّهُ عُرِمَ مَاحَانَتُ فَيْتُ دَقَّتُ مُوالْخُرِيَّةُ وَطْعَهُ مِزَالْمُمِهِ ونِمَالُ جَدْفَ الطَآلِينُ ادْاا أَمْدُعَ لَيْرِيْدِ جَنَاجِيْهِ وَأَحْدُوا يَخُونُ الْكِ

المُوْفِقُ أَكُنُّ الْمُتَاكِّدُن وَمِنْ فَاشْفَأْ فِي حَدَافِ الشَّفِينَة والْفَوَافِسُ عِزَوْ يَهُون وَيُمَنِّكُ لِمَا أَدُو وَالْكُمُنِيْتِ مَمُلًّا فَأَذُو النِّي لِمُعَمِّزًا فَأَوْضِ أَرَّأَ وَالنَّالِيَّةُ وَالْدُ نَكَادُ إِنْ جُوْكَ مِنْ لَأَوْ كَالنَّشْدُ أَوْمِن مُشَاتِهَا وَالنِّلْدِ مُعَدِّ راالتُوادِي فِيشَالُهُ الْمُسْرِرُونُ عُلْ عَادِ نَعْدُوا اللَّهِ وَالنَّزَّاةُ عَادِبُهُ قَالَ 9 0 يَعْنَى النَّاتَةَ حَقِلَ السَّوْطُ لَدَا كَالْمُورُافِ وَهُوَيا الدَّالِ أَنْفُنَّا وَتَدُوحِرُ هَ لَا إِنَّ لِلنَاكَ مُنْ لُونَ فُونَا فَصُولَةِ أَسَمًّا عَلَمُ خَاذَةِ الْسُرَقِينَ بُتَحَسُّلُ والمخذأف فما قشأ نفأتن فتهاج عالالال والذال وكذف الوطل عَدُمُ النَّهُ وَمُوالِنَا وَمُوالِمُ النَّهُ وَعِنْ اللَّهِ وَعَلَيْهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَ ٱسْتَرَعِ ٥ الحِدُكِ ٱشْلُ السَّهَ عَن زَاضًا إِخْلَ مَنْ عَلْ اللَّهِ عَالَ جُهَابُ أَنَا جَدَبُهُ وَلَافَتُهُ جَاذِبُ فَلْ لَمُنْ وَلِلْنَعُ حَوَا كُوبِ وَجِدَابُ عَالَ عُدَنْلُهُ الْمُنْ يَحْدُ وَعُدُنِهُمُ الْانْزَعِينَ لَنُعْفِرُهِ دُلِ نَعْزَزُ فَ كَالِيطٍ الأجِّنُهُ الجِياابِ العُوَادِرُ وَقَالَ مَنَ يَدُ بِالْمُولِ فَي لَيْ مُنْ مُعْمَ إِنَّ إِنَّ فِي الْمِيلِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالمُنادِل كَوْارْبُهَا الْأَيْعَالِ النَّعَالِينِ مَكَالَمُو بِحِيَّالِ النِّرِدُنَيْدِهِ الْمُنْتَهِمْ مُحَالَةُ لَا يُنْتَخِجُ قَالَ شَبَّةً بِالْجِفْلِ قَالَ الحثر والزاء وكالناشقما ۣ؞ٳڣ ٵۼۯڒٳڡٚڶۼۼۯۺڎۼٷؙۯڟڸۼٷٛۮڟڿۮڎ؇ۺؙڰ؞ۿڶڟڰڰۿڰڰ المَنْ عَلَى اللَّهُ حَدُدُيَّكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالِي اللّلْمُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال مَابِوَرَ فَقَاهَةَ مِن دَانِي جَبِلِ وَجَمْعُهُ الْعِدَالَ وَفَاكُن جِدُلْ مَالِ أَذَا احْكَانَ عِنْهَا وَأَدْ مَنْ تُعْرُونُ مِنَ اللَّهُ وَرَوَى إِنِّي أَرْفِهِ عَاصَعُكُو مَفِيَّا اللَّهِ الَّهِ تَغِيْقًا المتِمَا شَبَهِ ٥ جِنْ الْالنَّقُ أَشْلَهُ والمَثْمُ الفَكُو والمحدَّمَةُ الفِطْعِينَ \* الْجِلَيْبُأَلْهُمَاء الْمُزُورُ الدَّيْلِا الْحُلِلِ لَوَيْزُدُ عِمْ إلىانِ تَعَرِّسُتُنَا وَكُلَاحً مَا لِحِبُلِ مَقْنِيْهِ وِالْمِهُ مُأْمُونِيْ لَهُمَا لَي الْمُمَالِعِ وَالْاَحْدُ وَالْمُقَافِّ وَالْدِ المَوْ أَوْمِ النَّاكُ فِي وَالعَوْدَ لَقُوْلُ لَنْ مَوْمَعُ بِشَالِكُ وَالْأَجَنُورُو إِنَّ فِيكُ من شنة رَعْمَا أَيْهَا لا تُؤْمَنْ لِلَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ مُعْمَالِكُما لِاسْتِيمَا إِلَى المَارِث وَعَلَمُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ ا النَدِيْدُ مِن النَّهِ إِلَى النَّهُ مَا أَلَى النَّهُ مَا أَن النَّهُ مِن المُتَا النَّهِ مِن النَّا النَّهُ مِن النَّا النَّهُ مِن النَّا النَّهُ مِن النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّالِقُولُ النَّهُ النَّا النّلُولُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ اللَّهُ النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّالِي النَّلْمُ اللَّال فالسالماعة والسنج المكركما والاخداد المشرعة النير عَالَانِي وَرَدِيدِ دَجُلُ وَوَجَزُرِا ذَا حَالَ فَالْعَلَّا عَدُكُ وَكَذَلِكَ المَعِينَةُ والإخدَافُ الإفلاءُ عَالِثَنَى ٥ الْحِنْدَةُ المِلْتُوَ النَّلْتِهِ مَا وَالْجَعْ جُّلِكُونُ الْ جند والحنون العَنو ذِمِزَا لِمُدَرِيعِ مِن الْمُحَوِّرُونُ وَالْمَنْعُ جِزَرُهُ قَالَ وَالْرَفْ أُحدَّ عَالْفَقِسُ لَ عُنْدِغُ وَهُ فَ مُحْدِا ذَاجِهُ لَاسْتَحْرُ وَتَعْوَالْ يَدَوْرُهُ عِلَيُ الْمُؤْلُ حَاثِرُونَ إِيسَهُ عَلِيْظُهُ يَخْتَعَا وَمُثَلَّ أَنْ قَالَحُ وَلَذَى كُونَ وَالْخَيْخُ مَوْ أَرْدُ فَالْواعْزُانَ أَضَّا بِعِ إِذَا فُنْ قَالَ حَادِرُ عِادِدُه الْجُرُونُ المُونِ الْمُهِنَّ مُمَّالًا مُا يَعْفِثُ لَهُ جَرُّسًّا فَالْب جؤش الْذُ النَّهُ عَتَلَنِي وَهَ أَوْمُنْ قَدْيَةٍ وَعَسَّلُحَهُ فَوْدُ وَعَلَيْهُ وَمَسْتِمِ وَسَعِينَ جَرُعُل لِمِكَامِ إِذَا شَهِيتَ مَّوْتَ مَثَافِئ مَا عِلْيَ مَنْ تَأْخُلُهُ وَالى مَالَ الْأَيْنِ كُنْ أَعْلَى وَمِنْ إِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْرِينَ أَنْ حَلَنْ أَ وَلَهُ عِنْ الْمُؤْرِيَّةُ وُل حَنَّا الْفُتَاذُ وْجَنْ الْعَبْدِ إِنْ لَّهِ الْمُتَوَاقِهِ وَجَدَدُ مُ ظَلِفَهُ الْمُحَافِ

مَالُ دُسُّمْ عُوْلُ حَرُّ مُرْطَاعِ الْحَنَّد مَفَلْتُ حَرِّسَ فَتَعَلَّوُ الْحُرُولُولُ

النَّعُ الْمُعْدُونِ عُلَادُ لَوْ مُلْكِنْ اللِّينَ كُلُّ الْمُنْ وَفَا مُعْمِدُ وَمُوالِكُونِينَ فِي عَرِينَا لِنَهُ وَالْمُولِينِ مِنْ مُنْ الْمُؤْلِدُ مُنْ مُنْ الْمُؤْلِدُ مُنْ مُنْ الْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلِنَا لِمُؤْلِدُ مُنْ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعُلِدُ لِلْمُؤِلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعُلِدُ لِلْمُعُلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعُلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعِلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعِلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعِلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعِلِي لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعِلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعِلِي لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعِلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعِلِيلِ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُؤِلِدُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِيلِ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِلِمِ لِلْمُعِلِمِلِمِلِمِلِلِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِلْلِمِلِ الري أل أعله النشال وجواف ألفيًّا وَحَرُف الإ فَارِمَا لَهُ الْفَالْفَ الْمُعْلَمُ وَمَالًا عَنَّ وَوَخُوا خِنَاكُ نَكِهُ وَالْمُرْدُمُ أَنْ نَفْطَة وَلَنْهُ مِنْ خَالِلْهُ مُو تُلْكُونُ عَلَيْدِهِ وَأَوْمَ وَلِكُورُ أَخَالَتُ حُنِّهُ الْمِحْ أَنَّ وَالْمُؤْوِلُ الْمُحْدَ الْمُعْدُ الْ خَعْ الْحَيْدُ وَفَوْ الْحُانُ ذَوْ الْجِمَا لَوْ قَالَ مَنْ مِرْ الزَّفَانِ مُمَا أَوْ الْاجْزَالِ والمنوع الناها المنافزة والمالك أؤن والمتوالفظ في وكأركن جوم المترامراع فيتزام الغشارة فوجزت فالصلوا وكالبنه معالب جَزِيْكَةُ أَهِضِ فِي كَأْضِ فَيْقِ وَالْجَرِيْكَةُ وَالْمُؤْرِ الدُنْبُ لِعَالَتُ جَزَمَ وَأَجْزَدُ ولاَجَزَعَ مِنْ وَلَهِ فَوَلِكَ لاَ مُلَّا ولاَ مَكِنَّا لَهُ وَأَصْلَهُمَا وَفَجَزَمُ أَنَّ حُسَّةِ وَقَالَ عَرْمَدُ فَرَأَنَ مَعْدُ مُاأَن يَغْضَنُّو وحَرُمُ فُ مَنْ وَالسَّاوَ الْمَادُنَاهُ وَالْمِلْرَالْمُنَا مَا شَفَعًا مِنَ المَسْتِرِ إِذَا خَرِمَ عَالَ فَوْثر المتوانئة ماالفناما منفر وعدمان فترفروا بدؤه المنتد ومستنبخة كالم إِ جَرِيْهُ الْمُعْلِمُ الْأَحْرُالْ وَهِي الْمُعْتَافِر وَكَالَ فَوْوَالِمِ لَلْمُ وَالإِلِيقَامًا الناش وإنَّما تَعَالُ الحِلَّةُ والجيرُ والفَوْنَ واللَّوْنَ وَمُرَّتْ سُنَنَهُ مُحْتَرَّتُ مُنَنَهُ مُحْتَرَّتُ أَعْ مَنْ أَمُّهُ وَخُرُمُ وَالْمُعُولُونَ وَهِ وَلِلْكُولُونِ وَالْمِيْرُونُ النَّوْقُ وَالْمُتُولُ الْمُلْفِقُ فَالْ انْ وَزَتِد جَسَنُ الدِرْمِحَيْنَ عُنْ وَجِالْفَوْتِ مِنَا لَهِ وْمِ وَجَرُّمْ مِزَالِهِرَ بِ مَظْنَالُ الصَافِقُ مَنَاعِدُ واللهُ أَحَدُ فِي مَنْ وَيَنْ وَمَالِا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ المَانِ وَيَنْ المُوالِمُ وَاللَّهُ المَانِينَ وَيَنْ وَمُنَّا وَاللَّهُ المُعْلَى وَيَنْ وَمُنَّا وَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ المُعْلَى وَاللَّهُ المُعْلَى وَاللَّهُ وَمُنا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَ العَوْرِ الشَّاعَالُ وَلِلْمَارِينَ عَبِيلُهُمَا وَالْمُسْرُالْمُورِ وَالْمُسْرُالْمُورِ وَالْمُسْرُومُ وَكُوْلِكُ الْمُوْلِمُ الْمُؤْلِ اللَّهِ وَزُلْدِ وَكُلَّهُ وَكُنَّا فَوْلَعُنَّو والْحِالْال والمَيْعِ النِوَآةُ بِفِهُ وَمِنْ فُولِ لِمُسْاطِلُهِ مَنْ عَلَى سَأْنِوَ الفُولَ وَنَمَالُ مُ النِيابِ اللَّبِينُ النِي الْمُعَلِّمُ فَجَوْدَ التِرْيَعُ لا يَسْدِ الجَيْدُ فَالْمِيْدُ لُلْ 'اَ فَلَتَ فَالْ عِنْ زَعْمَة الدَّقِن وَهُوَا أَحِرْمَا نَكُوْجُمِ إِلْفُسْحَلَا قَالَ

عَنْمُ فَاكْمُ أَخِلُهُ فِي أُمِنَّا فَالْ رَبِّهُ الْسَاكِيرُ فَرَالِطِلَّةِ وَكِرَتْنَ الْمَخْلَةُ و الْغُنْوْدُهِ أَنْفَالُ النَّا حَوَادِهُ أَيْ كُوادُولًا عَالًا تَظَلُّعَلُّى النَّهُ أَلِيهِ مِنْهَا جَوَانِتُ وَمَعَى جَنْشُ مِنَ اللَّهُ إِنَّى خَالَفَ مُنْهُ وَالْمُونَ مِنْ لَلِدُ كُلُّ فِي لَوْعَ لَمُ لِلْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ لِللَّهُ لْاقْتُ مَّنِهُمُ اجْرُشُ وَلَهُ ال جَوَشْتُ بِالطَّهُمُ أَنْ يَكُلُّكُمُ مِنْ أَنْهُ مَا لَكُلُمُ ازَافَتَوْتَ قَالَ فَنَمْتُمْ لِلْأَلِي الْمَاوَتُتُونَا ۚ وَٱوْلَٰتُهُ وَإِنْكُ وَالْمُولِينَا مُا وَالْمُؤْتِ وَالْحَوْقِ مِنْ الْذِي كُلْحَوْمُ عَالِمُونُ ٥ جُوَسُنُ اللَّحِينِ إِنَا لَوَالْعِيدِ رَقَّ فُوالْمُ أَنَاهُ \* وَإِنَّ جرش مَانَنَهُ فُوامِنُهُ إِذَا جُرْشَ وَحَرِّ شَنْ الرَّ اسَّى النَّسُولِ اللَّهِ حَكَّ مُوجَّ أَنْتُكُمْرُ مِنَالِابْ وَثَيْمَةِ وَمَعَى حَرُّشُ مِنَالِكُ لِهُ وَطِلْفِكُ قَالَ جَعًاذَ أَمَا نُوحَتْ الْحَرَّشِ وَالْجِينِّ الْفَشْ وَالْجُرُشِ فِجَنَّابِ المَاثِالْأُكُولُ فَعَالَ جَرِفَرِ بِرِيْقِهُ اعْنَصْ بِهِ قَالَ كَأَرُّ الفَيَّةِ لَيْرِيَعْنَ وَالنَّدَّ السِّهُ لَهُ الدَّالغُيِّلَ اللَّيْمَ أَن عِنْدَا لَهُ وَيُف ؞؞؞ڗڂۭڔۜڹٞٛڹؙٵۼڗٳڰؽٳڔٳۺٵڔٳ؈ٵڔڽ؞؞ڔۮٳڿٮڡٵۿؠٳڹۼڹڵۼڗڣ ؞؞ڎڂڔڹٞڹؙڹٵۼڗٳڰؽٳڔٳۺٵڔٳ؈ٵ۠ڽ؞ڟڵڵۼڗۻڷ۫ڽۺٵۼڕؿڣۿۼڮۺؚ وَخُرْن وَلَقَالُ مَاكَ يَجِرُنْ مَا أَيْ مَعْهُوهَا وَالْ الأَصْبَعِي هُوَا وَالْكُلامُ مَعِيْ هُوَا وَالْمُلامُ إِذَاكَأْ ذِينُفِعِيْ وَمِنْهُ أَفَلَتَ حَرِيْضًا وَكَأْفَهُ حِزْوَا أَثْرُ الْحَجْزَأَثُرُ لَطِيْفَهُ بولَدِهَا نَعْتُ لَهَا دُوْنَ لِلْاَكْرُولَعِ مُرَّدِّوْلُمُ غُلِينَظُ وَالْحُوْلُ الْفَخْرُ أَنْصَّا وَمُعَالَ السَّدِيدُ الأَحْلُ وَلَغِيَّهُ خُولُمِنَهُ مَعْمُدُهُ وَجَرِّعِ الْمَانِقَيْمُ ا 25-> وَحَرَعَ أَيْفُ اللَّهِ مَا لَا يُعْدُونُ الْمُواللِّهُ مَا أَنْ مُلَّهُ لاَ أَنْفِثُ قَالَ لَا وُ الْوَقْمَةِ عَالَمْ إِلَّهُ عَنْكُ إِلَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ

李俊二等電話 二個語言一道語 وَمَوْنِثُ الْأَمْوَ وَرَحُالُ فَعَيْنُ الْأَمْوِرَهُ فَعَيْثُ قَالَ مُونِ مُو وَحِرَاْ مُالِينُ عَوْنَهَا مِنْ فِي لَا مَا الْإِشْلَامَا وَازْسُرَ عَوْرَيَّا مَفْقُوطُهُ وَالْمُرْثِ أَزْضَ مَعِنْ مُنْ قُالَ عَلَيْ شُلْهُ عِلَيْ الْمُنْ إِلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ ثَالِمُا وَيُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِّةِ مُوْتِيًا جزج خَلْمُ الْهُ الْهُ الْمُعَامَّةُ وَجُوجُ فَالْدَانِي وُتَرْبِ الْمُتَوْجُ الْأَرْضَ كأشالج المفوالخ وعفهت المنقع والعديدة فالكافش فَلْنَدْ آئِنَا إِدِينَادْ وَخُزْجَهُمَّا أَنْخُنُ مِنْ فُيلِلانُ نُعْدِمُ عَلَّمَا حَرَّجَهُ حَرُّجًا والانتَمْ لِلدُّوْجُ والإِحْرَدُ أَجُ الجُهَلُ والكَّمْنُ عَالِمُو أَرْجُ مِنَ جزج السَيْلَةِ والعَلَيْرَ ذَوَأَتُ الصَّنْدِ وَبَوَأُوخِ الإِنْسُّةُ أَنْ عُصَالًا فَالنِي تُصْبِينَكُ والإستُنتِيَا أَجْ اللَّفَيْمَ أَلْ قَالَ عَمُ اللَّهِ وَفَالْوَعُ فَانْفُو فَا مُرْدُالْ وَإِلَّا اللَّهُ أَنْ مِن اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وعَامُ حَرِيْكُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ وَحَوَالُ حَبَلُوالْ وَالْكُوْلُونَ وَالْمُونِدُ وَالْمُونِدُ مَعْ وَالْمُ النَّهُ إِلَا إِلَّهُ الْمُحْدُونِ مُعْدُونِ مُعْدُونِهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَمَا ذَأَتُ مُهُ مُدُّ أَحْوُدُ أَن وَجَرِيْدُ أَن مُؤِلْدُ يَوْمِيْنِ وَالْمِيْدُ أَنْ مَيْثُرُ وَجَلْكُ الإنتازين أخلِلنا أد والجرد دونع بيلاد تيم فاكتعفالك اللُّعَنَا ٱزْمُن جَدَّدُ أَوْمُتَنَا فَوَاسْتِعِمَا أَنْ وَمُعْتِي لِمُوَّا ذُكَّا لَنَّ لَكُوْ لَالْانَ الْ الْمُواْ مَاعَلُوْهَا وَقَرْ سُلَحْوْدُ الْأَلْوَقَتْ تَنْجِثُونَهُ وَهُوَجِتَ زُلِكُ وْدُوْ الإلكة والمنزد بالمنزد بالمناذ أأمناك وتخاجان وبمناق وتوتنا حَادُوْكُمْ السَّدُ الْمُعَالِمَ عُدُوْكُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ مَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ واللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللّه

تهدة أن المع يُنون مَدَّةَ مُعُوفِ مِنْ مَدْ هَيْرُهُ النَّهُمْ نِهِ وَالْجَيْعُ خُوْلُ قَالُ تَأْنِيْ جَدَّانَ الْعَوْدِ وَقَلْتُ أَدْ يَشْلُحُ وَالْمَارِنَّ وَلَا الْجَنَّةِ وَفِقَالُنَانَّ المِيَّانَ الْمَارُ شَالِعَلَيْفِظَهُ لَا شَرِفِيتُ حَدَّاهِمِيّةً الْفَوْرِاً وْجَلَبَ مَعْمِ مَكَلَّمُمْ عَلَيْهِمُ دُوْرَكَ المِنْ مِنْ الْمِنْ وَحِدَّوْ الْحَلْمِ والْمِيْرَةُ الْفَوْمِيَّةُ مِنَّا لَا مُنْ مَا لَا مُنْ مَل الله عليه مِ نَاجُرِرُ مُعْدِي وَكِدَ لِحَجْدُو الْمُنْفِلُونَ الذَّرِيَّ الذَّرِيَّ الذَّيْرِ الْمُنْفَالِقَا

اً عَنَ قَتْ مَنْ فِي إِن فَى حَمَّا إِن مَنَا حِقِى وَهَا مَهُ وَمِنَا حَجُرُ وِالدُّمَّالُ الْمَنَى الْمَعَ عَلَيْهِ حِنْ وَمَنْ عَاجَدُ وَمَنْ مَعَا مُعَنَّمِ وَمُعَنَّمِ مِنْهُ الْوَهِ مَعَالَى مِنَا لَا عَمَّوَ اللَّهِ الْمَاكُونَةِ الْمُؤْمِنَ وَمُعَلِّمِهِ الْوَهِ مِنْ وَمُعَلِّمِهِ الْمُعَلِّمِ الْمَعَلِّمِ وَحَدَّى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَمَعَ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

والبيتمر فالمعتمر فالعالم حوالاهما واكترام حَوَالَهَا أَوْضِهُمُ الْمَا مَا كَافَعَيْهُ مَدَدُتَ مَمَالِهُمَا المَا يُومَعُوْفُ والحَرْبُ الشَّمَا الْمُعْرَفُ مِدَالِهُ كَأَنَّ حَوَاحِهُمْ الْحَرَبُ اللها والحِوْمَةُ الفَّرَالَةُ والحَرْبُ الشَّمَا الْمُعَامِمُ مُؤَلِّدُهُمْ وَكَانَ أَوْعِيْدُ لَهُ وَلَا الْمِوْرَةُ الْمُؤْرَّفِهُمْ الْمَ وَقَوْلِ يَقِوْمِهُمْ فَعِلْهُمْ حَوْمَةً وَكَانَ أَوْعِيْدُ لَهُ وَقُولُ الْمِوْمِةُ الْمُؤْرِّفِةُ الْمُؤْرَّفِةُ الْمُؤْرِّفِةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَ

هَ أَي هِ فَرَكَةِ لَعُلُوْ الدِمِ أَنَّعُنُونَهُمَا والدِيَّ مِنَّا وَالْفَيْمَ عَلَيْهُوَ أَتُ مَعْمُونَ مَع مَعْرُوْثُ وَنُو مُعِلَّوُهُ مَا أَنْ المَنْ مِنْ مِنْ أَنْهُ وَمُعَالَّ جَدَّهُ والمؤينيَّا الْمَنْجُ بَنَى الْمُنُوْبِ والضَّمَا ومُعَالَدِهِي الشَّمَاكُ والْمُنَاكِمُ الْمُعَالِّدُهُ مِنَّا لِمُعَالِّمَ الْمُعَالِمُ جڙه جنرو

3,4

جڙب

بالعِدَدِ والمنظِولَانُ تَنتَنانُ حَالْتُنا وَ لا أُدِرْ قَالُ الْمِعَالَ مُا أَنْ أَقَ الْمُ مَعَدَ الإفكال لِأَمُّ الْمُلِهَدُ عِمَا لَمُنْ وَمِلْ الْمُنْ وَالْمُورُونَ وَلَا وَالْمُورِدُونَ وَلَا مُن اللَّهِ به ٥ المُورَدُمَة فِرُونُ وَلَا خُلُ فَعَرَّ ثُرُ إِذَا خَانَ فَحَرَّبَّ إِفَا كُمُورُ والمُسْرَدُ ذِأَا النَّا فَقَدُ الْخُدِينَةُ وَأَلْهُ هَا فَعُرًّا أَمَا وَلِلَّ مِنْ الشَّاعَةُ مِنَ الضَّالَ وَجَرُمْكُ 95 يَّا خُذُهُ وَقَوَائِمُ الْكَاتَةِ ٥ الْمِتَوَاجِدُ يَبِيْطِ الشُّكَامِ وَحَرُّدُ كِمَ اللَّهَا مُوا ذُا أَضَّهُ الهِنْ بِهُ إِذَا مُنْكُ تَهَا مَا لَ فَحَدُ فَ مَا الْمُنْكِرِينَ فَالْكُلُونِ فَعَلَى الْمُنْكِ وَتُرْبَقِي رَكُونُ الْفُلُ إِذَا عَرُمُتَهُ قَالَ كَالْفُرْ إِلَمَا فَي عَالِمُ وَيَرِيرُ بغنف وَخَوْجَ اللَّالْ وَهَدَ لمنع والزاوق ما يثلث في ويُقالُ النُّ يَرْزُ أَمْنًا مالد آور مَعْدُلُونَ الْمُرْمَدُ الأَحْلَةُ الواجِلَةُ وَتُعَالَك بِ المَدْيَعِ مَا لَا لِنَوْرُو المِدْعُ مِنْعِ طَفُ ٱلْوَالِدِيْ وَجَرَعْدُ الدَّمْلُةُ الْوَالْفَاتِينَا المُنْزُلْ بِاللَّهِ الْأَكْوَالْ الْمُنْفِقِ مِعْ قَالَ والمدرعة أبرالمآء والمكرع تقشف الضير والخرعة البشرة الني قلبلغ الإنطاب يضفكا وكالعض فالما اللغة مفوك البكون جرع الوادي الْمُ أَلَالِعَنَا وَمُوالِمِ عَلَا وَأَنَّ لِلْمُ اللَّهُ عَنْدُا اللَّهُ عَلَا إِللَّهُ عَلَا إِللَّهُ عَلَي أَنْ يَخْتُهُ إِنَّا وَالْمُنْ فُوالنَّهُ فَأَنَّا النَّا أَنْهُ عِنَالِمَا وَالْمُؤْمِلِ وَتُقَالُّ جِوْعِاجِينَ اللهُ والحُالِعُ الفَيْ والحُالِعُ الفَشَيَّةُ فَيْعَ أَسْرَ فَشَيَّتُ مِنْ فَاسْمَعُ الم حُرُورُهُ عِلَى فَعُولِ والمن مُردُ الطِلَّيْفَ وْمِنَ النَّحِي والْحَيْرُ الْوَسَانِ عَلَيْهِ مَا فُضَالُ لَكُوْمِ وَالْحَرَثِينَ الْمِتْظِينَ وَبِلَا لَكُوْمِ وَالْحَرَثِ لِلْمِثْلُ الله السِّحُونِ وَقَلْ أَحْمَا أَضَا إِحْمَا أَوْا إِذَا كِوَاكُ لِمُا الْحُرُالُةُ وَأَحْرُبُهُما الْفُعَ أَعِمِ وَلَمْ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَمْ عَنْ الْمُعَالِمُ الْمُنْ عَ وَيُعَالُّ إِنَّا الْفُولَ النَّمَّا عَالَ أَنُو زُبُرِ الْجُزَالْ عَنْهُ فَعَنْ أَعْلَكُمَّ كُلُّ وَأَغْنَبُتْ رَمَّعُولُ جَزَّنْتِ اغْتَرَعُ الحَاوه الحَوْفُ الأَعْلَ بِكُنْوَوَالِسِّيَّةُ ١٥ الْمَ الْمَاعِظِير فَكَ نَا الْحَيْثِ فِي حَبِّرًا وَالْحَرِيثِ عَنْهُ إِذَا اللَّهُ كَا فَأَتَ عَنْهُ فَأَلْتُ مِزَالْمَكُ السَّاسُتُعِينُ فَعِنْدُ لُكُوْرُكُ لُهُ وَالْعَطَآءُ أَنْشَدُنَا الفَطَّأَنْ عِنْ تَعْدُهُ مِنْ أَنْ مُنْفُهِ مِنْ أَوْ اللَّهُ مِنْ مُا مُلْمُنْهُ عِلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَعْلَب وَوْفِقًا لِفِدْ يَحَوَّقُنَا لَمَّا الْكَالْمُ تَعْرُقُ الْمَصْلِحُ لَكُولُ الْمُطَلِّبُ وَإِنَّا احْبُونَا لِمُونَ لِأِنَّ اللَّهِ يَكُونَ عَنَّا مُنْعِلْ فُقْعُهُ وَعَرَكُ النَّهُ يُذَّلِّن رَهُواُ لِـ رُحُولُ كِارِيْكُ مِنْ رُجُلُ كُولُكُولُ حَيثُ يُحْدُ وَتَقَوْلُ حَرُثُ كُونُكُم مِنْ ا الأَمْزُ تَعْدِيْ حِبَّا نَفُواْ لِقَعُوعِيِّ وَكَالْدُنْ وَيَعِيِّ فَكِينِ إِذَاتُفَافَسْتُهُ اَيْ قَلْغَيْنُهُ وَعَلَعَيْنُ وَهَ لُأَنْعُولِ إِلَّا مِي رَمَنُ مِثَوْمُ وَالْحَدُلُ وَأَلْ جَتَّى إِذَامَا جَازَ مِنْ جِدَالِهَا وَالْمِيْلُ الْأَوْثِ عَارِيا لَهُ عِنْ الْمُعِنْ الْمُعِنْ وَ والنَّيْ أَرِيُ الْمُتَقَامِينِي هَجَرَجَ فَكَانُ لِسُا مِنْ مِنْ الْمُقَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْ جزج رَجُونُ فَيْ وَجُونُهُ مَا فَعُلِكُ فَيُعْلِدُ لَكُونُ مُنْ فَا فَالْمُعْمِدُ لَا مُعْلِمُ الْمُعْمِ القاطيغ وفو مَوْك ابْن مُقِير بِي الْمُعْتَبِطِ مِنْ تَالِدِ الْمَالِحَالِيْجُ الجَيْرُ الفَطْعُ وَشَهِيُّكُ مِلْكِ الْجَيْرُورُ حَيْوَدًا والمُدَوَّزُهُ السَّلَّهُ الْبَي تُعَاُّدِرُ الفَّمْ يُكَعَلَّهُ وَالأَجْرَلِ وَالْجِيْلَةُ الْفِيطِّعِيمُ الْعَيْلِمَّةُ مِنَ 35 يَقْتُومُ الْيُهَا الْفَلْهَا فَيَدُ لَجُوْلُهَا وَتُرْكِ كَنِكُو فَلاَن بَنِي قَلاَن جَرَرًّا المَّنْ وَفَكَنَ جَوْلُ التَّأْمِي وَلِلْحُوَلُ قَوْحُ لِلسَّامِ وَالْمُؤَرِّلُ التَّمُّ وَجُولِلْهُ عِي أَعْ فَتَالُوهُمْ فَتَرَكُوهُمْ حَرَرُّ الِلسَّمَاعِ وَالْتِرَازَةُ أَطْرَافُ البَعْ يْرْفُرُاسِنُهُ مَظُرُ مِزَالِعِزَبِهِ الْمُسَوِّمُ الْفَكْلِعُ لِفَأَلْ جَزَمْتُ السُّيُّ وَالْمِيرُونِ

وَالْمُنْهُ وَالَّالْمُنْ عُولُونَا فِي اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُنَّا لَا مُعْرِكُونَا فَعُهُ مُؤْلُونًا لَمُ ال الخَدَ العَامِ إِنْ عَمَالُتُهُ مَاذَا قُلْتَ فَوَشِّ عَبُلْ النَّوَازُوَ وَإِنَّا لَتِوْلُ عِلَعًا البكدين والزخ لين وَكَنْرُهُ عَصَبهما ولا يُدُخْلُ الدِّائْسُ فِهَ لَا لِانَّاعِظُرَ النَّاسَ فِلِكَ يُولِعُ نَهُ والنَّا شَيْرَ لِلْهَ رَثِنَهُ فِي الْجُورِ وَرَدُوثُونَ الْمُعَالِيمِهِ عَنْ مُعْظِ الْأَرْضِ والحِيَارُ الْحَامَةُ أَنْ مَعْيَرُوفَ وَجَزَرُ اللَّهُ وَإِذَا فَلَّ مَآوَهُ جَنْدًا ولِكُوْرُخِلُافِ الْكَوْرُخِلُونَ الْكَرِيَّةُ وَلَهُ الْجُزَرُّتُ شَاهُ الْدُا كَ فَعِنتُهَا المِهِ لِيَكْنَجُهَا دَجِهِ لِلسَّرِيءَ وَلاَ تَكُونَا لِمَنْ اللَّهُ مِنَ العَسْمَى مَالَ بَعْضُ أَمْ لِالْعِلْمِ وَذَلِدَ إِنَّ الشَّكَاهُ لا نَحُونُ أَلَّ لِلِنَافِجُ وَلا يَعْالُ المناف والحيرا لأنفيها بحونان استاير العتماره الجيثرة الميثن ومايثلثك المِشْمُ كُلْشَخْصُ مُدْ تَحِكَذَارٌ ۚ أَيْنُهُ فِحِنَّاكِ إِنْ ذِرَّيْدِ وَكُلُّ حسم عَظِيهِ المِسْمِ جَنِينَةِ وَجُسَّاحُ والجَسْمَانَ الْسَخَفُ والْجَابِينَ السَّوَالْ يُعَالِدُ جسوا جَتَا إِذَا الْمُنَدُّ وَجَنَا ٱلْمُعْلَا الْمُعْرُ وَجَنَعُا لَدُيْكُ ضَالَتُ ٥ الْمِنَا أَوْلَوْعَلَ لَ جشاب وَفَوْتُ مُحَنَّكُ الْأَمْرِعُ الْمِسَّادُ وَالْمُسِّلُ مَعُزُّونُ وَالدُّونَ الْحُنَّكُ الديرا المتكدة والمتأل الميلول الكالمتك لانقا أيلحته إلاسان مرتان الأزمن وخل خلولا بأخل ولايترز فهو بزاللا بدعة والجين مال والميلة مِزَ المُعِمَّا فَكُ بَيِنَ فَهُ فَحَيِّدُ وَجَاْسِكُ فَالْ الطِّوْمَا جُ مِنْعَاجَاً عِنْدُ مَجْمِعِ قَالَ والمِكْثُ الْدُفْ يَعْفُهُ والْحِيْدِ الْ البأبش قال الن در تندو فالمحسد والمجسد والبقز توت العينون الأالفيتك ومُعَالمُ شَبَعُ فِسْعًاه المنت مَوْالتَ الْخُوبَ وَمُعَالَ هِي الجَيَّ أَنْهُ عِنَا المُسَاعِرُ وَعُلْبُ جَنْسُوْ فَالْ يِعَوْمِ فِي وَجُهُ إِجْلُهُ جَنْسُوْ

والمفت والمنتفرة والسائر وكالمنت والمتبوالم والمتعاق المنتقاك الله المنظرة والمنظرة مال الخلفا وَوَأَمَّا وَكُالِمُ الْمُعَالِحِيّا حَمَدُ للبير والشين وَمَا يُثَلُّنُهُما المنتخ أشد المؤجر في السارة خلاصة بين المنتبع وتؤدر من والم يَمُالْ حَسِّمْ لَا الْمُعْوَلَ فَمَسْمُمُ إِذَا لَمُتَعَلِّمُ مَا مُعَمِّعُهُ وَاللَّيْ عِلَى حَسَمُهُ إِذَا ٱلْفَيْعِالَيْهِ فِعِنْلُهُ وَجُمْنَ الْمُعِيْمِ مَنْ فُغُوا أَلَ مَا مُنْ مُنْ الْمُحْلَيْمُ المنظرة ومنفية ووعن ومنافرة والفرون الفرائية والسافوة والسافوة جَنْنُ أُجِنَّ وَأَضْلِحُ وَقِلَ الْمِنْنَاتِ إليكاذَ وَاجْتَنَاتُهُمَا إذَا لَوْلُوْ اللَّهُ وَجَمَّاتُ لَنْتِي إِذَا الْتُعْجَدُ مِنْ جُرُولَ وَفَرْعٍ وَجَلْمَ عُلاَّا وَانْ النَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُهُ مِنْ أَللَّهُ مُن مُن اللَّهُ الْمَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ الل الدُّلْجِيُّ الْحَرَّالَةِ بَأْتِرِجَنَّالْ وَمَلَّتِ وَغَيَّشَّا كُنَّتُ وَاللَّالْمُو المنتأة والمؤشوش القبدالا المتعافظ المسالدي الممتعة والمنتأك النَّدَى يَتَفَعُ عِلَى المَثَّا والحَدَا العَبِيِّعُ فَالْ وَخَالَ فَوْرُ الْمُسَالِعُلِيَّا الْعُلِيَّا الْعُلِيَّا الْعُلِيَّا الْعُلِيَّا الْعُلِيَّا الْعُلِيَّا والدي المنظال المنظالة المنظالة المنظامة المتن وَهُ أَلُ الْمُنْ وَعُولَا لَهُمَّ أَن هُ يُعَالَ الْمُعِينِ إِذَا كَانَ مِنْ عِالْ عَافٌ يَجَنَّدُونَ وَجَدَ وَالشُّنِواكَ فَالْعَصْدِ مُنْفُوزًا واصْعَبَيْنَا الْمُاسِوِيَّة وَهُ وَاصْطِيما مِ يَحْوَلُ مَعَ الشَّيْرِ وَأَمَّهُ بَنُولُما رِجَسْرًا إِذَا أَنَّا مُؤسَعًا لَهُم وَلَوْ رَوْجِعُوا لَ يُعْوَنِهِ وَكَالُوكَ النَّالْ الْمُسْتُووَهُوَ الدِّي ثُمَّعَ فَي مَا مَسَ

البُوْنِ وَالْمِينَّةُ أَوْ الدِي أَخُدُ بِاللَّهِ الْمُلْكِنَةِ وَالْكَ الْسَاعِ وَفَالْحَالِثِينَة

اناما أستونا الأشوتك لأكتر المتعاوان كالأمغ بكالأثد

والمتاع حالة تَنْهُ عَلَى جَلَّى جَلَّى خَلْعَ المَعْدُ وَمُلْحَشُّونَا وَوَاتَكُاه الله المناوقة والمنتز التيالية المنافية والمنت والمنت باب الجيرة العِيْن وَمَا سِلْفُ مَا حَقَفُ الرَّخُلُ إِذَا أَمْ تَوْعُنَهُ والإنْفِافُ الإنْفِيامُ وَوَلِلْمُنْفِ جَمَّى يَحُوْثُ تَعْ وما في النائد وكذ مُفْضِلُ مَا إِنْ عُولُ وَلَا عَالَ مُعَالِمُنْ مُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَال الْمُعَافِّيَا مَنْ وَخَعْفُ فَيَسْلُلُهُ والسَّنَانُ الْيُوجْعِينُ ٥ الْمَعْلُ الْمُغَلُّ إِلَّا مَ فَيْ Jes وَلِمِ يَذْ مَعْدُ كُثُوالُوبَ والمَعْدَةُ اللَّهُ عَلَى شَاطِ الْأَنْهَ الده المَعْدَ وَأَتَ الْمُنَالُواهِمَ الْمَعْلَةُ وَالْكِ الْوَيْفُورِجَ يَفْوا دَمَعْلُهَا ذُوْبِتُونَ الْبُيْدِ وَالْعَلْدِ وَالْعَدُوَّا لَانْتَ فَوْرِ وَالْمُلِوعَ الْأَرْجَفُ يُخُوثُ والمنغول وَلَذَالمُعَافِر والمِعَالُ الْحِنْوَةُ الَّبِي نَتُولُ بِعَاالْهِدُ لَعَوَالْمَارُ وَنَكُونُ فِينَا إِجْمَارُ وَجَهَ أَوَالصَّاعِ إِكَثْنَ وَجَعِيرَمَ اللَّهُ عَالَمَ الْمُعَالِّمَ ال وَبَنُوْجِعِ أَلِ جَلَالِمَ إِلَى وَالْمُعْلُ وَالْمِعَ أَلَهُ وَالْمَعِيلَةُ مَا يُعْطَأُهُ الوَفْنَاتُ مَنْ أَنْ السُّنَهُ وَمُ عِلْهِ وَنَعْ عِلْمُ الْمُوالِقَالُ أَخَذُ لِللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَا عِلَا كُسْتِقَعُ لَهُ مَكَلْمُ تَعْعِلْ الدَالْزَاكِتِ السُعَالْدُوالْتُعَالَٰذُوصَيَّهُ لَتَوَالِمُ الْمَالِعِينُ وَالْمُثَارِّدُ الْمِعْ الْمُثَالُمُ الْوَالِمِدُ الْمُثَالِمُ الْوَالِمِدُ جعِس جعِش جعِظ وَعَهَالُ النَّهُ إِذَا مِّنَاعِنَهُ إِنَّا مِّنَاعِنَهُ أَنَّ وَعَلَامٌ مُولِكُ حَهَالُهُولُ اللَّهُ الدَّاتُمُولُ جَعِينَ وَيْنَ ١٤ المُعَينُ وَيْنَ لِرُجْلِ الطِّوبُ لِ ١٨ المُعَينَ الدُّرَحُ [ الشَّيِّيُّ النَّالُ مَّنِّعَ بَعُولُ وَجَعِ لَحَتَّةَ فَالْ اللهُ عَتَّرُوطٌ إِنَّ خَاعِلُكَ لِلْنَاسِ امَامًا الله مُنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ كِأَنْهُ عَلَيْهُ إِذَا كُنْهُ عَنْهُ وَالْمُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ كَوْأَنْنُ فَقُولُونَ مَهُ أَنْ فُونَ مَعْنَى مَنْتَى جَفَوْلِهِ نَعْالَى مَدَعُلُوالْ لِيُحَدُّ الذِّبَ وَالْمُثَوِّ يُنْ مِنْ فُولِ إِنْهِ عِلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّالِي مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ م هُمْ عِبَالْدُ الْأَجْرَانَاتًا والمتعَلَمُ مَكَأَلُهُ مَا اللهِ لله والغَيْن وَمَا سُلِنْهُمَا القالد المُعْرَافَةُ جَعُوا الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ ا وَتَعِدُمُ اعْادُ الْمُتَكِّنَا الْمُعَلِّلُهُ للَغِبُ الرَّجُلُ النَّغِبُ ٥ الجثر والفكر وما يثلث فتما ولايقال نَجُلُ آجْعَ وَجَعِمَ النَّجُلُ وَجَعِمَ إِذَا لِيعَ مَرْجِعَتِ الدِلُ الْمَالْهُ فَيُلْدِي جَيْفًا ولا عِضَافًا فَقَوْمَ بِالعِظَامُ وَيُقَالُ جَعِمَ الدَّعِلَ ادَالُهُ مِنْكَ عَلَّى حفل المَفْلُ التَّيَانِ الذي يَلْمَعَنَّا فَي مَأْفَاءَ رَبْعِ مُعْمِلًا وَعَافِلُهُ الْكُرْفَةِ فَعَيْدُ الطَعَامُ ولِمَا لَجَعُ مُن الْعِيْعَ مِنْ لَحَيْدُ وَالْتَعَرُ عَلَطْ الطَّارِ فِي عَبِ الْمُعْامُ والمتاز مَافَتُأَهُ التَعَالُ والْمُقَالَ النَاظِر يَفَعُو والمُعَدُ إِنَّ لَهُ وَالمُعَدُ وَالْمُعَدُ الْمُلْقِ هُ جَعِنَ مُنْ يُعْمِنُهُ السُّيقَافُ مَعْوِنَكُ هَ الْمِيسِيِّ السَّافِلُةُ وَلَلْعِبُهُ النائراكم طِعَامِكَ عَالَتُهُ مِنْ عَنْ الْمُتَعَامِر كَالْمُ الفَتَّابِ وَالْحِيَيُّ الصَّوْلِ الْمُجْمَرُ فَالْ النِّي ذُوَّفِينًا ضَوْلِا يَعْدِ الْمُعْوِيقًاك فَقِلْ عَالْمُنْ مَا وْ تَدْعُو للْمُعَدِّلُ وَالإِجْمِعِيلُ الْمُمَالُ كُلِّمْتُ جَعِيْثُ النَّكَوْمَعِيَّا وَانَّمَا يَخُولُ كَالِحَهِ النَّيْ النَّهُ النَّيْ الْمُعَيِّمُ وَلَا اللَّهِ الْم مَا مِنْ النَّكُومَعِيَّا وَانْمَا يَخُولُ كَالِحَهِ فِالنَّيْ النَّسْ أَيْرِ وَالْمُعِيِّوْدُ السَّافَ الْمُ المُعَدُّلُ لَهُ وَفِي مِنْ كُلِّ مُنْهُ وَالْمُفُولُ شُوْعِهُ الْعَلْدِ وَالْمُقَلُ اللَّهِلْ مِنَالِوجاً لِـ ٥ المُعَلِّد عَلَاتْ السَّيْطِ وَثَبَاتَ جَعْدُ وَرَّحُالُ حَعْلَ الْأَصْابِعِ، والمِثَالَةُ المَيَاعِيدُ مِنَ النَاسِ عَلَا وَالْوَتَعَبُّو وَالْعَلْثُ خُفْلَة مِن كِنَا بَهُ عِزَالْحُولُ والزَّبُدُ الْمُعِنَّ الدِّي عُدُونَ عِلَى كَعْلِ الْمُعِينُ وَيَعْمُ الْمُؤْفَ صُوْفِ أَنْ جِزَّةً وَالْمُمَّالِ السَّعَيْرُ الحَبِّنْ فَالْ لَوْالرُّمَّة

جفن عَلَى السَّيْرِ وَمُسَّمَّةً مُنَّ مُعَنَّا الْمُفْرَحَفُوْ الْعَيْرِ والْمَشْرِ والْمَفْرُحُفُنَ الْمَعْرِ والْمَفْرُحُفُنَ الْمَعْرَ وَحَفَنُ مُعَنَّا الْمُفْرَدُ وَلَا الْمَثَلُمُ وَلَمْنَا الْمَفْرُحُ وَمَعَا الْمَفْرُومُ وَمَعَا الْمَفْرُحُ وَمَعَا الْمَفْرُومُ وَمَعَا الْمَعْمَلُهُ اللَّهُ وَمَعَلَمُ الْمُفَافِّ وَمَعْمُ وَمَا الْمَعْمُومُ وَمَعَا الْمَعْمُومُ وَمَعَلَمُ وَمَعْمُومُ وَمَعَلَمُ اللَّمَ وَمَعْمُومُ وَمَعَلَمُ وَمَعْمُومُ وَمَعَلَمُ وَمَعْمُومُ وَمَعْمُومُ وَمَعَلَمُ وَمَعْمُومُ وَمَعَلَمُ وَمَعْمُومُ وَمَعَلَمُ وَمَعْمُومُ وَمُعْمَلُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْلِمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمَلُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُ

وَكَأُواْتُ أَنَّالِهِ كَذِينًا ثُنَّ فَتُحَّدُ اِلْمُنَّا عُشِينًا أَمُّ جُنْبِلِ النائك المناف المنشوال في أنظو والمنوور مندا أحفوا المنافرة جفتر الفراب إذا المنتع والمنفورة كبالشآء ماجف وجياه الحائية وقاك قَوْمُ الْمُفَازُ الْمُنكِعُ وَغُلاَمُ حَفْدٌ مُسْتَعَدُّ بِهِ هِ وَالْمُونُ وَالْحَالَةِ الْحِنَاتَ الْوَتَعُ مِنْهَا والجِمَازُ مَوْمِيعَ بِجُدِهِ وَفَوَمَلْ يُعْفِينُ إذاكَ أَنْعَظِيمُ الْمُنْدُودَ فِي وَسَنَظُهُ وَالْكُدُفُونُ مَوْضِعُ وَأَجْفَرُتُ النَّوْكُ فَطَعْنُهُ وَأَدْفَرُ فِي مَرْكَ أَلَ بَنْ وَثَافِي إِذَا تَرْحُوْرِ بَالْدَكَ وَالْجَفَرْتُ مَاخُتْ مِبْواتَى تَرْحُنُهُ وقالَ jes انْ دْرَيْدِ الْمُفْزُ النَّوْعَةُ بِلْعَنُو البِّدَائِينَ ٥ قَالَ إِنَّ دِرْتِيد الْمِفْتِي جفيني الله والمنس وموالسوف ونقال جنس كفشارا دا المتي والكثرة راب حفش الْمُشْفَالِثُغُ هِ مَانِ الْمُسْتَقِيدُ فَاللَّهُمِ وَمَا يَسْلِينُ هُمَا المَعَارُتُ الشَّوْكِ الْمُنتِيدُ أَنْ عَلَهُ والمُلَوْمَ فِيزُّوفُ وَجُلَّيْنُ السَّمَا وَإِذَا فَعَامُنَهُ على والمِلاَنْ المِيدَا أَوْمَالُ الْأَعْشَى سَوَاْهِ فِيدُ عَالَهُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ ا وتحَلَّمَهُ الشَّاوَ مَشْلُوْ خَنْهَا بْكَ أَكَا رِيعَ وَلَا فَفُوْلِ وَالْحِلُهُ إِنْجِمَا لَا النَّبِعُ جله

عَلَيْتُ النّهُ والتَّهُلُ الْمُلَدُّ قَالَ رُوْتِهُ عَبَّوْنَ اَعْدَدِالْهُ الْمُلَاِ وَعَلَمْ الْمُلَا الْمُلْكِفِي الْمُلَا الْمُلْكِفِي الْمُلَا الْمُلْكِفِي الْمُلَا الْمُلْكِفِي الْمُلَالُونِ الْمُلْكِفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

ٷڰٳڿڵػٵٳڸٳؽٲ۫ڔڿۧؿۜڗڎٷؙؠٲؠۼڸٞۿٵڎڷ۠۠ٛ۠ڡٛٲۏٵڞ۪ؽۜٞٲۿٵ ٷٞڲڶۊۼٙٵۣڡڎؠڋڸ؇ۘڡؿٷڸڋ؆ڎٵۿڂڮڎٵڶؾٞؿڮڟۺٵۏڟ۫ۺٵڬ ڸڞؙٳٞۏڞؙٳۧڿٵ۫ڮڎۏڮڎڒڮٷڮڎٵڰڎٵڴ

النيخ لقامن النهو وسَّمَا فَي وَعَدُ خَلْبُ الشَّى المعند الحوالي والمنافع المنافع المنافع والمنافع و

جلوا

المار أناسًا أوغَادُهُ وَلَعْهِ الْمُعْلَدُهُ وَلَعْهِ مِلْ مِنْكُ وَلَوْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُعْلَدُ ا المُنْ الْمُعْدَانُ مَنْ فَيْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّالِي اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ट्रांट्रीयारीट्राक्षां के देश हें हैं। इसे क्षेत्र हैं अपने स्थान النَّالاَ عَمَّال بَعْدُول المِلْدُ والمُلْدُ وَأَجِدُ مِثْلُ عِبْدُ وَسُمَةً وَسُمَةً وَالنَّل الديد والمجن ومآلا فالخدورة الالتي تتها والدعا بالناك وَتَعْدَالُ عَدُونُ عِدَالَةُ إِنَّ اكَأْنَ لَا تُعْدِي فِي الْفَوْدِ وَلَافَةُ وَأَلْكُ عَدُالُ حَدُالُو حِ الأخائذ فوثة قالَ عَالِمُوا مِنْ الْمُوالِمُ وَمُعْمَا اللَّهِ وَمُعْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ وروال الالدوروا بالحافكة والتعالية الكلالة والتكالا المَالْمَةُ وَ المُؤْكِرُ الْأَوْلِ المُؤْلِقِ المُنْ المُنْكِفَةُ وَالْمُلْكِفَةُ النَافَ وَالمَا وَالمُنافِقَةُ والمتأر في المستراع المناسبة المتالية ا وَمَوَاكُ اجْلُوَكُ أَنْفُرُعُ وَالْمُنْالِدُو لِسُدِينًا مِنَالْاَمْتُورَفُعُ الْمِلْتُ حَكَرِدً النَّهُ وَعَالُونُهُ الْمُكُولُولُ الْمُلِرِ مُفْتِقً الرَّضُونِ وَلَيْكُمِّ الْفَيْرِ وَالْمُو ذَلِحَ الْعِلْبُ آولُولا زُونِقَالُ لَا عُلَظًا النِّنَانِ جَلْزُهُ ه حَلَقَ جلش عَلَوْمِنا وَالمُلْمَاةُ الْمَالِلَ مِعْوْرَعِلَهُمَ الْمُوالِينَ وَجُلَسُ الْرَجْلِ الْ يَعَدُّ الْمُعَالِّذُ لِمُ لِلْمُنْ وَمِنْهُ الْمُدِينَ الثَّنَ أَجْلُلُهُ مُعَالِدًا \* فَيُ العشلينة عنويتها وغلستهافاك الداما عاشنا لانتزاك تنفك الشكتولد فالتيابنا ومعادت ومألَ وعِنْ مَنْ المَالْمِنْ الْمُعْلِدِ وَالْمَالْمُونَامُونَا الْمُوالْمُنْ الْمُ التشدّ خلست التخترة إذا جُمَّتُ والتأثير العِلما مِنَالاً وْمِ وَمِنْ أَلِكَ مَوْ لِهُمْ مَافَةٌ حَلَّمُوْ لِلْمَالَا بَيْعِا وَسُلَّى بَعَا فَالْمَا فَوْلُ الْأَغِشَى

وَلَشَنْ فِيهِ مَنْ قَالَ الْوَعْنِو وَالْمَانَهُ الْعَيْانِ الْبِي حَالَى مُعْرَلُ مَالَكَ الْمِلْمُ وَلَمْ الْمَالُونِ الْمَانُ فَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَا

حَدُّ مَنَ عَدِينَا أَنِ مَأْنِدَ مَنَ مَعِلَدًا وَحَالَتُ عِلَمُ الْحَدَّيَةُ الْمُعْتُدُ الْحَدُّيةُ الْمُعْتُدُ الْحِلْدُ الْمُنْ وَالْوَلْجِلَةُ خُلْدُهُ مَا الْمُعَتَّرَا الْمَالِكُوْ وَالْوَلْجِلَةُ خُلْدُهُ مَا الْمُعَتَّرَا الْمَالُونَ وَالْمَالِكُوْ وَالْوَلْجِلَةُ مُلْكِنَهُ مِلْ الْمَنْ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

حَالَثُهُ فِي جَلْدٍ مُوَتَّكِر وَالْقَوْلُ الشَّالِ فَانْتُوْمَتُي جِلْدٍ

جلج

جلخ

جلد

ڷٮؙٳڂڷؾٵڽ؏ؽؠۿٵٷۧؖؿڡؙڡٚۼ ڮڶۼٲڎؙٲۺؙۿٳڎؙٲڿڸڡؘؿۿٷۼٷڷۯڿڵۼؙۺڣڡٚ؋ٳڎٳۺڴۿٷڮڝۼۣڵڟڷٷۼ الناز فواه ماك الحيال التأليك المتأنع الفؤ معند أن المتافع وَلاَ فَأَجِرُعِنْدَ الشِّكُوابِ فَعَالِجٍ . وَالْمَلِعَةُ النَّالُ السَّلْلُ المِينَّةِ وْجَلِعَ فَكُنُّ إِذَا فَنَالُّمَتُ لَقَنَاهُ فَعُلِيَرُ ثَالَتُنَافُهُ وَالْمُأْفِ حلف وَعَلَيْ كَاللَّهُ وَإِذَا السَّمَا أَصَّلْتَهُ وَهُوَا شَكَّ مِنَا لَا يُوْفِ وَيُحْلِكُ أَنَّ اللَّهِ المَا المُعْدُ عَلَى الهِ والمُلْعَدُ العِمْدِ فَمِنَ النَّيْ وَالمُلْ المُسْلُوحَةُ فِي المُلْعَدُ المُسْلُوحَةُ فِي نَّأْسُ ولاَ مُتَوَالِينَ وَلِذَالِحَ وَسُلَجِلْفُ كَأَمِدَ وَمِعَ أَلَا النَّوْمِ وَلْفُهُ مَالَ النَّالِيَّةِ كِيْتِ الْمُنْفُ المَشْرُ مُعَالَ عَلَقْتُ الْمِلْيِّةُ فِي ثَالُمُ الدِّرِ فِالْخُلَّابُ المتشور طروا المراد ويحلنه وجلن ماده المنطقة المنوقة المنوقة المنطقة المُهُمَّانُ اللَّهُ لَا كَالْسَالِمُ السَّاعِينَ كَيْنَادُهُ الْمُخْتِرِينَ عَلَى الْمُقَالِّقُ الْمُحْتِرِدِ الجيئة النَّحَفْظُ لَ وَفُوْمَتُهُ مِثْلُجَنَّا النَّوْسِ جمل جِمَاْجِالْ ذَالِهِ تَوْصَالْجُنَّهُ جَمَّعَ يَعْلَمُهُ وَتَحَيُّ الْفَهِمُ الْحَعْبِ إِذَا اللهُ وَمَاهُ جَمَّى بُونِيلُهُ عَنْ مَصَالِهِ ۚ وَالْمُتَمَاْجُ شَهْمُ وَهُوْ إِعَالَ ذَا مِدِهِ لِمُثِنَّ حَالِتُنْلِقَةُ يَوْمِي عَاالِمِثْيَالَ قَالَ مَالْ يُعْلِعَتِّهُ وَالْالْسَاجُ مِفَالْكَالُّ وَالْمَا اللَّهُ وَمَالُحُ

قَالَ يَجْفَلُهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ الْمُؤْمِنِ مَوَاهُ فَأَمَّا وَوَلَا مَا أَنْكُ أَنْكُ أَفْ

لَوَلَّوْ النَّهِوَمُ الْمُعْتِينَ مَا يَنْهُ أَوْ أَرُينْعَوْنَ وَالْ السَّاعِنُوفِي لِمَاجِر

التأكيد متوأة

عَنَفِتْ عِنَّارِنَةَ أَهُمَا مَا تُلْدُوْهِ النَّعِمِ أَمْنالِ الدَّمِ يَخَوْدُ أَجِسِرُ

وَ حَجِبُ النَّا اللَّهِ المَا الاَصْلِقَ الْمَعْلِمُ الْمُرْبِعُ الْمُعْلِمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ اللَّهِ مَنْفِقِ اللَّهِ مَنْفِقِ اللَّهِ مَنْفِقِ اللَّهِ مَنْفِقِ اللَّهِ مَنْفِقِ اللَّهِ مَنْفِقِ المُنْفِقِ اللَّهِ مَنْفِقِ اللللْمُنِي اللَّهِ اللَّهِ مَنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفَاقِ اللَّهُ مِنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِلْمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْف

SV

المنظورة المستقال والمتقاف المقال الذا والمتعافية المتعافية المتع

المناواة المناواة المناواة المناواة وَقُالُوا فِي الْمُوالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَالَتُ أَفُ النَّالِ النَّال وَهُمْ مُّنِوا أَوْجُولِ المُمثلُ وَهُوالنَّوْ اللَّهُ الدُّولِ وَالنَّوْ اللَّهُ مَا لَهُ مُا لَا وَهُوا مَا يَعْيَ عَوَالمَوْعِ مِنَ النِّينَ مَنْهَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَكُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَكُمَّا ا الدُمْ العِمَا العِمَا لِلْمُ الْمُعْلَمُ مُنْ مُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ وَكُلْ لِمُ كَافَّةٌ عِمَالِكُ وَكُلْكُ التَعْدِ إِذَا أَ زُيْنَةُ وَأَجْمَلُنُهُ مَعْلِي قَالَ الْمُوِّلُ وَرَاكُ شَكَّمَ عِنْهُ حَالَات جُمْعِ مِنْ وَلَكُمُ الْمُنْ مَاجْعِ مِنْ لِمِمَالَ وَالْفُلُوسِ المنظينة المنفون وما يثلث علما كالمشالة والمنتفي ۏڮؿؿۼۺۼؿڽۼؽٷڽڣٷڿؿ ۼ مِهِ وَكُنْتُ لِلْمُنْاتِ وَلَمْ عُرِينَ مِنْ الْمُنْالِينِ فِي الْمُنْالِينِ فِي الْمُنْالِ الْمُنْالِ الْمُناكِ الْمُنَالِ الْمُناكِ ا نَطُلُ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُلْقِيدُ وَالْمُعَلِّدُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفِرُ عَالَ وَجُونَا أَا الْمُسْتَوَدَةُ أَجِ الدِّن يَعِينَا لا السَّالِ والمِثَنَالِيةُ الْمُسْتَالِهِ المُثَنَالِيةِ ال البَعْدِدُ فَالَ عَلَا لَمِنْ مِنْ تَلِيكُ عِنْ مُثَنَالِهِ مِنْ مُثَنَالِهِ مِنْ مُثَنَالِهِ الْمُنْفِقِلَهِ النَّرْأَةُ وَلَا خُلُحْنُتُ والمنوالْكُونَاكِ والمن الذي فُورِعِنْهُ أَنْ عُنْتُ الدُعْلُ مَعِ فَوْسِهِ عِنْدَ الدِهَانِ فَكُنَّا أَأَنَّ لِيحَ إِنْهُو لَعُلَّمُهِ إِنَّ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْ اللَّهُ مَن يُشْبَقُ عِنْ لَم الأَوْلِ والمنت الدُيْن المُعْبِر حَمْثَيْ مُنْ وَيُعَالَ مُنْ الْمُعَالِكُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِكُ مُنْ الْمُعَالِكُ مُنْ الْمُعَالِكُ مُنْ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ مُنْ الْمُعَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م خَالَةُ مُشْتَنَانُ اللَّهِ أُوْجِنَا وَيُوَالْ جَنَيْتِ الرِّنْوُ هَنَّتْ خَنْوْيًا وَالْحَيْدَ الْعَوْلِ كَمَلَّوْ وَالْحَوْبِ وَخُدِينُو الصَّامَةُ وَلَكُنُونُ وَالَّذِينِ إِلَى وَالكَوْمَةُ وَالْكَنَّافُ وَالْكِنَافُ الْفِيلَةُ

ضَوْت مِنَالمُ عُنْ أَشَدُّ مِنَالِعِنَى وَشَعِي الْعَصِينَ حَمَّالُ المَدُّوعَة مَنْ عُرِمِ مَالَ والجنيزة المخشكة مزالت زوج الرجيزي شويغ فاك كَانَ وَرَجْهِ إِنْدُ ثُغُونُنَا عِلَى الْمُنْفِقُ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل جَسُولُهُ وَحُثُمُ لَكُنْ مَنْ أَلْتُ مَنْ إِذَا أَزُطَيْ وَي يَعْدُ مُلْبُهُ وَجُنْتُ الشَّعَوَّا لَا اجْلُفْنَهُ وَشَعَوْ جَبِّشُ وَوَالْحَرْشِ عَنْتِ الْحِيْمُ وَالْحَبْثِ المَعَنَّانَةُ والْمُؤِينُونُ المُحَالُنُ لِانْبَتْ بِمِوالْمُنْ الْمَتَوْنُ وَسَيَعُ عَوْسُ الْحَ إِذَا الْجِنَلُقَةِ الْمُنْتَ قَالَنَّنَا الْوَكَالْمُ الْوَكَالْمُ الْمُؤْدَةِ الْمُؤْتِنِ والمُشْنُ المُلُفُ نَامُانِ إِن الْمُتَابِعِ وجَنْفِ النَّوْكِيْعِ اللَّهِ الْمُتَاجِ 3 المُشَانِهُ مُن مُنْهَا لِمُلْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَمُا تَسِ الْمُوْالُهُ عِنْ مِعْ إِذَا مُناسَدُ وَ فِي ظُنِوا الْوَلِينُ وَفِيشًا لَهَ إِنَّى فَنُوثُ وَلَوْ تَ المُنْتَ مُنْ مَا ذَجُلُ وَلِمُنَالُ لِلْأَمَالُ الْأَوْلَ مَالْخِيلُ جَالُعِ وَمَلْ رَجْعًا فِي وَالْمَا وَمُثَالُو اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الجبيَّع بَأَذْ سِهَ عِنْ لِأَنْ الْعَبْلِ يَخْرُجَ مِنَ النَّوْلُ وَعَرَّبْنُهُ الْحُدُمُ حَبِّي وَلِيْهُ جَنَّى وَلَعْمَالَ لَقَبْ مُعْمَعُ وَهُوَ وَمُعْ وَلَهِ عَلَى اللَّهِ وَلَعْوَالْ السَّجْمَعُ الفنزش يخذيا وتنع مَضَّة شِّي باحْمِلِ المَاسِّ وَكَالُونُوسِ المنع وتنفوا أجمع أالأمر إخاعا وعله إذاع مسعاه وتلأة بْجُيْعِ الْمُعْ الْمُوْرُونِهُ وَلَا يَكُونُونُ فَوْرُحُوْدَ الْفَكَالِ والْمُوَّامِعُ الْأَفْلَاك والْمُعْدَانُ مِزَالَةُ آبِرِوَعُنْ يَرِهَا الْمُعَلَّوْ مُزْعَدُ مِنْ مُنْفِالْتُنْ هَا لَمْ مَلْ مَعْزُوْفُ وَلَجِيَّالًا مِنْ الْقُنْجِ وَدُجُلِّجَيْلُ وَخِيَاكُ وَلَجْمُ لِللَّهِ مَالًا العَابُظُ والحَمِينُ الشَّحِيْمُ الذَّابِ وَأَجُمَلُنُ الشِّيعُ إِذَا جَمُّ لُمَّةُ وَلِفَالْ

وَعَنْدُ الدِّلْتُ إِذَا فَلَهُ الْمَالِحَدُودُ وَكَذَلِهُ خَلَفُ الْكُنْ لُو وَجَدَّا الْمُعَالِمُ الْغُوْمُ إِذَا مُلْكُ ٱلْبَالْ إِسِلِهِم وللمُسْبَةُ مَنْتُ وَمُعَدِّقِ أَلْبَالْ جَنْبُهُ إِذَا أَ فَيْدُ لِاسْتُرْعَمُكُ وَالْمُ عَذَالِ وَمَا مُنْ الْمُرْمُ لِلْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ مُولِمُ اللَّهِ اغِبُوَ لَـ المُنْاسُ والمِعْدَبُ النَّوْسُ وَجَنْتُ فَوْمُرُمِنْ لَا يَحْرَبُ والمِنْدُ الْأَضْلَ المنتقف والمنتقلة المنتفقال الله عَلَيْناً فَيْ والمنتخ المنتقة والمنتخ المنتف المنتف والمنطبي الزَّدُّ أَذْ فَأَمَّا فَوْكَ لِمُنامِ المُعْدِدُ فروا لتَعْدُونُ ذَاللَّمُونَا لَهُو فَكُ خَرِعُ لِمَنْدُهُ وَالْمُكَاذُ الْأَرْضُ الْعَلْمَةُ ٱجْحَرُ الْحِنْبَيْ مِنْ عَوْدًا لَهُ مَا كُلُّ جِيْرِ مَا أَوَا ٱلْحَرِهُ مِمْلُ وينوخان ويالجوب والألاث الماليك الكالك الكالك النَّنْ كَنْهَا لِانْ إِنَّ أَوَالدُّو الدُّو الدُّونَ الْمُنْفِقَةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُواللَّانَ المن والدار المراك والمراك والمرك والمرك والمرك والمرك والمراك والمراك والمرك وا الطيبة ه المتالكة تقرف الماتك كم في الدائدة وتنكا والحية والإليان وَلَٰحِتُوا شُوْقٌ مَحُوْنُ كِلْمُ كَامِدُ مُنْتَكِ وَلَهُ أَخْلُفَتُ وَالصَّافَ المَّسَافَ الْ الناور وكذاك ونذالف عالناور المفو أذا المنتن فشر أنفا التمس الجيني جينة الكيل ما آلف من الخين ومن الناجية ومجتني مأل وشي بجنائها وَحَدِينَ النَّهِ أَوَاكُ أَنْ عَلَا أَوْعَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَكَدُونَ إِلاَ كُلُومُهُ وَالْكُ الطَاآيْةِ لمَسْلِهِما فَشِقْسُهُ والجُسَالَجُ الاِشْدَالْمَسْلِهُ عَالَمَ لَوْ الْمُوتَ فَجَرِ الفائشة والالان يُحَمَّدُ عَالَى اللهُ الل كَأَثَّا زُهُ آدُهُ لِنْجَعَلَ الإبرائة المستنبؤا أشرع غدوج البجراني الخشترة فتحاليناه بزالجينا وَمَا فَتُكَ الْأَفْوَ أَدْمَا مِعَهُ الْمُهُمِّ الْوَاللَّهُ أَوْمُونُ رُوْعِكُم لَ التَّعِيْلِ وَعِيُّ أَمْ كَا عُدُهُ النِّيْدُ الْكَبُورُانُ والاَشْتَالُ وَالْمُسَادُ السَّالُ وَتَسْتُ الن فِعَيْدَةُ وَمِنْ حَنْكِهِ مِلْكَ أَنْ مَائِعَ خُوْرَةُ وَدَّخَلُكُ مِنْ يَتَنْ لَا مَنْ الدِينَ دِمَشْقُ وَجِنْقُ وَقِيَّشْتِرِيْنُ وَالْأَنْذِاتُ وَفِلْسَّطِينُ وَهَال لِخِلْوَالِهِ الغيدة منطرقات أنوالنجر مِنْ صَابِهُ جُنْدُ وَجَنَدُ بَلَدُ وَالْحَنَالِالْاَرْ مُوالْعَلِيْظُةُ مِيْهَا جَعُالَةً بَيْضُ وَأَوْفِ لِلسِّاصَ عِهِ كَالِمِنْ أَوْحَوْلُونَ والعِينَ أَعْرِفَ لَهِ كَالْأَدْسَاكِ عَالَ ابْزُدُ زُنْكِ بِجَكُوْتُ السَّفِيُّ أَكْ يُزِهُ إِذَ إِسَّا تُؤْمِّدُ وَمِنْدُ السَّيْعَا فَالمِمَّازَة وَحَهُوْزُنَا الْمُؤْخُرُ مِثَلَّكُ أَلَا مِنْ عَنْ وَمَعْوِلْ وَجَهُوْزَا مِنْ فُكِنَ أَنْ تُعْجُنَأُ هُم الجنشُ لفَ مُن مَا النَّهُ عَالَ ابنُ دُرَّ بْدِكَانَ الافْمَعُيُّ كَيْدُ مَعْمٍ فَوْلَ عَلَيْ مِنْ وَكُونَ مُعْفِرُ أَوْحُوا النَّالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا العِيَّامَّةِ مَنَا عَيَّانِسُ لِمَا وَيَفُولُ لَسُنِّ بِعَجَدَبِي هَ الْمُنْفُ الْمَسْلُ قَالَ اللَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الدِّينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ حَلِّشَا لَوْهُ مَنْ هَاْتُ مِنْ مُوَمِّحَكَا وَتُجُلُّ الْمُنْفُ إِدَاْ كَانَ فِطْلَقِهِ عَنَى إِلَى رَفِي وَالْحَهُونِ عَلِيهِ إِذَا فَتَالَّتُهُ وَحَمَا أَوْ النِّيْدِ مَنَا عُهُ وَجَهَّوْثُ مَنَزُ وَنَعَالُ الطَّوِيلُ النَّغِيبِي فَكَ دُالُوا وَاعَيُّا أَتْ جَهَا رُسَعَتِ وَلَهُ أَلْ الْبَعِيْرًا ذَالْسُوَدُ مَرَّبَ فِي وللخنروالها وكايثلثهما حَمَانِهِ وَحَهِمْوَهُ الْمُرْآةَ وَكُأْنَتُ فِينَتَى وَيُعَالُ الْجَهَانُوهُ عِيرٌ عَلَى يُتَأْكُ إِنَّا لَحَهُوهُ السَّاطِلَةُ مَصَّنَّوْفَةٌ ۖ وَأَكَّمْهُمْ السَّمَانَ أَفَلَعُمْ وَيُقَال الدين وهي فيتولانها ماع والدها ونوم ع عَنْ أه ه حَمَث عُمْثُ

مَعَلُونَكُ مَا يُعِلَّا عَنَاداً فَي لَوْلِ اللَّهُ وَالْحَيْثِ فَالْفَاصُونِ الْأَثْنَ والمتوا ونفع مُلْتُناهُ النوالدول من حَدِيْلَة الْخَارِ بِهَا أَوْ فَيْنَاهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ عَنْ عَنْ لِللَّهِ الدَّالِكِينِ لِللَّهِ الدَّالِكِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّالِكِ اللَّهِ اللَّهِ طَائِعَتَ بِالْوَكُ الطِيَّاهُ النتوادِيُّا وَمَعِفْ الطَّلَّانَ بوال مَعْدُ مِنْ رَعْمُ اللَّهِ وَنُولِمُولًا مَنْ عُعْدًا مُاعْبُدُ مَعُولُكُمَّا خَالَ الْمِنْ أَنْ تُولِمُ مِنْ جُلِنَامِ الْمُوتِدُ خَالَكُ الْأَلْدُ سِيم المحَانَة وَ الألف وَاللَّهِم هُ المِنْ جَالِا مُّنتُ عَمَّاكُ مُعَالَّ حَاجَ المُنْفِي جوخ تنوخة الذائنة أشكا ويثنه المتقالات عقوه المثونة أن البنية لأ وَيُعْوَنِهِ المِنْ الْهُ أَوْفُ وَالْسَالُ لَوْكُولُهُ مَا وَالمَسْلُ الوَادِي لَجُونُهُ حَوْمُنَا إِذَا اقْمَلُهُ ۚ أَهُمُ أَلَ مَالْغَمْ رَبِّحِوْجُ الشَّمُولُ وَحِيْثُ المتوذخات النَّا نَمَّاكُ عَالَكُ عَالَكُ عَالَكُ عَالَكُ المَاكِ العَدْ وَالْكُوالِقُ الْفُرْدُ وَكُواكُ جود النَّا وَمُو المُّولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مُنْفِ اللَّهُ أَلَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل مَنْوَاكُ مِنْدُ أَأَغُونَ مِنْوَ مِنْهُ لِيؤُكُنُ فِي أَلِيا لَهُوْجُ وَلَلْمُوٓ أَذَّ الْعِلْمُنْ وَالنَّوْ أَذِاللَّهُ مُنْ السِّيغِ وَلَعْنِهِ وَلَعْنِهِ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَفَا ذَالْ حَدَّدُ كُاللَّهُ مُنَّافً النَّهُورَ مُسْمَالُ وَمِعَالُهُ لَا مُؤْلِّاتُ الْعَالِمَ مَدِ وَلَيَّا الْمُعْتَمَةُ عَبَوْ وَفَا الْمُعْتَو إِذَا تَعْتَرْعِيْهُ وَعَنْتُ هُو فَالْآ الْمَالُّونِ مَثَالَ عَبِيْدًا احْبَيْرًا المَطُّورُ وَقَالَ عَوْمُ جوڙ هُمْ يَا إِنَّ كُونُ كُونُ الْمُنْ لُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّا لِمُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّالِمُ لِللَّا لِللَّهُ المؤثرة بنا النفئ والمؤز أذالها أبنتش وتنطفاؤه الدجالين البُطْ مِنْوَادِمُهَا وَالْحُورُ أَوْ لَعَيْ قَالْفَوْمُ لِأَهَّا أَتَعْتَرُونُ وَجَوْدٍ المنته والمنتفظ والمته أوالدي بنفتأة الناك مزالنا ينبغ والجنوج الله مِنْهُ اللَّهُ مُنْ فَا مُنَا فَأَجَالُوا كَالسَّفَا ذَمَّ الْأَرْضِكُ أَوْ

وَاحْهَنَ فَهُمُ الْمُعْنَ الْمُعْنَى اللَّهِ الْمُعْنَى اللَّهِ الْمُعْنَى اللَّهِ الْمُعْنَى اللَّمِي اللَّهِ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْم

مَابُ لَيْ مَابِئُلِمُ مِنَا لَهُ مِنْ مِنْ الْمِنْ وَالْهَاْوُ وَمَابِئُلِمُ هُمَا جَوَى الْمُؤْمِنَةِ فَالْمِنْ فَعَلَمُ الْمُؤْمَدُ وَالْمُؤْمَدُ وَالْمُؤْمَدُ وَالْمُؤْمَدُ وَالْمُؤْمَدُ وَالْمُؤْمَدُ وَالْمُؤْمَدُ وَالْمُؤْمَدُ وَالْمُؤْمَدُ وَالْمُؤْمَدُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَاللّٰمُ وَمُنْ وَاللّٰمِ وَمُؤْمِنَةً وَاللّٰمُ وَمُنْ وَاللّٰمُ وَمُنْ وَاللّٰمُ وَمُنْ وَاللّٰمُ وَمُنْ وَاللّٰمُ وَمُنْ وَاللّٰمُ وَمُنْ اللّٰمُ وَمُنْ وَمُؤْمِنَةً وَمُنْ وَاللّٰمُ وَمُنْ وَاللّٰمُ وَمُنْ وَمُنْ وَاللّٰمُ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰمُ وَمُلْمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَمُنْ اللّٰمُ وَمُنْ اللّٰمُ وَمُنْ اللّمِنْ وَمُنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَمُنْ اللّٰمُ وَمُنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَمُنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُومُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ مُلِّمُ اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ الل

مَمَنَاتَ سِنْعُوا رَجُوسِ عَنْعًا وَعِنْدٍ عَلَا أَدُدْتَ لَمَا أَدُواَاً الجِعَاَنَ مَعْ بِعُ وَلَجُعَالًا الأَرْضُ لَا ابْعَيْهُ وَالْحُؤُونُ عِلَى وَدُوا لِحَعْمِوهِ لَوْكَ مِنْ ٱلْوَالِ الْمُسْتِدُرُ وَمُعَالَحْ لَدُ لِمِنَالُ فَوَ سُرُكَ خِلَا مُنْ عَمْمُ وَرَوْجُ فَوْدُهُ حَافَ آلُ لِمُسَدِّدً الْمُنْوَرِقِ وَالْمُؤَوَّ فَعُنْدُواْ وَالْمِيَّةُ عَنْهُمُ مُوْدَوَهُ فِعَدَوْهُ المُوّافِ النَّوْشُ وَحُبُ الأَوْمَ وَهُوا وَالْمُؤَالِدِي اللّهُ الْمُؤْلِدِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ الدَّولُولُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا لاَهُ لَا أَمْنُوسُ أَنْهُمُ آلِ اللَّهُ مِن وَقَالَ عَوْمُ مُعْيَثُ لِسُواْمِهَا والْجُوْلَ يَعْمُ جون عَلَالْهُ عَدُولُالُهُ عِلَا أَلَا لِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ 111 والتوت مُعَوْدُون أولا مُعْمَعُ مُون والمتون عُمَّن البِّيمَ أُمَّةِ ٥ ٥ مُنْ فَكُنَّ أَمَا الْمُعْمَالِ مِنْ فَجَدَ وَلَّهُ مِنْ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ جوه كالمُ اللهُ عَمَا مُثَالِمُ مُا مُثَالِمُ مُا مُثَالِمُ فَمَا المِينَّالُ جِيَّالُ إِلَيْدَارِ وَهُوَ وَهِيَّاتُونُ وَهُوَّالَكَ جِيَّاوَةُ وَلِمِيَّتُهُ فَعُمَّعُ جبا النَّاءِ وَلَمْنَالُ الْمُنَّةُ مِالْكُنْدُ وَالنَّمْنُ لُوالْمُنْكُ مَثْلُونُ مِنْ حَلَّادُ نَمَا أَلُ مَا وَعِنْكُمْ وَتَعْوُلُ جَاءً إِنْ فَيَثَّمُهُ أَوْعِنَا لِبَي بِكُنَّوْرَ نِجَيْعُ مُ مُعَلَّنْتُهُ وَالْمُنْ لِلْمِنْ لِمُ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْفِى فَوَرَّتُ حَسَيْمَةُ وَحَتَّلُنُهُ مُولِدُ لِلْمُعَيَّانِ الدِينُ الْعُنْفُ وَالْحَيْثُ طُولُهُ فَأَمَّا حما الْكُغْيَادُوْفَقُولِ الْأَقْتَقِ يَجَالُ إِيَّا دِيَّا فِي أَرْضَا والكافي فألفا الذاكر الأكنية والمتثد النوكره جرير متعني جقا كَنَا أَخَادَتْ فِحَالَمِهِ مِنْكُنُونَةً وَالْمِتَأَنَّ الضَّأَذُ وَجَ الْكَالْمُعْشَى عِيانُونَ خِيَّالُ وَجِلْنِي وَفَا وُمُلِي وَوَخَلِيْنُ وَكُلِينًا لِأَنْ حَامِرًا فِي مَنْ اللَّهِ مِنْ حَمُوا أَنْ وَهُنظ أَنْ جُنْنَ ٥ الجي مُوا النَّاجِيةُ مِنْ جين اللهَة وَفيه كَانَاتُ مَلْ خُينَ فِي إِلَا و وَالمَايِ وَالْمَا يَوْ الْمُدَوْ نُقَالُ الْمَالْفَالِسِّنَّةِ مِنْ وَجَعْفُ أَجْمِونَا وَجُوْزَانُ وَالْحَالِيرَةُ مِنَ ﴿ الْعَطَ أَوْهِ الْمُنْشُومَةُ رُون وَكَأْسَهِ الْعِبْدُ لُكُنِينُ كُلُتُ وَجَأْضَ لِمُنْفِي الدُوْرُ والْمِينُ وسُنَهُ وَمِنْ الْمُسْاكُ ٥ الْمِينُ الْمُنْ فَأَمَّا مَوْكَ امْرِ وَالْفَيْسِ الْمَافَتُ وَيَكُنْ عِنْدُ وَعَلَا عِيدً مَعَالَ النَّهُ أَكُولُ وَمَا وُسِكُوا لِمِينَ إِحْوَانُ الدَّيْكُ وَالْحِينَ الْجِياعَةُ

مَا يُسَدِدُ مَا أَلَى الفَطَ أَيْ عَفَالْوْفُفَنْ وَيَرِي إِلْمَا وَمَا سُجِّوْ عِبَا ذَهُ إِنَّا لَمُسْتَخِيْرِ عِلَيْكُ عُرْ 'أَيْ يَهِ لَى الْجِيَةِ وَجُزْتُ الْمُؤْجِعِ سِّزْتُ مِنْهِ وَأَحَرُّنُهُ خَلَّفْتُهُ وَقَطَعْ نَهُ وَّأَجَوْنُهُ أَنْفُ أَنْهُ قَالَ امْرُولِ الْقَيْسِ المَّالْجَدْ المَاجَة المِيْ وَالْبَحْيُ بِنَا المَانْ وَيَعَافِ عَفَافِ مَعَافِ عَلَا المَّالَ المُ وَكُنَا أَمُولَ الْنِ مَعْ ثَلُو جَنَّى لِمُقَالَ الْحِنْدُو اللَّهُ مِنْفُوا الْ يَتَّفُوا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِّنَكَجُهُو نُالَّتُن عُنْوُنَ الْمِهَا مُن الْمُؤَمِّر الْمُعَدِّلُ فِاللِّهِ مَأْدُ والْمُؤمِّلُ جوش إسْبَاغِ الْمُوْعِ وَالْمُوسُولُ الْمُكَانِّمُ مُنَالِلَكُ وَالْمُؤْسُ وَالْمُؤْسُوسُ جوش المَكْرُدُوالْجُوْشُرُكُولُالِكُ بِالنَّوْنِ هَالْجُوَّ أَطْ الْكَيْدُواللَّهِ الْخَيَّالْ . جوظ في وشينية بفتأك جَاْظَعَهُ وَاجَوْظاً وَحَوَظاً تَكُو ظَانًا وْأَلْمُكُ الفَاجِرُهِ المَوْعُ صِدَّ السِّيعُ لَعَالَ عَامْ كَالْعِيةَ وَكُوعَةٍ وَكُوعَةٍ وَكُوعَةٍ ه جويع المَوْفَ جَوْفُ ٱللَّهُ يَا يُعْلَمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَمَثْرِتُ مِثَالُهُمْ وَ وَالْ جوف إِذَ ٱلنَّهِ مُّتُوْبُمِّتُهُ وَكُنَّا مَكُنْعِيلًا وَجُوْفِياً قَالُمُ مُّنَّا المن المنافقة قال المنافقة قال حول لَّمَ إِنْ نَا مُرْخُونُكُ مِنْهُ وَوَالِدِي مَرِوْنِكَا وَمِنْ فُولِ الطِّويِّ لَمَا إِنَّى وَجَالَ نَبُولُ جُولًا مُؤَلَّا وَأَجَلْنُهُ أَنَا وَجَوْلاَ أَلِالْ مُغَالُو وَكُلَّاكِ عَالَ الْمُعَنَّ أَنْ وَمَالِمُ لَا بَحْوَلُ أَنْ مِمَالَةُ زُأْنٌ وَكُمْ مَلْكُ وَالْمُعْمِمِ مِنْك الْمُنْ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعَدِيثُونَ مِنْ مُنْكُمُّ الدِّرُ وَمُفَالًا لُونُهَا حَالِمَةِ لِـ وَالْمِعُولُ النَّوْسُ وَالْمِحُ لَا لِنَّوْدُ مُلْسُلُمُ الْوَشْمَالُ

عَيْوْكُ عِنِهِ عَالَ إِذَا مُالشَّكُونُ بَيْنَ دِثْعُ وَمَعْوَلِ

والتُنْ أَنْ مَرْكَ الْمَانِ مَرْكُا فَقُوْ خُولُ وَأَجِدُ مِنْكُ كَا الْخِفَوْنَاجِهِ عَيْثُ النَّالُ وَتَكَنِّفُ المَّا أَوْلِكُونُ وَالْكَامِنُهُ الْمُؤْمُوفًا لَ حَيِّ إِسْرُوالنَّنِ إِلِي مَا يَعَمَّى مَا مَثَى لَمَيْ الْمُ تَعَلَيْد والإخباآة بنيغ لليزف تشرف أو فكالحية والمثنا المتأن فاك عُاْ أَنَا مِن زُنْبِ النَّوْنِ لِحَتَّالُ الْحُمْا أَنْ وَكُلِّكُ أَنَّا الْحُمْا أَنْ وَكُلُّكُ أَ ٱخْدُوْ وَهُمَّا الْدُا أَحْمَالُتِ الْأَوْضَ لِمَا أَخْنُوَ فُحَمَّا لَهُمَا وَالْمُنْ مَقْضُوْ لُ مَاحَوْلُ المُنْوُ وَالْمُنْ يَحَشُولِكُ مِمَاحُهُ وَيُهِ مِنَالُ آرَوْهُمَالُ لَـ لَهُ مِنْ ٱلْمِنَّاجِ مَوَةً وَجِبَاوَةً كَالْ الْجِنَّارُوعُ جَيْنِتُ الْنَّابُولِ لِوَ مِنْكُلُّكُ الْمُ مَفْفُولَا رَعَيَّانَ عَالِا مُنْرِحَعَعْجُتُ رَاكُمُناتُ اشْتَوَيْثُ رَنْعِالْكُلِّ عَ بْدُوِّ صَّلَاحِيةُ وَأَحِيَّأَنُ عِلَى الْقُوْمِ إِنَّا أَشْرُفْ عَلَيْهِمِ مِلْكِئِ مَهُمُوْلُ مِثْ نَفُ مُنْكَ مَّمْ فِيهِ السَّالُ وَالمَامُعُ أَخْبُونُ وَكِنّاتُ عَلَى المُنْبِعُ إِذَ المُتَوِّحَةُ مِنْ عُنْ رِمَالَئِكُ رَجَبُاكُ عِنْ عَالِمَتَى ادَانْبُتْ وَفِيالُ جَبَّافُ عُنْفَهُ أَلَمْنُهُمَا قَالَ ابْنُ ذُرِّعِامِ الْمُزَّالَةُ حِبْلًا يْعَالُونِهُ فَالْهِ مَهُ أَيْع الْنَاتِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالنَّاءُ وَمَا مِنْكُمُ مُا ۼٵڵ؊ڹؙۮڒۣؿڽٳڶڿؿٛٷڰۯڮۼڟڸڝؙؙڎؙؖڰۺڮۄ؞ۺۼڗڿۘڡڷڮؾڽڿۺ۠ وَنُحِلُنُهُ الْمِنْ لُلَّهُ مِنْ أَمْنُهُ مِنْ مِنْ أَلْكُ النَّافُ كُلُّ وَتَحَمُّا كُلَّ الْمُنْ أَنْ نَعَشَ زِنْيَهُ وَالْجُمُلُهُ النَّهُ لَوْ المَّوْرَآءُ وَآخِهُ أَلُا لِأَجُلُ لَهُ الْكُونَا لِعَنب ه كَمُ الطِّ البُّدُ والمنافِدُ الكَّمِلِي الْأَصْ والمنشأ والمُتَعَقِّظ المُحَتَّفُ المُعَلَّمُ الم مِزَاطِ مُوالمَ مُنْ وَزُوا عِلِ الوَّتِ وَزَعْلُ شِينًا وَكُنَّا مُنَّا النَّوْرُونِ عَنَا

المُعْمَلُ الْخَدِيدِ الْمُتَّاوِلُونِ مُنْ الْمُعَلِّدِينَ الْمُتَّاوِنُونِ مُنْ الْمُتَّالُ وَمُنْ الْمُتَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسِلِينَ الْمُتَّالُونُونِ مُنْسِينًا الْمُتَّالُ وَمُنْسِكُمُ الْمُنْسِلِينَ الْمُنْسِكُ

حنز

جن

وَجَيْلاَنُ الْحِكْثِي مَا أَحَالُنُهُ الرِّيْ وَمِنْهُ والْحَيِّلُ عِلَيْدُ عِلَا الصَّبْعُ ٥ - الجيم والقي فرقم أسليه المُنْ إن من حَبِيهُ وَالْوَجْسِرِ فِهُ مَنْ وَكُنَّا فَاعْبَدُ وَهُ وَالْفُلُدُ الْسَلَّدِ عُلْ وَالْمَالُ المَعْثُونَ أَنْهُ مَزْقِالَ أَنْهُ مَزُ فَأَمَّا فَوَلْهُ وَخَاجُهُ الدِرْزَى فَهُوَعَيْنُ مُعُوْلِ وَهُوجِينَ يَظِلْعُ مُكُونُهُ مِنَالِظِينَا وَ فَأَمَّا فَوْلُ مِنْ وَهُو وَهُ جَابَةِ المِدْرُيْعَ مِنْ الْمَوْقَالَا فَقَدْ زُواْهُ فَوْ وُرِيا لِهَـ مِنْ كَأُنَّهُ غَلِيهُ لَا لَهُ مُن أَنَّ لُسُنَتُ بِشَعْتُ وَالْحَالَ الْحَسَّتُ وَقُولُهُ وَاللَّهُ وَارْدُعَ مِنْهِ وَحُلَّمُى وَرُوْجِ المَّاوُلُواكُ مِنْهُ خَالَتُ وَيَ النَّأْتُ الفَنَرُعُ جُئِيتُ أُخْرِعَ ٥ المِنْاجِيةِ حَنَّدَوْهُ وَضِيْعِ مُ فَالَالفَوَافِي ﴿ كَاأَوْنُ كُلُّاتُهُا لِعَبِيْرٌ لُوْكَ لَعِلْجَلَّةَ وَلاَجَاحِيَّةٍ مِنْهَا تَلُوْجُ عِلَقِشْمِ بَلْمَ الْمَاوُّالِدَيْ نَهُاوُ رُّحَ وَلَمْنَارُ حُدَوَكَ أَرْنُكَ الْمُرَّأُنْكَ فَالْلَالْمُفِينَّةِ فَي حار اَحَاكِتَنَامِيْنِي فَالِنَّحِطَ الْفَنَّةُ وَالْأَفْرُونُ وَحُمَالًا لَهُ اللَّهُ عِلْ الْمُؤْمِنُ وَمُعْتَمِ الْعُصِّونَ الْحُلَّاءَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِلُ حاز نِفَالْ مِنْهُ جُنِينَ ٥ الْمُحُونُ وَفُ الدَّ عُلْ الْحَالِفُ وَقُلْ جُمُعَتَ أَشَكًّا لِمَأْفِ حاف النَّالُ حَالنَا لِبَيْدُ وَقَدْ ذُكِرَ فِي جَابِهِ هِ الْمَالْ فَعَنْدُ ذَالاَ خِلِقَ دُعْهُ حال وَجُأُو وَخُونُ مِنْ مَجْو إلا لِلاَ يَعُونُ إِلاَّ لِلدُّحْوَالِهُ الدُّونُ اللَّهُ الدُّونُ الْحُ 86 جُنَّا وَآءُ إِذَا كَانَتْ عِلْيَتُهَا صَّدَاً الْإِيرِيْدِ والمِنَّا أُوَّةُ اللَّهُ وُتُوضَيعُ جاو عَلِيْهِ الْمَاثُرُ رُجِلْدًا كَأْنَ أَوْ دَيَّكَ مَا وَتَقُوْلُونَ سِفَا أَوْسَ كِفَا وَيَعْفَا أَيْ لاَ نُشِيحُهُ وَأَجْرَوْ لِا نَعِفا مُن مِينُوعُهُ أَيْ لِمُنْكِيشَهُ ٥٥ ماج المنافة ما المناع وما يثلثه ما الحيث الشَّاجِيرُ وَتَعَالُ الدَّامِنُ وَنَعَالُ هُوَ مَاغِيدُ مِنْ دُقْلِ

السَّوِقُ وَحَدِّلُ هَا لَأَجْدُ فِي مُواْمِعُ الجَيْلُ فَالْمُسَالِكُ فِي الْمَا لِمُنْ أَعِمَّا المُ أُجِدُ جي جنع والقالف جبع بجع المرادا وموا المعنون المنطر الفارة مُو ال حَدُدُ النَّايِ مِنْ الْحَدَثُمُ لِمَا وَكُونُ الْعِلْمُ حَدَّلًا فَيَدِّ لِلْفَرْفُ حبار ؘٷ؆ۧٮٵۼ۪ڵؽٳ؇ٛۺڔٳڎۜٳٚٳٛڎۊۿؽۿۼڵڽۅڶۿؿٷ۠ٳڵؽڸڎ۠ۅڶۿؾؖٵۯؽڶڡٛٵۜ ٳ۩ؽۮڹؙۺٵڮٷۺۯڿۺٳڎػڰؿڵۮڮؾؖٳڗٷڮٷۮڶڲؿ۫ٷڗ۫ۄٳۺۿۼڒٙۯڿڴ 45 ٱسْنَكَ مَا القَطَّانُ عِنْ عَلَيْ الْوَالْعِينَ وَعَلَّا وَعَيْدُهِ مِنْ عَلَّا وَعَيْدُهِ عَانَكِ الْأَغْضَنْدَ غِنْدِ مُغْدِدُ الْحُدَةُ عِلْدِ وَكُولُ الْخُنُولُولُ الْمُعُطِّرِفِ وَنُعَنَالَ فِيهِ جَائِبٌ أَ وَحَيَرُ قَرْةً وَكَكُرُ وْتُ وَخِيرُ وْ أَوْ وَلِهُمْ أَرَّهُ وَلِهِمُ أَرَّهُ والجبيئة البدوأن والجتباب وتنبغ وتجابين انتوالف ومناأيفاك وَجُمِّياً ذَّا اللَّهُ بَوْمِ النَّلَكَ آيِوَ لِلْمَا مِلْ إِنَّهُ وَالْكُمُ أَنَّ الْهَرَ لَا وَزَخْلُحَ مَّاكُّ وَيَدَى اللَّهُ وَيَعَلُّهُ حَقًّا لَهُ مُعَالًا إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعُوُّ لُورَ الْحِيثُونُ حار النُّنْ وَالْمَالِيمُ وَالْجِيْسُ اللَّكِ مُن وَتَفُولُونَ الْمَيْنُ وَالْفَيْنُ أَنُّو اللَّهُ مُنَّالًا جسر لْفَاكُ إِنَّا لِمُنَّا عُمِنَ الْمُنْ عَامِمًا لَهُ رِنْفِنْ وَلَانَصَّا لَهُ وَلِلْمَا أَخُ الْمُوْأَةُ العَنْوَةُ وَلِقَالَ فِي الْمُتَّآوَةُ هَا لِمِينَاكُونُونَ وَكَافَةُ مُثَلَّةُ السَّنَّامِ تأبع عَنْهُ وَنِعَالُ السَّمَا مُعَثَّمُهُ حَنَالَةُ وَامْرًا وَاحْدَالُهُ عَمَالُهُ عَمَامُوا لَذَ لُونَ والم أَوْلِنَاكِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُمَّا الْغُوْرُ إِنَّا مِعَنَّرُو مُنَافِعُوْ المكَّانَ الشُّلْبِ ٥ الْمُنْ مِنْ الَّذِي مُوْكُلُ والْمِنْ فَمَصْرَتُوا لَمِينًا بِ جين م أَيْمًا والجَيْنَانِ عَاعِنْ مَيْوالجَنْهُو وَشِرُ الْهَاهِ الْجَنْهُ وَلِلْانْسَانِ وَغَايِرْمِ ans وَجَمَهُ مَا اللَّهُ أَنَّ وَكُذِمَا أَوْلَانَتُ عَالَمُهُ عَلَّمَ أَدِهُ أَدُاهُ وَلَدْ مُهُ الدِّي عُ الدريب الحَيْلُ والحَيْقِيةُ مِنَ النَّاسُ الحِيَّافِيةُ والحَيْمِيَّةُ فِي فِعَالَ فِيقَ حَيْهَا لَهُ الْأَسَّالِ وَجَيَهْ إِللَّهُ إِلَّهُ إِذَا ذَكُ ذِينَا إِنَّا لَا يُعْلَمُ وَوَاجْهُ مَا فَيهِ

> سَـُدُاخَةُ مَعَمُ الصَّلُومِ هِنْ الْهَا الْمُعَالِّلُ آجَا الْهَا الْمُعَالِّلُ آجَا الْهَالُونِ وَلَمَا الْ عَرَى الْهِ مَنْ عِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِّدُونُ الْمُعَالِّدُونُ فَالْمُعَالِّدُونُ وَلَمَا الْمُعَالِّدُونُ الجنني الخاسة الفع عن والخالية والعاجزة الخاج فالمتاد فالعابي وَالْجِيْنُ لِٱلْغِيْثُ لِلْفَعَانُ وَالْجِيْنُ غُنِي وَلَجِيْنَ أَضِمُ الْأَكُولُ وَالْجِيْفُا مِنْ العَجُرُ وَالنَّهُ وَيُرُّوالِمَ أَجِلْ عِلَىٰ آجُارُاتُ فِي وَالْمُثَلِّسُ وَإِنَّا لِيَحَقِّ وَالسِّسَّةُ فُ وَالْحِلَنْدَةِ خِ اللَّهَ مَا الْوَحْتُمُ وَالْحَعْنَدَةُ الْجِزْفُ والشَّرُوهُ والمَعْدَوُ المَصَّاقُ والحَرُوعَ وَالْحَافِي وَالْحَجْلَاةُ الشُّنُّوعَةُ وَالْ ابْنُ ذُرَّ بِيهِ جَعِيُّ وَالسَّالُّهِ جُعْنَهُ وَخَوْثُمُ الرَّحُلُ شَقَطَ مِن عِلْوالَى مَعْلِ والعَيْعُ ثُمُّ الانْفِيَا أُولِ لِغَيْنُ الْمَوْكُ شَوْجِ الضِّلِيَّالِ والجُلْسَدُ مَنْمُ عِالِّ الْمُنْفَوْمَنْ لِمُنْوَالْ الْمُلْتُدِ والمدكافي بتكابيرالهيط أووا لحشومة القيني وشوة المذابي وْعَلَيْجُورُهُ والحدث المنفذ والتونيز التعرف المنته المنتن والحث والتحدود الكَيْرَةُ وَالْخِيْفَازِ العَفَامُ الْعَبْنُفِي وَالْمِأْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُومِ مِنْ السَّعَةِ عَلَيْهُمُ وَ وَرَّحُرُجُ مِنَا عَظِيمُ الْعَلَارُونَةِ مِنَا الْفَوْمُ اجْمَعُووا لَجَعْلَمَهُ الصَّرَّعُ الْفَالْ حَدْلَمَدُ إِذَا صَرَعِهُ وَالْجَدْرُ مَهُ السَّرْعِةُ وللينْ مَنَّا مُ النَّهُ الدُّعَا مُنْ فَ وألخذ فنوالسَن عِنْ العِشْرة جَوْمَ وَالدَّجْلُ فَتَوْ مَكُنُّ مَوَاللَّهُ لَ وَهَهُ وَجَوْبَكَ الدَّخُلُ سَفَعا والحِنْدَكُ الحِنْادِ رُالتَّوْنُ والجُّفْرُ فِي العَدُولَ الفَّرِيمَةُ وَحَوْدُهُمَ أَحْثَوُّ الحَثْكُمُ والْحِلْعِيدُ الضَّلْبِ الشَّدِيدُ وَوَأَتْ الْحِيثَارِجِ الدَاعِيةُ وَهُمَّالً لُكِادِعَ كُلُّ عَنْ أَوْلُ لَهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَا حَمَّا مِنْ اللَّهِ عِلَا اللَّهِ وَحَوْمَتُم مِثْ لِ بَوْشَمَ إِنَ ٱلْأَجُلُّ، النَظَنُّ وَأَسَّلُحِينُهُ أَيْنَ عَلَيْطِهُ وَبَالِعَ ٓ آءِ ٱلصَّا والجَرْشُيُعُ المُنْتَفِي الْجِنْبَيْنِ وَجَوْشُ أَيْسًاكَثِّرُةٌ وَجَهَهُ والْجَعِفَةُ النَّهُ مُوالْجُوْفُوْرٌ الحيوة الصَّعَادُ وَهُمَا يَحَدُ وَهُمَا وَالْقَاتُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ

أآب وَكُنُو كِي الْوَجِنِيُّ وَيَدْبِرُهُ مَّا حَلَى تَجْعِينِي الْمُنْ زُجُل وَجَلُومُ فَالْوَاهِيةُ ولله عُفَاظُ الني يَتَّفِي وَيُدِر الطِّعَامِ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ جُعِاظَةً نَاهُ الْمُعَادُ تَلَكُ مَنْ حَالًا مُ مَّوْلِهُ بِيُورُحِهِ مُنْأَكُرُ إِذَا كَأَنَّ بَعِيْدَةَ الفَحْرَ مَالَ الدِّسَّآءُ فَمَ إِذَا ٱخْتَوَتَ مَنَا جِبَطَ بِعِلَى فِي مِزَلِكَ مِنْ وَحَمَّتَ الذِي بُونَادُ فُلَتَ جُمْ هَوْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْجُلُتُ أَنَّ جَوَانِ السَّبْغِ وَيْفَ الْوَالْوَاوَوْفُو جَدَّنَّهُ ٥٠ تَمَكَّادِ المن وَالمَ وَلَهُ كَا مُوالْمُ الْمُوالْمُلُهُ عُلَّمًا مُدْجِنَ مِنْ الْفَلْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ م الله النَّحْمَ الرَّحِيْم والمستاك الماكور في اللغامة ومُعَدِّرُف مِن في وعلم الله الماكنة والمناف الماكنة والمناف المناف المن وَالنَّمَا أُعَد وَالنَّمَا أَنَّ وَجَالًا وْفِ كُلُّوا اللَّحِمَ الدُّوفِ الَّهِ يَقَالَوْهُ عَلَا يُحُونَ مُعْمَا لِمِنْ أَوْ مُلْخَالًا مِلْ عَنْ وَلاَ مَنْ وَلاَ مَنْ وَكُلْ مَنْ الْوَقْلْ فَنَا وَلاَ دَ أَلِتَ كُلُّهُ وَاللَّهُ وَأَنَّى النَّاوِيِّينِ والْيَعِمُ تَرْعَبُ وإِثَاهُ مَنْثُلُ الضَّلاءَ عِسلَى مُعَمَّدِ وَاللَّهِ الطَّافِرِينَ ٥ مَا يَعِدُ هَا إِنْ المَّالُونِ الطَّافِ الْمَالُونِ الطَّافِ الْمَالُونِ المَّالُونِ المُعَالَةِ المُعَالَمُ المَّالُونِ المَّالُونِ المُعَلِّمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَالُونِ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِينِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلَمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْم النَوْ الْمُأْجِرُ مِنَ النَهُ أَنِي وَقُلاَنُ مُعْمِدُونِ الدُّاكُ مُنْفَعِا مِيْفَالْ الْمُوَّابِ عَدَّا إِذِّ إِنْهِيَّمْ مِنَ اللَّهُ وَلِ عَأَلَا الْإِنْفَى الْحَوْدَةِ عِنْدَ جَدًّا دِمَا وَ عَدَدُ دُتُ ثُلاَنًا مُعِنَّهُ وَهُوَ فِي قُلْ اللَّهِ بِعَدِ

وَأَتْ الْجِيرَ أَوْدِ قَالَ النَّذِ حُرَّتِهِ الْحَلَّهُمَرُهُ الْفُصَالَةُ فَعَنِ الفِّي وَأَنْكَ عِبَالِك

VF

وَٱلْمُنْكِذِ الْفُقَّانِ عُرَّا فُعْلَبِ فو فالموقع فالمنظمة الماع الفائد الْدُتِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ حَالَ هَا مَا عِيْنِ فَ حَالَ اللَّهُ الْمَا عِيْنِ فَعِيدًا ذَا اً يْ يَحُونُ رُبِيًّا لِهَا حُنَّ لَا تَهْ زُبَ وَالْجَارِيْكُ مَعْ زُوفَ لِلْأَنَّاهُ مَدِيجٍ والاشتخ كمأذ الشبخال المكرناب وأجدك المزاماعك كووجها وجدا المنسَاعِهَ امِنَا لَوِيْنَهُ وللصَابِ والْحِيَّا لِدُهُ الْحَالَيْةُ وَمَنْعُ مَا لَهُ عَلَيْهُ والجيدَّةُ مَا يَحْتَرِّقُ الإِنْسُانَ مِنْ السَّنَةِ تَقَوْلُ عِدْرُثَ الْجِنْدُ جَدُّا مِنَ الْجِيَّةِ وَكِيدُ النَّوْأَبِ صَلاَّتُهُ قَالَ النَّعْمِينَ وَكُأْسُ حَعِيْنِ الرَّبِدِ الْكُرْنُ جَيَّامُكُ نْاسْنُهُ وَمَالِي عَيْنُ هَـ كَاا لَاشْرَجِكِ ذُونَجُنَنَدُ أَقَى تَعْدِلْ وَمَثْمِلُونَ وَيَدَدُ حَمَّا تَفُولُونَ مَعِادُ اللَّهِ وَالشَّلْمُ مَا دُكَّرُنَا فَمَ النَّعْ عَالَا الكُيُّكُ جَدُدُا أَنْ يَخُونَ مِنْ فَعُونَ مِنْ الْرَحُ الْأَوْمُ الْمُؤْنِينَ الْمُعْتَمُونَ مَجَلًا لَهُ الْمِي أَنِي الْمِنْ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَافُ مَا اللَّهِ الْمُعَالُدُو مَا اللَّهُ وَرَدُو مِمَالُهُ جَلَدًا يُخْتَبِحُ وَالْحِتْلِ لِمُنْظِعُ وَالْكِتَدُ الْمُنْطُوعُ الْأَدْسِ وَنَقَالَ الفَطْلَةِ جُذَّا أُلْفِقَ مِرْدَسَهُا وَأَمْرُ أَجَدُ لَأَمْنَعُلَّةَ مِنْ مِلْكُمْ وَالْكُلْلَالْكُمُّ نُعَوُلا سَعِلُول بِهِ السَّعِيُ وَاسْتُمِي الفَلْدِ الْمُلْدُ وَفَصْلِنا مُعَلِّلُ الْمُعْلِمُ عَالَمَ المُعْلِمُ عَالَمَ لَا العَيْدِ مَنْ لِحَوْدَتِهَا وَلَكِينَ أَوْالْمُمْنُ لِينَكُونُونُ مُنْ مُعْطِعُ هَا الْحُوْرِ وَتَعَالَ مُتُوبُ جَدْجَادُ أَعْ مِنْ فِي خِيْنُ ٥ لَكُرُّ عَلَى الْمُوْدِ وَالْحَرْزُ عَلَى الْمُودِ وَالْحَرْزُ عَلَاكُ العَبْدِ وَلَهِ الْهِ وَالْمَا لِي مِنْ الْحَجْدِ قَالَ إِنْ تَوْرِ

وَمَا هَا أَجُهِ اللَّهُ وَالْإِجْمَامُنَّهُ مِن عُلْمَ اللَّهُ وَيُولُمُنَّا وَهُولُمُ مُؤْمَدُ اللَّهُ

وْطِهِ يُحِيُّ لِمَا لَهُ وَمُأْتِتُ فِلا مَنْ لِلْهِ لَهِ حُرَّةً اكْالَوْ يَعِيدُ [النَّهُمَا

بَعِلْمَا إِنَّ قِلْ لِيَلْمُ فَإِن لَنْكُن مِنْمَا فِي لِينَا وَمَنْكُمْ الْحِرْمُوا الْحُرْمُونَ الُّذِي وَلْمُ مِنْكَ اخْلُتُهُ حَوَالَّهُ الْعَسُطُ وَالْمَالُو وَعَلَيْتِ هِمَا قَالَ

حَدِّدَ وَيَرْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيلُولُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م والمنقَّةُ العَمَاشُ والمُوافِرُ وَالدِيْوَ الْمَا أَوَّهُ تَحُولُ بِاللَّهُ والنَّهَ أَوْ وَجُينُ الْأَرْوَمُ عِلْهُا وَالْمُوَّةُ أَرُّانُ وَالْهِ جَالَّةِ شُورُ وَالْمُنْ وَكُنَّ الْمُرْيَةُ عَالَ الطِيْرَمُ أَجْ الشُّطُورِ وَوَفَ أَامُونِهِ كَانْطِوا وَالْخُرُ مُنْ السُّامُ وَفَكَ نَهُ خِتَّهُ الدِفْقَ يَ يَجْنَاهُ صَالِ الفُسْرُ طِوَجِيَّا الْمُسْلَمَ الْوُحُلُ

ءَ يُؤَمَّطُنُوح فَأَمَّافَوْكُ طِرَّفِيَّة ٧ٛؽڬڽٛڿؾڿڋۜٳٛڗؙٲػٛٳڴۜٲؿڽؘۿڬٳۺ۫ڿڡٳۅؿٙڿ؞ؙؚؖڐ فإِنَّهُ بَعِنُولُ لَلْمَتَ فِي لَلْهِ مُنْ لِي يَسْمُ وَلاَحَمِيلِ قَالَ الْحَسَّاوَ فُي جَرِّيٌّ الشُّمُ زُّجِلَ عَنْدِينِلِ الْوَآءِكُ أَنَّاهُ مُسْلُوبُ الْأَلْكِ وَفَعَالَ دَخُلُخُ مُنْ مُرْلَطِ وَفَرَ والمَنْ وْرَتَّ وَمَا لَ الحَمَا وَيْ جَيرُنْ مَانِوْمُ لَمُ يُوْرُكُونُ مُ لَكُونُ المَانَوْمُ لَكُونُ وَكُونُ مَا لَكُونُ أَذَا اسْتَكَدَّ عَنْ اللَّهُمَّ أَرِّ وَنُقَالُ حَبَّ الأَعْلَيْ مِنْ الْكَثِّ الْفَوْضَ وَالنَّهُ وَيَعَوُ إِلْ جَوْزِاتُ المُسْتَدَةُ والمِثِّيُّ أَرُّ مَا فِالنَّفْسِ مِنَ الْعَبْدُ فَ قَالَ النَّمَاخُ مَنَّا مُنْوَاهُ المُامْتِ العِيْنِ عَبَيَّهُ وَفِالمَّالِحَجُّ فَأَرَّمُ اللَّهُ وَعِلْمِنْ وَالْمَا أَرُهُ مِنْ كَالْكُورُ كُلِّ مِنْ كَالْكُورُ فَالْمَا فَعَلَمْ كُلُّ وَمِنْهُ جَارِيْتُ عَبْدِاللَّهُ الإنْوْجِوَ أَتَا لَهُ لُوبِ وَجُنَّوهُ السَّوّارُ وَلَوْمَعُونُونَ أَوْفُوالْمَاكُونَ المِنْزُونَ الْعِنْوُ أَيْضِنًا وللْيُرْسُولُ الْكَالْ الْعَلِيْظُ النَّفَكُ أَنْ ولَهُمْ عُلْدِينًا وَالْدُ لَاحِتُّوهِ النَّالَنُوبِ وَالْحَيُّ أَرْهِ مِبْرِينَ الْمَالِينِ الْمُأْلِبِ وَإِذَا أَمَّابِ الْمَا قُونَةُ جَنَّرُ كُنَّ الْمَعِينَ فِي وَهَا إِسْ أَسِهِ جَأَلَا وَجَنْتُ عَلَيْتُونُ وَمُنْكُرُهُ

أَعْجَالِ وَسَاعَةِ وَالَّهِ وَبُأَيِّحَ مِنْ يَعْلَمُ وَوَ مَعَا عُعْدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ

نَنَفْتَ أَدُوْلِهِ فِي وَجُو الْمُثَالِثُمُنَا أَعِنْدَ الْمِلْدُو وَدُوعَ عَرْجُولُ فِي عَاوِقَ فَالْدَاقِلَاتِ يَعَعِينَ وَمَذَعِهِ فَإِلَى مُؤَالٍ مِلْدَ لِلْدُ سَعَبُهُ فَإِلْهُمْ فَرَا وَمَهُ نَقَالُ اللَّهَ يَهِ عَلَامًا تُلَّهُ عِنْ عَلَا لِحَقَّى وَيُدِرُ ثُلَالْغِذُونَ وَنَفُولُ الْجُنَّتُ الشيّانة الكالعُلُعَتْ عَالَ

وَ وَهُ عَدِبُ النَّاجُ الْكَتِّرِيُّ لِلْكِرْضِ لَلْتُوَا وَتُنْفِي رَكَا مُغْجُنِّهِ وَمَاتَ ثُلاَنُ لِمِنْتُمَةِ مِنْتُوعِ أَوْ فِيَالِ مِنْوُءِ وَالْجِنْمُ أَنْ الْفَجِيرُ الْمُلْجِزُ وَالْ وَالْحُرُّةُ مِنْنَا فِلْ الْمِيرُ وَقَالُهُ حِمْنَا وَعُنْنَهُ كَاللَّهُ وَلَيْنُواللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمُ المُنْكُولُ وُنْفَأْكُ خَآفَنَا اللَّهِ مِنْجَنِّهُ وَيَسْهُ وَجِينَا أَوْيَسْهُ وَالمُسْتُونُ الْمِنْكُ النايش قلائتناك لة تقلنا يتنشش والمتشل لذى فأغذ فوالمتيشش وَيُعَنِّفُ النَّاذَ إِذَا أَلْفَيْتُ إِمَالًا وَلَّجِنْ زَّأَوْ نَأْدًا لَجُنَّنَّ وَجَدُّ الرَّخُلِ مَّهُمُ الْأَلْأَلُونَ مِنْ فَلَدَّهُ مِنْ فَالْحِيْهِ وَفَوْ مُرْتَحَفَّتُونَاتُ الطَهُ وَهِ مُنْ مِنْهُ الْأَلْحُانُ فِي مُؤَدِّ الْمُنْمَنِّينِ وَلَهُ أَلْهُ تَعْلَمُونِي الْمَآرِولُكُ أَشَّةُ بَعِبَّةُ الْفُنْسِ وَلُهِ يَهِنْ إِنْسَالِ النِسَالَ وَهُ كِيَاشِهِ مِنْ الْخِنْلِ وَجُشَّرِ الْعُلِّسُةُ إِنَّ الْمَتَّتُ حَالَ الْجَنْفِينَ اللَّهُ فَأُوسَّ الْعَلَامِ الْمَا الْمَا عَاوَدَتْ وَقْتَ الوِلاكِ وَيَعِمَّ لِلْحَالَةُ وَيَطْنِهِمَ أَوْجَنَسْتُ فَرَبِيَّ لَكُنْبُ لاً وَشَنْ عَنَا وَجُنْفُ مَنْ المِوْمُ لِللرِّحْلَةِ فَيْ تُرْكُولُهَا وَلَهُ اللَّ أَنْبَعُولُ مِيْرٌهُم وَجُشُا أُ أَيْ حِالُورِ وَوَو رَجُسُنا أَوْفَا نَاكُمُ مِلْوَا فَي وَجِعِبُيْنِ المُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ والمنطأف والخيط العَدُورَجَعْجَطَ الجُنَّ وَعَجْدُ والْاَحْصُ الفَالاللَّهَ عَر وَحُيَّة إِلْهُ مِنْ مُنْعَ رَالْأُلْسِ قَالَ أَنْ لِالْأَمْلَةِ

مَّلَحَيَّة بِالرَّفَ أَدُانِي فَمَا أَلِمُ عَنْ لَوَمَّا عَنْ وَتُعَاعَنُ وَتُعَالَعِ

وَالْجِنَّافِلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُوا لِمَنْ الْمَالُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ال فَيَشُوْنَهُم وَاذْنِهِ وَمِنْهُ لِلْهِ مِنْهُ لِلْهِ مِنْهُ فِلْ لِمُ كَالْمِ الْمُؤْدُولِ لِمُعْمَانِينَ العِيلُوبِ النَّذِي قَالَ اللَّهُ حَلَّ شَاكُونُ هَا لَيْ يَعْرُ مِنْ هُرِ مِنْ أَحَيْدٍ وَالْمُعَ الْمُعْنَ القَّبِيْدِ لَ قَالَ الْأَفْوَةُ وَقَدْ تَوَكُّ كُوْ كُوْ وَوَرْجَيْدِيْنُ وَالبَوْ ذَهَنَتُهُ اللَّيْمَأْتِ وَلِلِمَوْ يَعْلَى الْفُدُأُ وْعِن الْوَاتِّةِ وَلِلْهِ شِلْدَهُ عَيْقَةً وَالْجِوَانُتُوالْمُنْتُوالِي تُوالْمُنْشُ عَالِمُنَانُونِ فِي وَالْمُنْكُونِ فَالْالْكَاجِنُ زُجَّ شَرِيْبِ لِكَ بْدُوجُنُنَاشِ مِعْوَانِهُ خَالِمِينَ الْمُوانِيْ عَالَ الْمُثَوِّرَةُ فِي ذُوْاتِهِ شَلْكُمَةً عِنْدُ لَكُنَا شَاكُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ مُن يِّعَانُ وَجَدِّحَ أَلَهُ لَقَ الْعِنْدُ الْوَجْعِ وَلِقَ الْحَيْدَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْوَالْ مَعَلْنَهُ عَلَى لَكُمْ وَزُوَةً جَمُّ أَنْ ثُلُ أَنْ عَلَيْ خُلْتُ عِنْدُ الرَّافَةُ لِعَ الْمِشْهُ مُنْعَ مَنْفُ الْمُعْمِدِي إِذْ يَحَمَّنُوْ سِرْعَجْ عِالْمِدُيُّ مُنْ المَالُدُ وَيَعْوَلُونَ

لْفُجَلُ دَلْكُ فَسُلَخُتُنَا سُ الْإِشْنَالُوْ أَنْ يَخَلُلُ ٱلْخُسْمُ مِنْ وَيُحَرُّوْنِهِم رَهُوَ أَنْ يُعَالُوا اللَّهُ وَعِنْ إِلْمَارِ ٥ حِنْ ثَبِي الْعِبَّاسُ مِنْ الْمُعْرِلِقِ الْ عَلَّنَنَا انْزَاء كَادِ دُفَالَ جِلَّانَكَافَتَ ثَالِكُمْ عَلِي الْحَهْمَ فَي قَالَ كِلْمَنَا الْمُعْمَةُ عَالَ السَّالَ الْمُعْمِقِيمِ وَاللَّهُ الْمُعْمَةِ مِنْ الْعَلَّمُ وَاللَّهُ الْمُعْمَةُ ؙ ؙؿٵڿؠؙڹٛٷٲٮٞٞٵۺؙڷۮ۫ۼۘڷؚڣؘۄؚڡؘڶڿؙڽڗؙٚٲۉؽٲڎٵڋٛؽڗ۠ؽۺؙڣۼ عَالْ مُنْكَوِّرْتُ كَأَلِكُ لِشَعْبُهُ فَقَالَ وَمُلْكَ إِنَّاهُو

صَاجِهُ وْأَتَّا لَمَشُلَّكُ عَمِلْهِ وَلَجِنْ ثِنَّا وَمَارَّا يَجْسَنُ وَيَشْفَعُ غُلْكَ الْأَحْمَةُ وَالْمُنْابُ ٱلْمُوعَيَّشُرُو وَأَصَّابَ شَعْبَهُ ۚ وَلَوْا أَرَاكِمَ الْمَعْلَر المنع رفز بالعبدة وَتَعَوْل مِنْ أَيْنَ جَسْرِسْتِ مَثَا الْحَارُ وَمِنْ أَبْنَ جَسْيَنَهُ أَوْمِنُ أَبْنُ فَنَتُوْنَهُ وَنَقُولُ حَيِّنَتُسُ فَ لَا فَأَنَا الْجَنَّتُوالِنَا

Va

وَالْمُنْ الْوَدُونُ وَلِلْمُعْتِنَةُ الدَعَائِ وَلِلا وْسِ مُقَالْ تَحْلُ الْمِنْ وَاسْتُواْتُ جَمُّ أَوْمَتُ وَلَهُ وَلَلْمُ مُا فُلْ إِلَيْ عَالَ مُواَقِمُ الْجُمَّافُ مُعُلَّنَ الْمُثَمِّلُ الْمُأْكِفُ الْمُلْكِيْدُ الْمُلْكِيْدُ الْمُلْكِيْدِ الْمُلْكِيدِ الْمُلْكِيدِ

ٱؠٛڂڝؙٚڲڬٲؿؿڎڗ؆۫ۯؙڿؿ۫ۏڬڶؽؘڽڿ؞ۯ۫ؽؠۮڷؖؽڟڂڗؖۏڗ والآخظأ العند والعنزلأ تأمان أشان أفانشاجة بهثوما فتنفوض أَثْمَا أَهُمَا وَلَهُوْ سَاوالْحِنْفِي مَا لَهُ عِنْ وَلَكُ النَّهُ وَجَعَّ يَشْتَجُونَ وَمَثَنَاهُ جَمَّا فَجُوْدِكُ الْالْحُوْرُ وَمِنْهَا وَالْجِمْدِينَ الْجِيرَازُهُ ٥ جَمَعْمُ مُعُلِي النَّمُ واذا جَرَّضْنَهُ عَلَيْهِ والجَمِيْصُ فَتَوَأَزُالاَزْصِ والمَصِينَفِيْفَ عَلَمُ المسّالِ وَأَلْفَصْتَ مِنْ الْيُ الْأَوْمِ عَالَ الْمُلِيلُ المَّوْفِ مِنْ الْمُدِّ وَالْمُرْأَةُ لِلْهُ مَخُونَ إِن السَّاثِر والمنَّوْقِ وَكُلِّنُونِ والمنظِّ لاَ يَخُونُ مُن سَّاثِرُ ولا مَوْق المِنظُّ إِنْزَالْكَ النَّهُ } مِن عِيلُو وَجَعَلُفُ الرَّجُلُ وَعَنْ كُوهُ وَضَوْلَهُ حَالَّ نَكَأَنَّ وَقُولُا جِمَّةً عَالُوْكُلُهُ الْمِرْهَا مُثْوَاسْتِكَافِيلًا لَوْمَالُوْمَا لِلْكُمَّا الْوَارْفُر وَنَهُمَالُ اللَّهِيْمِ مِهِ السَّرِيْعِيدِ فِي جَافُوما والمُكَالَ عَالِمُ مُؤْمَةُ وَعَوْنُ وَالرَّحْهِ وَال خَفَرُنُ النَّمْ لَيْنَ يِنِي عُمِلًا إِلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل النتنين أع مَعْدُودَة المُنتَيْنُ المُسْتَدِ فِي اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ عَالَ أَنْشُكُ عِلَا لَهُ عَيْنُ مَالَ أَنْشُكُ فِي إِنْ مُنْ لِلْمُنْتُونُ لَعِيدًا وَالْأَنْشُكُ فَي الوعُمَّاتُ يَشْمَأُ تَعِطُولُهُ النَّسَ لَهُ كَنَا لاَ وَالْجِفِ لَوَ فَعَلَا مُا وَلاَدِ وَنْقَالُ مَعْطُولُهُ النَّاسُ حَالَمُ الْمُعْلَمُ مَنْ مَا مَا الْمِعْلَ وَهُو تَوْلُهُ مُلَّاسِهِ الْلَهُ هَكَ مُنْ مُنْ أَنَّ الدَّرُ أَرِدُ كَاعُمَا أَرْهَا مُنْكَانًا مُنَالِّيَ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ أَلْ أَمْعَلَتِ النَّذَا وَإِذَا جَلَدٌ مِّنْلَ أَنْ لَمُعْلِمَ وَلَدُمَا وَدُلِثَ وِالنَّدَا وَعَيْبُ وَلَشَ بَعِيْدِ اللَّهَ الْمُورِ وَزَجُلْ خِطَأْبِط مَعِيدٌ وَإِذَ أَطَنِي الْبَعِينُ فَالدَّوَثُ

نَشِنُهُ نَعَنْيَةُ أَخِذَ وَبِدُ قُأْفُ عَ عِلَكِنْيَهِ فَهُ تُؤَيِّرُ أَصْلاَعِيمٌ إِنْ وَأَزَّا لا تَقْرِونَ وَالْحَالَيْنِ الْعَقَالُ لَعَلَالًا وَعَلَاللَّهِ وَلِكُواْ النَّمَاتُ وَلِكُوْلُوا لَيْنَا اللَّهِ نكان أَجِعاً مَنْ فَكِينَ وَهُوَ يَعَلَيْنَا وَجَدْعٍ الْجَعَّا أَجَالِهَا عَلَيْ مُوسَاتِي قَالَ الْ وَالدُو وَالْمَا عَدِينُ إِنْ أَحْلُلُ كُلَّهِ مِنْ الْمُؤْلِقِ وَجَعِلْمُ الْمُعْدِدِ وَمُعِلِّمُ الْمُعْدِدِ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِ المُنْ الْحَقَادَ وَالْمُعَالِمُ الْحُفَالُهُ الْحُفَالُهُ الْمُعَادِّمُ الْمُعْدِدُ مِنْ اللَّهِ وَجُفِيفًا جَنَاجِ الطِائِينِ وَرُأْسُ تَعْفُوتُ إِذَ أَيْغِ مَعْمُونُ اللَّهْنِ وَجَفَّوْ سِمِأْتُ أَمَا أَغُوبِهِ وَالْسَالَةُ مُلَّنَا أَنْ وَتَزَولِللا يُحَمَّدُ وَيَرْبُ وَجَفَّتِ السَّرُّا أَهُ وَهُمَ وَالسَّاعِينِ وَالْحَلَقَافُ النَّبُّ إِذَا حَوَالْتَهُمُ وَالْأَوْض وَجُمَّ أَفَا أَخُرُ مُنْ وَالْمُ الْمُأْوَلِكُمْ الْمُحْتَمَ الْمُتَعَالِمُ مَا مُنْكُمُ وَيَقَالُ الإِراعِ عَالُهُمَا وَكُدُ الْكُومَ عَلَا الْوَالْكِولَ الْعَالِمِ وَالْمُفُوثُ مَا لِمُقَفُ سُكَّهُ الْمِيْشِ مُّا ضَلْهُ الْمِيْشُ فَالْ أَنُوذَيُّهُ خُفَّا لَأَنْفُ عَالَى وَوَيْنَ ادْارْسَوْرِيْنَا لِهِ اوْهُوْكَالْسَفَافُ وَنْفَالْ هُوْفِي فَعْمِ مِنْ الْعِيْسُ أَكْي والتو وَعَيْلُ وَلَانٌ عِلْهُ عَلَيْهُ الْمِرْاعُ فَوَعَالُ الْحِيةِ مِنْهُ وَحَالُمُنَا الْوَلْمِين عَلَيْ عَبْدِ الْعَرْدُ وَيُرْجُ مُنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِلُنَا وَلَيْ يُوْنَاهِ الْمُوْ يَعِمُ لُلَّا الْمُؤْلِكُ وَلَا لَهُ فَأَوْلَكُ مُنْكُونًا لَكُونًا لَكُونًا لَكُونًا ا دَاخَاتُمُهُ وَاتَّبَعِ خُلِّ وَأَجِبِ شِهُمَا لَلْقَيُّ فَاذَاعَلَبُهُ فَأَلُوْجَعَّهُ وَأَجَعَّهُ وْنْعَالْ لِلرَّجْلِ أَدَاحَافَهُمْ وَيْعَارِ الْأَشْيَاءِ إِنَّهُ لَنَوْزُ الْجِعَانَ وَلِهَاكُ جُنَّقُوْ فِي الْرَبْنِ إِذَا الْمُوْجُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ فَي مَا فَعِيدًا فَهُو مِنْ الْمُواوَمُ اللَّهِ اللهوف الله والمتعادية والمتعالمة المتعالكة والمتعالكة مَّتَ نُرِيلُ جِلْدِ وَجُوْ أَرِيدِكَ إِنَّا أَكَثُمْ يَاكُ الْجُعَقَّمَةُ الزِّفَ أَفًا وَقَالَ ٱلْحَنْ جَعْ ذَاْوَجُ يُثْمَنْطِهِ الْمُخْفِقَا الْمُحِقِّقَا الْمُ والحقة ال

> أوَعَدِ الإِلهُ عَالَمْ إِنَّ عَنَّ أَنْ فَي مَلَ عَلَيْهِ وَالْمَرْعُ جِعَانَ تَأْلَا الْأَعْنَى وَهُ وَمَاهُ مُوالْالْعِيَّرِ الْحَارِيُ مِنْ وَقَافَهُمْ رِفَاقُهُمْ والْجِفَانِي مَعُوال بَيْهُ عُوْلَ إِنَّا الْعِيقِ إِنْ عُوْيَةِ الزَمَالِ وَفَالْ كِأْمِلْ إِمْ الْجَمْلِقَةِ الدَاجَيْنَ مَا يَعِينُ عَلَيْهِ أَنْ يَغِيمُهُ وَمُعَالًا لِعَيْنِهُ وَالدَّابُهُ عَالَىٰ الْهِنْ رَايُّ عَانِكُ فَيْهَ فَنُقُالُ الْوَدِيقَةُ مِغْنَالَ الْمَسْبَقَةِ لاَ بِحُشْ عَادَ أَنِ وَالْمُقَافِّةُ مُعْرِثُونَ أَوْ الْمُعْرِغُ مِنْ كَالْكُونُ مِنْ لِلْمُ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِلللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ مِنْ الْاَفْتَارِ وَأَقْدَرُ مُنْذِفِ الْعُهَوَانِ مُنْ الْمِلْكِيْثُ لِأَلْجُونُ وَلَا مُنْفِيْتُ وَمَشْدَاذَهُ الْمُقَوْمِ الْحِافَةُ السّامَةُ لَانْهَا أَفِيقٌ بِكُلِّ قَالَ الشَّكَّ وَعِينَ وَلَجْنَجَةً اللهُ الْهِمُ الْجِمَالِ إِلَى السَّاحِ إِنْهَا أَوْ يَجَبُّدُ وَالْجَعْمُ الْوَاجُ المَنْ مِنْ أَنْهُ يُهُ لِلطُّهُ رِقَالَ مُطِّرِّونَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِاللَّهِ مِن الَّهُ مُوْدّ ٱوْسَالْمُهَا وَإِنَّ سَوَّ السَّمُوا لِحَيْنَ أَوَقُلانَ وَهِدُقُ أَنْهُ عَبَلَ كَانَا وَجُعَفُونَ عَالَ بَعْخُلُهُ لِالْعِلِمِ فَي قَالِم حَلَّانِكُونُ وَفَقَدَهُ وَمَ عَلَيْهِ المَلَانُ وَفَعْقَ عَلَى رَأْجِ عِلَى وَمُرْجَفَفُ مُعِنَاهِمَا جَرِيْشُ عِلَى قالَ الْحَسَّ أَرَى يُقَالَ الفِّحْ سَرِالْ مِنْ مَا يُعْمِدُ النَّحِيدُ إِنَّ النَّهِ مِنْ مَا يَعْمُونُ النَّالِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِلللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللل كَا تَعْجِلُ دُأْتَ قَالَ أَبُوعِيَنِيدِ وَيُدِجِلُونَ فِيهِ الكَّمَ يَعَفُّ اوْنَ فَيْقُ لِالْعَجِلُ كَأْكُمُ وْفَعُوْمَهُ مِي يَوْيُسْ وَيُهَالْ جَفَقْتُ الْأَمْ وَوَلْفِقَاتُهُ إِذَا خُنْتُ عَلَى بَهْنِينِ مِنْهُ مَحَقَّقُهُنِّ جُلَنَّا لاَنْجِل فَأَجْفَفْنُهُ إِذَا مَعَلَتُ مَا كَانَا لَهُلَلُهُ ٱلْحِجُ حِتْ النَّنْ كُنْ الْمُ الْعَيَث فِيهُ حِيانًا ثُمَّةُ وَجِنَّا فِهَا مِنْ الْحِيْلُ الْمُ إذا لأنشنوجله مَنْ فَحَالِكَ أَحَهُ مَا يُتَعْفُمُ مِن السَّيْنِ إِذَا لَهُ عَلَيْهُمْ نَا لَهُ وَ فُلْ أَوْلُوا لِمُنْ مُعَالًا مُنْ يَعُكُمُ إِنَّ أَنْ مُثَرَّا مُنْ عَلَانًا مُعَلِّمُ اللَّهُ العُقْدَةُ ٱلْجُلُّهِ أَجِكُّ وَالْعِرْبُ نَغُوْلُ بِاعِأْدِلُ الْدُّرْجِيَّا وَلَيْلَ خِلادُ

جل

النَّاهُ وَهُوَ مِزْحَلَكُ أَنْفُ الْحَادِ عِلَّ يَوْلُ نُقَالُ كِلْكُ التَّوْمَ وَكِلْكُ يَعِمِ لْكِلْهُ لِللَّهِ اللَّهِ لَ عِنْدَ صَالِحِيةُ وَجِنَّهُ مُنَا القَطَّالَ عَنْ جَالِي مِنْ عَنْدِالْعَوِيْنِ عِنْ أَلِهُ مُنْكُ خُانْمَوْ فَأَذَ لَكَ وَحَاْوُرُكَ فَهُوَجَلِنْكُ فَالْكَ العَرْهُمُولًا وَلَنْ الْطِلْسُ الْوَيْسُ فَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا السَّمَا ال اً وَأَذِ كَانِكُهُ وَمُعَالَ لَهُمْ مَنَاكُ لِمُمْ مَنَاكُ مُؤَلِّفُهُ وَالِمُطَاحُونَ ۖ لِمَا فَلَكُ مُؤْلِكُ كُلُّ وَإِحِدِ مِنْهُ مَا لِكُلُّ إِلَا أَرْضَاجِهِ وَالْمُثَلِّمَةِ وَقَدْهُ وَهِي كَنْحُوْلًا لَا نَهُ وَمُنْ وَالْإِجْلِينُ أَيْفُ وَجُ اللَّيْنِ مِنَ الْفُسُوعُ وَتُحْذُرُ مُ الْبُولِ وَقَدْ لَمُ الْجُونُ فأنِهِ

تألَى الْمُعَادِّدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُدُ الْمُعَادِدُ الْمُعِدِدُ الْمُعِدُّ الْمُعِدُّ الْمُعِدِدُ الْمُعِدُ الْمُعِلَّ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعِدُدُ الْمُعِدُدُ الْمُعِلَّالِدُ الْمُعِدِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِدُدُ الْمُعِلَّالِدُ الْمُعِلَّالِدُ الْمُعِدِدُ الْمُعِلَّالِدُ الْمُعِلَّالِدُولُ الْمُعِلَّالِعِلَالِدُ الْمُعِلِّ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّالِدُ الْمُعِلَّالِدُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّالِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُع السَّيَّدُ ولِلهِ لَّهُ الْمُؤْوِّلُ عَالَكُ لقَلْ حَالَىٰ وَهُذِي الْمُؤْمَدُ عَالِمًا فِهَا مِدَى خَيْجَ عِلْمُ وَدِّوْلُهِ فِي

والت أَوْالتَكُونُ وَلَهِ العَوْمُ وَكُونُ وَكُولُونُ وَكُلُولُونُ وَكُلُلِكُونُ وَجُلُلِكُونُ وَجُك والمال المالة والمالة والمالة والمنافقة والمنطالة والمنطالة والمنافقة والمنا بَرَا لِاجْدَاْدِ وَجِلَّا وَجُلَاكُ وَإِلْكُ مُنْيُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَلْكَأْتُ اللَّهِ عِلْهِ مَنْ وْمَدَدُ هُمَا يَكُ لَأَنِ وَتَخْلُغُ لِلَّهِ كُلَّا كُولَا فَهُمْ لِللَّهُ وَفَحْ يِرْفُوا ذَا كُانَ ذَأَوْفُمْ رَعَلِي هَذَا فَقُلْ لَهُ وَهُمَا

ؠڡؗؗڽڡۏٮ؈ڡٮ ؿۜۅڟ۫ٳڶڡٛٮٞٲؙڹڿؚۯ۫ؠٞؠؠ۫ڹۣ؞ػڿۯؽۿؙۏػؖؗؿۄڶڡٛٮۜٲڹؠۯؙؿؙڿ<u>ڵٟػۼڿ</u>ۅڝ قَالَ عَوْنِ فِي أَرْبِينَ يُعِمِ جِلا كُونِهِ يَوْبِينَ أَهْ جِكُواْتُكُا وَالْحِينَّ فَالْمِلْدُ عُلَالِكُ المُتَّقِّ لَهُ عِنْ بَهُلِ أُمِّةً عَالَ إِمَّا لَدَيْعِيًّا وَإِمَّا كَأَنْ كِلَّانَا مَثَلُكُ الْمِنْ وَمَعَلَدُ مَذَا لَهُ لَهُ الْمُسْرِانِي لَوْ الْمُهَالِكُ مِعَالِمُ لِمُلْكُ بم مَنْ فَالْ الْمُ الْمُعْدَةِ لِلْمُرْشِيدِ لاَ يُوْتُ لِلنُورِي ثَلْتَهُ أَوْلاً فِي فَكُمْتُ هُ

حظ

VV

جق

النَّازُّ التَّيْفِلَةُ الشَّسَرِ قَالَ الشَّرِينُ آمَنُ النَّادِ عَلِينَ لَمُ مَنْ لِهِ وَإِنْ سُخُولِكُمُ الْأُو مُعُولُ لاَيْسَنَّهُ مِنَا النَّارِالاَ فَبُلْ مَالْيِرِثُواللهُ جُلُّونِما أَنْ مُتَمِّدُ فِيهِ لَتَرْكُفُو هَا لَكِي مِنْ الْحُولِيَّيْنَ لَوْيُبَالَعُ مِنْ فِيْدِلِيَ لِمُقَالَتُ مَتَوْمِنُهُ فَيْدُانِكُ وَرَمَعِتْ مَثَالِتهُ هَذِهِ إِلْمَا أَنَّهُ فَيْهُ إِنْ الْوَسْرَالِعُ فَ دَلِدَ وَهُوَةً وَلَ حَفِيبَ بِنَ ثُمَّيْةً

وَعُمِّهُ الْأَنْمُ لَهُ إِلِالْ وَكُلْ الْمُؤْلِلِ إِلَّهُ فَأَمَّا مَوْلُ المَالِيلِ عَنَا مَالَوْنِهُ المَازِعَ وَيَهُ اللَّهِ عَنِيهِ قَوْلِانَ الْجَدُهُ الْأَنْ يَحُونَ النَّوْ اللَّهُ اللَّال وَهُوَ فِي مَا ذَكَرُناهُ مِنَ الْحَيدُ لَهُ أَلْهِ كَالْمُ عِنَالِيَّهُ الصَّالَا وَالفَّوْلَ الْأَحْدُ الْنَهُ عِنْ مَا يُونَا مِنْ مُنْ وَلِي عَلِيْهِ مُنْ مُنْ مَا لَوَيْهِ مُنْ لِكُونَا لِللَّهِ اللَّهِ مُن اللّ مَا الفَّوْلُ عَنْ إِللَّهِ إِلَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ والفع لِمُنْسُونِ اللَّهِ وَلَكِنَّ السَّاهُ إِذَا مَرَّكَ اللَّذُن فِ فَنْهِ عَلْ مِنْ فَيْرِسِنَا جِ وَالْجِلُكُ مَتَأَيْعُ التَجْلِ قَالَ الْأَيْفِتْنَي

وَكُالْهُا الْوَيْلُوْ مِبَدِّهُ ٱلشَّهْرِ فِي أَلِا ذَا وَصَعِبْ الْيُحَجِدُ لَهَا. كَنْ أَنْوَا فَالْفَيْسُ مِنْ مَعْنِ وَزَوَا وَعَنْ وُهِ الحِيْرِ وَالْمِكَالْ مَوْكَ مِنْ مَوَّ أَخِيرٍ السِّمَاوَتَالُ يَعِيْمُ فِي الْعَالِدُونَا مُعَيْمًا وَالسِّمْوَوَوْلَا جِلْهُ الْعَوْرُ أَوْيَقَمْ لِمُهُ وَالنَّذِينَ ﴿

سَّنَ يُعَبِّدُ مَا عَالِمُ الْمُرْيَّا وَيَعِيدُ مَا كَأَنِّ الْمُؤْكِلُمِ لَهُ الْعُورِفُكُلُ الْعُ فَصْلَةُ وَالْحِي كَانَ الْقِتْرِيَهُوالْفَأَشِ الْفَتَلَّاكِمُ وَالْمَلْوُ وَالْمَفْتُوهُ وَالْفِلْدُ لأَنَّ الذِي يَحُونُ مَعِهُ لَلْ أَيْدِيدُ سَلَا وَإِنَّا هِاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ يَدُّ يُعَمُّ الْدَوائِيْ وَالْمُونِ عِلَا مِنْ عِلَا مِنْ عِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الفَرْخُ إِذَا لِمَا لِعَ رِنْسُهُ وَجَمَّو لِذَجُلُ مُرَّأَتُهُ إِذَا أُمَّعُ وَإِنْفِذَا لِمِلَانِ مَجَمَّتُ الدَّخِلُ إِذَا فَعَمَّتَ رَجْعَهُ الفِّرِ والآجَمُّ الدِّي فِيهُ مِنَّوا لِن

والخيرة منفزلك يراك المعاذوا وخيارا وغيناك فأع مأركان وتفال المُنْ المُأْجَةُ إِذَا حَفَيْدُ وَلِقَالَ اجْمَرُ الرَّجُلُ الْمُمَّرِّونِهِ الْمُأْخِمُ الْمُرْادِ مِنْ باللَّمُولِ وَلِكُونُ الأَلْمَةُ فَكَأْتُ فَالْمُومِ مُعْيَى مِنْهَا لَعُلَمَ الدُّونِ وَهُوجَةً وَ إِجِرَتُهُا والمفدوخية والجهية العرف قال أبو لأقبي

نُا أَنِّي بِلِي لِّهِ إِنَّا إِنَّا إِنَّا النَّبْغَيِينَ ﴿ لِأَا لِيَمِينَ فَإِنَّهُ يَنْبَيِّعُ وَيُعَالَمُ مُنْ الْمُعَالِمُ مُنْ الْمُلْفِينَ مِن الْجُولَ الْمُعَالَمُ مُن أَنْهُ وَالْمُعَالَ الْمُعَالَمُ عِحْدِ مَمَعِي اللَّذِ عَلَا لَا لَا لَا الْمُعَالِمُ خُوا الإِلِي الْأَنْضُ الْخَا مَنَازُتُ وَأَنْ بِجُنِي الْجُنْدُ الْجُنْدُ وَالْجَعْدُولِ الْمُنْ وَالْجَعْدُ وَفَرَشُولُ مُعْمَنَ وَالْجِنْدَ مَنْ مُ فَوْسًا لَقَوْمُ وعَدْبَ الْعَلَادِ وَالْجِنْدِ وَلَهُ وَلَقَالُ مِا لَحَدُ أَوْ وَلِينَا الْمُعْرِضَال وَلِقَال مَلْ مِنْ وَالْكُلُومُ وَالْكُلُومُ وَالْكُلُومُ وَالْمُعْرِجُمُ وَجَعَدُ أَوْ يُلُّ المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّ وَأَعَمَّ كِنَّا مَالَ يَعَنَّا ذَاكِ العَرَالَ اللَّهِمَّ الرَّبُولُ دَالْكِ المِزَاقِ أَجَّنَّا والمنهن المُنْوَدُ مَا لَ الْأَمُوثُ حَيامً مُنْفُ عَجَامَتُهُ عَلَاثَةٌ والْحِالْمُ وَالْكِيَازُ وَفِعَالَ إيلنيامّة إذا كأنت خِيَادًا ها فِينَّةُ المُؤَاةُ الدِّخِلِ عَالَ الشَّاعِثُ

وَلَيْلَهُ وَالْسِلْمَةِ مِنْكُونِ وَلَهُ لَقُونُ مِنْكُ وُلَيْتُ وَجِينُ النَاوَةِ بِرَاغِهِ الْ وَلَدَهَا وَإِنْ أَنْ يَخُنُ لِمُنَاعِثُكُ ذَأَلِكُ هُوْتُ وَكُذَّ بَعْنُ جَسِنُهَا مَوْقَا وَعِلَهُ مُالْمَاحِيَّةُ وَلِلْمِنْ وَنَجَوْرِ لَكِنْ عِ وَلَجِمَالُ النَّجُهُ عَالَ اللَّهُ عِنَّ لَنَكُ أَنْهُ وَكِنَالًا مِنْ لِلاَثَّا وَمُوْلُونَ جِنَالُتِهِ أَوْجِنًا كَالْحِلْجُ الْ أَيْ لَجْمَةً يَعِلَدُ وَجُمَّةً فَالْ طِنَّوْقَةً

ٵۜؠؙؙؙؙؙڡؙٮ۫ؽؙڒؙڐؙٲڰؾؽڂؙڡڶۺؾۧۊۣڮۼۻڬٳڿؽٵؙؽ۫ڮ؊ۼۼؙڶۺۜڗۜڷۿۏؙؿ؆ٛۼۼ وَالِيهُ يَعْ مِنَا لِحِنْ وَالْحِنْوُلُ وَالْحِيْدُ فَيَ حَبِينَ الْإِلِيلُ قَالَ

> وَهَوْ يُؤْخِيُّنَّ كُمَّ إِنَّاكُ وَأَنْهِمْ وَفَقَ تُزْخِيّا أَنَهُ الذهاع المرغزعة كاوال يَحِنْ عِنْدَ الإنْبَاضِ مَالَ

وَوْمَا حِينَ مِثَالَتُهُ غِوْدُنَا مِينَا فَكَانِوَ مُلْكِمُ الْمِلْوَقِ مُكَانِّةُ مِالِيْعُ وتفاك مَالَهُ حِناتُهُ ولا ألَّ مَّا وَيَافَتُهُ ولاَ مُنْ وَفِيلًا فِعَوْلِ المُعَافِينِ وَلاَ أَدُّونَ قُنْكَ وَهِ لَهُ وَمُهُمَّ وَالاَّ فَنَكُومٌ لَهُ عِلَيْ الْعِظْمِ إِلَّ مَعِنَاهُ لِانْبَوْقُ وَلا يُشْغِقُ وَعَالَ تَوْمُولاً فِيضًا وَلا النَّا عَلَى الْمُحْتَّى فِي ث إِجِمَاتًا إِذَا ٱخْطَأُهُ الْمِيَاتُهُمَا الْمِيْزِثُ رَجَاتُونِينَاهُ قَالَ

طَلَبْ النَّازُ فِي تَحْمِدُ وَجَالَةٍ النِّنْ عِبْدَ النَّفْضِ مَجَّاحِيْد تَخُلُكَأُنَ لَا يُسْتَفِعُ بِسَارِ وَلِحُنْ الْوَفِيلُ مِنْ مِنْ اللَّهِكُ أَنَّا لا لِلْمُفَعِّمُ هَا فَقِسْلَ تَأْذُا لِحِينَا جِيدِ لِمُنْ أَيْفُ يَجُهُ الْفُرَّسُ لِحِيَا فِينَّ مِفَعُرَّهُ وَالْ الْمُأْتِعَةُ مَدُكُون الشُنُونَ وَبُوْمَدُنَ الشَّعَا أَجِ مَازَا لَهُمَاجِ رَجْنَاكُ المَاوَحْيُوتُوكِ الْفَوْكَ الْأَوْكَ اللَّهِ الدِّينَعِلْوْءُ مِنْ فَكَأْخَارِيووَ النَّالِي أنَّهُ مُعْظِمُهُ وَبُسْنَدَ لَـ عَلَىٰ الْعِوْلِ الفالِيلِ يَشُقَّ جِبَالِ المَرَّ جَبْرُونَهُ وَابِعا وَالْحِيثُ الْبَعِيثُ الْمُنْ يُونُ أَلْمُنْ كَالْفَظَّ أَنْ هُونُ عُولَيْهِ

حَيْثُ الْمُعَالَمِينَ السَّمَاثُ فَعُنَّ مَعِنْ الْمُعَالَمِينَ السَّمَالُ الْمُعَالِمِينَ مُعِينًا لَ أَجَبُ الْمَعِيدُ إِذَا عَالَمَ الإَجْمَالِمِ وَالْمِيلِ مِثْلُ لِلِي أَنْ فِالدَّوْاتِ وُالنَّدَةُ اعْنَهُ خَرْبَ بَعِيْزِ النَّوْءِ إِذَا لَهَتَّا الْمُعْقَدُ وَعِيَّهُ الفَلْبِ شُوَيْدَ أَنْ وَمُا لِمُرْبَعُولُونَ إِنْ مُونِدُهُ رَهُو دَاْكَ وَلِكِثْ مَعْزُوثُ وَهُوَ الْحِيْظَ لَهُ وَالنَّجِينُ فَأَمَّا الْحِيْدُ وَالْتَالَةِ مِنْ الْوَالِمِينَةُ الجِيَّةُ وَالْ رَفُولُ اللَّهِ مَنَّا لِسُعِلْيُهِ فَيَنْبُنُونَ كَا نَتُنِكُ إِلَا يَقُولُمُا الْ الجياطة والنَعِيرُ فَي أَرُ والجَنْجَ أَبُ الدَّجُ لُ الفَصْ الْ فَأَمَّا فَوْلَةً

نَالُ وَإِذَا مُعْمِدُهُ تُعْلِيهُ حِيْدُ الْمُعَالَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَ الْمُنْزِلِهِ فِي قُولُو مُكَالِّنِهِ مِنْ مِنْ الْمِنْ عَالِدُ الْمُنْزِلِهِ فِي الْمِنْ الْمُنافِقُ ل المدّل وَلَيْ إِذَا مَا اللَّهُ وَكُونُ عِنْ الْمُعَدِّدَةِ الْمِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ فالنف وتنة المياك ملفو يغضها وتعض كأنشاف وتدولا الماج الضِغَارُجَهُم جَبْجُارٍ فَتَغُولُونَ جَبَأْبُكَ أَنْ تَفْعِلُكِنَا أَنْ غَابَتُكُ وَجِيدَ ثَنَا الْمُظَالُ فَالْدِيدُ تُنَاعِلُ رُبِي الْعِرُ الْعِيدُ الْعَرِينُ أَنْ عَبْدُهِ عِنْ الأُفْهِي قَالَ الْمُكِالِّ لَهُ مِنْ قَالْ وَالْفُوسُ لَلْمِينَا الْفُوسُ لِلْمُنَافِ الْفُوسُ لِمُقَالِّ لِأَنَّ الْمُنَّيِّةُ مُعَالًا لِمَّا السَّمَالُ وَالنَّكَ

للبَعِن مَشْنَحَهُمْ وَمِحَالَتُهُ لَعَمْمُ مَنْهِ لَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَعَلَّمْ لَلَّهُ اللَّهِ مُنْ وَعَلَّمُ لَا مُنْفَعِ لَنْ فَي قَالَ أَنُوزُولِ أَجِبَّهُ اللَّهُ فَلَوْتُحِنَّونَ وَمِثْلُهُ فِكُونُونَ وَتَعْنُونَ وَتُعْفُونُ وَمَحْنُ وَلُ وَدُالِكَ أَلَّهُ مِنْ يَفُولُونَ عَمَاكُ إِلَّمْ فَلَمْ عَلَى لَكُمْ لِللَّهِ مَنْ فَل بَيْ مَنْغُولًا عِنْلُ مُعِلَ وَالْأَفْلَارِحْهَ لَهُ اللَّهُ عَنْكُ الْوَزَّقَ عَزَالْخُفْنِ عَالَ وَلِمَا أَنَّ الْمُعْيَوْةُ وَقَرْشُ كُنَّ أَيْ كُونُوعِ وَالْجَمْعُ أَخِنَاكُ فَالْ

عَلَيْتِ النَّوَانِيةِ زَفْحَةِ قِ المُتَوَاعِدِ ظُلَّ فَيْسُرُوعِ طُوَالِ وَجُمَّانُ اشْوُ رِّجْلِ وَلُقَالَ جَنَّةٌ مِائِهَ سَوْطِ أَوْ يُجَّلُهَا لَهُ ٥ الْحَثَّ وَيُعَدُ الإِنْنَالَ عِلَمُ النَّهُ وَمُلَّجِيلِنَّا أَوْلُمُ مُوعِدًا مُفْتِالْ الَّهِ فَيْنَا السُوازَاكِ الدُوْقِ فَالسَّيَّابِ وَالْمِنْأَتُ فِي قَوْلِهِ مَاحَعُلْتُ فِي عَرِيبَيْنَ جِعَانًا أَوْمَا إِنْ مَالِينًا ولا حَيْثِوًا قال إِنْ ذُوَّ يُلِيلُونَ خُولَ أَمْ البنن وَفِينَاكُ أَوْمُنَا لَكِنْ الوَمْلُ البَايِسُ لِلْسُنْ وَأَشْتُكُ الْمُعْمِعِينَ

اَسَّالَا وَالْمَا اللَّهُ وَهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ ال

چلار

جين

جاج

حند

لِذَكِ وَمُقَالُ الْمُمْدَدَةُ فَقُولَهُ عِلَى عَلَيْهِ النَّكُمْرُ أَنَّ اللهِ يَقَعَّمُ عَلَيْهُ عَبِيدَدَةً اللهُ الْمُسَدِّدُ وَعَدَدَّ الْمُسَدِّدُ وَعَدَدَّ الْمُنْهُ وَلَكُمْ عَيْهُ تَرْجُدُ وَثَا وَالْجُمَدُ فَ جِلْدُ الدَّالَ اللهِ مِنْ فَقَالَ الْمِهَا وَلَهُمُ وَلَهُمُ اللهِ وَثَوْلُونُ وَلَقَالُ المِهَا وَقَعَمُ اللهُ وَثَوْلُونُ وَلَقَالُ المِهَا وَقَعَمُ اللهُ وَثَوْلُونُ وَلَقَالُ المُحالِمُ وَلَقَالَ المُحَالِمُ وَلَمُواللهُ وَقَعَمُ اللهُ وَثَوْلُونُ وَلَمُواللهُ وَقَعَمُ اللهُ وَثَوْلُونُ وَلَمُ اللهُ وَمُواللهُ وَقَعَمُ اللهُ وَتَوْلُونُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُحَالِمُ وَلَهُ وَالْمُحَالِمُ وَلَمُ اللهُ وَمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُعْلَقُونُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُؤْلِقُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

مَا يَكُوْمِ نِنْ فِرَمُ فِي الْمُعْلِمُ فَالْمُنَالِمُ وَالْكِنْ وَوَالْجِيْدِ

وَيُقَالُ إِنَّ الْجِنْدُ قَالَمَ فَمَةُ هَالِكُنْ شَالِطُنُّ مِالْجُدُ مِنْ الْفُ تُوعِهُ فِالسَّبُرِ عَالَ النَّاحِدُ عَاللَّهُ الْمُؤْمِدِ سَيْدِ عِلْمَ وَالْفُومِ عَلَيْهُ وَقَالُ عَدَسُهِ مِنَا الْفُومِ عَلْدُمُنَّ الْأَنْمُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ فَمَا الْفَوْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِدِ فَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمِا الْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمِنَا اللْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا اللْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمُعَلِّمُ الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمِنَا الْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمَا الْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ والْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُولِمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُولِهُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ لِمُنْ الْمُؤْمِدُولِهُ وَالْمُعُولِ وَالْمُؤْمِدُولِهُ وَالْمُولِمُولِمُولِمُودُ وَالْ

چارش

جبق

جلف

جدك

جند

11

النَّعِهُوْرَيُنُوْجُوْبِ وَقَلْحِلَةَ عَلَى النَّامُ وَالْمُنْظَافِ الْمُنْظَافِ الْمُنْظَافِ الْمُنْظَافِ حال وَلِهِنْدِينُونَهُ الْمِبْرُقَةُ الْمِبْدُ الْأَلَامِلُ فِي رَقَّ الإِنْسَانِ وَالْكُورُاكِ التأبيل التِّقِ عُنْقَال إِنَّ المُتَوَكِّ اللَّهُ وَرُمِ اللِّهِ وَجُلْ فَالْلَمْتُهُمَّاتُكُ المتيد الزيء منجينة ورقت والعنائع لمنكر وقوش مُحْدَدُ لَهُ وَجُدُكُمُ إِذَا تَطَأَمُنُتُ شِيتُهَا وَبَعَالُ إِنَّ الْأَخْبَلُ دُولِكُمْ وَ الوَاْجِدَةِ مِنْ كُلِّ شَيْرُ وَ لِكِنْ أَضِدُ الْعَلْدِ لَكَالْ أَنُوْزَنْدِ حَدَلَ عَنِ كَامْرِيَّهُ لِهُ لَا يَعْدُ لِلْهُ اللَّهُ لِلْلِلْ عَنْدُوْعَ بُولِهِ الْمِنْدُ وَالنَّمُ الْمُوَا جام جَدُّهُ وَاحْتَكَدُمُ لِلنَّوْ وَالْمَادُ وَالْمَاذُ لَقَتْمُ هَا جَدُمَةٌ وَيُعَالُ الْحِبُمُةُ صَّوْتُ الْهَابِهَا وَ ذَكَرٌ لِفَائِلُ أَيْهِمَ مَنِ النَّمْشُ النَّيِّ فَاخْتِلَكُوا جُلِكُ حَدْثُ فَعَانَ غَيْظًا وَاجْتَدَهَ الدَمْ اشْتَدُّتْ جُمْرُنُّهُ جَعَّ يَنْ وَالْدَ وَقَالَ الْمَنْ أَوْ فِلْ الْجِلْمَةُ أَقِي سِّرْفِيهُ الْعَلْمِ وَهُوَ صِلَّالْهُ لُوْدِ ٥ الله فيابد المجتَّعُ الله عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ إِذَا فَتُوا عِنْ اللَّهُ چبر عَادِهَاكَ عَادِيْ تَلْاَدُ مِنْ لَفَقْ السَّمَاجِيْمِ وَهُوَّالْ لِلسَّهُ وِلَكَ الْمُرْتَحِيَّا الْرِنْشَةُ وَهَبَّاهُ الصَّلْمَةُ وَجِّدُونَهُ عَلَيْهَا

چَدُارْمِنُ اَدْمَا جِناجَدُارْ وَخَرِيْتُ وَاتَّا لَكَبْعِ عَاٰدِنْوَلَ عِنَّ مِنْدُولَ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْدَدُ اللّهُ اللّه

ران يَوَاءُ وَاحِوْ الْنَا الْحِلْ الْنَافِيْدِ الْوَقِيْصُوْفُو مِنَالِمِيَكُلُ وَلِمَا الْلِكُواْلُ مَتَّوْفُوْخُ مِنْ الْمُوْلِ الْمَالِمِيْفَعُ وَاللَّسِ وَمُوْكُلُ الحِسْاءِ يُ هَبَدُّ اللَّهُ عِلَى الْمَالَ الْمُالْفَقُتُ عِلَيْهِ هَا لِمُنْفُرالْمُ طَعْ نِعَالَ جَدَمْتُ النَّقِى وَعَلَّمُ الْمُنْالِقِيلَ عَلَيْهِ مَا مَنْ اللَّهِ مِنْ الْمَالَةِ

الْأَفْلُولَمْيْتَ أَمْمَا وَالْمَا أَوَاللَّهُ وَكَالْحَا أَوْلِللَّهُ وَكَالْحَا الْمَاللَّهُ وَلَا فَالْحَا وَفِعَا الْهِ جَدَجَهُ مِسَعْهِ إِذَا رَّمَا أُوهِ وَجَدَجَهُ مَدْ شَعِيَةٍ وَمَا أُورَهُ الْهِ الْجَيْطُلِ إِذَا اشْتَلَدُ وَمَنْكَ جَدَحُ وَالْجِيدَةُ كَلَكُ وَتُواللَّهُ الْمُعَالَّ بِالْلِلْمَ وَعَمَّا وَ وَفِعَالْ وَلِلْهِ مَعَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال وَفِعَالْ وَلِلْهِ مَعَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعا

بَأَبُ الْهِنَا لِيُمَا يَثَلِينُهُمُ مَا الْهِنَا لِيَ الْهِنَا لِيَّا لِمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ ا الْهُمَا ذَالْهِنَا أَنْ مَا يَخِلُهُ عِلْهُمَا وَجَدُلُا أَنْ مُنْتَقِّظِهُ مُعَنِّمٌ وَزَعَا لِهِنْ رَبِيَّةً مَحَالُ مَا لِيَعَالِمُ مَا يَعِينُ الْمُرْتِعِينَ وَجَدُلُا وَمَالَ

السِّناكَ، وَالْجِنْفُ السُّنْ الْمُعَيْفُ وَكُلِّ شَيْ أَسْدُوعَتْ مِيْهِ فَكَذَرْ حَرَمْتُهُ وَلَلْيُدَمَةُ المَوْ أَوْ الْعَصْدَةُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إِذَا لِهَ وَعِلْمُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنِينُ الْمُعْمَدِينُ الْمُعْمَدِينُ الْمُعْمَدِينُ الْمُنْ نَنَّهُ وَقُولُ يَضِو هِ المَعْ فِي الْأَوْمُونِ وَوَوَيْ أَمْوَعُكُمُ لِمِعَنَّ أَرْعَ مُود الْجُنْدُتُنَكُونُ الْأَدُمُ الْمُؤْمُنِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حلن

حاد

353

جيرش

حَدُوْثُ النَّعِلُ النَّعِلَ عَنْ قَالِمُ لَادَةُ الفَيْعَةُ مِنَ اللَّهِ وَفِي الْمُدْدِةُ والمفرينة والمائذ بالمأأغ فأنتاه علجيك مؤعم فيهو وكالبرو وكالأ والمال نَاهُ يَعْدِيهِ عِدْيًا إِذَا فَرَحْتُهُ وَتَعْوْلَ عِدِيدِ الشَّاءُ إِنَّ الصَّاعِ فَكُمَّا ، وَجَوْفِهَا فَاشْتَكَتُ وَجُدُنْتُ مَدُهُ النِّيْحِيْنِ وَعَلَيْنَا وَجِدَا أَوْ النَّهِ إِزَاقَ ا وَالْمِينَ أَوْمَا وَطِنْ عَلَيْهِ الْمَعِينُ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى الْمُعْتَى مَنْ جَافِينَ وَوَفِي للنَّيْبُ مَعِيَاجِ وَأَدُّ مُارَسِّهَا أَدُّهَا وَحَادُيْثُ الْدُحْلُ ضِرْتُ عِيدً أَيْهُ الحاء والزآء وما يتلفه ما

المِبْرُنَ مَا أَجْرُنْتَ فِيهِ مَنْتُنَا وَاجْ مَرَثُ أَوْجَ فَعُطَّ الْمُرْالِكُونَ الْجُرُونَ الْخُونُ وَكُلُّعَ مِنْ مِن الصَّبِيُّ وَلَلْمُعْ أَجْرَأُنَّ وَالْحَقَّ مِنْ الدِّفْ وَمُقَالَضَةُ أَجْوَتَ وَعَلَى الْحُكُونَ الْمُامَرِيةِ وَوَنْ مِنْ الْمَالَ الْمُؤْمِنُ وَفَعَ الْمِ وَلَكُوَّ مِنْ لِكُوَّا أَشُ وَجَرَبُتُهُ لَكِي لِلنَّاةُ بُدْنِكُوا الْكِوْلِمَانُ أَوْتِهَا لَي مُأْوَاهَا وَكِنَّدُنَّا عِلَى مُنْ إِنْ إِنْ مُرْمِعُ وَعِلَى مُنْ عِبْدِ الْعِدِيْرِ عِنْ أَرْعُ مُنْ الْمُ وَيُرِينُهُ الْمُنْ الْمُنْ مُثَالِ الْمُؤْمِنُهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ عَنْ مَنْ جَوْسًا مُنْفِق وَالْكُفُولُ إِنْ مَكُونَ الْجَرِيْسُهُ فِي الْحَوْرُ سَمَّهُ لَهُمَّاكَ لَيْسُ فَيْمُ أَنْفِئَ مِنْ مِلْكِيرِ فَطْعٌ لِأَنَّهُ لَيْسُ رَمُوْضِي جِنْدِ هُ الْكِيرُ مِنْ الْأَكْنُ وَسِهِ شَيِّى الدَّدُلُ حِرَّانُكُ الْوَكِرَّشُ يُسْتَهُمُ الْفَرْنِ وَالْفُرْنُ الْفِكَ الْوَالْمُ

وَ وَمُنْ اللَّهِ اللّ تَرْتَبُهُ فَئُأُ فُغَهُ وَحَوَّسُهُ لِلْعَادِينَ الْعَصَادَ الْحَدِيدُ وَلَمَا أَلَى الْحَيْرَةِ أَنْسَاكُ لنافلات شرب ومخترات فالمكرنسكان يتناه سنبقط أفترد لا قال الوالنحي وَالْمُنْ مِنْ مِنْ وَنُوا لَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الدنيَّا زُنِيهِ خُمْتُومَةُ والْمُتُ ٱلْحِزَشُ والحَهُ مُشْ فَعُجُ مَرْ لِمَتَّانَ الْوَسَطِ وَ إِنَّا قَالَ عِنْهُ جُوْدُ مُلَّاكًا لَكُالْفُولُونَ وَفُلِّلَا مَاكَ والمناه والمناف المنافظة المالية المناف والمناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافقة ا والمؤوث والمقان والفطان لاند والمات فاك كَ أَنْكُ أَيْزُ مَثَلًا وَفُ لِلْكُوالِتُنْ وَلَقْ مُنْ مُ وَرُشًا لَوَ هِمُ النَّالِوَةِ الَّهَ لِهِ نَظْلُ وَالَّهِ

المِنْ وَاللَّهُ فِينَالَ عِنْ مِنْ النَّالِيِّ الْأَنْفَالِ الْمُنْفَقِ الْأَنْفَا وَلَا لَكُونُ النَّالِيُّ لَهُ إِنْ قُلْ إِلَا لَهُ وَالْمِنْ عُوالْمُنْ الْمُنْ عُولِكُ وَمَا وَالْمُولِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالمُنْ وَعُولِهُ وَالمُنْ وَمُعْلِقُ وَالمُنْ اللَّهِ وَالمُنْ اللَّهِ وَالمُنْ وَمُعْلِقُ وَالمُنْ اللَّهِ وَالمُنْ اللَّهِ وَالمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالمُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللّ كَارْضِ بِيَعَلَّمْ صَادَحْ بِعَلَالْمَ يُعْجَاذُ الْوَالْدَكُ مِنْهُ شَوْرٌ وَالْمُورَالْكُمْ وَالْ عَلَىٰ لَهُلاَدِ قَالَ اللهُ كَلَّ نَمَاوُهُ جَنَّى تَكُونَ جَرَّتُمَّا الْحَدِّرُ مُنْ فَلاَ نُاعِلَى كِنَا إِذَا أَكُوْتُهُ وَهُوَيِنَ الأَوْلِ فُلِتُمْ إِذَا خُالْفُ فَقُدُ هُلُكُ كُنَّ ثُكُّمُ فَيَعْتُرُ عِيْضُ أَهْ العِيلُونَوُلُهُ جَلَّ مُثَالَوْنُهُ جَوِّضِ الْمُؤْمِينَ عَبِكُلِهُ مَثَالِ وَالْحِينُ ض الأَنْنَانُ والإجْرُنُمُ الْغُمْمُ رُعالُ مُلْتُهِ عَلَهَ الإجْرُنُمِ وَالْمُأْرِّ مِنْ وَالْمُرُّونُ إِلَىٰ لِأَخْرُ وَعِنْدُهُ فَالْ بَازُجُ بِيْضَأَهُ لِسَالَوْمُ جَنَفِ وَالْجِيْزُصَةُ اللِّي مُنَاوَلُ فِلَ أَجَ

النِّيْتِ وَلِيَضْ إِنَّا وَهُولَا بُأْكُولُ الَّهِ مِنْ إِبِّنًا إِنَّا بِأَكُولُ اللَّهِ عِلْمَ

الطِّيرَشَّأُخُ مُّنْ بَرُنْ رَجْعَ فَهُ عَلِينَاهُم مُتُواجِ عُيَرَجُهُ ٱلْفِيِّرَ لِ الكَثِيرَاضِ مَنْ اللَّهِ وَمُواللَّهُ وَيُلَّدُونَ مَنْ إِذَا أَنْ مُنْ إِنَّ الْمُؤْمِنِ الدَّمْ الدَّالْ وَلَذَ وَلَهُ م سَّوْوَ وَجَوْمَ لِهِ إِلَيْهِ إِن النَّافَةُ إِجْمَلُهُمُ الْبَيْقَادُ لَهُ وَالْمُؤْفِ الْمُؤْفِدُ اللّهِ الْمُؤْفِدُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لخِيِّالْتُنْفِ جُنْفُ وَالْجِيِّفُ الْوَحْهُ وَلِهِمَالُ هُوَمِنْ أَمْوِ عِلْجَوْفِ وَإِجِلِ ٱقْ مَا يُنْ يَوْنُهُ وَأُجِدًا وَكُذُا فَوَالْمُ كَانَاكُهُ وَمِمْ لِكُنَّا فِي مَرْتُغِيدُ اللَّهُ عَلَيْكِيف النعاكي وَمُعَلِّنَ الْعَيْدَ فَيْدُ عَلَيْهِ إِلْهُ السِّحِلَّانَ أَوْهُ عِنْدُ النَّذَا إِللْمَار فَادِالْمُ أَعِنْهُ عِنْدُ المُعَتَّزَاء وَعَضَاه عِنْدَ الفَتَّرَاؤ فَيُلُدَ مِثْنَ عِبَدَ اللَّهَ جَوْبِ ٱلاَ تَكُولُ إِنَّهُ وَالْ حَلَّ ثِنَا أَوْهُ وَإِنَّ هَا أَمَّا أَمْهُ عَنَوْ اظْمُأْلَ بِوَال أَضَانِتُهُ فِنْنَهُ الْفَكَ عِلَى تَجْهِ وَالْحِرُفُ الْتَاقَيَهُ الْفَاوِرُ فُيِّهِ فِ المتنبز فأل فور تخته كالما حزد جرا وجانه والاارت جَوْفُ الْمُعَا الْخُوْمَا مِنْ فَعَيْدُ وَالْمِرْقُ مَالُ وَالْمِعْ رَافُ

فَيْنَتُمْ جُزُعْمَةً لِأَنَّهُ لاَكُ مُزَعَمَّكُ وَالْمُونِ وَالْمُولِ لِيَعْلَى مَكِمَةً وَلاَنْفَأَ إِذَا ال

عَدِيْلَةً تُعَالِمُ الْجَرَاحِةُ وَالْكِ إذا الطَيْفِ جِهُوَ أَفَتُهُ عِلَا مُا ذَتْ عِلَى لِمُسْرِ الْفَيْرِ وَحُوْمَتُ مَا وَنَجِمُ الْمُنْ أَتِلْ الْمُهَادَفُ مِنْ هَا أَنْ فَيْدَدُونَ فُكُ الْفَارُ الْلِيَافِيةُ بالسننبأ زوبه لأالمجأ ذف المني وتحتشبه فيناله وعنه كيزنب الحَلاَرِيْعِنَا عِنْ حِمْتِهِ وَقَالَ يَدُونَ لِعِبَالِهِ مِنْكُ وَالْحِيْثِ اجْزَافُ النَّي مَالُ أُو تَعَالِ وَفُلانَ جَنِيفِ فَلانَ مَعِنَاهُ مُعَامِلُهُ وَ تَنْ جَرِّيفٍ مُلْمَعُ إِللَّمُ أَنْ وَهُوَمِ مَا لَكُ وَفِ حِبُّ مَعُولُون والمِيزُقُ مِنْ وَقَافُ اللَّهُ يَ اللَّهُ مَا وَجَكُونُ الْعُمِنَ فَيَعْضِ وَهُوَ عَلَيْ فَعَلَيْدُ اللَّهُ عَيْظًا إِذَا حَدُّ أَشَالُهُ لَعِيْضًا إِنَّا إِذَا حَدُّ أَشَالُهُ لَعِيْضًا إِنَّا الْمُنْ عَنْ الْمُ

المُنْفُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُعْفِقِ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ المُنافِقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا لَلْمُلْمُ اللَّهُ مَا يُعْرِينَ لِلْهُ وَيَنَا لَمُ لَكُنَّ مُنْكُونَةً مُنْ وَعِيمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّمَا لُ وَاللَّهُ الْمَا وَوَالِحَوْثُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَالْكِوْدُونَ الْمُكُلِّ الَّهِ وَهُمَّا لَا لَهُ الْجُرِّافُ وَيُفَالُ لِلنَّيْكَ مِلْعُ شَعِينُهُ وَيُنْشُلُ حَرِّفٌ قَالَ

جِرْوَ الفَارْقِحَ البُوْلَةِ الْمُؤْمَنِ وَالْعِيْوَ وَالْمِلْفَعُلَمُ جَأَرْفَتُهُ وَجِ الْعَقَبُ الدَّيْ الدَّيْ الدَّوْدِ أَنْسُكَ مُا السَّطَأَ أَنْ عَنْ نَعْلَب. يَشُولُ بِالْمِغِينَ كَالْمَعْزُونِ وَمَالَا خِتْرَاقُ أَيْ عِلْمِ مُنْافِدُ النالؤجة والنزأأة جازفة فتيقة الميئآء وخترفه الفرائز والمنوقات المكنج فالقينتين وتقنأك فترش ختراظ لعند الذاكان فتنزى فيعذب وَجُرٌّ فَالإِسِدُ الدُوْعِ إِذَا مُؤَلَّتُ مَا وَسُمَّاكَ جَوْلُ شَدِيدُ الدُّونِ وَأَنْفِي وَكُن النَّاشْ بَحَالِمِهِ إِنَّ أَكُونِي وَالْمُواْوَدُهُ النَّهَامِيَّةُ وَالْمُورِينَ النَّاحُونَ وَالْمُأْرِكَانِ مُلْفَعٌ الْخَنِفِينِ نَفَّالْ جَنَّجُتْ الْمِيْدُ الْحَيْثُ أَحْرُكُ جَزَّكًا إِنَّ أُ المنت جازكة والمؤاد فالمكانف واحدتها كردكة والمونك الدِينَ فِيهُ فِي مُصَارِّةً فَإِدَّا مُنْفَى ذَاكَ مُلَا كَاكُمُ لِيَصَالِّعُ مِزَا لاَرَّضِ فَالْك اللاذ دَيْدِ المَدِينِ فَالمِينِينُ وَجَرَّدَ فَالأَنْ فَالْمَثَّا مُرَّبُ وَمُعَظَّمُ الْمُعْرَفِ

الْمَالُهُ وَالْمُرَالِرَضِلُّ الْمُلاَلُ وَسَوْمِ فَيُ تُونُ لُو لِلْبُنَّ بَغِيدُ قالَ عُادِيْكَةِ وَالقَطِيْعَ الْهُوَالِمَا الْمُطَيْعُ الْهُوَالِمُ وَمُالْمُوطِأَلُوا المُدَّالُ مَجَازِتُمُ المِنْدِمَ اجْوَلُهُ الْخِدُومْ عَلَى هَنْدِ جَافَتُهَا أَرْكُفْ عَمْهُ وَالْمُوعُ وَخِوْلَ مُعْ مُولِمُ مُكُلِّمُ وَمُكِّلُهُ وَالْمُولُ لِأَنَّهُ فَيْ وَمُعْلِمُ مَا كَانَ لَهُ مِنْ صَيْدِ وَنِسَا وَوَعَ يُوكُ إِلَّهُ خِلَا وَاللَّهِ وَلَا يَوْدُ لِاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّ تُنْتُ أَطْيَتِهُ فَكُوْمِهُ وَأَجْتُومَ دِّخِكَ الشَّهُ وِالْهِمَّامِ قَالَ

14

چزين

چرض

جرو

جرق

مَنْ أَنْ مَنْ مُعَمَّانُ الْمُلِيمَةُ مُعِيِّمِهُمَّا فَتَعَيْنُ وَلَوْ أَنْ مِنْلَا مَعْلَى فَوْ كَ وَنْقَالُ الْخِيْرِهُ الدِيْكَ وَهُمْ وَالْجِيُّ مُنْ شَهْوَةُ البِصَاءِ فَقَالُ اسْتَعْرُ مَنْ السَّنَاهُ وَكَانَ وَالِدَعِينَ يَهِ مَمْ الشَّلَةِ كَيَالْفَالُ فِللَّوْنَ صَبَعَةٌ وَأَجْوَمُكُ النَّحَافَتُوْنَاهُ رَجِيْهُ كَالْرُهُ وَجَيْمًا إِذَا لَوْ لَقَاعُوْ وَجَزَمْتُ الزَّجْلِ العَطِيمَةُ جِزْمَانَا وَلَعَنَهُ الْحُرُو ٱجْتُومُكُ وَوَالَ

وَنُبِينْهُ مُا الْمُورِمَةُ مُومَهُ الْمُنْجِحِ فِي فَعِشْتِرا الْمُنْدِينَا وَحَيَّا إِيْمُ اللَّيْدِ لِحَنَّا وِهُمُ النِي فِي وَرْعِيلُ لِمِيمَانِ ٱلْأَيْشُلُوكُ لِمَا الْمُفَالُ فَيَن وَاللَّهُ لِلنَّوْرُوبِيْضُ إِنَّا الْمُونَ مِنْ لِنُلْظِ الْمُونِ فَعِيرًا عَبَارِ مُاللَّهِ لِلنَّالِ لَفَنَّ مَهْ مَرْجَ جِيْنَ يَنَامُوا لَوَ وَعُ الزُّرِ فَي وَلَهُ الْمُ إِلَا إِنْ مُولِمُ مُونِ فِي وَرُفُّ وَجَوَّالُدُ وَرُخُلُ حِيثُونَ مُنْفُونَ الْي

؞ ؞ ؞ ٷٷڹڿڗ۫ؠ؞ۜٙ؋ڟڰ؞ڗؘڎڵڟؖۼٷڡڵٷۼڣ<u>ڣڴۮؙؖۺٚڰڹٞۺڰ</u>ٛڮۮٵؙ وَهُجِنِهِ يُحْدُ وَلَقَالُ الَّ الْمُعْتَمَةُ الْمُكَثَّرُهُ وَالْمُنْفِحَةُ مُوَّالًا مُنَالِّلُ أَذْ مُامِرُ طِلْمَا وَجَهُ وَمُا لَا وَالْحَدِيثُ وَالْوَالِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلاَيْكِ فَي مِنْهُ وَكَانِدِ الْعِرْبُ إِنْ أَجَيُّوا ٱلْعَوْمَاعِلِهُم مِن يُبَارِ عَلاَ نَالْتُن فالم يحر وليتكي لا العيد كيد و الد الموثق فاك

حَعَجَ وَنُامَةِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقُي مِينَ آئِدِ عَلَا لِطَ الْفِينِي جَرِيْف وَ فِلْ إِنْ مِنْ وَكُولُمُ اللَّهِ فَأَنْهُ لِكُفُّولِكَ بَيْسُ اللَّهِ وَبَيْنَ الفَّوْمِ كُونُمُ وَتُحْرِّفُهُ وَصَعْرُمَةُ وَفِعَالُ الْمُرَنِّكُهُ مَا فَأَتَ مِنْ فَأَرْمَظُنُوعٍ فِيهُ ٥ وَحَرَّفَتِ الْوَالَكُ فَيْ وَنُ وَجُوْنَا وَالْمِيَادِنْ مِنَ الْفِيلُ اللَّوَانِي الْمُفْتِى الشِّفْدِ فَلا رجي يُعْرَجِنَ يَتْنَي نُمُوعِنَ قال مُعَمِّلُ الْمِعَالِينِ بَيْرَعِنَ الْمِعَالِثِينَا

وَالْمُنُووْنِ فِي وَلِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُوفِّقُونِ فِي اللَّهُ لِأَنْكُورُ أعِنَا لِمِنْ وَمُعَالُ حِنْنُ وَالنَّعِ فَالْإِنْ مُلْدِينًا لِمُعْفَى هَالمُونَ وَالنَّعِ فَالْمُؤنِّ وَالمُعْفِقُ جزو مِنْ تِمِكَ مِنْ جَوَالْنَهُ وَجُوَّالُونَ وَذَالِكَ مِنْ جَوَاكُ مِنْ مُؤَكِّلُ وَكُولُ وَكُولُ اللَّهُ جَعَنْفُهُ وَأَنْتَ جُونُ إِنَّانُهُ عِلَكُ لَا يُلَتَّعَ وَلَا يُحْتَعُ فَادَا فَأَتْ جَزِيًّ 10 فَلْتَ جِرِتَانِ وَٱلْجِينَا وَمُوْوَقِينَا أُولِهُ وَكُلَّا وَمُؤلِّدُ وَكُلَّا وَمُؤلِّدُ وَكُلَّا حَوْيًا نَقَصَ وَأَخِرَأُهُ الزُّمَالُ وَهَمَاكُ لِللَّهُ فِعَى إِذَا لَكُينَ شَوَقَفَ حَرَشُهُ فَأ جَائِكُمُ وَهِي الْمُرْتِ مُا مُعُونُ لِمُناكِ وَمَا مُلْقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْتِ فَعِلَجِ شُرُالِي تَصْرَعُكُ والتّلَامُ عَلَيْنِ فِي فَعَالَ مِنْ تَوْلِي لَوْ مُوالِمُ فَالْمُوا مَفْضُونٌ مُوسِعُ السِّمِي وَالْمُؤْمُونِي وَعَلَى إِلَيْ الْكَالِ النَّكَالِ النَّالَ الْمُثَكِّدِ وَقُولُ الْمُرْقِ الْمُنْ فَيَكُونُ وَنُلُكُ قَالُوهُمْ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَالنَّالِمِينَةِ وَ عَلَا مُن اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْأَوْمُ الْأَوْمُ وَالْمُوالِينَ وَمِن المُوالِقَالَ المَّاوَال وَالْمِنْكُ وُمَّوْتُ النِّهِ إِللَّهُ النَّارِجِيُّ أَنَّاهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعَالِّمُ الْمُؤْمِدِ والميوف وَعُرْدُ وَرِب مَالَهُ أَق مُولِيهُ وَالْمِينِ الْمُؤْوِدِ وَتُحْرُكُمُ وَالْمُحْرَبُ جِيْنَا أَوْمَا وَالْمِيْزِيَا أَوْلِهِا، سَنَامِيوَالاَرُومِ وَجَوَابِي الشَّوْلِيمَانُهُ وَجَوْبُهُ الإجلامالة الإزيع شيش موركة وفات المائة الخاجة المتحرث وَاسْتَلْ حَرِث وَبِمَالُ إِنَّ الْحِرَابِ الْعُدُّوعَةُ فِي قُولُهِ جَلَّ مُنَا أَقُوهُ فَنَزَّجُ عُلِكُ قومه وراللخ إب وقال الفرز أوالحساريث منذور الحالين ومند شتى المنتاب وليستاك وتراج المنتاكة المتنوكة وتأكنه الأركيد والتناكة وَعَاجِهِ مِنَاكِنَ عَبْوالْعِهِ لَا تَوَاهْ بَيْنَ الدِّن بَنْيَن صُنْكَمَّا الدُون الدُلْدُ النَّدِيدُ فِعَالَ جُونَهُ فِي ثُنَّهُ تَجْوَتُ النَّهُ } [ كَ أُ جزن

> مُعَيِّنَهُ مُشْرَئِرُونَا كَالْمُلْكَةِ وَرُحِالْكِرُنَةُ كَيْرُالْأَكُولُوا لَحَوْرُونَا أَشْلُ تَبَأْتِهِ ٥ الْحِوَّاثُ اللِّنَعُ وَبِ فَي الاَجْلُحِ أَرْدُانَ فَالمُدُيْدِ أَجْرُثُ إِنْ الدَّ كَا تَكْفَرُ يَعِبْنَ أَبُهُ اللَّهُ وَلَا يَوْدُ الدَّوْءَ وَالدَّوْ أَوْجُونَ الدَّوْجِ لِالْهُمَا مُؤِدِّنَةٍ وُلْبِهِ وَالْسَالَةَ خُلَّنَا أَنْهُ فِتَ أَوْتَى كَوْتَ لُكُو والحِثْمَ أَنْ مِنْجِرُ النَّادِ وَالْحِيَّةُ أَنْ صَحْدَى الْوَتَعِ فِالْفَوْقِ وَالْجَيْعُ أَكْمُ رَثَّةً وَأَهْرَثُ أَلِيَّ عَلَى الْفَكُهُ مَنَ لِهَا وَجُوْتُ أَفْنًا قَالَ مُعَادِيهُ لِلْأَنْفُ إِذِمَا تَعِلَتُ تُوَامِعُ وَالْوُ إَجْوَنْنَا مَا بَوْمَ مَنْ فَرِ وَتَعَوْلُونَ أَجْوُلِ الفَّرُّ أَنْ أَحْوُرُ مِنْ مُنَاهُ هَالِمُ جَمْعُ جَرَّجَ وَدُهِي لَجُمَّعُ شَجْتِر دَلِفَ الْ يَحْرَجُالْ ٱلْمِسَّا مَالَ

> أَيُّا حِرَّجَاتِ الْمُ حِيْنَ فِي مُلْوَ بِنِي مُعَلِّمُ لِمُحَادِّكُ وَبِيْعِ وَيُعَالَ جِي وَأَجْ أَيْفًا قَالَ عَأْنَىٰ كِتَبَّاكُ إِلْوَا مِنْعَمَّهُ وَالْبِينَ إِلَا وَالْمِنْ وَالْمِنْ فِي السَّاسُ اللَّهُ مِنْ أَنْ فَيْمَا لَمَا فَا فَا مُنْ مُنْ الْمُنْفِئ الورية المنتخ المنتخ المناف والمقاد والمناف والمنتخ المنتخ المنتخ والمنتخ المنتخ والمنتخ المنتخ المن بَنَازُ وَجَرِحَ عِلْمَ طَالُكَ الْحَرَّمَ وَأَجْرِدُ فَا يَطْلَقُ وَالْحَنَّعُ وَالْحَيْدِ لاَمْ إِنْ شَالِحِينَ فَوَفَّ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِمُ مُنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ جَرَحَ فِي لَهُ بِهِ الْمُتَعَالَ عِيلِهِ فِي مالْ الْمَيْ أَنْ النَّعَالُو وَالْمُ وَوَالنَّوْمُو الذي في المَيْدُ وَالْمِحَدَّةُ مُحَدِّعٌ وَهُو فَوْلًا مُعَلَّمُ الْمُحَدِّعُ حَمَّالُمُدِّ وَكُوْنَهُ كِنَامٌ وَهُوْنُونُ مِنْ أُوسِونُ وَلَلْ وَجُوالِدَى كَالْكُونُ وَيَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَنُعَالُدُ إِنَّ لِمُؤْمِ لَقِينِدُ الْكَلْبِ مِنْ أَنْ وَالْمَشِدِ قَالَ يَجِعْدَ لَ وَتَفَاتُّهُ مُ لِلَّيْنِ الْأَشْفُ فِعُوهُ كِثَّى لِأَكُلِّينَهُ عِلَى الْأَجْزَلُج

وَنُقَالُ الْمِرْخِ الْمُتِالُ الدِي يُعْتَبِ قالً فَيَقَّفُهُ كَالْفَا حِرْجُ خَامِلُ المنوذ الففذ عال الله عالى الله عند وعاجة وعادين كرقال

وَالْحَوْدُ وَلِكُ وَالْحَكَادُ الْعَنَافُ وَالْحَالَا المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ جَادِدُ عَالَ لَهُ أَجِ مُعَالِّنُ تَدَيْنِ كَأَنَّ الْجَرِيْخَالَ الْجَرِيْخَالُ الْجَرْدُ الْجَادِدُ والمحكود الريشانية عقاب رَمَالُ فِلْكُنُود وَالنَّكُلُ عِلْجَدُود ببرالكِ وَنْعَالُ جَرِّدَ لَهُ كُورُ وَهُوَ أَجْوَدُ فَالْ الْأَيْفَتَى وَنُولُ فَلَانَ خِرِيْلِا أَيْ يَجْدِيًّا مَا الْمُعَادِّنَا فَالْمُتَا الْمُتَافِّنَا فَالْمُوْفِقِ الْمُعَادِّنَا فَالْمُوْفِقِ الْمُعَادِّنِ

وَحَوْدَتُ حِيرِيْدُ فَالْك

كَيْنِهَا لَى مُنْكِلِ لَهُ لَمْ وَمُنْهُونَكُ الْمُنْفَعِنَةُ وَلَا فَكُلُّ الْجَدِيدُ لِللَّهِ الْمُنْفِقِ فَاللَّهُ لِللَّهِ مِنْكِلًا فَالْ أَنْوَرُ يُدِ الْمَدِيثُ مَا هُمَا الْمُتَولُ عِنْ قَوْمِهِ وَقَدْحِرُو كُورُو دِ" تَفْكُ إِنَّا لاَنَتُولُ فِخَهُمِ عِنْ صَغِيفَ وَذِلَّةِ لِفُونَ بِمَالِ كُنُونِنا والبَّيْثُ الْهُ وَإِذَا لِنَدُ مَنْ عَالَ وَالْهُ مِنْ عَلَمْ مُنْ فَيْ وَالْمُعْوَجُّ وَعَالَكِكِ الْمُأْفَدُ قَلَّ لِنُتُوادُجَادُكَتِ النِّنَاءُ مُا مُعَلَّمُهُ مَا وَهُمَا الْجَبُلُ فِي قِرُ إِنَّ أَضْفِرُ فَهَا أَرْثُ لَهُ حِنْفَةُ وَلَنْفُورًا عِمِواجِةً وَلَقَالًا إِنَّا لِمُؤْوِّكِ مُنَاعِ وَالإِلْمَامُونَا جَرِّدُه والجِرْدَوْرُ دُوْرَ الْمُ

المِيَّةِ وَالرَّاوِقِهَا مِثْلِثُهُ مَا جِزَقُ مُنَانِيَّةُ رِلْأَعِي الْمُعْرِطِيْ عِلْمُ المُوَالِينَا فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا وَالْمُؤُدُّتُهُ الْمُعَنُّونُ الْمُرْفِي مُنالًا الْعَنْوسِ بالوَّسَّرِ وَالْحُرِفِيمُ الْمُسْافِعُ مِنَ الناس والعَدْ إِوَ النَّهُ وَالنَّهُ يَدُعَلُهُمْ إِنْ يَكَدُيْهِ خُلَّهُ وَتَعَالَ الْكُأْرِفَ الذة خَدَانَ عَلَيْهِ خُتُفُهُ عَبِيلَ مِن المِنْ حُنْبُ ١٥ الإِحْرِيزَا مُراكِقُكُ يُقَالُ إِذِينًا كُلُواذَا ازْنَتُهَعَ مَاجُزُّالَّذِ الإِيلُ فِالسَّنَةِ ازْنَتَهُمُ وَاجْزَالَّ المنا ازْهُمَ مَوْقَ النَوْأَبِ المَا يُوْمِنَ الْأَوْمِنَ لَهُوْ مِنَ لَهُوْنِ والحِزَّامَةُ حَوْرَهُ الزَّارِي وَالْجِيَالُومَ فِي وَالنَّفِي وَالنَّفِي وَالنَّفِي وَالنَّالِيِّ وَالْجِنْدُ مُنْ الْجَفَّابِ

できる

چود

15

چرق

يتزك

چزك 🏻 حزمر

جزد

وَعُنُوهِ وَالْدَرِيْمُ وَالْمُنْ يُزُومُ الْفَنْدُ لِلْفَالْ شَدَدُنْ لِلْدَا الْأَمْرَ حَرَيْهِي تَجْرُمَةُ السُّمْ فَكُسُ فَالْكَ أَلْهُ لِدِنْ خُرْمَةً وَهُي مُفْتُوكِهُ وَالْمَرُونَالْغَضَّرِ جَرِهَ لَكُورُمُ حِنْكُ أَمَاهُ الْمُؤْرِثُهَا عَلَمَا مِنَ الْأَوْضِ جزن والجنزن مَوْدُوت وَجْرَأْتُفَدُ آهُلُدُ وَمَنْ يُحْدُرُ لَهُ وَالنَّا وَلِاللَّهُ السَّنَّةُ النَّانُ ٥ جَنْنُ النَّيُّ أَجْزَتُهِ إِذَا حُرَّفُ مُ مُنْزُونَ لَعَنَالِ جنزى وَهُوَالْمَانِدُ وَمِنْهُ كِرَبِّ الْهُذَالِ إِنَّاهُوَالْمُرْضَ وَكُرَّا الْعُوَالِلَّهُ عَلَى المَوْزُونُ إِذَا لَا نَعِهُ وَجِرَانُتُ الإِيلَ الْجِزَا هَا جِرَا الْمَاحِيْةِ اللَّهِ عَلَا وَسُفْتُهَا وَ إِنَّ الْمُنْ وَ إِنِّهِ الْمُمَا يُعَدُّ وَالْدَالِيُّ مُالْدُونُ وَالْمُمَا لِمُنْ الْمُنْ وَالْمُعْلِمِ حزب لَكُنْهِم فَرْجُونَ وَجُزَرِكُمُ أَصْلُ ۖ أَصَابَهُ والدَرْبَ أَدَا لا رُعْن الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ وَالْمُنْعُ جِوَانِي وَالْمِينَ يُوْلَا لِحِينُونُ وَالْمِينُونِ مِنْ وَشَعِ الْجِهَالِ النُسْتَادِيْدُ الْخُلُقِ ٥ جَدَرُثُ السَّيُّ إِذَا خَرَجْتُنَا حَدَكَ عِنْدُ وَكِرُزُ جنزر اللِّنُ وَالنِّينَةُ إِذَا اشْنَكَ فَ يُحْوُّونَ نُهُ فَهُو كِازِزُ وَالْكَ نَعْدَ الْدِيْ عِيدُ الفُوْوَعَ فِي وَدُوْرَهُ اللَّهِ إِنْ الْفُوْوَعَ فِي وَالْمُوالِقِينَ اللَّهُ اللَّ الجرشية المنتبئة وكأنا أموالهروالي أوثالا فان كاجتفاج وركا والمجكرة والفلافر إذا الشنكة وقوى والمنغ المتواورة المُ الله المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ المُنافِقُ الم المشتأفة ماشقط ماللمت والميتق النوا إذالقتن ويدو والمتيقة العِدَاوَةُ وَهَالُ إِنَّ لِلْمُنْفُ النَّهُوكُ ٥ المِنْدُوخَيْكُ النَّهُ عَلَالِ حنح وَلَهُمْ مُنْ أَنَّ الْعَدَّاوَةُ وَمُعَمَّاكُ إِنَّ لِلْمُنْتِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَا الْعَنْدَةُ وَلَلْمَنْتُ العَصِيْمُ وَوَيْمِ تَفَارُ وَالْجِسْلُ وَلَذَالْمُتِّ وَالْمَعْ خِسْتُولُ وَلا ٱلْفِيحَةِ فَيْ Juca الجِينْلِا أَنْ الْبَيْعَ أَلْبَلَا وَوَالِكَ أَلَالَمْتَ لَالْشَقْطَ لَهُ سِّنَ وَلَيْفَى

التَّتُ أَيَّا لِلمُنْ يُلِ وَالْمُتِنْلُ وَلَدُالْكَ رُلِّالِهِ مِنْ لَهُ مِنْ لَقُطِهِ وَالْ وَهُنَّ كَأَذُكُ إِلِيسِيْلِ فَوَأَدِلُ الْمُسْرُ الْمُطْعُ وَشُمِّ النَّمْ غِنَامًا وَجُسُّمُ مُوْ وَخُ قَالَ عَفَا غُنَيْنِ مِنْ وَلَا اللَّهُ وَارْجُ وَجِيْنَةٍ مَحَالُ وَالْمِنْتُومُ الْمُسَالِعِ أَوْجَوْلُهِ حَلَّيْنَا أَوْهُ وَلَمْنِيهُ إِلَا خُلُومًا AV رُهُنَا الْلَقِيقِ السِّبِي المِنْ أَوْمِحَنُّوهُ وَالْمِنْ أَنْ فَيْسِرِعِ مِنْ فَاسْتُوبِهِ مالناز وَنْعَالُ لِلْمُنْوَمُ الشُّومُ وَتُعَالُ اللَّمَا لِلْمُنْتُومُ لِأَنَّهَا لَجُنْبِهِ لِلْمُنَّ عَرْ أَفْهِا مَا لَهُ مِنْ مِنْ الْفَيْحِ وَلِلْكِينَا وَهُمَا لِمُنَاكِّ كَيْلُ قَالَ عَلَى أَنْ أَنْ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى النَّالَا يَعَمَّ النَّالَا يَعَمَّا أُولُولُ جُسَّانُ وامْرَّأَهُ خِسَّانَةَ فال كَاظِينَةُ عِفْلًا خِسَّانَهُ الْجِيْدِ وَذِكَ الزَّالِكَلِّيِّ أَنَّ عَ طُبِّعٌ يَطْنُونُ لَقَالَ لَهُ مَا الْحَتَنُ وَالْحُسَّانُ والمُواسَوْ مِنَا الْمُنَادِيُ وَ مُنْدُونُ مِنْ مُنْ وَالْمُولُونُ هُوَلُونَ مُولِيَ تُرْجَنُوا ا چٽبو فالأبعنا وتؤثر يحتموا لطنزان فلتداد شوشتمنت أوادكان بقاك ٧ بن والعالية المالكة الفي المنافظة المنافظ المُتُوالِينَ مُن كَالَمُ مُن كَانَتُ عُنُونَهُ وَمَنْ كَنْ مِنْ فَيْنَ عِيدًا وَانْعِلَ ولقال اخِلَتُهُ فُلِكُمْ وَكُلِيَّةً وَجَنِينًا النَّهُ وَمُنْتُكُ مُ النَّهُ وَالْكُورُ مِنْ الْحَالِمُ الْحَ مِّوَةُ إِلَالِعِبَا تَهِ مِنَالَمُظَامِأَ كِينِيْنَ مِهِ مَهُمَّنَ الْبُهِ شُوْشِ وَجِينَهُ العَيِيْمِ مَكَ أَنَّ والمَنَّ أَنْ فَوَلِكُمُّ وَالمَنْدُ مَصْلَدُ وَكُنَّا النَّهُ } إَخِشْنَهُ جُنْدَنَا تَادِجِتْ بَانَادَحِشْمَةً وَوَيْنَا وَالْأَلْهُ كُلِّكُاوَدُ النَّمْسُ وَالْاَسْرُ فِي مُنالِ وَالْمِنْ مِالْلَطَّنَّ لَقُولُ حَبِي مِنْ فَالْحَبِيمُ عَندِيَهُ وَغِندَةً وَالْمُدِّدِ مَا لِعَيَّدُ مِنَالُما أَنْزِوَ الْمَدْوِ الْمُعَالَةُ

> وَكَيْ يَهِمُ اللَّهُ الْحُصَافِ وَأَجْمَعُنِيْهُ أَغِطَيْنُهُ مَا الْمُوْضِيْدِ وَجَمَعَ بْدُهُ أَيْسِكَا وَأَجْمَعَ بَهِ النَّوْقُ وَهَا إِنَّالَ

مَا لَاجَتَبُ النَّائِمَةُ بِالْمَعِيَّ وَهِمَا مَا مِنْ وَالْمَا وَالْوَالَوْ الْمَعْتَ الْمُعْتَدِ النَّائِمُ مِنْ مِنْ الْمَعْتَدَ الْمَعْتَدُهُ الْمُعْتَدَ الْمُعْتَدِ اللَّهُ الْمُعْتَدِ اللَّهُ الْمُعْتَدِ اللَّهُ الْمُعْتَدِ اللَّهُ الْمُعْتَدِ اللَّهُ الْمُعْتَلِلِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُومِ الْمُعْتَدُومِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِي الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِي الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِي الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِي الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِي الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتِقِي الْمُعْتَعِي الْمُعْتَعِيْمِ الْمُعْتَعِيْمِ الْمُعْتَعِيْمِ

والمنتفي وكالمنتف وكالمنتف وكالمنتف كا العَيْنَ الدِّي وَالْمُواللَّهِ مَنْ مُا وَشُورُ وَاللَّهِ وَعَيْدَ خِلْقُ النَّافَةِ حِشْف إذُ ( الْفَعَ اللَّبُلِّ يَعِشْفُ النَّطَاعِينَاهُ إِذَا فَعَرْحُمُونَاهُ وَتَعَاكَمُ مُهَالُونُهُمُ ناك مَعْضُ هُ وَإِذَا أَهُ وَخَشَّفَ وَهُمَّاكِ إِنَّ لِهِمْمُ فَالْفُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ وَفُدًّا عَنْهُ الْمُ الْمِثْلِكُ مِنْهُ قَالَ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهَا حَيْ يُوَاتِهَا وَنَفْتُهُ وَهُوَ لِلاَّ فَهُ اللَّكَاتُرُ وَلَقُ الْأَلِينَ مُوالِعُنْ وَالْكُنْ وَلَا يُعْرِقُ النَّالِسَةُ وَالْعَنْقِ وَالْتَحْوَةُ جَوْلُمُ النَّهُ أَنْ وَمِنْ وَمِنْ إِخْرُوالْمِنْ فَيْمَا مَالْ الْفَاتِ وَلَهُ عَنْ الْمُالِ وَلَهُ عَنْ نَزْدُكَ النَافَة لا يُخَالَّهُ إِجْنَّيْ عُمْعَ الْبُهُا فِي كَبْنُوْكَةُ قَالَ عَبَرَدُوَهُ كَهُمُ مُوْحَةُ جَافِلٌ عَمْدَ الْعَوْمُ الْأَجَمَلُةُ وَجَمْدُ الْعَوْمُ الْأَجَمَلُةُ وَجَمْدُ الْعَجَالُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَجَالُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُنْدُوا الْعَجَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُنْدُوا الْعَجَالُةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا لَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال ءَحِيُكَ مِنَ النَّهُمُ أَوْ أَرَّتُ بَعُطُّونَ خَعْلِعَهُ وَقَوْمُ كَاشِكَةٌ طِزُوجٌ بَعِيمُكُهُ النَّهُ مِن جَنَّا أَنْهُ مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُل مَا إِن فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ م الإسْمَعْ آن وَالقول الأَلْتَ وَالعِنْمَةُ العَصَبُ عَالَ إِنْ فَتَشْبَهُ وَجِعَ عَنْ يَّعِفُ لَا عِرَابِ إِنَّ ذَا لِكَ لَبِسَّا الْعُنْفِ مِنْ كَانْ أَوْنُعْفِيمُ هُودُهُ الْكَ الْحُنْ إِنَّ الْعِنَابُ لا تَعْرِيْ لللِّهُ مُنَا إِلَّا الْعَسَدَ وَإِنَّ فَوَلَمْ هُ وَمِنْ مِسْمِ فَلا إِنْ مُقْنَاهُ الذِينَ يَغْضُ لَهُم قَالَ أَبُوعُ عُبُيل قالَ أَبُو زَيْدٍ يَسْمَتُ الرَّحُلُ جُبِينَةُ وَ أَجْنَاسْنَهُ وَهُوَ أَنْ يُدُلِمُ النَّهِ كُنُورِيهُ وَنُشِّعَهُ مَا يَحْزَهُ وَازْ الأَوْلِي تَقُوْلُ حِنْمُنَّهُ كُنَّتُمُ الْحُيَالَةُ وَالْحِنْمُنَةُ الْفُضَيْنَةُ وَالْمُنْكِ

ولا والمنت أوالت وقال المونوزان وكالمناخية

دَرَجُكُ أَيْنَ مِنْ أَنْ فُولَان وَ فِلْلِينَ إِنْ أَنْهَالِنَا كُلَّ وَأَنْ لَكُمَّ أَنْ فَاللَّ اللَّهُ

جتاب

لَهُمُوْدُ إِنَّهُ مُعْمَلُ فِهُلِيهِ بَعِلَى النَّعْمِينَ مُنْفُورُ الأَحْدِلِ يَشْرُ والعِرِّبُ تَعُوْلُ جِنْدَنِ السُّنَةِ مَأْلُ يَنِ فِلاَنِ كَأَفِّنَا جَعْنَهُ وَأَنْتُ وَهِ لَا أَجْمَنُوا لِا مُؤْمِلُ وَالْحَيْمَةِ الرَوَاتُ فَيْحَيْدُ وَالْ الْفُلِالْحَشِينَ وَمَالِمُ أَمِنْ كُونُ مِنْ وَالْمُؤْمِثُونِ فَالْمُنْ وَالْمُؤْمِثُونِ فَهُمَّا السِّفَأَ ۚ إِذَا جُهِنَ مَلَّوْ يُبَعِّقُدُ بِالْعَسْلِ فَانْمُنَ فَالْدَابُوعِيَتِهِ لِإِلْمِسْمَةُ نَاكَ لَمُنَا أُذُنَّ حَسَّمَةً مُسْدَةً وَكَاجُلِيْطِ مَوْجِ إِنْ أَمَا مَعِينًا مَعْدِيْمِ لِلْمَازِعِ لَمَا لِسَيْنِ الْمِقْدِةُ قَالَ رَمِنْ إَنْهُمَا ۚ وَتَعُولِ اللَّهِ مِثْلًا إِلَهُ عَلِيْهِ الْحِالِثُ وَمَعْمَا اللَّهُ فَيْنَاكُوا النَّاسْ ٱلالاألتُونَ وَأَجِشْنَةِ فَكُوادِهِ لَهُ مَهُ مُهَا إلاَّ مُنْتِدُودُ دُخِينُهَا عِمَلُ عَلَا مَنِهُ كَأَنَّهُ مِنْ أَمْهُم وَهُوْ حَلَّمَهُ وَعِيمًا ۖ الْنَهُ وَلَا مَنْ الْعَالَا المِسَانَ حِسَانَ وَالْمُعِمْ أَجِسَانُ وَالْمُعِمَّا وَالْمُعَمَّا أَمْهُمُ وَرُحِسَانًا وَعَلِيهِ طَلَ أَأْخِرُ الْأَبِيلَ، عِلْمُ والسَّلَامُ خِنِيقَ النَّاشِيءَ وَمَأْنِهِ وَمِلَّيْهِ وَجَسَّوَالْ الْأَضِ وَأَلْحَمْ مُعْ عِينَا مُنْ وَلِلْكِسَالِ النَّاحِيمُ مُعَالًا مُؤْمِنًا مُوَالًا وَوَاتُّهُمَا المنعَانُ كَالنَّالِينِعِ وَالْعِمَانِ الْوَاحِدُهُ حَشْرَهُ وَوَاتًا يَحَشُّونٌ م الله و المنطقة المنطقة و المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة و المنطقة و المنطقة المنطق التَّالِمُنْ الْمُنْعُ لِلْمُنْ الْسُأْمِنُ وَيُقَالُ جَنَانُهُ السَّهْمِ اَحْسُنَا أَهُ الْمَا الْمُسْتَعْدِهِ وَجِسُنَا أَشَا الْحِشَى فِي عِزالِمِنَاجِ وَلِهِ سَلْفَيْوْ مُعْتَقِ مِزَالْمُدُ كِدُومِنَا نُحِتْثُو دَفِي وَمَلْدِحَتُ وَيُعْدُ الزُّبُونِهُ الْمُعَالُ هُوَجِينِ وَلِمِنْ الْعِظَامَةُ نُعِطِرُهِ وَالْمُزَّا وَعِيرَهُا اللَّهِ \_الماروالتادومايثلثهما جُمُّا غَنِيَّا إِنَّ عَبِالْهِمَانِينَ وَجِنْدَةُ الْإِنْسَالِكُ مُعَادِّهُ الدين بَشْرُون أَزُوال كَأْنَهُ وَكَأَنَهُ الْمِثْلُون الْمِثْنَا وَالْمِثْنَافُ الْعِلْدُ ٷڟ؆ڽ؋ؿڿؿؙٷۜڗؚۘۼؿؙۼ؇ؠ۫ڹٲؿۺ۬ڎؙػٲڶۿؚڔ؞ٛٛؿؙڡؙٵڶۼؿۺٛػؘؿ۫ؿ۠ٷڵڿؖٳڶؿؽ السَّادِينَ بِعَنَالُ فَزَمَّن أَجُهِيِّتُ وَمَا فَلَهِ بِعَضَافُ وَحَبِيبَهُ تَجَفُونَهُ أَثْ النَّهُ وَلَكُنِينُ الْمُنَافُ النَّامِسُ وَبِمَاكُ بِالْحَازُ فَأَمَّافَوُكُ الشَّامِينَ مُعْمَعِهُ قَالَ الْأَعْمَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اجْمَعْ مِحَا شَكَ فَقَالْ فَشِّرَ فِي مُوْمِعِ مِ وَمُعَالَ حَسُونُ الْوِعَالَةُ فيترنسان المنتاء والمغنى وأجد ووخلج وثث الزاكي فعومن المتراالمجتنب المِوُسِّدُ الْعِفْدُ البَطْلِ قَالَ وَلَمَّتُ مُفْتِونِكُ لِمُنْ الْمُلْكِي إِلَّهُ وَيُوالِبُ السّد وبالقَدُا وَاشْعُونَ عَلَيْهِ الأَمَانُ لَسُنَدُّ وَقَدُّ خُونُهُ عَنْهُ عَيْدَةً مَنْفُ وَالْمِنْ مَنْ فِي الْمُوْلِقِ الْمُوعِظُرُ فِي الْمِلْ الْمِرْسُ الْعِمْبِ عَقَلْتُ النَّوْرَ يُعِنْكُ وَأَشْلُ النَّهُ وَلِشِّمَةُ وَالْمُعْدِرِ النَّهُ وَالْمُعْدِرِ وَالْوَطِيْفِ قَالَ إِنْ أَشْعَ لِمُ يُسْتَعَيِّ لِكُوسْتُهَا كُشَّهُ الْقُوْرُ چشاره وَوَاعِلَهُ الْجُوْلُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِدُونَ اللَّهُ مُؤْمِنًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اجْمَعُوْوَجَعُوْ إِلْمَهِا وَنِ وَنَافَهُ جَنُو يُنْتُوعُ اجْرَا فِي الْسَنِ فِي عَلَيْهِ زَوَاوْ الْكُفْفَشُو أَلِا زَخِلًا وَقَالَ إِمَّا فَوَضَّرُونَوُّ وإِمَّا عِلَهُ فَأَنِّ لِي نَخِلِكُ وَيُعَدُّلُ إِنَّ لِمِيَّلَّا لِمُنْ الْمُثْلِيمُ الشَّوْنِعِ عُلْكَ عِلْ النِّي كَالْمَا المُنْ النَّهِ وَالْمُ وَجَوْظَلُهُ الطِّ آنَةِ حِيرٌ مُنْهُ وَالْمُصَا اللَّهِ مَنْ أَنْ يَسْنَكُ وَمَعْلَمُ لَقَالُهُهُ سِعِ أَنْهُ الْمُعَيِّنَّةَ بَعِضُ كَافِي مَعْضِ والْجِسَّلُالْ وَأَدِيعِ بَيْنِهِ وَالْجِسُّلُ الْمُغْغُ الوَاجِينُ جِنُّ لَمُّ وَالَّهِ بَنْكُمْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُ مَنْ اللَّهُ وَكُلِّحُ مُلَّالًا وَالْ وَعَيْدُقُ جَاشِدُ مِنْكُ عِنْ شِحِ هَا لِينَا الْلِيمُ مِنْعَ عَوْقٍ وَخُلُّمَ نِعَ

عَ ذَرَكُ عَ لِمَانَ لَا لَهُ عُنْ وَمَالَ الْجُعْدَاهُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمَاوُاللَّهُ وَالْمُواللَّ مَنْ عَنْ أَذُا كَأَنَّ ذَاتَ جُفَّقِ مَعَلَّهِ فِي لَجَوْمِيَ فَعَنْ فَلِعَنَالُ لِكُلُّونِهُمْ مِنَالِمِنْدِ حِيقًاةٌ وَيُقَالَ حَجِي الضَيْعِ مِنَالِلَتِي إِذَا الْأَصْبَعِ مِنْ مَنْ مَلِي يَعِدُنُهُ وَكُنَّا إِذَا لِلَّهُ فَيَكَّا أَنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا الْمُثَّلِّ ازُونِينَهُ مِنَ لَمَا وَتَجَعِّمُ هُوَهُ جَعَيْدُ الْأَجُلُ الْمُعَنَّ أَوْدَيْنَ كُونِ الْمَا الندبا لفكأد والمقد ما فيني الوشود والمكل عال أو يُعَمَّ إِذَا إِنَّ الْمُ مَالُونَ وَالْمُعَامُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْرِدُهُ اللَّهُ مُعْرَجُ الْمُنْكِرِ وَالْمُحْتَابُ مَوْنِحُ لِلمَهَادِ وَالإِحْمَادِ أَنْ لِمُنْ الإِفْمَانُ لِحَمَّى فَهِ فَيَوْرُوا وَفَعْ يَعْمَدُهُ دَاْتُ جَفْبَاآوَ وَيَقْبَ الْقَوْمُ عَزْضَاجِ وَالْمُقِبِّوْلَ إِذَا نُوَلُّوعِنْ فَ مُشْعِعِينَ كَالْجُأْصِ وَجِهِ لِيَجُ الشَّلِينَةُ وَيُعَالُ لِأَلْجُقَبُ انْفِكَ الْوَقِ وِنَالْعَوْمِ قَالَ الْحُوَّةُ السَّيْدِ وَلَجَعُونِ وَهُمَالْ إِنَّ الْحِينَ مِنَا كَالْبَانِ النَّهُ الْمُعْدَدُ وَلَهُمْ مُنْ تَدْمِهِ مُحَمِّلُنُ النَّافِعُ مَعْمُونُ مُحَمِّلًا وما وتالكنادة للماد تجافية النائدة وحسام الميستنه فأله كايد ماجد أوالناس البنان وفطع بدم عَلَيْهِ وَنَعَالَا شَكِنَ مُعَنَّا أُحَنَّوُ الْوَرْفِ وَدِنْعُ عِلْمَا فَعُكُمُ وَاشْتَخْ مِنْدُ الْعَوْمُ الْمُمْعُونَ مُلَّنَّنَاعِ إِنْ أَرْجِمِ مِنْ قَالَ مِثْرَثَاعَ إِنْ ن عَنْهِ الْعِرْشِرَةِ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَافْتُهُ مِنْ مَا يَسْ الْجِينُونَ الْمُونُ مُقَامِّدُ فِي جَنْبِ الْجِينُونَ الْمُونُونُونُ مَا مَّا فَوْتَ أَ الْمُنْفَطِعِ الْمُنْ فَهُوَالْمُوعِةُ فَالْ وَالْحِيَّةُ وَالْعُ كَالْحَافَ وَ خِبْةُ الصَّدْرُ وَالْحُصِّرُ اغْنِهَا لَـ الْبُطِّلِ بُعَالَ مِنْهُ جُمِّكَ أَنْجُهِمْ وَتَأْلُهُ حَمُورٌ مَنْ عَنْ أَلا خِلِيلُ مَعَالُ أَجْمَعُرْثُ وَجَعْرُثُ وَلِجْعَالُ أَنْ

وَالنَّدَى لِلبِّكِ اللَّاوِي لِواجِلَّهُ مَّلَدُ أَهُ وَلِلْيَفِيزُ لِيُنْتُ وَتُقَالَ جَعِسْكَ

چقل

حيال

چضتر

النوف كالمنافق بالمنافق المناسخ المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة ال السِّهَادُه وَيُعْمَرِ مِنْ لَحِبُقَ وَالْجُتُمَ لِلْجُوْدُ الْخُتَدِّ مَالَ إِنْ فَفْهِلَ وبتيامنا البدئشة لتنى مفلع يندأن المتاكا والنوع المِصْلَةَ عُرُونُ وَلِلْ مَثَالُ وَالْمَاصِّ لَا لَا أَنْ الْمُعَلِّمُ وَالْكُ مَاْ وَلَدُ شَيْحِ الْمِنْ دَبَعِيتُهُ لِنَوْلُ مَا لَاتُ الْهَوَ وَلِح رَبِّما عِهَا دَ قَالَ جَمَّالُ الْحَرَقَ اللهِ چَ<u>ۻ</u>ٞٵ۠*ٛٛڶڗؘۮؘٵ۫*ؙٚؽٵؙؿؙػؘڗ۫ڝڔٚۺؠؘ؋۪ۮڶؿؠۼؙۼۧٷٛؽۧؽڹڮ۬ٷڸڵٷۊٲڣۣڸ

جقور

حفن

رمق

وَ وَالْمِيمَانُ الفَدَاءُ لِعَبِينُ وَدَكَوَ الْفَالِّنَهُ مُنْ مِمَانًا لِأَنَّهُ مُنْ مِنْ إِلَهُ مَلُوْ اللَّهِ عَلَى وَيُنَّهُ فُرِّكَ ثُوْ وَالْحِدَةِ فَيَنْتَمُوْ كُلُّو وَجُرِمَ لَهُ وَلِيهِمَّا أَنا وَيُعَالُ أَمْرُأُ أَوْجُمُ أَنْ يُقِيلُ لِمُعَادَةِ وَالْمِنْفِينَ وَقَرْشُ حِمَالُ يَمُنْ الْمُعْفِينِ وَجِمْنُأُلِ بَلَدُ وَالنِمْ مَهُ الدِّهِ جِعْبِيٌّ وَعَكَّمْنَكُ المُطَّالُ عَرْجَالِي بَنِ عِبْدِلْ وَرَبْرِعَ وَإِنْ مُعْرِيدِهِ كَالْ وَالْ الْمُرْدِينُ مِثَالَكِ وَالْحِدَارُوكُ لَا لَهُ وَالْ عَوْلَ اللَّهُ مَا أَيْكُ وَيُنِهِ والْحَجِيفُ مَنْ إِلَيْ الْوَجِفْرِينُ وَيَقْدُوا فَي فَقَالَ الجسآؤة جَزِهْوًا وَهُو فِلْوجِهُ لَانْ يَعْفِوا الْعَرْفِينِ وَمُلْدُ ٱللَّكَوْفِو ٱلْ يَعْنُولُو يَهُمْ وَكُونُهُم السَّفْيَكُ الْمَالِمَةِ وَتَعَيِّمُ الْفَطَّالُ يَغُولُ. مَعْفِ لَعِلْمَانِعُولُ حُلِّ المُزَارِ عَهِيْمَ وَفِي خِمْسَنَا وَخُتِمَانَا وَخُلْمُنْ إِنَّ مُنَوَقِهَ وَهِي يُحِمُّ مُنْكَدُ الأَفَعُ وَلَهُمَا لَ لِكُلِّ فَمُنْوَعِ فَيْحُمُّنَّ وَدُكَّوْنَاش ٱنَّ الشُّعْلَ نَبْتَى يَجْمَعُنَا وَمُعَالًا الْجُعْمَى الدَّجُلُ مُعْوَجُهُمْ مَنْ وَدَا ٱلْجَدُمَا حَلَّوْعِلْ أَنْعِلَ نَهُوَمُنْعِبَ لَهِ السَّبْسَانُ الْمِصْو النَّفِي جَنَوْنَهُ مَنْعِبُنُهُ قِالَ ۚ أَلَا لِمُنَاقِدُ اللهُ إِذْ يَحْقَدُ تَبَىٰ جَمَعٌ بِهَا مُنْ اللهِ وَالْمُ عِمَّنَائِبَيْنَ الْجِنَعُيْ بَجِوْدُوْ وَالْجِنَائِدِ النَّنِيِّ عِبَدَائِلُهُ وَالْجَفَيْنَاهُ الْمَؤْنَّةُ مَالَ اللهِ

عُنْهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّه

وَالْمُحَوِّدُ الْمُلْكُونِ فَوْلُهِ حَلَّمْنَا فَوْهُ وَجَعِلْنَاجَهَ مَّ لِلْعَادِ مِنْ جَمِّدُو الْمُعَدِّدُ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْم

فالت الأَعْنَى عَرِيْدَةُ أَوْمَ إِذَا أَنْكُونَ مَنْ مِثْلِقِينَا أَخْتُمُ الْأَيْكِ وَجَنَنُ وَيَرُا بِخَدْرِ وَهُوَأُ وَّالْ لَكِي وَالْعِرَابُ لَفُولُ ٱلْخِيْرُ مَنْ رُأَيْ حَصَلًّا نَمَّا لَـ امْرَأُ مُجِمِّونَ عَبِّمُ للشُّمُانِ وَخَذَ الْكَالِمُ الْمُأْوَلِكُ الْكَاذُ إِذَ لَكَاذَ إِلَيْكُ لَدُ وَمُوا أَمْنَعُ وَمِرًا لِأَ أَكُدِ وَجَعَنْتُ النَّا خُلُونُ وَكُوا إِذَا لِيَتُونُهُ عِنْهُ وَاسْتَنْدُ ذَتَ بِهِ ذُوْنَهُ حِنْمُنَّا وَحَصَانَةً وَاجْفَتُنْ بِهِ الْأَنْتَلُدُ بِ مِ المتنافية المنفال المحكس العماج وبنشد في الح حَمَوْتُ النَّادُ إِذَا وَأَبْرُ زَنْ عِنْ عِنْ اللَّهُ لِكَالْمُونِ كَالْمُونِ حضو سَّعَةُ فِمَا وَالْعُودُ مِنْ مَا وَلَمَا الْجَمَّا أَدْ وَالْهُمْ وَالْعُودُ مِنْ أَعْسَلَى مُعَ لِهِ الْمُحَدُّ الْمُقُودُ وَقَلْمُرْتُ عَمَدَ جَهُمُ وَنَقَالُ لِمَا جضب لْنَعَ يُربِهِ المَاذُ مُعِمَدُ عَالَ الْمُ فَلانتُ إِن إِنَّ الْحُسْبًا الْمُعْوَلَ وَمَكَ مَنْ اللَّهُ وَلَا مَكَ مَنْ اللَّهُ مُلِّونًا وَالْمُنْ مِنْ مُنْ الْعَوْسِ وَجُعْ مُلْحُمُاتُ وَالْمِنْ الْاَكُونُ مِنْ الْمُكَافِينَاتِهِ المنت التخاليك الأفادة وتعط تأبه والمحضوة التثق عدياف الإبراس لْنَا وَالْمُوا الْمُعْمَاحُ وَهُمَّالًا لِللَّهُ إِن مِنْ لِوجَالِحِمْعُ وَجَعَيْدُ والمنافية والمنطقة المنطاعة والمنطالة والمنطالة والمنطاقة والمنطاقة والمنطاقة والمنطالة والمنطال بِفِكُونَ الْأَذْ مَن مَنْ مُنْ وَالْمِضَاجُ مِنْمَ إِنْفَاكُ الدِقُ الْفَعْنُ وَجَفَعُ النَّالَ ال النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمَا زُونُ الْحُورُ لِلْمُعَارِّةُ مُنْحُورٌ لِلْمُتَعِقَالَ تُ يُكُولُ لِمِمَا لَوْا هُكُنُولُ مَا يُكُولُوا لِـ مَا دِينَةٍ مَثَوَّا لَكُولُوا لَا مُعْلِدُةً مُثَوَّا لَكُ كَالْ الْوَرْبِي الْكَنْ رُوالامْمِعُ بِفَوْل لَكَمَانُ ولايم الْحَدُوث الله وَآجُومَةُ وَالْمَاكُوسُ وَالْمُصَّرُّحِهُمُ وَحَمَّى مُعَوَّلُهُمُ مَعَوِّلَا مِّي الله عَلَيْ مُعَلِّمُ الْمُكَانُّ وَمَرَّدُ مُكَانًا اللهِ وَمَرَّدُ مُعَلِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ وَأَخُو الْمُعْرِرُ أَذْبُكُأُهُ وَفَرَشِي عُنِونِينٌ سَرِيْعُ الْحِنْ سِر

> وَمِعْتُ أَذْ وَالْدِلَالِ اللَّهُ اللَّهِ إِللَّهِ وَهُوَ مِنَّ لِتَوْلِدِ لِهِ وَاللَّبُرُ مُحَدُّ فُولً خَيْوًا لأَأْفَ وَكُالًا لِمُ كَلِّفُ مُوهُ وَالدُّفُ مِحْفُولًا وَكُلْنُوتُ وَكُلْنُونُ وَكُلْنُوتُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَكُنْ وَلِي اللَّهُ فَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّلْمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ لِللّ وَجَلَّ وَالْهُوذُ بِكَ زَّبِّ أَنْ عُنْهُ وَنَّا ثُنَّ أَنْ عُنْبَهُ وَالْتُسَاطِ فَيْ السَّمَاطِ فَي السَّفَ وَجُنَازِهُ وَالْعِرْبُ لَلْمُؤْلَدُ حُمَّازِ وَالْوَرْزُ فَالْعِنَالُ مَعْ لَلْمُالِمُ الْمُعْ لَلْمُ أَفْمَاشْمَهُ لِلسَّنِيةُ وَلَلِيَاصِيةً لِلْهِ الْعَطِيمُ وَالْ حَسَّانُ لنَّاجِ أَضِرٌ فَعُمْ وَيَأْدِكَ أَنَّهُ فَعَلَيْ إِلَّا مِهِ عَلَيْ وَيَعَدُّ مَا وَالْحُصِيْعَةُ الْمُمَاعِمُهُ لَيْمَنْدُ وَالْحَيْنَةُ وَيَحِصُا أَوْ الإِلْمِينَهُمَا وَالْ شُنَّوْمُهَا وَحِمَارُهَا وَالْمُ الْعَالِيَةِ وَعَافَمُونَ الْعَالِيَةِ وَحَافَمُونَ التَّحُولُ عِلَى وْشْ مَعَ فُوكَ أَمَرُ نُنَهُ مَا أَنْتُنَهُ عِنْكِ السَّلْطَانِ وَالْفَتِ السَّلَاةُ جَضِعْ تُهَا وَفِي الْلُهِنَّهِ يَعِنُا لُولِدِ مِنَ الْمُسْتِمُ وَرَغَيْرٌ هُا وَجَفْرُ وَالْتِعْلِ نِمَا أَوْدُولِكُضِيْرُهُ مَا اجْمَعَ فِلْكُنْ جِمِنَالِمِنَّهُ وَالْلَالِثُا الْحَقَرُ الْمُلُولُ وَلَعُنَهُ أَصْلِ الْمُلِينِينِ وَجَعِرْتُ وَكُلُّهُمْ يَعِيُّوالْ يَعْضُرُ وَ يَافَتُهُ حِضَانُ إِذَا جَمَعِتْ فَقُوْ الْأَنْ وَلَهُ أَنْ جُوْدَةٌ مَنَ مِرْ وَلَجُلُ حَجْمِ رُلاَيَمَ ۚ إِلَٰ الشَّفَ رِوَالْجِنْ وَ المعنية توقا لمائنة ٥ \_ الجاء والطار ويما مثلث في ما جَمَلُكُ النَّيْ يَجَمُلُ احْتَكُوْنَهُ وَالْحِمَلُ الحَشَّ أَذْ وَالْحِيلُ النَّكَتُ وَيَ نَفْتِهِ وَفِقَالُ لِلْمَنْزَمِ لِخَانِقَكُمُ مُلِطُولِ عُمْزُهُ جَانُ وَالْمَصْدُرُ لِكُمطَرُ وَالْمُكُمِّينُهُ السَّمَدُ السَّدِينَةُ وَالْجُنِطَ السَّوَّأُولِ فِينَعِهِ بِخَطِرِ عَيْمَهُ ﴾ [ال

بَغْضَ قَالُ قَدْلُقُنُ وَالدُّلْ لِتَوَافِحُ لَهُ أَنْ وَشَمِّيْكِ

النَّاثُ لِلْعَلِيمَةُ لَمُولِمُهَا مَا تَلْقَى وَفَعَ السَّلِعِ حَرَّهُ مِزَالِالِ خِطَّمَةً لِلْهَا

فَعَطِنْ خُلَّ مَنْ وَخُولُ أَلْمَ عِلْ إَذَ أَعْ مَعْظِيةٌ وَالْمُعَامِّنِ جِنْ مُكَّاهَ

مِا لِأَنْ وَ مَكُونِينَهُ وَالْمُطَلِّعُهُ الدَّحْلُ الفَصْعُدُ وَحَدَّلُ فَعَ أَجْمَدُ مِن شُعَبِ عَلَى نَعَلَىٰ وَالسُّمِّيمِ الْمُوحِنَّةُ لِدَمَامَتِهِ قَالَ أَنْهِ زَيْدِ الْمُطِعُ مِنْ لِبِحَالِمِ لَكُي مَعِينُ الزُدَاكُ وَقَالَ الزُعِبَّامِ لَكَفَ لَشُوْكُ اللهِ صَلِّى إِسْعَانِهِ بِقَفَانِي فَيُطَأَلُ حِمْلُاهُ وَقَالُ ادْعَبُ وادْعُ لِ فِلاَنَا بَقُوْلُ دُفَعَى رَفْعُهُ وَفَالَ الْعِنْدَهُ الْعَوْدِينَةِ جِنْدُ وَلَّهِ عَبِينًا واللَّهِ مَالَيْدَكَ النَّهُمِينُ أَلْ جَعْلُ أَدِثَ أَيْ يَعَهِ حَدَ وَحَطَأْتِ الفِنْدُ رُبِيَ إِمَا أَوْمَنْهُ وَجَطَأُمَا حَامَعَ فَإِه الْحِفَاتُ مَعْزُونُ نُقَالُ حَلَيْنُ أَيْمُونِ وَجُمَّا وَاحْتَطَبُ وَفِيَّالْ لِلْمُنْلِطِ فِي كَلاَمَةُ جَامِكُ لَبُلْ لِلْأَنَّهُ لاَ يُتِعْدُونَا الْاِئْمَةُ فِي جَيْلِهِ وَجَعْلَيْهِ عَبْدِيلَ ذَا أنَّى المينطَ قال المُحَمِّلُ الفَوْمُرَسُقَى وَمَعَالُنَّ الْمُومُرْسُقَى وَمَعَالُنَّ جَعِلْتُ كَنْ وَالْمَالِ وَمَا مُنْ فَعُلِطْهُمُ الْحُلُ النَّوْدَ المالِينَ وَمَالُونِي نَوْلِهِ مَلْ يَنَا أَذُهُ جَهَالَهُ الْمُطَيِعِ الْمُعْمَلُهِ يَقُولُونَ حَطَبَ فُكُلُّ اللَّهُ لان ستعجيه والأخط والمتط التطال التعلال المتواله ماني الماروالظ أوومال المناهم المنظ والفناخة فوالنبغ وكالقفرف والمنزكة عال فيحظ أازيقان فَالْ أَنْوَ غِينَهِ عَظَّنْهُ مِعْلَيْهِ فَالْحَطَّةُ وَتَعَالُ الْحَطْلِ الْفَتَعُرُ وَالْحَطْلُ البعيدة إكالمنطلة فكالالهاك المكالان والمكالك في المال لَّهُوَ يُوْ وَالْمِطْلِانَ أَوْمُ مُعَلِّمْ مُعُلِّمْ مُعَلِّمْ مُعَلِّمٌ مُعَلِمْ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمِ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمْ مُعْلِمٌ مِعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِم وَجُلْتُ عِنْ إِذَا كَأَنْ كَأَمْ عِلَا مَدِّ فَي وَالْحِطَّا وَهُو مُو مِن مُعْتَرَعُ فِينَ جظي لاَنَهُمَا لَهُ وَالْ يَعْهُمُ ۗ أَهُ لِللَّعَامُ وَكُلِّ فَعَشِيدِ نَابِتِ فُلُحُمُ لِتُحَرِّمَ جُفُونًا وَالْمُنْ عُمِ مَا فَوَاتُ قَالَ أُوشَ فَعَالَمَ عَلَمَ عَلَا فَعَيْلُهَا وَفَي مَا فَوَاتُ

وَالْهُ وَالْمُنِا وَٱلْمُنْ الْمُلْقَةُ فِي الْمُلْقَةُ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ المُلْقِدِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ لِلْم

1ha

مِفل

ٵڒٵۼ؊ڗٚٵؿؘڂڵۥاڶڎۼڣ؈ڣؽڶٳۺۜٵؿڶڎڿڟۣڷ؆ۯۺۿٳڵػٵڿؿػ ڿڟۼٵ۫ۻڵڡؙؙۺؚڒٵؽٳۿؖٵۻۼۼؚڒڹۄ٥ڿڟڒڂٛٳڶۺٚؿڿڿؿڹٛۿ۫ٵڸؿڟڶٲڎ؊ؖ۠ مَا خِطِرُعَ لَعَنْمُ وَعَنْمُ فَأَوْلُا عِنْمُ فَأَوْلُونِ مِنْ مِنْ الْمُطَانِّوْهُ وَمُأْتُونُونَ الْ يَعِلِوْ الدَّكْبِ أَيْ الْكُنِيبِ النَّهُ مَنْ مَعْ وَمَعُولُونَ النَّمَامِ فَوَادُونِ الْمُ المنظرة باب الماء والفاء وما منابذه ما جَفَلُ الْنَاسُ وَاجْتُفَافُو إِذَا اجْتُحْجُونِ فَيُعْلِمِهِ وَالْتُظْفُلُو الشَّاوُ الذَّا وَالَّهِ حفل خُقِلَتْ أَنْ جُوجِ اللَّهُ فِي صَوْعِهَا وَلَهُي ٓ نُعُولُ اللَّهُ مَثَّلَالِهُ عَلَيْهِ عِزَالْتُغْزِيُّهُ والمقتن والمجتن أمكا الأشواق تشاله والمقالة وطأم البني وَدَّخُلُ ذُوجِعُ لَهُ إِذَا كَأَنْ مُنَالِعًا مِمَّا أَخَدُ جِيْهُ وَعَلِيمُ عَلَ إِذَا أَجْمَعُنَ الفيافر الأنز دَجَآؤه به أتهم وَجَفِيْلُهُمْ أَنْ الْمُعَمِمِ وَالْمُقَالَوْلِانْي التَعْلِدَ فَيْغُلُ تَوْمَنُ وَحَقَلْتُ الْتَوْجُ مَلُونَهُ قَالَ بِشْعُ ڎۜٲؿؙڋٛڹٞٞڰۺۻؙڷٷۼ<del>ڵڔڵڶٷۿٵۺؖٚػ</del>ٵٛڗڿۼؿڹٳڽٳڶۺؿؚؿؚٷڡؙڡٞڞٞؽ ٱنْحُكِعَ أَنْ صِفَهُ اصْلُوا يَخْفِلُ لَوْبَهَ ابْعِينَ السَّعِينَ بَدِيْدُ فَالسَّوَالْدِهُ بَيَأْمُاه الحقَّةُ وَأَنْ كُفَّةُ وَمُولِمُ مُنْ مُعْمَالِ مَقَدَّ مِنْدِي وَفِينًا وَمِنْهُ المُنْ الْمُنْ الْمُنا جفن وَمُونَهُمُ مُنْ مُنْكُمُ اللَّهِ عَلَى مُنْكُلُ الْمُؤْلِثُ اللَّهُ مُؤْلِدًا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال المتكاخ أكما متالة جيئدة متر الاختلامة والمنقش التي المتناح المتالة وَالْمِثَالُ مِوَاحُ النَّعِمُ الرَّمَاكُ أَنْ وَوَلَ لِمِعَانِ مِنْ الْعِبِلِوَ فِعَالَا الَّ المِنْنَةُ الْمِعْرَةُ وَالْمَيْمِ جُعُنَ ٥ الْأَمْمِ يُعِيُّونُ الرَّجُلُمِ وَالْحَبِّرَ جفو أَجْفُوهُ جِنْوًا إِذَا سَعْمَا وَحَقْبُ اللَّهِ فِي الْمَسْمَةِ وَالْغُنْ وَعَفْد بِوالْغَنْ

وَإِحْدَامِ البِّنَا اللَّهِ مِنْ مُنْ أَمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعَالَدًا الْمُحَدِّثُ مِنْهُ والمِنْ السَّنْقُقِينَ

وَيُقَالْ نَجُهُ عِلَى إِلَهُ وَالِمُوالِدِي الْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَتَجَعُ النَّيْءُ عِلْ إِلْوَيْهُ

إِذَا هُ وَمُ وَالنَّفُولُ هُنَّا مِنْ اللَّهُ إِنَّ الْمُؤْوِلُ خَامِتُوا لِفَرَّتِ جَدٍّ بُعُدُولِ لَا أَوْ

إِحْرَامَوِ لَا يَمَا أَعْ لَكُوا لَهُ وَكُو مَنْ فِي لِللَّهِ وَلَا يَعْلَمُوا لِللَّمْ الْمُؤْلِلِا لَمُ

والإرباء اذاتك طَنِيتُهُ لِنَهَاتِ مَا يَعْلَى المِلْمُ تَوْ يَهِنْ وَبُعَاكُ مَا جَأُمِكُ

الأرالية إلى من الما الكَالمَاتُ مَا اللَّهُ النَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ

يَنُّه حِدَّالسَّهُونَ مِنْ خَلْفِهِ وَالْوَجْلُ لِيَ تَفِينُ فِي جُلُوسِتِهِ إِذَا أَزَاكِ الفِيَالْمِ وَاللَّهُلُّ

بَيْفِوْ النَّهَا وَتَشَوْفُهُ وَجِعَرُتُ الدَّجُلُ الزُّجُ لَيْ النَّهُ عَلَيْنَهُ وَشُعِي الْحِوَ فَوَأَتُ

والجَوْفَرُالُهُ لَهُ لَا وَجُلُحِّهُ تَنْ فَعِنْدُ هَوْ نَوْهُمُ فَيْ فَيْفِسُونَ عَلَيْكَ أَوْ فِي لَلْمُونَ

والمحقش ضعاوالا أستبو والمنهج أخفاش مجتش التسار المآوش كألم

وَجَفَوُ النَّهُ عُلَا لِنَا جَهُ وَإِذَا جَرُونَهُمْ أَوَالْفَرُ مُنْ غُفِثُ أَنْ أَلْ إِنْ وَيَغِيدُ

جَدْى وَالْجِيْسُونَ عِنْ مَعْدُونَ يَقَنَّبُ الْمُوْالَّةِ لِلْمَا الْمُقَاتُ الْمُورِثُ الْهُ وَدُا ٥

الجَفْتُ يَبِيلُمْ خِلْهُ وَأَنْ حِقْفَةَ الدَّحِامَةُ وَلِلْفُضْ عَلَيْا لْأَسَّادِهِ

المِنْ عَنْ مَنَاعُ الدِّن وَشَرِّي البَعِينُ الدينَ الله وَعَنْ أَوْمَ مَنَّ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَ

كِنَيْنَهُ فَالَدِ إِمَّا تَرَقُ ذَهُ مَّا جَنَّا فِحَفْضًا وَالْمَا فُعَمِّعُ يَ

حَمَّفُ النَّهُ وَجُمَّفُتُهُ بِالْخَفِيْدِ وِالنَّهِ وَلِلَّهِ مَا لَا لَمْسَنَّهُ وَفَدَّ وَهَا الْمُنتَ

وَ عَالَ مَعْيِنَاهُ ٱلْفِيتَ إِنِي وَفِعَالَ الْأَخْفَاضُ لِيرِكُ أُوَّلُ مَانُوْكِ فِي فَي

عَسْمَةُ نُخِنَا وَكَاجُوْلُكُ إِنْ الْكَانِيَا لِكَانِيَاكُ النَّاكِ السَّاكُ

يَّا زَّيْنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهُ مِا لُوْجُو مَا أُنْ مِعْ مَا لُوْجُو مَا أَلَ

جَانِدِ الْمُسْتَقَعِ وَ إِجِدِ قَالَ

فَولِ إِنْ كُلْفُور

فِي السُّوَالِ قَالَ الشَّاعِيِّ

جفن

فالمَنْظُ عَنْهُ مَا ذَكَ مَا لِلصِّهِ عَمَا لَاعْتُ مِعَمَا لَاعْتُ مِعَمَّا لَاعْتُ الْمُعَلِّلُ والمن أعفظ والمنوال في الشاك عدد المنتف الذاب مندوقة نِوْكُ لُ وَفَيِّدَ مَرْ فَقُولُهُ صَلَواتُ السِعِلِيهِ مَا لَوْفُ مَعَيِّقُ بِهِ ابْقَالًا انَّهُ مِرَالِيَّفُلُ الذي بَدَكُونُاهُ والمَمَا أَوْمَعُونَا لَا لَهُ وَجَعِي الْفَرَاعُ إِذَا النَّبِي كَافِوْقُ وُّاكُمُ فَا لِرَدُ لِكُونَ مُنْ ذَاكَتُهُ فَالْ الْحِسْاءِ فِي أَفِي كِيْنُ لِلْفُهُ وَلِلْفَاتُ مَعْدَ مِن عَيْمَ وَهُوَ الذي خُفُّ فِي نِجْلَيْهُ وَلاَ تَعْلُ فَأَكْمُ الذي جَفِيمِنْ كَانُوالِنَّهُ فِهُوَجِهِ مِنْ الْحَفَّامُعُمُّونُ وَفَلْحَفْ عُلْانُ وَفَيْ مَنْ اللَّهِ وَفَيْ مُن إِذَاغِنِيْتَ بِعِوالْحِيْفُ الْجَالِي النَّبْعِينَ الْعَالَ اللَّهِ الدُّقُّ مَ والمحتنينا الرَجُل العَصِيْعُ المحصَدُ جَعَدُ الحَرَشِ عَالَمُمَّ الْسَجَيَّةُ " لاَنْفَهُ ثُرُّ وَتَعَنَاكُ لِلرِّخُولِ إِذَا عَضَ مَا خَيْلُهُ ثَنِيْفُ مُثَنَّ أَنَّهُ هَا لَحَمَّ لَهُ أَ الأعْوَالُ وَاجِدُهُمْ جَافِدُ وَالسُّعْ عَهُ الْأَلْاطَأْعَة جُمَّا يُو وَلَيْكَ الْكَ نَسْعَ وَيَعْنِدُ قَالَ اللَّهِ عَلَمْ يَعُوْدٍ حَفَّالُهُ وَتُعَنَّالُ الْمُنْكَنَّ الْاَحْمَانُ وَعِبْلُ وَلَهُ الْوَلَدِ وَالْمُحْفِدُ فِي النَّوْبِ وَشَبُّهُ وَالْمُ عُمِّ الْمِلْ وَالْمِحْعَدُ مِحْمَالٌ وَسَيْفٌ ثُمِّيَّ عَذُ أَيْ سَرِّيعُ الْمُنْطَعُ وَالْمُعْنِدُ لُعُنَّةُ فِي لَيُعْتِدِ وَهُ وَالْأَصَّالُ وَللِّمُكُنِّ لَا لَهُ النَّهِ ﴿ حَمَّرُكُ الْأَنْفَ وَعُلْ الْحُوافِقُ الْعُونِينِ مَنْفُ كَأَنَّهُ فَهُونَ الْأَنْفَكُ فِي الْمُنْفَقِقُا والماوع ومن والم حَالَيْنَ أَكُنُ أَ أَيْدًا لَكُودُ وَدُونَ عِدْ الْمُحَافِرُة وَمَعْتَ أَوَّلُ الْأُمْرِاكُ وَالْوُالْفِي مَا لَوْ الْمُعْرِدُ مَا مُؤرِثُ وَالْمِي مُرَّةِ وَالْمَوْ مُأْتَّلُ الأستنان بُقِنَّاك يَعِنِيَّ فَوْهُ حِقَّنُوا وَرُسَّاقَ الْوُحِمَة وَعُقَرَّا ولِلْفَتْرُ النُوَّ أَبُ أَسِّنَكُوْرُ مِنَ لِمُفَتَّرُوكَ الْهَارُمِ وَيُقَالُ هُوَاشْمُ الْمُكَالِلْانِ عَالَ أَنْهُمْ مَا وَهَذَا الْحُنْدُ قُلْطِعَنْ

-102

حفت

جفاب

جعنو

تَقِينُ إِذَا إِحَادُ الْجُنَةِ مِنْ الْمُعْمَانِ فَاسْتُعْ مَا لِلْيُسَا وَهُمَاكُ بَالِالْجَفَامُ عَبِمَالُالْاَدْ بِيَوْهِ جِفِظْ ٱلنَّهُ وَهُظَّا وَهُمَّا لَاجْمُعْظَى وُلاَنُ ٱنْ الْمُعْمَدِينِ وِالنِّيقُظُ مِلَّهُ الْعُقْلُةِ وَلِيْفَ الْمُعْ الْخُافَظُهُ ٥ 97 باب الماروالفاف وماينانه كا جفل الْمِثْلُ الْمُثَرَّاجُ الطَّيِّكَ وَقِيدُ لَهُوَ الْرُدْعُ إِذَا أُسَّعُّكَ وَزَقُهُ وَالْجُمَاطُكَةُ يُدِعُ الدِّدْعِ فِي مُسْتُلِكُو مُسَرِّوَ فَهُومَا خُوْدٌ مِنَا لِمُفْتِلًا مُ نَفِيفُ المَعْلَ مَ الْمُعَلَّةُ وَجَعِيْدًا مُونِيعٌ مَالًا مِنْ وَيُلاكُمُونُ الْأَنْفِ الْمُعَنَّى مُعَمِّدُ مِنْهُ والمت الشد ويجهز الفتوش لذا وجع من الطالط والمورة واللائخ اعِ مُنَدَ بَيْدَ بِهِ عِلْجَفْتِهِ إِذَا لَنَتَى فِعِيلِ لِمُؤْمَلُهُ وَهُمَالُ الْمُؤْمَلُهُ العَالُوْدَةُ كَأَنَّهُ إِبْدَاكُ مِنَا لِمُؤْمِنَاتُهِ الْمُغَنِّي مَتَوْتُ مِنَا لَطَيْزِيَهُ الْ جفن إِنَّهُ لَكِيَّاهُ واللَّهُ الْمُعَدِّلُ لِمِي مُنْ عَلِينَهُ عِلَى دَالِمِ وَدَالِمَ أَوْمَنَهُ مَا سَّفُ لَ عَبِالنَّفُلِي رَكُ لَ يَعْ فِي جَمِيعَ مِنْ لَهِنِي وَشَلَّعَهُ وَجَهِمْنَ وَلِلْهِكَ تُعْجَى عَافِرُ النول جَافِئًا ٥ الْمَعْمُ الإِدَادُ وَحَنْفِهُ مُرْجَعُ وَفِي الْمِنْ أَعْمَى البِنَدُ أَنْجِهُ وَالْمُعُوَّ أَيْمُ اللَّهُ وَمُشَدُّ الإِدَارُ وَلَلْهُ فَوَهُ وَجَعْ عَدْ المَكْنِ يُقِالُ مِنْهُ جِبْقِي لَهُ وَيَعْفُونُ وَجَي فَوْ النَّهِمِ مِنْسُنَكُ تُكُومُ الْمِلْ الْمِنْسُ جُعِبُ الْعِلَاذَ الْمُتَنَبِّرَةِ مَلَّوْهُ وَجُعِبُ بَوْكُ الْتَعِيْرِ اذَا الْجُنْبَثَ وَالْمِينَ جِبْلُ سُنَدْ مِوالدَجُلُ أَيْمُول الْمَجِينِ حَيْكَ كُنْ مِهُ النَّفْوْدُ والأَخْفَاتِ بَحِمَالُ الْوَجْسُ وَاحْتُلُفَ فِيلُهِ فِقَالُ فَكُونُ ثُبِي لِمُسَأَفِحَ فَعُونُهُ وَهُمَالًا مُلُّ لِدُقَّةِ جَفْقَ مُعَالًّا نُتَّيَجَفَتَاأً وَالدُّو وَكُنَّةُ كَاتُهَاجِمْنَا وَلَا الْوَلَ وَعَالَ اللَّهَا وَالطَّوِيلُهِ وَالنَّمَا وَهُوْمَا وَالْمُوسِيةُ مَعَ نُوفَا وَمِنْهُ الْحِنْفَ فَلَانًا لاَسْمَ

كَانَهُ جَهُهُ وَاجْتُهُ مِنْ عَلْفِهُ وَالْجُنْتُ الْوَدُوْتَ وَالْجُهُمُ وَمِهُمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِمُ وَمِهُمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَل

المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنط

1923

الْكُوَّبُ النَّنُوْبُ الْكَلِمِجُمَّةِ قَالَ لِمُؤْمَّةُ لَيْنَا وَالنَّيْخُ الْمُنْفُوبَ لَكُوْبَ الْمُنْفُوب

الَالِمُ عُمَاهِ مَنْ يَعِيْمُ لِلْأَبِيْنِ إِنَّا لَمُنَّاءُ لِلْفِيكَ مِنْ قَالَ هُوْ فَوْرُوجُمُ وْزُحْرُقُ مُوَ الْمَنْ عُلُوا لِاسْلَامِ وَيُمْنَ الْحُقْرُ فَاخْتَازُوْ النَّبَّأْتُ عَلَيْلِاسْلامِ مِعَ الْمَنْدِ مَنْ شَوْ الْمُورِ مِنْ مُورِي مِنْ اللَّهُ وَ إِنْ مُورِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِلَّالِمُ اللَّهُ مِل چخى عَنْدِكَ وَيُعِينُ أَنْ أَنْ مِعِلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهِ أَنْ مِعَالَا أَجْكُأُ مُا الْعِفَاقُ 90 م (دُلَا يُحْتَنَوُ وَاجْتُأْنُ طَهُونَى إِدَائِينَ لَكُذُنَّهُ مِهِ قَالَ عِلَيْكِ إُجْلُأَنَّ اللهُ قَلْمُ فَقُلُحُمْ فَوَفَ عَلَا يُحِكُلُ فُلْمًا إِزَادِ " فَخُ وَ وَوَالْ الْحَدُو وَاجْتُلْ فِي فِي لِيَجْلِ فِي الْمُعَلِّينَ الْهَمَّا عَهِيْ الْأَجَادِيْتِ مَمَا اجْمَعُ أَوْمَا لِنَصْفَا مَنْ أَوْمَا لَكُمْ أَوْمَا لَكُمْ الْمُصَالِ F535 الكِينِدُ وَهُوَالْأَشُلُ ٥ المِنْ فَرُاجِيَتُولِ الْمُلْكِمُ إِلَا كَا فَكَاكِيهِ وَهُوَلَّكُونُو را لا حُنْ أَضًا وَهَالُ إِنَّ لِلْ كَرَّالَ ٱلْالْعَدَةِ خُلَّكُ أَجْرُلُهُ أَيْهُ الي والله ومَا مِثْلُثُهُ مَا المِلْمُ تَنْفُ الإعْجَالِ والغُفُوْرَةِ وَتُنْفِ الطَّسْسُ وَفُوَاكُ جَلْتُ عَبِمُنْهُ أَجْلُمُ مِنْ مَا وَجَلِيدًا لَا يُرْفِحِ لُمُ الدَّالِدُ النَّقَبَ فَمَنْ لَدُ مَالَ " فَإِنَّكَ وَالْجِنَادَ الْحَيَالِي كَلَابِعَهِ وَنَلْدَ جَاعَ الْأَوْلِمُ وَجِلَتُ فِيَوْمِهِ خِلْتًا وَالْفِيِّ مُزَلِلَهُ مِنْ فُوْعَلْمُ مِنْ بِمُولِأُونُهُ وَالْمِلَوُ المُنْ مُعَاوُ المَوْدُ إن والمُلَهُمُ دُوسِيَّةً وَجَلَّيْنًا النَّدُ وِالْمَارِيُّكُولُ مِنْهِمُ وَيُولُولُ السِّمَافِ إِذَا شَمِنَاتُ وَكَالَ السَّالِ السَّافِ عَالَ الى مَنْمَةِ جِرْدُانْهَا لَوَ لِحَيْلِمِ يَعِينُ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيمَةً عَالَمَ عَمِينُ عَالَمَ فِوَالنِّي وَإِنَّهُ لِمُ حَلَّتُهُ الْمُولِمُ وَحَلَّمُهُ مُونِعٌ والْمَالْوُولُسَّيهُ وَالْمُالُولُولُسِّيهُ جلن المنت الرسونة ه اليكان المدري المنت من المرام المرا خُلْ مُنْ إِنْ خُلُنْ جُنَّى جَنَّى مِثَالُ الفَيْلُ أَالْ سَنَّالُ

> لُو الْجُنُّافِحُولاَتُ النَّرِيَّ كِلَوْتُ النَّجُلَ عِنْ لَمِنْ الْجَلَاقُ وَهُوَ الْجَمَلَ أَنَّ فَهُى عَبُنْ جُلُولُنِ الْجَنَّامِينَ عَالَمُ الْوَشِّلُ

خُأَيِّةٍ جَلَوْكُ النِّهُ عَجْنَ مَدَجُنُهُ مَّقَافَعُنْ وَعَمَّا أَخَيْدُ النِّهُ المِلْكُ أَلَّ وَالْمِيْكُولُ أَنْهِمًا أَنْ بِأَخُذُ الدَّخُلُ مِنْ مَهْ رُولِنْ يَعِلَقُونِهِ وَكُلْتِ الْجُونِ أَعِينَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال وُوَقَعِ عِلْجَهُ لَوَة فِقَنَّاهُ وَجَلَافًا وَتَقَالُهُ وَالْجِنْوَالَّهُ الْذِي ثُوْطَلُ لَكُ وَتُفْعَنَّوهُ الْحَالُيْ جَالُي الْمُثَرَّاتُو وَجَمْعُهُ فَجُلِيَّ مِثْلُ نَدْدِي وَغْدِيِّ وَطَلِي وَطَلِيق وَجُلِّيثُ الْمُوْالُونُ وَهُلِم جِلْيَنُهُ أَنْ صِفَنُهُ وَلَقُولُ حَلاَ النَّهُ فِي فَيْ يَّالُّوْ وَجَهٰى عَيِّيْنَ جُنُّى وَقِيَّالَى فُلانَ إِذَا ٱلْمُهُوِّكِلْوَةٌ وَيُوَالَّـــــــ المَوْأَةُ عَالَ أَفِوْدُ قَبْبِ إِذَامَا لِيَّالْا مِنْالْهُ الْأَاجُلُونُهَا وَالْمِيالِيُّ يُبِيْشُ لِلنَّمِّةِ وَحِلْبَةُ النَّسْفِ وَلاَيْفَ الْحُلاَدُ الإسْرَاءَ الْمُرَادُونَةُ الْمُرْدُقِةُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَيُكُولُ النُّواْءَإِذُا لَكُجَّتُهَا فَهُمَالُ إِمَا قُشِرٌ عِبَالِيلُو الثِّلَادُهُ مِثْكُ مَعْمُ أَلَّهِ وَجِلَاتُ الْأُدِبْدَ إِذَا فَشَعْرُدُهُ وَحَلَاثُهُ مِأْلِنَةُ دِرُهُمَ وَجُلُا أَهُ مِائِلُهُ مَنْ وَلِمُ وَالْمِنْكُونَ وَالْمِنْاوُرُ عِلَى زُنِ وَعِوْلِ أَنْ يَنْكُ حِينًا عِنَى جَيْنِكُ يَهِلْ والأَوْمَانِ بِفَالَ مِنْهُ أَعْفُرُ فَ الْهُ عَلَى الْمُعَلِ يُقَالُ كُلُّ اللَّهُ مُلَا لِأَرْضَ لَ كَا مَتَوْمَتَهُ إِهَا مَالَ الْزَلْ لِمِتَّ كَيْنِيد يَقُوْلُونَ جَلَا نُالسُّونُقِ وإِنَّا هُوَمِنَا لِيَلَّاوُهِ والْمَلَدُ جَلَّكَ اللَّيْنِ لا شُمْ والهَضَّدُ لْتَصْوْزَةُ واجِلَّ وَالْجَيْلِ النَّاصِيُّ وَيُقَالُ هُو مَن يُعْمُ وَحُدُمُ عُرِيدٌ وَمِعَ وَالْ عَوَالِينَ } إنه والنَّهُ عُولِي والمخاب الاناء الذي فخاب ببع وج المخارية المرايدة المريد والإلاكاكة

الدُّلُهُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ وَا لِنَّا مِنْ وَالْمُؤْكِ مُعَمَالِ وَمَا فَنَهُ عَلَيْكُ وَأَلْتُ لِينَ فَاذَّا مُعَالِمُونَا وَا عُلْتُ عَنْ الْمُدْوِدُ لَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَمُلْكُلُّونِ وَكُنَّا لِكُلَّا أَنَّا الْمُلْلَكُمُ رَا خِلَيْهُ كَ أَعِنْهُ كَ عِلَى خِلْ النَّاكَةِ وَأَجْلَتُ النَّحْ الذَّاكِيُّ النَّاكَةِ وَالْجُلُدُ انَا قَاوَا عُلَدُ اذَا لِهُ عُدُ دُحُونًا لَا قَالَ الْوَلَا مُعَالِّذُ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عِزْدًا نِ مُسْتَنْعُونَ اللَّهُ عُنِينِ وَالْمُلْمُهُ مَا لُونِي السِّمَانِ مِنْ كُلِّ أَوْرِ حَمَّا الْفَالَ الِغَوْمِ الْدَاجَأَةُ وَجُنكُ لَا أُوْسِ النَّحْرَةِ فَلْأَحْلَمُوْ والمأن الخلوش عبد الذكر ونقال اعلى فكر والحانون اللوث الاَشْفَادُهُ المِلْتُدُثُ صَمْعَاتُهُ وَيُعَالُ إِنَّ الْمِلِّيْتَ الْفَصِّيحُ وَجِلَتْ كِيْنِهِ فَهُنْ مُنْهُ وَجَلَتُ قَالَانًا أَغُطُنُهُ وَجَلَتُ الْفُوْفَ مُرَّفُنَهُ هُ أَنَّا جَ لَيْ الْمُطْلُ وَالْمِدُ إِنْ وَلْكَ الْمُتَكِنَّةُ وَلِقَالًا حِلْكِ وَالْمُتَوَّةُ إِذَا رُوْزُقًا وَمِلْكَ لَاسْمَهُ اللَّهِ يُمْدَوُّ لِهَا لِعِلْمُ وَمِرْعَافَ وَجَلِّم الْعَوْمُ عَلَيْكُونُ لَنَالَنَهُ أَوْ يَسِنَعُ وَتَهَاهِ الْمُلِنَّةُ الْعَنْفُ وَنِقَالَ هُوَ الْسَيِّحُ الْمُلْوِيْفِكُ والمارالقن وفقال جلزت الاوترقة وقد قال اوالات ومنه سُنَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنَ وُلانًا تَمِينًا إِذَا أَمْرَ لَقَاعِلُهِ واسْفَاكَ الْمِنْد (وَاعْفَا لِالْأَضْ وَالنَّهُ مُنْوَعَدُ أَنَّ لِعَنَا عُلِمَ لِلْمُعِلَّمُ الْمُخِلَامُ لِلِينَ لَفَعَنُونَهُمَا مَثْلُونُونَ ظَهُوْرَةَ إِذَا لِكَانِفَالُ لَشَتَجُنُكُ فِكُمْتِهَا فَالْ النَّ مُسْلِحِ ذَا شَلَّةَ لِلِلْشُ قَالَ وَالْجُأْثُرُونِينَا إِلَيْنِ عَلَى إِلَيْنِ وَمِنْهُ حُنْ عِلْيُرِيَّةُ كُلُونَا فَكُلُونَا فَ لُرُوْمَ المِسْتَاجِ والمِيُلِوْ الْمُرَدِّلُ الشُّكَافِعُ وَلَكِلْمَةَ مِنْ السَّمَالَّ مَعَلَّرُ مُعَلَّا رَفِيقًا وَالمَاءُ الرَّعِيْدُ الْجَرْمُ فَالْمُلِمُ النَّالِعُ مِوَالْمِ مَلِي

جلج

چلس

عُلْفُوْكُ ٱلنَّوَدُوْلِكُلُكُ فُرَقِيتُ مِن العَظَّلَ وَثَمَّالُ الدُّوكَ أَنْ 94 \_الحاوالمة وماملافكما المِعَيَّانَ مُلْكِلَتُهُ وَيَحِثْنَهُ الْعَرَّانَ وَلِلْوَمْ أَنْ أَنْ الْكَلِيْظُهُ وَلَجْعُجُ جهن حَوَامِيْنَ ٥ لَلْهُ وَالْوَالْوَرْجِ فَأَلُوالْمَرَّأُ وَالْوَجْلِ وَلِقَالْ جَنْوَةٌ وَجُمَّاهُ عَلَى 900 وَرْنِ أَنْوَهُ وَفَقَاءٌ مَالَ الأَصْمَعُ مَ مُنْ مَا مُنْ وَفِي اللَّهِ مِنْ وَعَلَاكُمْ وَقَالَ فِي مَأْكُتُهُ وَالْفُولِ لِهَاجِنُو وَلِيْوَا وِثَالِلِمِيْةِ وَالْجِيْدِ وَلَا مُنْ اللَّهُ مُوالْ هُذَا فَوْ يَجِيُّ وَوَلَّا مُنْكُرُ لِلَّهِ مِنْ اللَّهُ لِلَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِرَسُوْلِهِ مَلَوَأَثُ اللهِ عليهِ نِعِنَاكَ جَسُنُ السَّوْمُ أَجَبِيهُ وَيَجِي المَهَ أَنْ وتجهزت التأث اشتكنج فأضا ونجنتا التكأس تفوزها والميثة أالانفة فالْ الله زَيْدِ جَيْنُ المَكَالَ كَالْ الْمُعْجِيِّ لِأَنْفُرُ فِي فَالْدَالْمُنْبِعُ مِنْهُ وَنُنْ وَ إِنَّ مُنْ أَنْكُ مُنَّا قَالَ الْحِسْلَةِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّهِ مِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م وَلِلهُ إِنَّ اللَّهُ وَلِلمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَدُ مُعْلَدُ اللَّهُ مُعْلَدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللّا جَانِي عَنَدُ فِيَ أَمَا أُورَجِما كَا واللَّهِ مَا أَحْمِع جَمِّو وَفَمْ أَصْلَ النَّزَّاءَ وَلَلْمَاهُ ولين ومالا وقال جيأت المنع أخرف جناها والجالفا حجلافيها حَيْانَةُ وَحَيْثُ عَلَمْ فِهُ إِنَّا نِفَوِيثُتُ ٥ لِفَ الْ يُوْمُ حَيْثُ شَلِيثُلْ لَحُيِّرٌ وَقُلْ حَدَد وَالْمَرْثُ الْرِقْ هُ حَمَّةُ الْدُجْلُ عُسُمُ فَيَعْ الْمُشْلِمُ الْمُطْلَرُ اوَاسَّغَّةِمَا مَاكُ اللهُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِّمُ اللهُ فال الخالط في مي العين عَفُورُ هَا وَالْعَيْمِ مِنْ الْهُ وَالْ وَالْعَبِيرُ اللَّالَةُ عَنَوْفِ وَالْمُعْمِينِ الْمُعْ اللَّوْنِ مِنَ الْعُصَدِ وَوَ لَيْ الْبُرْ مَا لِأَنَّ الْحُرِيمِ ال المنيد المن الدِّرَوَ وَهُ كُنْ فِي الْمُواكِنِينَ الْمُواكِنِينَ الْمُواكِنِينَا الماء الكالماجد الفتوع الحواد الخستار وَمِذَالِكَ

بعد المستخد التواللا والنوى عد العدد المستخد المستخد والنوسك المستخد المستخدم المستخد

حاط

حلف

حلق

حَيِّيْتُ عَنْ يُخِلِفَ وَلَحِنْ كَافَ إِلَا يَتَوْ الْمِتْ وَلَحَدُ الْمِنْ الْمِتْ وَلَكُوا الْمُؤْمِثُولُ وَ وَهُمَّاكُ وَحُلُمَ الْمُعُلُولُ الْمُعَالِّ فَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِّ الْمُثَالُولُ الْمُثَا العَلَهِ وَمُعْتَلِمُ الْمُثَالِ مُعْتَلِمُ وَالْمِلْقُلِمَا لَهُ الْمُثَالِقُ مِنْ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ وَلَمْ الْمُؤْمِنَ الْمُثَالِ مُتَعَالِمُ وَمُعْتَمِ وَالْمِلْقُ الْمُلْكِلُولُ الْمُثَالِقُ الْمُنْ الْمُثَال

وَالْهُوْمِ مِنَّا الْمُؤْمَّرِهُ مُهَاجِهُ . وَمِنَالُ إِلَّهُ النَّالُ الْمُؤْلِ النَّالُ الْمُؤْلِلَامِ المَّانِّةُ وَالْمِنَالُ الْمُؤْلِلَامِ الْمَانِّةُ وَالْمِنَالُ الْمُؤْمِنَّةُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهِ اللَّهِ مَانِّا اللَّهِ مَانِّا اللَّهِ مَانِّا اللَّهِ مَانِّا اللَّهِ مَانِّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَانِّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الل

منيعالمات وعراد فأرد مرجماً رُبِيَّ

﴿ إِنَّ مَنْ وَالْمُ السَّمَلَ اللهِ عَلَيْهِ مَنَ مَنَا وَ الْمُولُ مِنْ الْمُولُ وَالْمُ الْمُعْمَلُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

ڷۼٟۜڡ۫ڗٷڰؽۼؙڶۺؙؙڵٳڝٚڹٳۘڔٳؽٳۼڷٳٵڮڂۘٳڷۺؽٳۄ۫ڡٛػٷؖۏڗڿڿٷ ۼؙۼڎؙ؋ٳڰڒؽڸڂؿٷڡڟڣٷڎٳڮؽۯؙ؞ۼٷ۠ڞڎڿۿۯ۠ۏڡؾٲڽڎؽڹؖ؋ ۅٵڿۿٲٷۺٷڮۼۼڷڿۏڶڸڿۅۻؖڸؽڴؽۺۺڶ؞ڡٵٷۿڡڶڮۿۼڿۿٳڽٷ ٵؙۺؙؿؙڎٮٵڶڟڴٲڽٛڿڽٛؿۼڶؠ

كَانَّمُ النَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَيْهُ الرَّهُ الْمُعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْ

حَمَدُ سُعَةِ شَأْدِهُ الْأَلْفُ عَاوَجَهُ وَالْكَنْوَادُ أَمْنَا كُلُولُولُولُولُ الْجِتَمَوْكِوَ أَدَةُ السَّيْءِ بِعَالَ مُوَافِي عَلَى وَاللِّمَالُ وَفَلْتُ جَنِيدٌ دُجِيًّ وَجَنْهُ وَاللَّهُ وَالْكُلُّونُ كُلِّلْ أَنْشُوكُ اللَّهِ صَالِمِنْ عَلَيْهِ مُقْلِّهِ كُنْتُ 91 المَثْنَانِ وَادْكُالُ يُكُمِّ أَبَا جَمْرُونَ وَلِكُونِ الْمُعْمَا الْأَقْمَالُ الْجُمْرُهُ الْمُ وَوَا ذُا كُونُهُ اللَّهُ مُنْ مُنافِعًا واللَّهِ مَنْ النَّفِي الْجُولِكِيّا مَنْ النَّبِي الْحَدْ وَجَنَّر چمش الزَحْلُ تَعِنَافَى وَالْجِيْنُ وَوَلَيْنُ فِي اللَّهِ وَالْوَيُمُنَالِدُونَ وَيَهِ وَعَالَ مَعِنْهُم النِّهُ مَنَالُهُ الْمُدَّمِّدُ وإِنَّا الْمُتَّوْجُمْتُنَّا لِنُوْوَلِهِم الْمُرَّمِ وَعِسَافُرُ الجُمَنُ بِمُدِينًا وَالْمُورَاكِمُ أُمِسْ مِلْدِينًا هَ الْمِسْلَالَةُ فِي الْمُوالِيمِ جِمش وَوَلْحَنْشَتْ فُولِينَهُ وِلِنَهُ كِنْشَهُ قَلِيلُهُ اللَّهِ وَاشْتَحْتُنَ الرَّحْلُ إِذَا الْهُنَاءُ عَنْهُنَّا وَجُنْفُ جَعْفُ وَأَهْمِنْ أَلْهُمُ الْهِنَّةُ إِذَا لَنَبَّعْتَ وَفُوْلَهُا جِنْقُ عَلَادُ وَالْجُمَّةُ نَبُّ وَالْجَيْنِ عُلْهُ اللَّهُ وَالْجُبِّمُ الْوَزُوْ اذَا شَكَلَ جِمْ وَحَهَمُ اللَّهُ الْمُورِي مِنْ عَلَيْنَا إِذَا أَلْحُرُونَا اللَّهُ وَفَي وَالْجَمُمُ أَنْ يُتَوْجَح الْفُلادُعِ لَكِلْالْحُدْجُة مِنْهُ أَيْلِأَكُ فَتَجِّهُ مَا أَنْ فَكَرِّجُهُ مَا لَوْهُ وَمَا لَهُ فَوَهَ لَهُ فَي جعف الطَّغِرِ مَغِرُّونَ لَهُ والْمُتَصْرِ مِنَ لِلَّبُ مِلْكُلَّ مُنْ مُنْفُوحَةً وَالْمُثَّلَّةُ مَاسْوَى خَالِكَ وَالْحُرَّابِ لَقُوْلُ لَلْأَلَّةُ خُنْوُ الإِلِى وَالْحَيْمُ فَاجِنْهُا وَالْمَا لَهُوَّ لَـ الْكِيْمِ إِذَا مُلْتِ الْكُلُّهُ وَكُلُّمُ كَامِنَ اللَّهِ وَلَيْنَ تَعَيَّى مِنَالِهُ مِنْ الْعِظْ أُمِرِ عِنْ مُن عَلَّهُ وَالْمُنْ مِنْ الْمُعَالِمُ وَالْمِنْ وَالْمُ الْمُن الْمُناكِ والمَيّا طِوْنَيْتُ وَالْمِيّاطِيُّهُ وَجَعْ وَالْمِنْفِ وَالْمِيْطَ أَمْ ذُوْلِيكُونَ \* العُشْدِ مَنْعُونِ النَّهِ وَ لَهُمَّالَ الْعَمْلُ وَالْمُرَّ النَّوْدَ بَلِي النَّوْدِ بَلِي النَّفِ جِينَ النُّووْجَ عَنَدَ دُوالْتُهُونُ شَيْرُ كَالْمُدُرِّي يُعِنْ الزَّجْلُ والْمِيَكَّةُ دُوَيْتَهُ اللَّهُ وَيُنْكُ الْنَوْمُ أَكْمِيلُهُ كَيْنًا وَلَكُمُّ الْمَاحَانَ يَتِمَانُ أَوْعَلَى جِعل

وَأَمْرَ يَحْمَوْنَ وَلَقَالُ المَرْأَلُ مِنْ أَمِلُ وَجَامِلُهُ فَيْرُ فِالْجَامِلُ وَالْمَقَالَعُتُ الْأَهُون الأَلِهِ نَادِ وَمَنْ قَالَ عَلِمِلْهُ بِنَاهُ عِلَى حَمَلَتْ فَعِي خِلْمِلْهُ عَالَ تعتصر التنون لذيبغوا أى والطارخ الملانت أف الدُّحُلُ الدِينَةُ وُلِكُمُّ لُمِنَ البُّنُ وَجِ قَالَ كَالشُّهُ إِلَا يُعْنِ كَلَا لَوْتَهَا أَشَعُ مِن أَوْلِكِمَا الْأَشْوَل مُلْقَ إِلَيْهِ يَرْفُونُ الْمُثَمَّا عَلَيْهِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الخياك وتفال الناكة والمنوك الهواد فكان فقانياة ال لَوْ يَحْتَى مَنْهُ أَمْلُمُ مُخَلِّمُهُ النَّيْ عِيلَى مُنْفَةٍ بَالْ الْأَلْفِيقِيدِ فِي اللهُ مَنْ اللهُ عَنْيُ لَا أَعْرَفَتُكُ إِنْجَلَّفْ عِلْمُتَا وَالْمُمَّ النَّفْذُ مِنْ فَرْعَعُومٌ لَلْهُمَّ أَل الله من العصر والمال المنه المن المنه المنالة والمديدة عِلا عَلَا النَّاعِبِ وَلِلْهِ عِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْمَالُ فَالْمُ الْمُعْمَالُ أُولَا تَكُن وَالْمِيْوُلَةَ الإبرالُ فَأَفْعَالِهُمَا وَأَجْمِلُفُ فَلا مُالْمَعْتُهُ عِلَالِهِمْ وَجِينِا النَّدِيلُ مَا غَيْمِ لَهُ مِنْ غُنَّاكِيهُ والمِن اللَّافِ الدَّعِيُّ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ الحفيد وجومل المرمكان وحك المرات معنى فوله على المتلاف ا ذَا مِنْ لَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الدِّيمُ الدُّمَّ الدُّلُورِ مُنْ الدُّورِ وَالدُّورُ وَالدَّورُ وَالدُّورُ وَالدَّالِقُورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدَّالِيرُ وَالدُّورُ وَالدَّالِقُورُ وَالدُّورُ وَالدَّالِقُورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدُّورُ وَالدَّالِقُورُ وَالدُّورُ وَاللَّذُولُولُولُولُورُ وَاللَّذُولُورُ وَالدُّولِ وَالدُّورُ وَالدُّولُورُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَالدُّولُولُ وَاللَّالِقُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّذُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّالِي وَاللَّالِقُولُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّالِ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّالِي وَاللَّالِقُولُ وَاللَّالِي لَالمُولِقُولُ ول وَتَفُولُ الْعِرَبُ وَكُانَ يَعْمِلُ عَصَبَهُ أَنْ يُظْهِرُ عَصَبُهُ وَالْأَجْمَالُ مِنْ بَنِي مَدُّنوْجِ لَعِلْمَهُ وَعِمْزُو وَلَكِيادِ اللهِ الْفُوسَلِيْعِ وَضَيَعُو وَاللَّهُو الزَّادَ جَرْثُونَ فَعَالِم الْبَيْ فُقَوْثُونَ مَنْ لِعَرْجُ وَفُدِكَ اللَّهُ مَرْتُعُوْمُ لِيَكُو الْكَيْمَ الْد مَالُ إِنْ ذَنْنِهِ جُلَّةً عِلَى وَكَالِكُمْ الْمُلْكِثُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

ا ولا لَهُ واحْتُمْ لَنُهُ يَعْدِعُ قَالَ

جنط

حنق

چوي

اكَتُ مَلَوُ أَخِمِلُ وَقَالَ مَلَمُ الْجِدُ لَعِيمُ إِلَّى مَا النَّيْ لِظَلَوْمُ ماد المناووالثول ومايتلنهم 99 المِنْ وَالسَّوْجِ وَجَمْعُهُ أَخْذَا وَحَمَّدُ الرَّوْا وَعَلَّا لَا المُوافِينَ إِذَا جنو لُوسْرَ وَجْ يَعْدَ الْمِيْهِمِ وَجِنْوَ الْمِيلَ لَاحِينُهُ وَجَنَوْتُ السَّيْ حَدْوًا عَلَقْنَا وَمَافَتُهُ جَنْوَأَ وَفِظُهُمْ عَالَجُوبُدُ أَسْعَالُمُ مِنْ مَنْ الدَيْرُ وَالْمِسَالَةُ مَعْزُوْتُ الوَاحِدُهُ إِجِنَّا وَهُ وَلَلْتِكَ الشَّعِلَ عَيْنِهِ وَالْفَيْنَةُ مُنْعِزُ جِنْ الوَّادِيْ فِهَاكُ جَنْنِتُ الْفِوْدُ وَجِنُونُهُ لَعْمَانِ هِ الْمُتَّتِ الفَرْ الْمُ الجِيْكُ يُمِّنَ الرِّجْلِينِ وَنَعَ يَرْ فَحَرِ مَعْوَمَلْجُ وَفِيَ الْ الْحِيْثِ اغْمِوجَاجُ إِذَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْدُ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَالْمُواجِ المِنْ المُنْ المُنْ وَالمُنْ وَالمُنْ وَالمِنْ الدُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالمَنْ مِنْ المُنْ ا خُدَاوَيَجُنَّدُ مِنْهُ مَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ الْمُلْعِمُ وَالْمُجْسِّدَةِ وَالْعُنَّتُ الْعَبِينَا لَهُ فِي لِلْمُرْتِ النَّهُ صَلَّواتُ الله عليه كَالْ بَانْ عَاْرُجِ عَالَمُ فِي مُعَنِّفُ مِيهِ وَجَنَعُ لِلسِّلِ الْمُالْمُنْ وَهُوَ يَعِنُوحُ وَيَعْنَهُ 3 عَمِا مُؤَامِّةُ وَاجْدِ فِي كَالْمَ فِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِفَاآ الْبِينِيْلُ مِنْفَعِ وَلَحِمُ الْجِهَالَةُ وَتُوسَعُ عَلَيْهِ جِنَّى مُعْتَمَ مَجَنَدُ بَلَكُ النَّنَا المَعَالَ عَبْرُ الْعِلْمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِدُ مَنْ الْمُعَالِدُ مَنْ الْمُعَالِدُ اللَّهُ الْم مَجْنَدُتُ الْعَنْزِيْلِ إِذَا السَّخِيْنَةُ ثِنَّهُ شَوْطِاكا أَوْشَوْ لَيْنَ لِيَزِ كَالْمَوْتَ عَلَيْهِ الْهِلاَلَحِةً يَغِيرُقَ مَعْمَ يَعِنُولْ وَيَنْ النَّهُ مُلَّالًا فَمُعْلَالًا فَيَعْلَالُنُ مُثَالًا فَيَعْلَالُنَ أَجْنَرَقَتُنَا والمُمَنِينُ صَوْبِ مِنَ الدُّهُونِ مَنَعَوْ إِلَيْنَ إِذَ إِنَّا لَكُنْتُ فَأَخْلُدا أَيْ أَخِلُ المَا أَوْ وَكُونِ المُعَوَّدُ وَالْمُعَالُ الْمُعَوْدُونِيَّةٌ وَهُمَالُ الْمُعَوَّدُ الْعَقَ بِلاَوَتَيْرِ وَفِلْلَدِينِ لَوْمَلَلْمُنْ حِبَّ بَكُونُوْكَ الْحِيَّالِيرِهِ أَنْوُعَ مُرْدِ

المِسَّخُ وَالْمَالُومَ الْمَالِطَ يَوْ وَالْمَوْاوَ فِعَالَ جَسَنْ الْمَنِدُ الْجُوشُهُ إِذَا مِنْ مُعْلَمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَمَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَمَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَمَعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

المناف المنطبة المنطب

ئَنْآذُهُ اِتَّهُ كَانَجُهُ فَا اَحْدُوْ الْمَهْدَةُ مَا اِنْدُالِاسْنَانُ وَعُفَّوْ فِهُ كَالْاُرِ مَهْدِهُ مَا وَقِئَالُ فَالْمُعِنَّ الْعَهْرُجُوْ بَعْلَا عُلَيْ فَعَالَا ثَلَّانُ بَيْعَوْثُ مِنْ حَلَمَ الْمُنْكَالِّمُ وَفَعُلَّ الْمُحْوَّدُ مِنْ حَلَمَا أَنْ يَعْجَوْمُ فَالْطَعْبُو مَلْدُفُو فَوْكُمْ أَدْفَنَا عَمْلُهُ فَيْ مِنْ مِنْ مَلْكَفَيْظِ فَالْحَبُولِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ظلَّف المُنْ الْمِنْ وَمُنَكِّأُ وَالْمِنَةُ فِعُوالْمَوْ وَعِوْلُ مِنْ وَعَنْ مَالْنُ وَمُوَالْحُواْتُ الْمِنْ وَمَا لِلْمَا عَلَى الْمَنْ حَالَا مَعْوَفُ وَهَوْفُ وَهَوْفُ مَعْوَجَبْثُ والجوث الكوفا المَنْ الله وَمَا لِللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ اللهِ وَمَا وَمُوالِدُ اللهِ وَمَا وَاللّهِ وَمَا وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُؤْلِلًا مُعْلَمُ وَمُؤْلِقُواللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِقُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِلًا مُعْلَمُ اللّهُ وَمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لَمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لَمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لَمُؤْلِقًا لَمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقُولِقُولِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُولِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْ

؞ٳڸڣؙٲڂ۪ڡۜٷڹ؞؋ڒٳڶۺۏڿ؋ڿٲۮڡٵۼٷۮؙۿٵۺٲڡٛڡٵؠۼ۫؈۫ڡٵڬ ۼۜۼٷۮۿٮۜڎڶۿڂۿۮؿ۠ ۄٵ؆ڿۅڒڴؙڸڬۼڣڎڎۿۏڎٷۿٙۼڲٙٳڿۊۅؿؾٚڔٳۺ۫ۿڷۮٛٷ۪ؾڡڡ ؿڣٟؿڿۜٵڿۣٳٳڞڟڗۊٵۺ۫ۼۣٷۯڮۼ۪ڷڽڡٳڶۺۼڴٲڽڠڶۻٵڸڮؚۿۄ۠ٲڎٳڶۺؘ ؿڣٟؿڿۜٵڿۣٳٳڞڟڗۊٵۺۼۘٷۯڮۼ۪ڷڽڡٳڶۺۼڴٲڽڠڶۻۅٳڸڮؚۿۄ۠ٲڎٳڶۺؘٮؿٷ

Sos

السَّيرُيْعُ والْجَادَأُنِ اَذِبَالْ الغَيدَيْنِ وَالْجَانَّدُ شَجَّتُهُ الْجَوْرُجِلْدُمَاكَ وَ الْمُؤْمُنُ مُولِمُ الْمُؤْمُنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَوَادِهَا قَالَ أَنْ عَيْنُ وَلَكُوَّزُ أَنْ لَهُ وَكَّالِعَنْ فُلْهَا مِثْلُ الْفِلْمَ وَالْعَيْن رَاَيْسَيْجَهُ بَحِنَّ أَدَمَ جَوَدُّ و إِنَّسَافِيهِ لِللِّيسَةَ أَوْجُوزُ الْعِبُوزِ لِمَا تَفْتَى شَتِهَمَ الظِّبَأَ أَوْ والهتر قال المشبع ما أدرى المتور في المتور في المتعاب اذابيَّ منا وَعَنِهُ أَنْهُ فَهِا مِعْنَتُ عِلْمُهِ الْمُسْلَا وَالْمِي الِنُّونَ لِلْأَقْدِ حِنْانُو لَهُو وَوَالْمِنَابَ أَنْ يَتِنْ وَهَا وَالْمِيُّوارَيْ الْمُنَّا الْمَاصِرُ وَالْمَالَيْنِ مِنْ اللَّهِ الْوَمْدُو الْرَعْبَ وَجُوَادِينَ مِنْ أُمِّنِي وَالْحُوَائِلَةُ أَنْ الْبِينَا وَلِينًا مِهِنَّ قَالَ فَقُلْ اللَّهُ وَإِنَّاتِ يَبْعِينُ غَنْوَكَا وَلاَ يَبْعِينًا إِلَّا الدِّولَابُ النَّوَّأُ لِيُ وَالْمِوْارُ فِي مِنْ الْمُعِيمُ الْمِيْمُ وَلَوْنُ مِنْ مِنْ وَالْمُورُ النَّهُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِ التنتقة بالشَّنَا فِي وَلَعُوْلَ أَغِوْدُ بِالصِّبِيِّ لِمَعَالِكُورِ مَعْوَالْفَعَالَ نَعْدَدُ الزِّاكِةِ وَتَفْتُولْ جَازَيْعِدُ مَاكُنُّ والْمَالِلُ وَجُورًا كَنْ وَلَا مُعْدُونًا وَالْمُؤْمِنْهُ وَرَأْدُ الْفَوْمِ فِي وَالْمُؤْمِنِ فِي وَالْمُؤْمِنِ فِي وَالْمُؤْمِنِ فِي أَوْدِ نَجُعُ التَّهِ وَأَوَّا فَكُونَ وَجُونِيًّا وَمَعَوْلَ جُونِدُ لِلتَّوْمَ يَهُونِيًّا إِذَا مَثَأَ نِهَا وَآدَ رُبِّهَا لِنَعَجَوَا فِي السَّلَّهِ وَجُوَازُ السَّافَّةِ وَلَا صَاوالَهِ وَزُلِلْسُنَّيَةُ الني تَنْدُونُ مِنِهَا الْحِيَّالُةُ وَالْكَيْدَ زُعِيْدَ يَعِمُوا لَحِتَّيْبِ الْحَيِّ السَّنَةِ السُّنَةِ وَ التَّانَوْغِيندَهُ، فِهُولهِ , فَيَمُّتُولاَخِوْرِشَرَى وَمَالْكَجِوْرُ الَى نِينَيْزِهَ لَكَةِ هِ الْجَوْزُلْكُمْ فِي الْجُوزَةُ النَاجِيَةُ عَالَ چور عَظَّلْتُ أَجْمِنَ النَّزَبَ فِي رَجْهِ عِجْتَى وَأَجْمِي جَهْزَةَ العَلَيْسِ وَلَيْوَرْدِ الْمِيكَةُ وَلَكَ تَرُدُ إِذَا تُلُوِّتُ قَالَ بِيانُهُ مُنْ لَكُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ

وَكُلُّ مَنْ مَعَ إِلَيْ تُسْبِعِ مَنَا لَمُعَلِّدِ إِنَّهُ وَجَوْزَةُ الْكِذَا لِيَجْدُهُ والْكَجْوَ زِيَّ 1 - 1 الرَّحُولُ الشَّيْرِيْعُ وَاللَّوْرُ فِي مِوَاللَّاسِ البِينِيِّةِ الْفَيْشُرِ وَلَعِيْبُ لِلْشُرُوالْمِيَّا وَرَّةً چوس النسَّا الْيَالِمَانُهُ وَالْمَوْشُرِ الْيَالُطُهُ وَالْوَالْوَالْمُ لَا يَقُولُ خَشْنُهُ جَوْنَشًا والنَّيْوُشُ الإفامة منع إزأ دَرُ الشَّقَعِ وَدُأُلِكَ إِذَاعِالْمَنَةُ عَامُنْكُ لَا عَالَمَهُ مَعَ إِنَّا ذَرُ الشَّقَعِ وَدُأُلِكَ إِذَاعِالْمَنَةُ عَالَمُ عَالَمُ سِّمْ قَدْ أَكُنْ لَكَ أَلِّهُمَا النَّهِوْشُ وَلِهَا لَـ إِنَّا لَا لَهُوْمَ الْلِلْأَخْرُ الذَكْخِرِ لَلْكُرُونُ الدَيْ الْمُعْ الْمُفَاللُّهُ مَنْ قَالْكُ "أَجْوَقَى الطَّلْمَ آوِ بِالدُّجِ مَطِلًا وَهُوَ يَكُونُ اللَّهُ إِلَّهُ الْمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ فَقَالُ لِلْوَجِيْءِ مُؤْمِنُ وَكَانَ وَمُكَّا چوش مَنْ وَلَمُ مُنْ لِمُعَامِلُ مُنْ الْمُعَالِقِيلَ وَلاَ مُنْسَعِ جُوْسِيًّ الْعُلاَمِ الْ وَكِيرَ نَمَا عِنَ الْعَنْيُرِي بِالشَّمَا دِنْكُ وَكُوْلَاهُ وَالنَّا لِعِيلُ الْعِنْ سِبْعَةُ مُشْغُونَهُ الُهِ وَبُنِ اللَّهُ الْجُولُ حِنْ مُتَكِينُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَوْ لَحُشْفُ الْعَبَالُ دُاکْتُ رِّجَانَامِنْ لِاَدِالْتُوسِ وَالْحَشْنَهُ الدَّاجِئْنَةُ مِن جَوَالْنُه لِتَضْرِقَهُ الْإِلْمُ مَالَةً وَاجْتَوَمُّ الْعَوْمُ ولأناادا المفافؤة وشطفرة فخوش القوفية فأنتق ومانجا الزفالاناب فَيْعِ إِذَا لَا يَخْتَرُفُ لَهُ وَنِعَالُ إِنَّ الْمُؤَاشِكُ الْأَمْنُ يَخُونَ فِيْعِالِإِشْرُونَهُاكُ الْجُواْتُهُ أَلِا جُنُكُ وَالْمُؤْثُ أَنْ مِنْ أَكُوالِهِ مُنَالُ جَوَالْتِ الطَّهَامِجَ فَي منكة والماين جماعة الفقال لأواجد للا وكآدا لعوريا فالاكا وَعِما شَا فَكُونَ فَالْ فَقَوْرُ هَمَا مِنَ لَكَ أُودِ الْهَارِو الْمِنْسِي اللَّهُ مَا مُؤلِّدُ مِن الْمُنَاشِيَةِ أَيُّ أَشْنَبُّنِي فَالاَنَّا وَالْجُنَّةُ وَمَعُوْلِ النالِفَةِ وَمَا أَجَّا بِنِي مِنَ أَنْفُوامِ مِنْ أَجُدِ وَمُونَاكُ أَجَابُومِ مِنْ الْجِنْدَأُ وَمِنْ لِنَاجِيهُ يَفُولُ لِالدَّعِ لَكُمَا فِي مِشَّا وَأَجِبِ مِنْ الْفَصِّلْكَ عِلْمُهِ وا ذَا كَانْ كَنَّا فَالْكُلِّمَةُ مِنْ إِلَيْ الْهَاوِ وَالْمُثَيْنِ مَعْ الْمِرْدِ الْمُعْتَلِّهِ الْمُعْتَلِّهِ الْمُعْتَلِّهِ الْمُعْتَلِّهِ الْمُعْتَلِّهِ الْمُعْتَلِّهِ الْمُعْتَلِّهِ الْمُعْتَلِهِ الْمُعْتَلِّهِ الْمُعْتَلِّهِ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْتَلِقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْعِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلَيْكُوا عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ عِلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُوا عِلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ

> الذياطة دُمُّتُ عَيْرًا لِمَنَّ رَجُوْتُ أَوْلَكَ مُرْجِبُونُ مُؤْخِرُ الْعِبْنِ نَغُوُّدُومَا تَخُلَا آخِوَمْ وَنْقَالْ بَلَا لَا جُوَمُ الْفُتَوْ الْحُتَوْلَ الْجُنْدَيْنِ الْجُوفْ وَوْضَ التآر وَاشْتُوْتُ لِلهُ آلَا اللَّهُ لَذِي لِنَفْسِهِ جَوْشًا وَجَوْمَتُهُ مَوْضِعُ والْمِيْوَةُ وَالْمُؤْفِ الْمُعِدُّلُ لِلنَّالَةِ تَشْتَرِكِ مِنْهُ وَمِنْهُ فَلاَنْ لَهُوَّ ضَحِّوَالَ فَلاَنَةُ إِدَاكَانُ لِقُولُا وَقُولُهُ وِلِلرِّجُ لِللَّهُ وُمِ الصَّدْرِجَوْنُ الجيمَارِسَتْ ٥ الْجُوفُ مِنْ جَاطِكُ جَوْطًا إِذَا رَعَاهُ وَالْمَ مَا تُنْفُونُ مِا مِمَانَتُهُ فَتَهُ مُ وَكِوَّفُ مَا يُطَّا وَالْمُؤْطَاتِ نَوْلُ لِهِ لِنَهُ الدُوْلُ مِنْ فِي هِ عَلَيْ شِيعِ الرَبْعَالَ الإِنْ الْمِنْ أَنْ فَالْمُونُ الْخُذَا لِلطِّعَارِهِ المِثَوْثُ بَلَكُ هَ المُؤوَّةُ مَا اشْنَكَ الْرَبِعُ صُوالدَّخِلِ الحَوْدُ وَجُنُّتُ الْبَيْب والمعجّودة المختسّة والمخرّاتة الخراسة والمجوّد بعُلَة وَجَادَ السَّاعِينُ وَعُورَا حَوْدًا هَا لَوَالْ الْعَالَوْمُنَا لَ جَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْوَجُلَ وَمِثْنَ فَتَرْسِمِهِ فِي الْمُؤْوِلِ مُؤْوِلًا إِذَارِكَتِ عِلْمُ وَأَجَالَ أَنْصًا وَكَأَلُ الشَّخْفِر النوك وَالْمُؤَكَ وَكُنَا الْكَ كُرِّامُكُمَّ لِيَعْنَ جَالِالْوَمِنْ الشَّيِّلْ النَّخُصَ الْ يَظَوُّتُ مَالْيَكُمُ مُنْ وَجَالَتِ الْوَالُّو وَأَجَالَتُ وَأَجُولَتُ الْيُعَلِّمُ الْجُولُ \_ وْالْحُولْكُ أَمَّا بِالْكُلُو تُأْجُلُكُ أَنَّتُ بِمِجَوْلًا وَحَالَيَا لِنَافَة خُولْجِينَالًا اذَالُوَ لَنَهِ أَنَّا مُؤَلِّفُهُ وَأَنْفِلُ وَالْفَا مَا أَوْزَمُتُ أَثْرِ إِلَا مَا أَوْزَمُتُ أَثْرِ فَال النائة اذا أبني وويقع عليه النو تذك مرة واليف مال الدكة منفث والأنتى يَمَا يُكُ والْمُوسِّلُ مِنَّ الْعُمَادَ لَهُ والْمُمُولَّةُ مَا لَكُنْ خُرِجُ الْوَلْدِ وَجَالُ الْاَجْلُ لِي مَكَانًا أَحْدَرُ فَوْلُ مُعْلِلُهُوّ لَـ وَدُخُلُ عُنْمَاكُ ذُوحِ بُلُو والمؤلَّفَ لَمُ النِّيَّالُ ٥ الْمِوْمَةُ مُغِظُوا لَوْمَالِ وَجَافِرَالطَّآيَّةُ وَكُلَّالُونَ عُوْثُو والْمُؤَفِّر القطيع العجر والإبار الماتاء والماتي ما يَعْلِيْهُ مَا

چوض

جوف چون

چوڪ

حول

وَالْمَاا الْخِلْخَ وَمَا أَدَهُ فَخِيرَةً وَفَعْ لِأَبْكَ أَذْ مُنْوَدُ لَمَّا وَلَهُ قَالَ أَمْ دُمْكِ حَدِّهُ مِنْهُ ٱلْمُنْ الْنَعْمُ لَنَّا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال النَّتَانُ عَضَّةً ه حَنْكُ خَلِيمُ مُفْمُوْمَةٌ نَذَكُ عَلَى المَكَانِ ه جَادِيمَ السَّوْرِ عَيْدُ عِنلَةً وَخِنْوُدُ الرَجْيَدُ وَحَنْوُ الْمُنْفُودِ عَيْلَا لَهُو وَالْمَا الْأَلْمِ عَلِيكٍ وَالْمُونِ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمُؤْلِدُ مُؤْلِدُ مُؤلِدُ لِلْ لَالِمُ لَالِدُ لَالِمُ لَالِمُ لِلِنَالِدُ لَالِمُ لَالِمُ لِلَالِدُ لَال جِندُيْ لِلْجِالِـ نَاخِيَادُ وَلِلْنُوْدِ حُنْفُ دُ قَوْنِ لطَق وَ فِي الْفِقَدُ فِيْهِ وَالْمِنْثُو الْعِنْفُو فِلاَهُ وَلَهِ الْمِنْ الْمُؤْمِعُ مُنْتَكِنَّ مُؤْمِنُ النَّالْ فَالْتُ عَنْ طُوعِ كَيْ يَرْدِيَّتَ يَنْ عَنَا أَهُمَا عَلِي قُولِهُ الْحِدْجَ إِنْ يَتَعِيْدُو بُرُ وَخُرًّا مُنْكَا وَفِينَهُ عَنْ مَا لَ وَالْفَيِّ أَوْسُ أَلْهُ الْوَالِمُنَّا وَالْكِنَّا وَالْكِنّ مَا الْفَتُمَّ الْكُلُورُ مِنْ مُرَّا فَقِيمَ الْحُلِّلُ فُلْحِيدَ حُيِّنْ يَتَشْلُ مُلِي النَّا وَ وَلَحَمْعُ ٱخِيَانُ والفِيَاتُ لَجُوَانُ وَالْمُهَانَ الفَوْ وَنُرُحُوْ مَنْوَعَيْفُوْ الْأَلْفَكُورُ هَكُلًّا وتالغاو وَخُنِت عُاهُنَا اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْعَلْمَا وَمِ شَيْرٍ الْمُسْ وَنَعَالً نَّالًا لَا يَنْكُونُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل دْدَيْدِ جِنْتُ الْمِئْلُ اذَا قَالْمُتُهُ أَجِيْتُهُ جُنِيتًا لهُ يُعَالَدُ وَفَجْوْ فِي جَنْفَ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الفاق المالا المنتفي المنافقة المنافقة وَانْهَا مُّنْ عِرَالِوَتِ عَامِثْ الْمُعْرَجُ عُلَالُمْ أَوْ وَجَنُّفُ النَّمْ يَوَهُ الْمَائِطَامُ مُعْزُونُ وَلَمُظَلَّمُ المَالُهُ المَالُهُ الْمَالُهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعِلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعْلِمُ الْعَلِّمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ المُعِلِمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ وَ الْمُدَّاتُ مِنْ حَوْلِنِيهِ ٥ جَانَ والنَّمْ وَيَرْتُونُ مِنْ لَكُوا لَا اللَّهُ عَلَّى مُنْ أَفَّهُ

ولا يَعْدُ وُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

المِيَّآةُ لِمَانَافَةِ وَخُلِّ أَنْتُمْ عَالِيَّآلُالا سُمِعَيَّاتُ وَالْمِيَّامُونُولُولَا لَكُلُّ

1-5

مما

حف

حق

500

اذَا يَرَّكُ مُنْجِيِّهُ وَجَسَّبُهُ وَالْجِنْفُ أَلَفُكُ الْفَوْلِ وَالْمُلْفِيقَالُ مَأْجِيِّكُ كَامُكَ فِيهِ وَمُثَالًا يُتُكُانُهُ فَعُمْ لا فَيْحُ إِذَا نَعِفُ وَمَثَرَتُهُ فَالْجَاكَ ونها المَنْ مُ وَمَا حَادَاً يُ لَوْ يَجْمُلُ هُ الْجِنْلُهُ مِنَا لِإِجْدِيَالِ وَقَلْ عَيْبَ عِنْ چبل بَايِهِ فَامَّا الْحِيْلَةُ فَالْحِيَاعِيَّةُ مِنَا لَعَيْنِ (الْحِيْزُ) الْوَمَانُ فَلِيلَهُ وَكَثْرًا وَتَقُوُّلُ مين عَامَلُنُهُ لَحُمَانِينَةُ مِزَالِمِينَ وَأَنْجَيْتُ الْكَفَّانِ إِذَا أَفَتْتَ بِعِرِينًا وَعِنْ أَن كَلَّا أَعْ فَيْزِكَ قَالَتْ المنابي أنجان عاقب المنابعة ال وَجِنَنْ النَّاهُ حَلَيْتُ عَامَنُو كَعَدُ مَثَّةً وَتُعَالُ حِبَّنْهُ عَا الْحَجَلُتُ الْمَاوَتُنَّا وَا لَا فَرِازُ لِا يُعْفِلُ لِي الْمُقَالِقِيلُ الْمُقَالِقِيلُ الْمُقَالِقِيلُ الْمُقَالِقِيلُ الْمُقَالِقِيل إِذَا أَوْنَا الْأُونَ عِبَالَدُ أَفْتُهَا وَإِنْ فِينَتُ أَزْرُعُ لِمَا لَكُمْ حِيثُهُا عَالَ الفَتْ أَلَا لِلمِينَ جِيْنَالِ حِينَ لا يُوعَفْ عَلَجَالِهِ وَلَجُهِ وَالْحِينَ الدِي كَكُوَّ الله كَأَنْكُ أَوْهُ نُورِزُ أَكُلُهُ اخْلُجِيْنِ بِإِذِن رَبِهَا سِتَّهُ ٱللَّهُ فِيرَهُ \_ أَلِحَادِ وَالْأَلِفِ وَمَا شَلِنَهُمَا الخِلجَةُ بَنْ ولفَيْعِ جَاْجٌ وَأَمَّا الْمِنْ عَمَالِطَ لِمَا وَلَا مُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ وَعَلْ دُحِرَتْ ٥ جاج المَاذُ الثالُ نَفَالُ هُوَ تَعَنفُ إلى أَدْ وَقُلْحُتِكِ فِالْوَادِ مُرْجِهِ عِدَ الْمُأْرُةُ چاد چار النُّعْجَةُ وَالْأَهُلُ الوَاذِ وَقَلْتُ حُبَتَ ذَالِتَ وَخَذَلِكَ الْحِيَارَةُ وَمِ الْمُسْلَفِلُهُ المِنْ الْمُعْدَانِ وَقَدْ حُتِب مِوجِهِ وَيَالِيهِ وَالْمُؤَالْ الْطَمْزُ الْأَسْوَدُه حال الماء والكاء وما مناشقها هُنَّالُ جَهُوْبِهَا إِذَا هُيَتِي مَعْنَالُ جَهَيِّ العِّلَةِ إِذَا إِدَّا أَيْ أَرْجُهُ عِنِيا النَّالَّ 5:3 الكَابِدُ الْعُنَدُّ وَأَجْدَةُ أَخُوذُ وَجَجَدِ الإيلُ الْأَلْفُكُ الْجَسْرُ فَحَ

ٳڽٷ۫ۅڶڮڿۼٵڿٵڎۯڿۼٷڒؙۯٳڮؿٵٳڛؽڞۺ؞؈ۅٙڿڸڮڔۺڂۼؙڎٚڗڂ ڎڂڷؠڗٳڶٮٵڔڡٞۮػڞڿؿٷٛٷڝؿٷٵٷڿؿٵڷۿػۿٵٷڡٵڷٳۺؙڵڿؠڗ ڸۺؾٵڿڹٷٷڲ۠ڶڞڟٷڝٵڮٷۼٵڷٷۻؽٵ ڎٵڮڲٷڶۺٷٳڸؽؿؽ۫ۊڲٲؽڣؿٵڰۼٵڷٳۻؙڣؠٳڵڮۣؾٷڴٳڰٛڎۿٵؽڿؽٷ ٵۺۼۦٷٵڿؿٳڎؙ؆ڰۺؙۏٵڶۮٳڿۮ ٳۺۼۦٷٵڿؿٵڋ؆ڰۺؙۏٵڶۮٳڿۮ

النبورة والمجاد الاستوقال الداخة الداجة والمتعالمة المتعالمة والمتعالمة والمتعا

وَدَاْجَبِ الْمَثَوَّلُ وَأُوجِيْهُا كِيَّلُ وَلَوَيَعِمُنَّ فِيهَا مُعَلِّدُ اللهِ وَدَالْجَبِ الْمُثَالِقَ ف وَالْحِمَالُةُ الْعُطْتُهُ وَلَا لِمُنْكُمَ أَشَّفُوا لِمَاكِدِ وَجَدُعُوهُ الْحِمَالُةُ وَالْمُعَالِّ الْمُعْ

عَلَيْمِياً وَالْهُولِيُّ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَيَجَمُعُوا الْجُمَّانُ ٥ الْمُنْ وَالْمَا الْمُنَا وَهُمَّ الْمُنْ فَيْمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَيْمُ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَالْمَرْعَ عِمَالِ قَدْ مَنْهَالَ أَنْفُونَهُمُ إِذَا الْمُعَنَّهُ وَاجْتَرَتُ فَأَفَّلُتِ عِنْ الْمُعَنَّهُ وَالْمُحِنِّةُ فَقَالُ جَمِّرُفُنَا وَلَا عُرَقَالًا الْمُعَنَّةُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَى الْمُعْتَالِمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْك

اَنْ عُوْ السَّاكِ الْعَنْوُثُ إِذَا الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَ الْمِنَانُ مَا اسْتَمَلِكُ العِيْنِ مِنْ الْمِبْلِ الْمِنْ عَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الونيان والمتعالم المنتفال المنتفاق المنتفية والتناف مناوة وورائة المنتفية والتناف المنتفية والمنتفية المنتفية والمنتفية المنتفية والمنتفية المنتفية المنتفية والمنتفية المنتفية والمنتفية والمنتف

مَا فَيَكَ فُرِيلُونُهُا وَجَنَّ وَبِالْعَبْمُ أَمْتَوْتُهُ هِ الْمُعَوِّلِهُ الْمُوالِدُ وَكَالْحِد

الم

حبو

چبل

ؙۜڡؙؙڬڰۼ۫ؠڸؿؠٳٛۼٛٷٵۯۼٛۼؘۼۧؿڹؙڠ۫ؠٵڮٳٞڵۄٳۺۏۯٵٛۉڮؽٷڔ ٵڸڮڹٲڶڎؙڿڹٵڵڎٳڡڎڡڲڮؠڎۺٵڬٵٛؿؿؿؙۮۼڮڿڹٵڷۏۮٵٷٵؿۼڮڿڒڎٲڎؖڰؖؽ ڎٵڮؿڵڶۼؿڬڎٳڿؿڷڎؙٳڵػٷۿۯٷؿۼ۫ۼ۠ڿۜٳڶؽڷٷؠڵڮۼڷۮٳڸڮؙۮڎ۫ڟٳڵڵٵٷؙۣ

ۮٮؘؽۣڎؠٛۼٳڿٳڵۼۼ؞ڗڿڬؾٵ؋ڿٷػڬڒؙڴڎڡڽڎڽؽڵۄؘڎۺؙڵۏۺ ۅڶۼؿڐۿؙۺڗٝٳڡڝٵ۠ڎػ؋ڶڮڔؾۻؚڶۼڔڎۯػٲڷٮۜٵٝڟۼٵڗٳ؆ڵڿؿڐۿڎڗڗڰ ٳ۩ؾڽؙڗػؿۺؘڴڸڣٟڮ۬ڿۺ۠ڷۿؙۺٛؽۿٳ؈ؘڵٳ۩ۺڗٷؙٳۺٵۏڎڮۺڽڔ ۘڗڷؿۜؿٵٞۼڎ؋ڗػٲڹۿۑؠۻؿٚڞؖڶڿڽٛۼڹڎ۫ۼؙؿ۬ڟؘۣۺٳٳ۩ڮ۫ؾۺڶ

دلفنداغاله و فرمايغ بوسي صاحبت عبد طويس المستقبل خاتَّهُ يُوَنَّهُ الْمُجْ مُثَالِمُ الرَّسَا عَهُ يَعَمِّ مُنَ مَثَّا وَتَفُوْلُونَ الْوَافِقِ مَحَالَمُهُ لاَيْفِ تُوْخُلُونَا أَنَّهُ السِّلَا جَدِيدًل مَنَّا مُحِدِيدًا لِمَنْ الْمُحْ وَكَالَدُ الْكِرْفِي مَجْ بَرِكْ لِأِنَا أَنْ وَقُرْب

چين چيا ۲

1 = +

جس

چېش

چتاب

چنز

المَنْفُ الْمَاكُ لَا يَبْنُمُ مِنْهُ نِعِلُهِ الْمِنْكُ أَنْهَا لِابْدُالْوَجُلُ الْمُطُو وَيُشْرَعُ رَّ فَعُ الرَّجْلِ رُوَمْعَ وَادْمُوَالِكَ كَأَلْ وَالْحَوْانِ فَ وَكُالْ النَّوْامِ وَالْمُوَكِّ التَحْدُانُ هُ لَكِنْ الْفَطَّأَ الْحِكُلُ عَلَيْنًا أَعْطَنَهُ وَالْحُوْتُلُ الْفُكَارُحِيْنَ جنل زَاْهُوَ وَالْمُؤَمِّ الْفَرْخُ الشَّطَأَهُ الْحُنْوَاحُ فَالْمُ الْمُنْفِرَةُ الْمُثَوَّ الْفَالْنِ منت الفُوَّاف قالَ وَلَقَدُ عَدُ وَكُنْ فَكُ الْمُعْلِدُ عِلَى وَأَن وَجَاتِرُ والمنتامنة مَا يَعَ عِلَ المَا تُلَعَ مِنَ الطَّعَ أُورُونُوا الْمِأْرِ الثَّالُ وَمُعَالِكُ الْمُنْ النَّجُ إلمَّا حُول فِمَّاكُ فَوَ ذُولِكُ ثُمِّواكُ وَعُلِّالْوَدِيُّ وَعُمَّالُهُ مُنَّالًا الْمُعَدِّدُ المِيُنْ المِنْ وَالْعِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ الْفَيْمِ لَعَنْ لَعَنَاكَ هَمَامِنْ أَنْ أَوْ بَيْمًا لَ چتن وَلَيُّالْمَنُوُ لِلنَّا أُودُ وَوَقَعَيْبُ النَّسُالْحِيثَةِ } وَمُعَنَّا أَدِمَةً وَحُلَّالْمُثَيِّنَ لَا جتو جِنَا عِنْهُ جَنْوًا وَالْجَنُّوكَ فُكَ هُلْبَ الصُّنَّا وَيُعَالُ جَنُونُهُ وَالْحَيْلُ وَوْفَ الْحِينَ وَعِنْدِي النَّوْمَكُنُوْرُ طَالَ مُزْلَ بِعَدْمِ فَهُمْ وَكَالَ مِنْ أَمْعِنْدُ هُرِيُّونُونَ الْمُعْلِيَفُولُ لاَ ذَرُّ دَتِّنْ الْأَلْمُ عِنْدُ مَاذِلَهُمْ مِنْلُهُمَا أَطْعَمُ مِنْ ٥ قَالَ أَنْوَعِهُمْ وَأَلْمُنْأَنُ النَّوْتَ الم المُنْ الْأُولِ اللَّهُ اللَّ الحاء والنآء وماينك فكما فَالْحِبْرَدُ عِبْنِ الْرَجْلِحِينَةُ الدَاعَلُطُ أَحْمَالُهُ إِنْ يُحَلَّهُ أَوْ جنى وَمَدِ وَجُوْوَالْعِنَدُ لَجِيْتُ وَالْجُوْثَوَهُ الْمُشَعَدَةُ كَأَمَّا لَوَكَ الْمُعَلِّيْنِي لْعَامُ الْمُورُدُونُ الْمُنْعَاقُ لِمُعْمَالِ مَوْعَدُ الْفُيْمِرُفُوالْ الْمُنْمِرُفُوالْ مُنْ أَنْ الْبَيْنِ فِي مَا مُمُ الْمُؤْمِلُ النَّيْنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَمُلَّا چنال

رُخْنَالُةُ النِّيِّ زُكْرُنْكُ وَالْمُنْدُلُنْكُ وَقَالَ يَعْضُهُ حَمَّكُ النَّعْرَدَ فَيًّا ادَا دَلَتُ مَنْ وَمُعَالُ الْمُعْمَدُ الْأَكْمَةُ الْمُعَمِّلُ وَمِهَا مُعْتَدِ الْمُؤَالُ وَهُمُ الْمُعَمَّلُ اَلِمُتَا لِكَا فَالْشِنِ قَالَ كَا أَنْفُوعِوْ أَوْمُ مُلَّا وَجِمَا ٳؿڂڹؙٵڎٷؙڮڹؿؿۼڣڔ۫ڿڹۅڿٳڶٮؙۯٮۼؚڸٳڎٲڿ ڰؙڰؾٷڂڎٳ؞ٳٳڎٵؙڰ 100 رَجِعُ النَّوْالْتِ النَّهِ النَّالِ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ وَجَنَّىٰ عُنْيَ حِلْيًا وِلَلَّهُ فَالْ ٱجْنِيْ عِنْ يَنْ يُنْ يُنْ مِنْ مِعْ يَعْظِيلُ النَّذِي فِي مَا فَضَاءٌ اللَّهِ إِلَّا مَا نُتُوَكِّ وَرُقِيَا فَ الْوُالْوُشْرِجِنُو أَوْ كَيْدُو الْسُوابِ الحاؤوالجثم وكايثلثهما الجَيْنِ وَهُو وَالإنسَان وَمَد يُكُسِّسُ وَجَحُرُتُ عِلَّ الفَّيْحِ وَلِيجِو العِمْلُ فَالْدَاللَّهُ كُلَّيْنَا أَوْهُ صَلَّا فِي أَلِكَ فَتَسْرِيلِ وَجِهْدٍ وَجَهْدٌ فَتَكَيَّهُ الْمِسْمَامَةِ والجي وُمُعُوْدُون وَمِا شَرِيْهِمِ فِأَدُ زَالْعِبَدُ أَجْجَالُ وَالْجِيَاثُ وَالْجِيَالَةُ مَا دِنْ وَهُوَكُمُونَا حِبُوا مِجِمَالُهُ وَالْحِيْرُ الْمُرْتُولُونَ وَالْمَاجِرُمُ السَّحِيدُ النَّآنَ مِنَ المُتَكَ أَنَا لَنْهُم عِلْ وَالْمِيْمُ وَحُوَّانَ وَخُوْدٌ مَوْمِعُ فَيُعْ الْفَرْزُكُةِ نَقُدُوعُ عُمُّالُ الْكَذَّاكُ وَجُهُولِ وَيَحْجُونُ الْفَوْرِ عَالَمِهِ مَعَ كأزهد والمديم عراد والمعنون مغزونة كحدث فأخز وجعرات وَجَدَوَاتُ وَجَعَوَالْفَرُ إِذَامَانَتُ حَوْلَهُ وَأَنَوُ وَجَعَوْنُ عَبْرَ لَهَمِ يُر ا كَاوَتُهُ مِنَ جَوْلُهُ أَمِينَتِمُ مُنْ تَكِنْ وَتَجْمِينُ الْعَيْنِ مَا مِنْ أَوْمِنَ الفَالِبِ إِلَى وَالْمِعْ وَعَلَيْهُ مَكَّةً وَهُوَ الْمُأْزُّ الْمُدِعِمْدُ الْسِجْدِ وَالْحِيُّ الْفَرَّاكُمْ " قَالَ يُعِيدُونَ الْنَفْظُوهُ عِنْمَ وَالَّهُ لَلْفَحِنَّي مَالْكُونَ لَافْحِنَّ مِلْ الْكُونُونَ الْمُعْتَدِ

رَحَانَ الدَّخُلُ مِلْقُهُ مُنْكَ أَنْهُ فِل السَّفُور المِكَّامِ فَقُول جَعْزًا أَنْ يَكُولُكُ

عَنْ وَالْمُعْلَالِ مَا لِكَ يَنْفَعُ هُرِكَ الْمَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْرَبْدَا وَالْمَاكِ . جَعَّ يَعَوْنَا الْأَنْجَارِلَهُ مِنْلَنَفَ وَقَالَ وَإِنَّ الْفُوالِي الْحُوْرِ وَالْمِيَّاحِةُ الْمِيِّدَالْفُ الْوَاحِدْ يَجْعِينُ مَالَ لَهُمُنْ لَا عِلْمُهَا هُجُدُرَةُ الإرابِمَجْ مُرْدَعَةً مَعْقِفِكُ وَجُحْدَةُ السَّوَالْوَلِي خُرُونَةُ وَفَقَاكُ إِنَّا أَمْرِينِ الْجِالْحِ ازَّالِالْفُنَّا حِيرَتُ يُسْرَفُنا والنَّوْأَةُ وَيُعَالَحُالَتُ مَنَ النَّوْدِ لِقِينًا ثُمُّومُ الدَّف الْحِيتِ مَنْ أَيْ مِنْ أَمَّوْ لُمِّ الْحَادِ وَالْمَانُ جَنْكُ عُنْدُ مُنْ جَعُوالْبَعِيْزِ الى زُغْعَى يُلَد بْهِ وَهُوَيَعِينَ يَجُوْرُ وَلَهَاكُ جَّالَةَ يْكَ عِلَى وَدُّنِجِيُّنَا أَيْكَ أَلِي إِنْ اللَّهُ وَيُقْلِمُ اللَّهُ وَمِثَالُمُنَا فَوْلُهُ يْغَافُ لِمُعِالِ مُلِيَّتُ جُبُحُوالْهُنُو ﴿ فَهُمَالَ إِنَّهُ إِنَّا كُمَا لِيَجْرَابُ المُدُونَجُ بُونُدُ أَنَّهُ وَأُعِقَّانُهُ لِلْحَدَةُ الدُونَ المَعْدُ وَلَا مَا رَفِّي مُهَا وَلَي مُعْمَ النّ مَفْعَ لِأَوْسُ مُمَا حِينَ هُو أَلِينَ لِلْكُلَّةُ أَلْدَ وَالْحِيْلُ مَا أَنْ زُولِ لِحِيَّةُ لِلْجِزُوْسِ 

Jan.

عَلَيْحَ أَكُالُ عِلْدُاكُالُ مِعْ فِي الْمِبَاحَةِ وَرُأَ وَالْمُعْرِخُولَ النَّذِكَ وَالْوَجِينَ

عَلَوْالْازْمُاغُ الْأَرْبَعِي الْمُرْبِعُ اللَّهِ وَالْمُكِلِّالْ مُوْرَوْنِ اللَّهِ وَجَمَّ لَالِيَهِ مِنْ لَا لَهِ عِنْ وَعِلَ فِلَا إِنَا لَكُوْ جَلَا الْمُنْ الْوَلَا وَزُوْ فَأَلَّ أَكُلُكُ أَفْرَقِهِ مِنْ لَمَازُوْرِ الْجَعْمُ لِللَّهِ وَالْمَانُونِ الْمُعْمَدُ عِنْهُ وَجِجْمُ طَوْفَهُ عِبَالشَّوْفِ إِذَا صُرَّفَهُ وَجُعِوَ الْعِنْ وَإِذَا شُدَّ فَنْهُ كُارَمِ أَوْلِيْدِ وَالْمِنْ حَمَةُ الْوَزْرَةُ لَلْمُ وَأَنَّهُ ذَكَّوْمَا أَبُوعُمُ مِنْ وَلِلْمَنْ

يحكارة بمسبة اذا فأتب خطون كشيراللاتيد وأختأ المجيوادا

ألْمُلْفَتَ مِّنْكُ مِنْ يَلِهُ الْمِنْ عَرْقَ شَلِهِ ذَنَكُ فِي الْمِنْ فَي يَجْجِينُ الْفَرْسِ الْ

الخزيز والمناز فالكاجيزة المنزاغ وجأخ النوع بالغناز خسكة طَرَفِهُ الْعِفَاتُ وَالْجِنْدُ فِي السَّوْءِ الْمُتَوْنِ لِمِنْدُ وَالْمُونِ لِمِنْدُ وَالْمَالِ خَانَ لَوْ يَكُونُ مِنَ الْجُعُونِ الْ الصَّفَأُ آلِيثِيرٌ قِلْهُ يَشْمُونِ يَكُهُ سَأْمِوْ الجيوالع فالرقي النورية منافة مال دُوالرَّعَة فِي أَوْنُ إِفْمَانُ فِي مِنْ رَبْعِيةً بِلا دُاهِلُهُمَا وَسُمَا وَاحْسَالُهُمْ وَالْحِيَّاةُ النَّذَ أَخِلُهُ تَحْوَلُ فَيْ قَالِنَّادِ مِنْ فَعْلِوالْمَلَةِ وَالْمُنْ يَاكُمُ لُكُنَّةٍ مُرْبَعُ إِذَا أَعَامِنِكُ مَاكُلُ وَجَاعِنُهُ فَكُونُهُ وَأَنْتَ يَجِبِكُنَامِكُلُ مَا وَمُونِهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَهُ يَ بَعْزِقُ عَلِينَالِق عَالِمُكِنَّا النَّاجِيَةُ وَالْجَمْعُ أَخِمَالُ لَا لَا يُؤِرُالْ وَمُؤَرِّالِ وَلاَ مُعَالِمُ السَّلِ السَّلِالِيْ وَالْحِينَ وَالْمِنْ اللَّهُ وَرِيهِ شَهِي الدَّخِلْ حَمْوَةٌ وَرُّونَا فَالْوَجَهُ مِنْ عَلَيْكَ بِو وَجَمَّتُ الزفز التكفيئة شأمتنيا وتشاك الجنثية فلايك فأذ ويجبأث بالأمز فزغ بِهِ وَجِي الْمُنْ لُهُ وَيَرْمُنُهُ وَ حِينَا لُمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنُ وحِدَانُ المَوْفِ مَا يَحْدُثُ بَيْنَ الْفُؤَادِ وَمَا يُسْتِيهِ وَالْمَاحِدُ الْفَعْظُمَالِ فَوْنَ الْعَيْنَيْنِ بِالنَّعَيْرِواللَّهُ وَجَاءِ النَّمْرُ فَاحِثُوا لَعَنَّالًا لَهِ عَالْب مَا أَظَّ وَهُ مِنَ لِرَمُ لِعَمَّالُهُ مُاجَآثُونُ كُلاُمِ الْعَرْبِعَ لَى الْكُنْوَمُ ثَالَتُوْ الْهِ وْمِ الْوَالْمُ هُجَالًا"

المِنْدُيْنَةُ وَالْمِنْدُونَةُ المَدُنَّةُ وَلِمُنْدِينِةٌ أَجُودُ وَالْمُؤْمِّنَةُ وَالْمُؤْمَّةُ

عَطْوا لِحِيَّة وَهُوَ زُأَمْلُ لِوَ رِجِ وَالْدِرْفُوفُ الْأَلَتُ الْمُؤْرِثُ الْمُلْكُ

تَلْغُ النِّكُ وُو وَالْجِيْلَاقُهَا غَطَّنُهُ الْمُفُونِ مِنْ بَيَأْضِ الْمُعُلَّةِ وَحَبْمُ لَقَ

ريجين

جغر

1 . 5 35.0

-5

إذَا فَتُنْ عِبْنَيْهُ وَرَطُونَ مَلَوَّا شَهِدِيًّا وَالْمَيْلُةِنُ مِنَ النِّسْرَازَ يَبْلُعَ الإَفْلَاكُ مُلْفَتْهِ وَالْخِيزُ فُوْصُ فِي مَنْيَمَةُ وَالْجِيجَةِ وَالْوَسَةُ العَّلِيْطَا وَجَوَّرُ وَفُسَ اللَّهُ فِي كِنَتُنُهُ وَعَفُونُهُ وَنُكُ قَالَ إِسْنَا كَالِمَ حَقَّى مَا لَدَ وَهُونِي رُنَّى وَالْمِيَنُّوْجَ عَمَاعِكُ الْعَمَا لِلسَّحِ لِٱلضِّعَالُ مِنْ وَلَدَّكُ أَنَّ فِي الْمِقَالَدُ العَيْدُلْ وَهُمَّاكُ الْأَأْتُورُ وَلَيْكُنْ لَهَ فَإِنْ لَهُ أَوْلِلِهُ فَرِي وَالِيْمِا أَنْ أَنْ وَالْمُعَا عِنْدَكَ وَلَكِيَرُوكِ الطِّهِ ثُلًّا لَا طُهُ وَالْفَصِّينُ الرَّجُلُسُ وَلَكِنْكُ السَّفَوْنُونُ الكَيْنُو والْجِنُّو خَلَ العَوْمِلْ وَالْحَرّْحَةُ الرَّبِيِّ النَّادِيَّةُ وَالْجُزُّ فَيْسَالِمِلْ ا ذَا ادُّندٌ يَقِفُ عَاعِلَ يَعْضِ وَالجِيْلاَجُ مِفْنَاحُ الشَّالِعِ وَفَوْنُ الْغُورِ وَلَا يَتَكُمُ تَرَكُّهُ القَلِي عَالِمُ الْمُحَامِّ وَعَالِمُ الْمُعْتَارِكُ الْمُعْتَى وَالْمِسْعَ وَالْمُسْتَعَ وَحُوْلً مَّعِيْدُ وَجَوْمُنَفُ السِّلْجَ مَاذَيِّنَ بِمِوَ نَجُلْ يُحُشِّرُو كَلِيْلِ اللهِ عَلِيْ الْمِيْمَةُ العائِينَةُ يُحْتَ الْأَعْدِ فِي مَسَعِ المُسْفَدَةِ الْعِلْمَ أَوَالِمُ عَلَيْ الْأَجْلِ الْأَجْلِ والمحتنز والجنبك الفكف وكد ألك المحنز فؤه والجيفش والجفيتا وَالْمِينَا عَالَا النَّمْنَا فِي الْمُونِ وَالْمِينَا عَلَا النَّهُ عَنْ مِنْ وَالْمِينَا النَّهَاعُ والْمِينانِ مِنْلُهُ قَالَ كَيْحُ جُلِبَتُنَا لِعِنْدُ الْعِنْدُ وَجُلَابِينًا وَجُنْزَنَي الفَوْمُ حِسَمُكُ وْمَا لِمِسْرُونَ لِلْعُلِكُونَ الْمُنْزِلُونَ الْمُحِينُ وْمَالْجُنُونَ الْمُحْدُونُ والْجُزُورَ وَمُثَلَّ هَعِيْ وَالْمَيْعُ الْمُرْوَزُ أَنْ وَالْمَرْأُولْ وَهُنَ فِي ثُرِجُو دِي الْأُمَّةِ وَلَلْمَتَابِقُ يُحَالُهُ سُولًا وَيُفَالُ كُلِّ الشُّوكَ جُنْتَنَّ وَالْخُصْرُ عِنْدَالْجَرَبِ وَالْحُدْلُ وَلِنَالِكَ سُوْمًا لِمِوْازْجِمَا أَسْرَوَكَ أَمَّدُ مَنْحُوْلْ فَضْرًا وَالْمِهُ مَارِيهُ السَّلِ الْمُ والجنوكة والأوسة واحسطا الوظ استق كالتعقيب ومالة مزعال جُنْنَاكُ أَنْ يُلْدُهٰكُ أَلُورُ وَلِي فُلْفُ لِأَعْ يَزَاقِ مِالْمُعْيِنِّ فِلْ الْمُنْكَاكِنُ فَكُ مَا النَّكَ أَجِي فَالَ النُّمَّا أَرِفَ قُلْفَ مَّا النَّمَّا أَرِفُ وَالنَّا ثَمَا يُحَقِّقُ

غِسْبِ مَالَ ٱلْمُحْتَى لِهَا لَهُجْ مَوْ أَنَّهُ شِيعِ الْعَوْبُ لَمُّرِلُهُ لِلْمُ لِمُسْلِمُ لِي

الْقَيْ مِنْ وَالْمِينَّ مُعْ وَوْتُ وَالْمُنْ وَالْمُورُ مِنْ الْمُكَوْمِ وَالْأَوْالِيمُ

حِتَّالُ عَالَ وَمُوْنُولِفِيهَ اللَّذُونَكَ أَلْقُومُ غِطْ مُحَتَّمَمُ مِنَا لِحَرَّالُ

وُأَزُنُمْ مُحِكَدُّةً مِنْ إِلِمَا فَالْمُ وَالْمُنْ خُلُ الْمَائِمُ اللَّهُ وَكِلاًّ مُسْتَلُّو وَقُالُ

بَعِيْهُمْ دَدَّهُ اللَّهُمِ الدَّارُ مَأْهُ بِعِ فَاكْمَأْبُ وَطَعْمَنُهُ فَاخْتَزَّهُ وَهُمْ لَكُ

حُنَجِزُ مَوَيٌّ وَحُوَّا لَا ثُوَّا وَصُ والمُتَّاسِّلُ مِنْ وَحَتَّ الدَّمُ الْمُسْتُ

الْمَشَّرِ حِسَّا وَخِشَّةً وَالْحَشِّلُ فَيْعِجْ لِحَيْدِيْشِ وَكَانَزُ الْعَوْوُ النَّيُّ بِكَأَوْلُوْهُ

الوُسْبَأَدُ زُوْهُ وَجُأْ وَزَتِ النَّافَةُ وَخُرِيْكُ فَيَ الْهُ الْمُؤْوَرِتِ الْجِيقَةُ وَالْجَارَجُ

وَالْنَائِبَّةُ مُلِّعِفُ وَالنَّوْدُلِ وَهُوَ وَشَعْ رِائِنَ مُعْرِلِهِ الْمُتَّرِجَعَلَّاتُ

الجنفائل فأنغز التج بزنف ألحظ شنة بكالهز وحساش لاترض

بالعَسَيْدِ وَاتَّهَا وَالْدَحِلُ الْمُرْسَالُولَ مَعْ مُوَّالدُّأُ شِي الْعَيْدِ وَالْتَسْتِرِ الْ

الْمِيَّةُ الضَّغِنْةُ التَّاشِ وَعِنْدَا أَيْعِبْنِهُ ۚ أَنَّ ذَأُلِكَ كُلُّهُ مُكَّشُّوْ رُ

عَ ظُمُالَ مَانِينَا إِن حَلْمَا الْأَذْيَانِ وَيُعَالَلُ خَشَّا أَوْ أَيْمِنَّا وَلَّيْسَ فِكُلا هِ

العِرَبُ اللَّهَ عَلَا مَا لَهُ وَالْأَمْدُ اللَّهُ وَيَعْدُ وَالْمُمَّالُ اللَّهُ وَيَدْ وَالْمُمَّالُ المَّ

وَتَجُلُ عَنَدُّ جَبُونُ عَلَى الدَيْلِ وَالْمُنَثَّلُوا وَمُنْكَانُ الْمُعْلِدُ وَمُثْلِيْهُ الْأَلْبُ طُ

إِلْيَوْهُ إِنْ خَشَّا أَوْ مَحَشَّى فِي الشَّكُّ ذِخُلَ وَالْمَثَنَّ أَنَّا مَوْضِعُ الْمِرْشُو قَالَ

ف قول الخسيب وقيماله التشيّار بالاستوان

الْأُوَّلِدِ إِلَّالْكُنَا أَسَّ مِنْ عُنْفَارِ الطَّنْبِي فِانَّهُ وَجُدَّهُ بِالفَيْرُوالْمُنْسَالُولِ

حَتَّى اخْتَدُونْ فَوَالَهُ بِالِطْوَدِ وَيَعِينُ

خِنَا اللهُ وَالْمَا لِمُعَالِمُ اللهُ وَلِهِ وَالْمُنَا اللهِ

إُلْحِقَّةِ النَّلَبُونِ وَهُمَّالُ إِنَّ الْمُذَّرِّئِ النَّكُونُ المُوضِعُ الْهِي

وَالْمِينَافِ الدَّكُوبُ مِن المِنْ أَلِمُ وَالْمُنْ لَذُ فِي الْأَمْلُ وَلَهُ الْمُسْتَرِقِ عِنْ وَلَا المُن كَلَامِهِ مَنْ عَرْدُ لِذَالِكُ وَخَالِقَ الْمَعْ وَأَنْ وَالْجِنْ لِنَا لَنُكُ وَجَعَاجُونُ النَّيْعُ وَالَّهِ يَهُوْ زُالِمُالْقُوْ مُرِوالْمُلَّازُونَ بِأَنَّكُوْ تَكُونُ فِالْإِشْفِ وَلَيَّالُوَّكُ. عَلَى فَهِلُوْلِ الشَّلِ الْمُ النَّمُو إِدِ وَالْحِينَ الْمُوالِلِيِّنْ فِي الْعَمْدُوْ وَالْحِينَ أَبْ مُّتُ وَالْحَيْمَ فِي الْحِيْرُ السَّدِينُ الْفَتَعَا وَالْحِيْدِ مِنْ الظُّلُّكُ وَالْمُنْ الْفَدُجُ وَ وَالْمُفَا وَالسَّاوَ وَلَلِيدُ لِقِنَّهُ الْجِبْلُ لِعَظِيمَهُ وَمَا فَفَ جَنْدُ لِثُنَّ تُقِيفِلُهُ المَنْ وَالْمُورِيْقِ الْمُؤْمِدُ الْمُعَيِّدِ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِن تَعَرِّحِنَابُ الْمِأْرُ والْمُمْلُ لِلَّهُ مَجْلَةُ

الخآومز مخ مُلِاللَّعَةِ حاد الحمك فالترتيخ الله تأليف اعَعَاوَمُطَانِفًا وَأَوَّلُهُ خَنَّانُ ٥ ٥ الحَدُّ خَدُّ الانْتَانِ وَمِهِ مُعْتِبَدِ الْحِنَّةُ وَالْمَثَّ لِلسَّوِّ فِلْأَوْرَ وَلْقَالُ الطَّوْنَةِ وَالْاَخْادِيْكِ السُّغُونُ عَالاَثْضِ لِلوَاجِدُ الْحُنْفِذِ وَالْخَالْمُ فَ كفاب الخيوم الهريشل والنخكر فالهؤوا والمتدافي ميسكر والمعجود خر الْحَالِمُ وْذُمِنَهُ ٥ الْمَدَرِّرُ فَهُوْلُ الْمَالُو وَعَيْنُ حَتَّرٌ أَزُهُ وَفَا خَتَّرَتُ فَيْ وَلَمَنْ يُحَوِّ الْمُطَانُ إِذَا اصْطَرُب وَحَوَّ شَعْفُ لَا وَخَيَّ عِنْدُ الْمُؤْوِدَ خَرُّ حَرَّوكَ المَا وَالْأَوْمَ فَنَفُّ عَاوَالْأَحِنَّةُ وَاحِلْهَا خَيْرُ وَفِي أَمَاكِنُ مُعْمَنَتُهُ يَبْنَ زُنُو تَيْنَ تُنْفَأَذُ وَأَخْبُ وَإِللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ يَنْ عَلَيْ تُنْ غَيْدِ لِلْجَوْدِيْرِ عَنْ أَلِي

> دُوْالاهْ مَعِ إِمَّا لَكُوْ يَهُلُهُ فَلَنْ عَ قُلْكُمَّ أَوْ أَذَا أُمَّتُو دَنِينَّ لَكُمُ أَكُمُ الاختار السَّاعُ خُرِّتُ لكَ وَالنَّالَ وَالْمَالِ مَعْنُونُ لَهُ وَالْمَالِمُ فَقَالًا لِمُعَالِّهُ فَالْمَالُونُ فَقَالًا عِيدِ لِنَقِيُّ وَذَالِكَ عِنْدَالُهُ زَالِ وَالْأَخْفُولُ صَرَّتُهِ إِلاَّ زُمْرَ لِقَالُهُ فَ

خَفَشْنُهُ بِالْلَيْمُ وَخَفُوْعِتَهُ وَاللَّهِ وَالْمَصَّامَةُ الإِمْلاَقُ وَكُلَّ ثَلْمَ إِنَّ خص خَصَافَتَهُ هُمَاكُ لِلفَّيْزِيْدُ أُمِنْ حَصَّاتُ مِن العَبْرِ وَالْرُهُمْ فِي 'أَضَأْتُ خَضَأْمُنَهُ شُدَاْكُاكُلُا كَلاَ وَالْعَلْ سَابِقُ الْفِلاَلاَ 1 4.1 وَالْحَشَاغُولِلْفُوجُ بِيْزَالْأَكَافِي وَالْحُقُرُ الْمُنْفُ مِزَالْفَصَبِ الْحِقِيْفِي خض مناللفته وعتوه ماع للاسرار فتنافر العقوية وزجلي قاك وَلَوْ بَوْرُدُ مِنْ خُمُّوالوِ مُرْعَاطِلًا لَمُلْكَ عَرَالٌ مُنْ عَلَيْكُم حَمَّا أَنْ وَالْمُتَعَاضَ فِي رُبُ مِنَ الْعَطِوَالْ وَالْمُتِعِينِ فِي عَدَّالٌ مُمَتَوِّبُ مِنْ لَمُ الْمُطَارُ وُالْمُنْ صَالِكَ وَاللَّهُ مُعَى لَلْبُكُمُ إِلَّهُ الإِمْأَةُ وَالنَّاجُ إِللَّهُ مَنْ جُنَمُا فَرُ وَلَهُمّا تَالُوْ نَبْكَ خُعَيِ مُن لِلْكَثِيرُ الما والدَمَّ مُعَوِّرُونَ والدَمَّ خَطَّ الراجِر وَالْمُظْمَوْنِهُ عِبَالِهَا لَهُمَا مُنْسَبُ النَّهِ الرِّسَأْجُ وِالْمُظَّمُّ الْمُأَلَّدُ بُهَالُ خُطَّهُ نَدْوَءِ وَالْمَنْطِيْطَةُ الْأَرْطَلَا مُنْطَوْمِينَ ٱلْأَصْيْنِ مُتَعْلِقُونَا بَيْنِ وَالْحِيطَةُ الأَرْضُ يَعْنَظُهُ المَنْءُ لِمَسْعِ وَيُقَالُ جَأْءَوَ لِي زُأْسِمْ خُطَّةُ وَالْعَامَةُ تَقَوُّلُ خُطْنَةٌ وَهُوَخَطَّأُهُ الْمُغَنَّةُ صَلَّى الْفُسُّ إِزَّاكُمُ الْمُجُلُّ إِذَا خَفَّتُ يَأْلُهُ وَالنَّحِيُّ الذِي كَاتَّبُنُهُ خَفِيْقَتُهُ وَخَفَّ الْفَوْمُ انْجَافُو وَالْخُفِّيْ مَعْ زُوثُ وَالنَّهُ وَالأَرْضِ أَلْمُولُ مُولَكُمْ لِوَالْمِينُ الْمُوعِلُ وَعُلَّانًا حِقْ وَالْمُنْ لِلْهِ يَوْ وَمُنْفِي مَنْ الْحِيارِ الْمُوافِي إِنْ الْمُوافِي إِنْ الْمُوافِي إِنْ الْمُوافِي

> أَ ۚ الإِخْفِيْثُ وَلَهَاكَ لِلْفَارِيْرِ اذَاجَهُ وَلَقَنَ لَفِحَ خُقٌ قَالَ خَالَهُ أَنْسُونَ أَنْ فَعُقّ يَكُسُ وَيُقَالَ خَوَّ إِنْسَاهِ الْحِلُّ

خار

الأخالِقًا لَّكَ خُلُّهُ وَهُوَالْمُؤِيلُ وَالْحَالِيلُ فِهُوْلِ الْعَالِيلِ وَإِنَّ أَنَّا مُخَلِينًا يَوْمُ مُنْعَنَّهِ مُوالْفَقِيرُ مِنَّا لِمُلَّا لَهُ لِقَالَ مِنْهُ خَلُّ الاَجْلُ وَأَجِلُّونِهِ قَاخَلٌ وَهِمَاكُ الْخَلُّةِ إِنْ أَالْمُنْأَدُتِ الجُمْلُ وَلَكُنْلُ خَلْفَ الْحِسْلَةُ عِلَيْفُسْوكَ بِالْجِلَالِ وَالْمُنْلِقِينَ الْمُوسِينَ الْمُمْ لِوَالْمُنْ لِالْمُطْلِ الْعَجْدُ فَيْفُولُ الْعَنْ أَيْمُ لَا

النَّجِسُونِ يَجْدَعُ لِي لَكُنَّالُ وَلَقَالُ لَا بِمَ الْعَالَ مِخْلُوا لَكُلُالُ المبكة والمكلّ الفوَّدة بُولَ السَّبْدُ وَلَا لَمَا أَلَا لَمَ اللَّهُ الْمُعَالِّ وَالْمِيلَا لَ وَالْمِيلُ الأجلَّةِ وَعَلَّا النَّوَى اذَا أَنْكُ وَرَاكُلُّهُ الْمَضْلُةُ وَالْخَلَّةُ وَالْخَلَّةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَّةُ وَالْخَلَّةُ وَالْخَلَّةُ وَالْخَلَّةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلْةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلِقُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلْةُ وَالْخَلَةُ وَالْخَلْقُ وَالْفَالِمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْعَلِيقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْعَلْقُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِمُ لَلْعُلِقُ وَاللَّهُ وَاللّلِمُ لِللَّهُ وَلِلْلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِقُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ يَقُوْلُونَ فَوَخُمُوْ الإِبِلِ مَالِمِ الْجُمُعُونُ النَّهُ وَإِلَا أَيْكُ جُلَّهُ وَالْمَالُ شنوز تلنش فأشور شيتي لفؤف والمأثيب شق فالعني فشض أعالوانب وَيْعَالُ الْحَالِمُ الْعَالِدُ الْمُلْكُ وَالْحُمُلُ الْعُلَيْنِ إِذَا الْجِينِ الْيُعِودُ فُكُنَّ الْحُلَّ خِيَّالُهُ وَخُلِلَهُ وَخُلاكُنهُ أَعْمَا كُنْ وَجُهُ مِنْ يَشِي الشَّمَانِهِ وَخَلَلْتُ الفَصْ الْآلا حَعَلْت إِلْمُ الْمُعَوْدِ اللَّكَ مُنْزَيْعِ عَدَمُ الْكِوْرَتُكُ يَدْوَهُ وَمِوَا الْوَلْمِينِ محقان لنأبر خستأذ فهروخهامة البثر ماغتو من فراجا الأنفيث وَالْمِيْنِيْ وَمُنْ وَالْمُعْتَمَةُ مَثُوبُ مِنَالاً حُلُوا الْمَوْمِيْنِ كَالْحَالُ وَالْمُعْدَدُهُ الناكبين الحلارة المنتأل فالإبراخ الزكار فالناس فالمتلفظة وَهُو اللَّهُ مُنَّا لَهُ إِنَّا إِنَّا مُلْكُلُهُ وَمُنْلُكُ اللَّهُ إِذَا الْمُعْرَجْتَ مِنْهَا مَثْمًا يَعْدُ شَيْ وَعَكَمَا الْفَوْمِ جَرِثْهُمْ وَمُعَالُ الْحَدَّةُ الْأَنْفُ وَمُولُونَ عَلَمُ مِنْ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ الْمُؤْمِن وَلَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ النَّهِ وَلَا لِيَّا اللَّهِ النَّوَالْكُ وَلَلْ الْمِنْ الْمُنْ أَعُ مَنْ وَالْخَلِعْمَةُ مُمْثُلُونِ الْخُدِيكَةِ الْمَافَلَتِ تَخْ مَعْ فَالْ الْفَرُّ أَوْ لَهِ الْ

إلى مِنْ قِلْكُنْ مَتَوَاَّفِ وَأَجِلُهُمُا عَالَّتِ وَهِالْمَتَرَأُواتُ وَالْجِيَّةُ وَلَكُونَا كُولُونَا المنزخوام والتور ففع فريد بفائدة ونفال فيكة أفقا والمتفرالأثرة عَيْنَةُ مِنْ وَمَلِ وَالْحَثْ المُعْلِمِ الْمُمْ الاَّمْ الْأَثْمُ لَا عِلَيْ الْأَدْضِ عَلَقَالَتْ خَبْعِينُوعِنْ حُوْمِينَ الطَّهِ يَوْمُ أَقَ أَبْرُدُو وَحَدَ الْعَيْرُ الْمُطَرِّبُ وَالْمَالِقُ مِ النف إِذَا يَتُ مِن النَّ وَرِالاَيَّةُ مُكَالُ يَعْتُمُو عِنْهِ المَّ الْوَالْمَيْثِ مَا وُتُ مِن العَدِومَ لِمُنْ أَلْ عَلَوْ فُعِينِينَ وَلَمَّا الْحَدَّ الدَّافُ إِذَا طَأَلْكَ وَارْتَهُمْ وَال وَحَدِ أَطْوَاتُ السَّفَأُعِ كَلِ الْعِبْقُ اللَّهِ عَلَى الْعِبْدُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى والمَنْسَيَّةُ دُخَارَةُ السَّوْءِ وَاضْطِوَائِهُ ٥ حَبُّ عَوْضِعُ وَأَخَدُ اللَّهُ حَظَّ لَهُ اَ إِنْ أَنْكُ فُو مَوْ خَيْتُ أَوْجَسُمُسُ وَ فَالْوَاحَةُ فَلَا أَنْ الْحَدِيدُ فَلَا أَنْ الْحَيْدُ اللَّهُ فَّنْ يَكُونُ أَوْلُولِهِ الْمُعَنَّا فَإِنَّكَ بِاصْلِيدِ بِهِمْ فَعَنْ لَأَنْ مِنْ اللَّهِ الْمُولُدُ مِنْ ا غَالَ النِّهُ ذَيْهِ الْمُنْ فَعَالَا السّبِطِ إِمَا خَالْمَنْ السّبِطُ فَالْمُولُّ الْمُولُّالِينَ اللَّهِ ال النَّةُ مَا الْوَخِفَ مِنْ كُفِ مِنْ الْمُقَارِقُ طَلِي مِهِ مَنْيُ الْهِ خَنْوَجُ مُلَوَى 3 وَ هُنُونِهَا وَلِمُ اللَّهِ مُنْ مِنْ وَالْخُونِيَ وَالْإِنْفِيكُ لِمِنْ الْمِنْ لِمُفَا وَالْمُنْ فَالْمُ ال المسول ويستنو ادال يتنته وركا تحاكه المك وكالاسمع يَعُولُ فِي لَخُونِ مِنَ الرِّسَاجِ السَّلِيقِيَّةُ الْمُتَّرِّقَ قَالَ عَنْدُهُ مَجْعَيُّ الرَّجُلُ

> مان المنابعة والماكة والماكة وما يُعْلِينه الماكة حَدِ زَتْ رِّجُلْهُ وَدَا لِحَ مِنْ مُنِهَا لِهِ يَعِمْ مَرَيْهَا وَقُولُ طَرَّفَةَ بِيَغِفُوْدِ كَلِيدُ كَأَنَّهُ نَاءِ سُرِيلًا لَكِنْ الْهُوْلِلْلَّاعَةُ والمعذعة تالثراء فالشد خأج ثكا فالاكتمة أذجنت والتلاف المُثُلُ النظيرُ والنُهُ أَرِثَهُ الغُفَائِ لِلُوْبِهَا والْمَوْفِ لِلْمُ بِذُ النَّابِي عَ خَلِكَ

وَالْمَيْنَا أَوْ وَفِيَّالَ لِلْسَّالِ الْمُنْسِلُةِ مِنْ الْمِنْ لِلْكِلَّةُ حَكَا هَا الْحَسْسُنَا رُقُ

إِذَا لَوْيُسْدِمَا فَالْفَيْعَةِ وَالْحَبَّى جَالِطَوِيْلُ الْوَجْلَيْنِهُ

المن منة المنافأ والمنه عنها أن وَحَدَهُ الأَخْلُ عَنْدُ مُ خِذْ مَمَّ والْخَدُ مِنَّانُ النفاه تُنْبَصُّ الْدُطِفَتُهُمْ وَالْفَئِدُ مُوعَوْضِعُ المُهَامِرِهِ المُنْأَقِ وَتَسَوَّسُ مُعَتِّدُ إِذَا وَاحْدُالُ فِي مُنْ مُعْمَالِ مُثِّرًا فَوْ تَنْ الشَّاعِيدِ، وَأَزْسُاغِهِ وَالْمُلْكُمَّةُ سَنَةِ مُحْدَر مِنْ الْكِلْقَة فِشَدّ فَ رُشْعِ المَعِيدُ تُرُّ شُنَاتُ اللهِ سَرْفِيتَهُ التغل وبه شتى الخنال خارمة فاشاقول الفائل لُغِينُ إِلاَ وَجُوالْكُ وَمِن الْكُورُجُ الوَاسْعُ الطَلْف مِن الوَعُولِ والحَدَّةُ وَالدِعُ أَيْنَتُ أَوْظِفَتُهُ وَالْجَاءِ لَلْ الصَّاحِيْدِ وَخَا دُنْ الرَّخِلُ المُنْ وَمِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ عِلْمُ الْمُنْ أَلْمُنْ الْمُنْ الْ المُعْدَانُ اللهُ المُعَامِّلُ المُعَامِّلُ المُعَامِّلُ المُعَامِّدُ وَالْمُؤَمِّ وَحَاْلَ مِعَالَمُهُ عَلَيْتِ وَهُوَ الْمُدْوِثُ الثَّالْةِ أَوْجَالَ أَهُوَجَ وَزُحْ ٱلْمُدَدِ وَالْمَوْأَوْنَ خَلِينًا وَكُغِينَهُ عَلِينًا وَإِذَا فَيَنْ عِلَى الْحَوْدِ قَالَ الْأَضْعِي لِلْيَرِينَ اللَّهِ وَإِ اللَّيْنَةُ فَالَدُ مَنْ مَا اللَّهِ فِي لَمَا هِ كَالْمُ مُثَالِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَالِحُمْ لَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ النَّيْفِ ضَرَّبَهُ وَخَدِّبَ طَلَابَ وَخَيْلَبُ مَوْضِعٌ وَشَيْخٌ طِيَّتُ صَحْفَى وَالْمُنْدُ مَتَوْ لِلِنْ وَمِي الْمُعْرِولَ لَمُنْدُ وَمِمَالِهُمَّالَ الْمِلْدِ الْحَدَثِيرُ وَ فِلْمَأْدِهِ خَبَثِ أَنْ فَالْدُ وَحَجَّ النَّمْمَ إِنَّ الْمُنْدَبِ الطَّرِيُّو الْوَاضِحُ فَالْكُأْمُو وَشِهِ الْمِيلَ عَنِدَ بَنِكَ أَكُونُ مِنْ الْأَقُلِ وَخَدَرَسِ الْجَيْفُ عِضَّف هُ عَلَيْتِ النَّاقَةُ إِذَا ٱلْفَدُ وَلَدُهَا فَتِرَاوَقُ الْمِنَاجِ وَإِنْ أَنْ الْمَالِقُ فَالْمُونِ الْمِنَاجِ حَآنَتُ بِوَاقِضًا وَإِنْ حَالَ لِمُسَاوِدَ قَتِ الْمِسَاجِ وَكُلُّ مَنْ لُولُفُ كُأَيْفًا بِمَالِيَةِ وَالْحِيَارِ مِعِي حِمَاحٌ مِنْهَانَا قَالَ إِنْ الْحَدِيدِ وَإِنْ كُورُ مِنْ الْمُسْلَقَةُ

ادَأَمَّا مَعَادُهُمَا

الطَّيْ الْمَالِي اللهِ عَلِيم وَالْمُدَالِ المَالِينَ الْمَالْ لَيْلِلْهُ حُدِيَّةً وَحَدَّلًا أُخْبَكُنَا إِذَا ٱلْمُلْتُمُوالْمُ لِمُوالِدًا مُنْفُولِهُمُ إِنَّا الْمُلْتُمُ الْمُعْلَالُهُمُ وَعَالَ وَيَشْتُرُونَ لِلْمَالَةِ مُعْتَدِّ وَالْأَخْدَةِ فِي الجيماذ الخبيث عَجِعَى أَسُّ الْخَدِيدُ فَلَانُ وَإِمْلُوا ذَا أَمَّا رَفِهِ وَالْ السَّاهِرُ خَأْنَةُ فِي بَارِيَّاتُكَامُّنَا ٱلْمُدَرِّخَيًّا لِيَهِدْعِكُمُامًا وَالْحُنَا النَّهُ يُرْوَلُهُ الْهِ يَوْمُونَ إِلَّهُ فِي مَا فِي الْمُؤْمَةُ شَلِي الْمُلْكِ وَالْمُ وَفِينَاكَ وَلَوْ أَنْهُمُ فِي مُنْ أَعِمًا إِنَّ الْمُعْدِينَ وَلِي اللَّهِ مِنْ الْمُعْدُونَا السَّافِ وَالْمُعْدُونَا حَلَشُفُ النَّيْءَ كُلْشًّا هُ كُلُغِثُ الدَّجُرُ كِنَالُهُ والْخَلْدَ عُكَالِيْدِ الْعَجْزِ الم وَاللَّهُ مُ مَلَّمُ الرُّبُولُ فِي إِللَّهِ وَاذَا ذَخَلَ وَعَالْبَ مُنْعَبِّرَتُ وَاللَّهُ اللَّهِ القهرة فينال مَاخَدَ عَيْن فِي مَنْ فَعَيْنِي فَعِينَا وَالْأَخْدَ عِنْ عِيزُقُ فِي ٱلْمُوَالْفُهُون وَ تَحُلُّ مُخَالُونُ عُلْمُ الْحَدِيمُ فُولِلْ يُونِ خُلْهِ وَكُانُ لَاسْتَالِي يَقُولُ مُنَاهِمًا عِلَى فَعِلَةِ وَخَلْمَ عِبِ السَّوْلِ مَامَدُ وَعَلَقُ ثِكَانِ خَادِعُ إِذَا لِمُلَّكُ يعتب خُلْفِهِ وَخُبَعَ أُهِمْ مُلْهُ مِنْ أَمِنْ مِنْ مُعْدَالًا مِنْ مُوسِ 

هَكَا الْمُنْ الدَهِ فُرُورَ دُخُلُ مُحَالَجٌ خُدِعٌ مِوَّالًا فِلْ لِيَرْبِ وَهُوَقُولُهُ خُنْبَعَ فَخَالِفُ لِلْمُضَامِلاً بِقُطْلَ لَهُ وَخَالَ لِمُلْتِلْ لِمُؤْلِ الإِخْمَاعُ إِخْفَاوْ النَّنْ وَبِدَلِيَّ شُمِّى الْلِكِتُ الْخُلِيَّةُ وَلِمَنَالِ الْمُنْكِيَّةُ الْفَوَالِدِ وَوِيْمَا لُ عَادِيجُ نَافِضَ وَ وَالْمَالِيدِ مِنْ وَالْمُؤْلِ خَدَّالْعِكُ أَيْ فَإِلْمُلْمُ الْرَكَآوِ وَالْرَبْعِ عَالَ أَنْنُ دُرَّيْنِهِ الْحَدُثُ النَّسُرُعِيَّهُ فِي لَكُثْبِي وَمِنْهُ الشَّيْعَا فَجْمُدِتَ هَ الْ وَأَاةُ خَبْلَةُ مُعْتَلِئُهُ الْأَغْصَاءَ دَقِقَةُ العِظَامِ ثَيْنَهُ الْمُدَابِ

خلا 11.

خلب خليد

خلة

خاج

خلف خارك

خيش

Li

حَدَيْ عُنُهُ السَّنِيفِ صَرَيْمُهُ مَاكَ الْمُأْلِدُ وَمَا بِلَوْنُهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَا بِلَوْنُهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللَّا لِمُعْمِلْ مِنْ الْمُعْمِلْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْم خلع مَالَ وَالدَالِ أَيْ فَلْ صَوْرِهِ وَالسِّيْفِ وَوَأَدًّا وَالْمُنْ فَيْ عَيْدُ وَالْأَلْسُانِ وَالْمَارِبُوعِهُ مَعِامُ لَهُورَتِبَاتُ مُمَنَّعُ أَصُا أَعِلاً هُ مَنَدُ فَسُلَخِعَاهُ الْمَعَادُ خاناف وَ الْمُشْدَوْدُ الْهِينُوَّالُ لِمَا الْمِشْكَةِ وْأَكَانُ خَذَ وَفُ سَمِينَهُ فَالْلَهُمُ نُتَّالُدُ لَوْأَنَّقُ اخْدِقَ عَصَّاهُ لَيْخَلَتْ وَيَطْنِها مِنْ حَتَّوْمَ الشَّوْلِكُنْكَالُ خانه مَسْرُكِ مِرَ الشَّهُ وَهَ خَلَّتَ قَالْطُلَّاكِ وُ ذَرَّقَ هِ الْمِذْلِكُ أَنَّوُ الْعَوْلِ وَخَدْنَانِهُ الْمُحْسِنَّةُ أَكَالْمُسْعِلَى وَلَهِ هَا وَمِيثًا ذَاكِ مَقْلُوْتِ لِأَنْهَا هِي الْخَنْدُوْلُهُ إِذَا تُرْجَعُ وَقَنَّا ذَلَتْ يُحِلَّهُ مَعُفَتَا مَالَ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خلع عِنْظَامِن عَيْرُ عَلِينُونُ فَ كَالْمُنْ مُولِكُ مُوالنَّدُ وَلَا لَكُ مُوالِكُ مَا وَلَا حَلِهُ مَعْجُ بَالْهَطِّلَّةِ وَابْنُ خِنَهُ لِمِ تُجُلِّمِنَ لِلشَّعِيِّزَآؤِهُ خَدَا الشَّيْءُ عَنْدُو خَدُوًّا إِذَا فلاا اشَنَتْنَحْ وَخَدُدُ فِ لِعَلَاكِ وَيَعْمَلُخَذُو أَلَا لَيْنَدُ وَهِ بَعِثْلُهُ وَأَذَا خِلْدَاً ۖ مُسْتَوْجَهُ وَخَارِيْتُ لَهُ وَخَارَ أَنْ أَنْ أَنْ خَنَعِتْ خُلْ وْزَا وَخَارً الْأَسْخَلَيْتُ الْجُولُمِزُ الْنَحْدَالُ أَنْدُه الحَادِ وَالْوَآدِ وَمَا يُتَلِيُّهُمَا الحَدَّزُ الْجِلْمِ وَالْحَرَّرُمُعُنُّوْفَالِ وَحَرَّزُ الطَّهْ رِفَقَالُوْ وَحَرَّزُالْبُ خزز اللَّهِ دَانُ لِللَّهِ الدَّامُلُدَ عَامًا ذِينَ دُلَّهُ فِي الْمِحْدَرُ وَاللَّهِ لَمُ عَدَدِينِعِي مُلْجِهِ قَالَ

ڒۼ۫ڿڗؙڷڶڗؚٳڵڵؙڿۺؚڗٚڒٙڿۼۜڎٞڮۼۺ۫ڗؽڮڿۜۼؙٵ۫ڮۅڶڶۺ؞ؾڵڡڵ المُرْمُ الْمُرْتُ وَالْمُونِ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ خرش المَالِلُ إِلَا النَّفْتَا النَّفِيَّةُ لِللَّهُ عَنْ يَكُنُّونُ وَكُنِلْمُهُ 111 عَدْيِنَا أَوْ إِذَا مَّمَنَكُ مِنْ حَنَّزُوا الدُّدُوعِ فَلَيْنَ لَهُ الْجَمَّا فِيهُ مَلَنَّا أَفْوَضُ خَانِيُوْ لاَمْتُوتَ لَهُ فِالإِنْ أَوْمُ لِعَالَ لِلْبِحْدِ وَأَلْقِلْ جَمُلُهَا حَدُّوْشُ وَهُوَ بَرُوْخَذُوْمِ مِنَالاً ذَالِبِ بِخَارِ مَعْقَالُكُ ا لَازُوْمُ الْعَلِدِ لَمُ اللَّهِ قِنْ عَلَيْ الْمُتَرِّشِ كَانَا اللَّهِ فَا مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمُوْفُولُونَ أَخِيِّسُ وَمَنْ مُحَدِّرُهِ فِي المُوالِمُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُرَامِلُهُ وَسَحَيَا لِمُنْ عَوْمَنَا الْمُنْ عِنْهَا وَعِنْ مُلْكِوْنَ الْأَمُونَى خُلِحَتِينًا وُحَوِشَ المَدِيثُ وَالْمِثْمِنَا وَمُنْ عَزَّالِيُعَدُوالْمُلْمَا الْوَيَشْرَوْالْمُنَّةُ فُوَّمُنَكَّهُ خُلُّ مَنْ إِنْهِ النَّهِ مُنْ أَخْ وَخُلُونَ فَالْكُ مُنْ وَإِنَّا أَفُوا النَّكَّأَةِ وَكُنْيَكُمُ أَهُ الْمُسْتِرِ إِذَا مُسْتَرِجْرُ شَاءًا الْمُنْ الْفُولُونُ مُنْ مُنْفَعَرِبْ الْمُرْتِي فَاتَعَا وَكُونُونُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْإِلِّي وَمُقَالًا لِمُلْجَبِ النَّمَ فَي عَا والمنظرة الفقيمة والقالت والتخاف المنافقة أشاحت أيتا والمورَّأُ اللَّهُ وَالْمُورُ وَمُنْسَبُّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالَ الرَّالاَعُورُالِي اخْتَرَشْكُ النَّيْكُ أَخَلُنْهُ وَجَمَّ لَنُهُ وَ فِي كَالْمِ فَعُضِهِمِ لُتَّ ثَلْكُ افْتُرَشِّنُهُ وَلَهْ إِلْمُكُنَّفُهُ وَضَدْ إِلْمُتَوَّشِّنَهُ وَالْحَرَّشَةُ وَالْمَرَّفَةُ دُمَّانِهُ خَرَفْ مُ حَرَزُتُ لِنَا الْخُلْحِيْنِي الْحُسْرِ وَالنَّوْشُ الْجَنْلُقَةُ وَالمَدَّوَّا مُن لَكَتَّكُ أَنْ وَالْحَدُّ ثُونُ مِنْ البِّكَانُ وَجَمْعُ فَ خِرْمَنَالُ وَحَرْنِفُولِكُمْ مِرْحَلِمْ مِنْهُ وَالْخُونُونُ كُلِّعَهِمِ مِنْ يَحْتَقَهُ

خرق

حرف

خزق

تَحْقُ سَبَا الْأَيْبِ عِنْهُ إِرْمُ مَنْ تَرَبِّعِ حَرِيْبِ الْأَجْوَرُ كَالْحَكَّرْ وَكَانِ الْأَهُمُ فِي يَنْجِنُ أَنْ لَطُونَ لَكِرْ يُعِ الْفَاجِزَةَ وَكَانَ مَقُوكُ فِي الْمِنَّكُ مَنْ مِنَا لِلَّذِن وَيَقُالُ إِنَّ الْمُوَّاعِ مُنْوَاللِّهِ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المتَقَّخَ مُوعِنُهُ فَالْفَتَرُعِ وَأَخْتَرُعِ الدِّخِلْكِةِ بَالْكِلْمُنَقَّةُ وَالْفَتَرَعِيْنَ اَعِسَاءُ العَيْرِ الْمَازَالُ مِنْ مَنْ أَوْ مِعِلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ المُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ المُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقُةُ اللّهِ الْمُعَالِقُةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ حَتِيَةِ الْعَلَالُهُ إِذَا دُهُ حَتَوْهَا لَذُوْعُ الْمَيْفُ الْرَمْلُ الْمُخْتَرَفُ فِيْهِ النِّيَالْ وَاخْتَرُوفْكُ النَّهُ وَمُ اجْتَنْتُ مُا وَأَلْحَتْمُ فِي النَّكَالْ النَّي النَّفَانُ والمندي من الطَّوْبِ مَن الدَّالْ الدُّون فِي الدُّواكُ المُّمَّالِهُ المَنْ الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول المنافق ا الإخْرَافُ أَنْ أَنْ مُعْرَالِنَامَةُ فِي مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ مِنْ الْمُعْرِفِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الم مَنَا ذَالْعَقْلِ مِنَ لَكَ وَالْمُتَوَى لَهِ يَوْالْمِي الْمِيالَةُ وَلَا الْمُتَالِكُ وَلَا وَفَ مَعِرُونَ لِأَنَّهُ فَكُرْفَ مِنْ هَاهُمَا وَهَا هُمَا هُمَ وَنُكَا لاَ وَصُرْجُبُمُهُما وَخُوْتُونُ النَّوْبُ وَاخْتَرُقَتِ الزَّيْوَ الْأَرْضَ وَالْمَنْ أَنَّهُ وَالْفَيْزُ فِي خَلْقُ الحَدِبِ والمَدُوُّ لَعَبِيمُ الْوَقِي عَلِيْجٌ خَزْمَا لَا الْمُوْمُ عَلَى مِهَ فَ فَالْهُوْسِ وَالْمُوَ وَالْمُعَمِّنُ وَالْدَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ ا وَيُعِينُونُ أَخْرُونِهُ فِي مُنْفَعُهُ اللَّهُ وَمِنْ لَحُقِيقٌ وَيُعَالُ إِنَّهُ مِنَ لِلْكِنَا أَبُكُو والفنزان مندنل ففتل للعضب وقلقال خزق عاللب الاالزمت فَازِيُّكُوجُ السُّنُوُّ مِنْ فَعْلِيمِ خِرْقَ الْعَسَرُ السَّاطِيْقَ بِمِعْلَدِقَ الْكَافِي مِنجُبُ نِهُ وَالْمُؤْفُظُ آلِيَكُ يُلْفَقُ فِالْأَدْضِ وَدُوْا لِمِرَّوْنِيَا لِمِوَالْمِي مِنْ الْم عِلَهُ الدِينَ عَالِمِ عَنْ الْمِنْ عَالِمُ الْمُعَالِكُونَ الْمُونَا فَي الْمُعَالَقُونَا الْمُعَالِقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالِقُونَا المُعَالِقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالِقُونَا المُعَالَقُونَا المُعَالِقُونَا المُعَالِقِينَا المُعَالِقُونَا المُعَلِقُونَا المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقِينَا المُعَلِقِينَ المُعَلِقِينَا المُعَلِقِينَ المُعَلِقِينَا المُعَلِقِينَا المُعَلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعَلِقِينَا المُعِلَقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَقِينَا المُعِلَقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَقِينَ المُعَلِقِينَا المُعَلِقِينَا المُعَلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعْلِقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلْقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلِقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلَّقِينَا المُعِلْمِينَا المُعِلْمِينَا المُعِلِقِينَ المُعِلَّقِينَا المُعِلَّقِينَ عَالَيْنَا أَوْ يُقَالُ إِنَّا لَحِنْفَ الفِطْعَ فَمِنَّا لَحَوَّادِ وَزِنْتُمْ حَرِيْقًا لَيْنَهُ" فاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُورُدُ الْمُورُدُ الْمُورِينِ مِن اللهُ وَمِن مُنْ مُنْفِعُ اللَّهِ وَهِي

وَحَمْعُهُ مِنْ مُنْ أَلُ خَرْضًا نِ إِلَيْهِ كِلْمُوالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْخُرُونُ الزُّمْحُ عَالَ وَهُوَ الْخِرْضُ أَيْضًا عَالَ عِمِّرًا لِمُعَافِ المَاؤِمَرُ لِهَ مُلِيًّا وَالْعَرْالِيَّا السُّمَّ السُّمَّةُ السُّمَّةُ السُّمّ وَالْاَخْوَا أَمْ عِيْدَالُ يَخْتُ مِعْ مُنْتَأْذِ الْوِسَالِ وَالْمُوْصِلْ لِمَا إِنْعِ الْفَوْرُونُ مِقَالُ فِي الْمَرْبُونِ مُمَالَمُهُ مِنْفُ مِلْهِ خَرِيْفِي بَنْ غُوْرًا أَنَّا لَهُ أَرْبَهُ الْمُرَوِّنُيُّنَّ لِلْهُدِينَكُهُ السِّيرُ لَلْهِسَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْ لَرْهُ خرض عَرَطْتُ الوَرَقَ حَسَنُهُ وَالْكَنُ وَطِهُمَ إِلاَ وَأَتِّبِ الدِيْ يَعْتَذِبُ رُّسَّنَهُ وسُ بَابِ مُسْمَعِهِ وَمُشْفِي وَاشْتَغَيْرَطُ الدَّخُلُ المُكَأْنُ إِذَا لَوْ فِيْهِ وَاخْتَرُكُ فُ السَّبْفَ واحْدَةُ وَطِّ بِهِ والمُنْتُ وَامْدَتُكَ والْحَيِّةُ وْطِ الدَّجْلُ الطَّولُ الوَّجْهِ وَالْحُنُّومُ النِحَاجُ والْحَنَّوُطِ كَآنَ لِضِيْبُ الْمَسَوَّعَ لِيَخَوُّجُ اللَّهَ فُسُعُقِمًّا كَسَمَعَ الْأَوْتَ الْرُوَسَّالَةُ مُثْنَ مِلْ فَاذَاكِأَنْ ذَالِكَ عَارَةً لِمَا فَهِ يَخْزُالْمِلُ عَالَ يَغْضُ أَفِ لَا لِلْعُدَةِ الْمُخَارِّدُهُ الْمُتَاتُ تَشْتُكُ خُلُورُ مَا قَالَ كَالْقَاسُلُخُ أَنْكَارُ الْمُكَارِّنُهُ وَالْمَدِيْنِيمَا لَهُ مَغِرُّرُونَــُهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحَدَالِكَ الإِخْرِيْطِ وَرَجُلُ خَرُونِكُمْ مُسْهَةٍ رَّا مَوْحَدُ وُأَنْتُهُ وَالْفُرُومَ عَلِينًا قُلُانَ الفَوْلِ إِذَا الْدُولَ الْمُعَالِ الْمَتِينِ وَالْحُولُ جُسْمُ ثِلَانِ دَقَّى مَخْتَرِ لِمُنْ الْقِيْلُ فِأَلْسَوْلِ إِذَا ٱلْزِيتَلُتُمُ فِيْعَا مَخْزِلِكُ مِنْ خَرَجًا إِذَا غَضَّحَ جُاهَا النِّسُهُ إِنَّ الْمُرْعَالِمُ الْوَخَاوَةُ فِلْلَهُ وَالْمُزِّرُخُ تَبْتُ لِيِّنْ وَمِنْهُ الشُّنِعَاٰ فَالسَّرِّزَآ وَالمَّتَوْنِعِ وَهِيَالَّذِينَهُ لاَ مَّنْهَعْ يَسلَّا وَلْقَالْ لِمِنْ هَزِلْكِعِنْ إِذَا مُنَّدُ أَنَّ وَيْعَ عَالَ الْطَرْمَانَ حَرِيْعُ النَّهِومُ فُطِّرِبُ النَّوَلَجِ كَأَكْلُ وَالْعَيْرُافِيَةُ وَيُعَفُّونِ قَالَ الشَّيْغُ مُّ تَرَقَاهُ مِنْ هُوَيْنِيَّةٌ بْنِ مِوْدِكُا بْسِ فِي قَوْلِهِ

خرط

خنزع

الدِيَالَيْعَ لِنَافَهُمَا وَلِدُعُ خُنُونَ قَالَ الدَّاجِدُ ، فَخُوْنَ تَشْعَعُ بَرُنَهُ وَأَمْعاً وَلَقِنَالُ الْآَرُونَ لِمُنَا أَوْهُ وَمُنْسَتَقُّ مِنَا لِذِي دُكُرُّ فَاهْ إِلَا فَتَوَالَّ وَمَالُ مَعْفُ العَجَزَبِ لَمْنَ بِهَا طُوْلُ بِيهِ بْمُغَاوِلاَ فِقَ شُرُغُفْرَ فَهَا ٥ حَرَّمْهُ الشَّيْمَ وَاحْتَرُونَهُ وَالدُهُ وَالدُوْ زَوْضَتُ } أَنْ فَكَ اخْرُونَ وَقَالَ يَعْفُ لِمُ الْفِرْقُةُ أَوْتَنَهُ الإسْنَانِ وَالْمُنْ مُّ مُالأَنْتُ مِنَالِمِيْلُ وَأَخْزَمُوا لَكَيْفِ طُرُفُ عَيْشِهِم وَحَدِوَ الرَّجُلُ إِذَا فُلِعَتْ وَمُوَّا أَلْفِ لِايَبْ أَعْ لَلْمُعْ وَالنَّعِثُ أَخْرُلُ مَّالَ بَعِمْهُ وَلَنْكُو رَنْلُ فَكُون اذَا سَكُرْ عَنْدُيْهُ وَيُوسُنُ وَالْمُعَالَدِهِ الَيْ وَأَنْ عَمَّازِجَ وَإِجِدُهُ الْحَتْوَرُ وَفِقَالُ جَأَدُما لِمُؤْمَانِ أَنَّى الصَّايِرِهُ المُدُوِّنَةُ النَّقِينَةُ والْحُرُونِ تَقَافِ الوَّرِيحِ وَهُوَ الْمُزَّأَنِهُ وَالْمُزَّأَنَّهُ وَالْمُأْرَابُ عَارَقُ لِلنَّهِ وَأَنْ كَاشَّهُ وَالْمُونِ وَكُولِكِمُ أَنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ عَالَمُ عُ خِوْمًا تُ وَالْمُنْوَيْهُ فِيرُورُهُ الْمُرَادُةِ وَالْمُرَاكِ وَلَهُ الْعِمَانَةُ وِالْمُنْوِثُ مُنْفَعَلَ عِمُ المِنْهُ هُوْدِ مِنَ الرَّمْ إِوَالْمُنَوُّ وَبُ شَكِي ثُرُّ وَٱلْحُوْبُ مَوْضِعٌ مَاكَ الَى يَجِ ٱلْخُوْرِ لَهُ عُيَيْدَةَ الْأَخْرَبُ الذي فِيهُ مَثَقَ أَوْلَقُبُ مُسْتَلِونِينَ عَاكَاالْفَيْ مَرَكَالُكَ فَهُو أَلْفَوْمُ ٥ الْخُرُفُ نَقْفُ الْإِبْرُو وَالْمَرْثُ الدَّلِيُّوالنَّامِ وَوَثَّمِي بِدَالِدَ لِنَقِيَّةُ الفَّالَةُ وَيُحَوِّ الضَّاوَةُ خُتُّنَّكُمَّا الأرْضَ إِذَا عِبَرُونَا هَا وَلَوْ عَنْدَ عِلْدِينَا طِزْ فَهَا وَالْأَخْرُ أَدْ الْمِلْفُ ، في رُوُوْسِ النَّفَوْعِ ٥ الْمُثَّرِينَ أَنَانُ البَّيْبِ وَأَنْفَاطُ مُ ٥ الْمُتَّاخِ وَالْمَيْرَةِ الإِمَازَةُ وَالْحَدُّوْجُ مِنَالْاُوعِيهُ عِبَنَ بِي والْحَدْجُ الوَّادِةُ لِإُمْتَفَادُ لَقُوْلَا يَجْ لَوْ تَأْنِ مِنْ بِسُاضِ وَسُوَادٍ وَيَعَامَهُ خَرْجًا أَوْظَ لِيُؤَالْخُرْجُ والمَازِّرِجِيُّ

مَنْفُوذُ مِنْفُسِهِ مِنْهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلِيثُو وَلَقَالُ إِلَّا لَا يُكَا وَالشَّاةُ

تَبْيَضَ نِـ خُلاَهَا مِزَلِهَا ضَوَيَّنِ وَالْحَوْ وَجُخْرُوْجُ السَّحَابَةِ وَلَهَاكُ مَّا

حرو

خرزت

خزن\_ خزج

خزن

خزو

خزز

المُعَمِّدُ وَمُعَالِمُ اللَّهِ عِنْدُمُ المَا عُلِيكِ أَلْ وَفَا كُنَّ جُوِّ لَوَ فَاكْنَ إِذَا الْفَوْرُ لِمَا مِنْ فَا مُنْ مُعْمَدُ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ 114 ٱرُوْ فِي أَرِّحُهُ اذَاحَانَ لَمُنْوَاهِ مِكَانِ دُونَ مَكَانِ وَخَرَّحِتِ الْأَلِمِيمَةُ النَّرِيْعُ إِذَا أَكَانَتُ بَعِضًا مِّرَّكَتْ بِعِضًا وَالْمَافَ فَتُمْوُكُ نَاجِمَةً سِرًا وَمِلْ وَالْمُونِةُ لَعُمَّةُ مِثَالَ مِنْهِ مُعَلِّم عَرَّاحٍ عَرَّاحٍ مَا لَا الْهَدُ إِلَّ ٱرْفُ لَهُ وَأَنْ العِنَا أَرْفَأَتَهُ عَالِيْ يُلِيمُ فَيَهُ لَهُ وَكُولُوا وَحَرَاجُ النَّهُ فَكُوسٌ وَيُنْوَالْمُالِحِيَّةِ فِينَلْهُ والسَّنَهُ اللَّهِ حَسَازِجٌ ٥ المتوثية وشافئال المارسة أولتت طال اثالاع والا أفأؤة يجتث خرد وْنُفَقِّدُ وَهُمَا لَاكُلَّاعِيْدُ زَالَاحْتِولِدُهُ وَجَائِينَةٍ خَزُو كُوخَمِوَةٌ قَالَدُ الله المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف المفاردالواوقها بثلثهما خزع تَنْزَعُ ثُلَانَهُمُ لَأَنْهُمُ إِمِرالِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ خَرَآعِ أَنْ لَأَهُم لِلَّا قَهُم لِللَّهُ وَكُأْفَامُوْمِكُمَّ قَالَ فَأَيَّا هَبَعْكَ الْمُلْآنَةِ فَوْقَعِدْ خُرَاعِهُ مُعَالِمًا لِللَّهِ الْحُرُّ الْحِرْ وَيُهَالُ الْمُدَرُعُ الْمِينُولُ الْفُسُلِعِ وَلَمْ يُعِينًا السَّحُ يُسْتَا إِذَا الْمُسْتَعَالُ وَعِلْمُ ا والمؤزعة وتملك تقطع ورنغ طرالاشل المتؤث مغزوت فالدائث خزف\_ دُرَّتِهِ الْخُرُونُ الْحَطُّو الْهُوجِينَةِ النَّفِي الْحَرُّونُ الطَّعْرُنَ وَهُرَقًا لطَائِنُ خزف دُكَّ وَالْمَأْنِ قُورُ الْمِعَالُوالْمُعَزُّطِينُ مِنْ لِنُ مُلَعَبِّ وَالْمُورُ لَمَعُهِمَ خزك والمَنْ يَنْ يَشِينُ وَهُوَا لَقَكُدُ هُ كَأَدُمْتُ الرَّجُلُ الْطَوْقِ وَهُوَأَنَّ فَأَخَذُ خزو وَطُوْلُونَ وَزُا خُدُهُ هُوَ فِي مُعْرِهِ جُقَّ مُلْتَصِافِي كَالْنِ وَإِلَيْ وَمُهُ المَدَدُةُ وَحَرَمْنَا لَهِ إِذَا أَجَعَلْت فِي وَتَوْفِأَنْفِهِ خِرَامُهُ مِنْ مَعِيد

> ونعَالُ الحُرِّلِمُ عُوْدِ مَعْنُ وْوَوالطَّيْنُ كُلُهَا مَعْنُو وْمُمَا لِأَنَّ وَمُوَانِ أَلْقِيهَا مَنْفُوْرَةُ وَلَا لِكَ نُعَالَ لَعَامُ فَكَمَّ مُ وَحَرَمْتُ الْمُوَّادِ فِالْعُوْدِ فَلْنَهُ وَالْمُذُومَةُ فَحَدَوْهُ وَأَدْ لِمِنَّا إِنْفَ عَلْمِنْهُ الْجِبَالُ وَأَخْذُو وَزَجُلُ مِنْ فَوْلِهِم شِنْشِنَةُ أَعْرِفُهُا مِنْ أَخْرَمِ تَنْفَالُواللَّهُ أَعْلَوْاللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الوقو النائِذَةُ وَفَعَالَ الْأَخْرُ مُلْكَتَّهُ الدَّكُرُ والمُنْزَافِي بَيْتُ مِلْيَثِ الزنوه خَزَنْتُ النَّوْرُ حَزْنًا وَحَرَنْكِ المِعَوَّ وَخِزِرَ الْجُوْلُغَيِّرُكُ لَالْجِنَّةُ المُنْ فَالْمُنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينِ المُعْلِقِينِ المُعِلِقِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينِ الم حَرُونُ شُسُدُ قَالَ لَيْدُ وَآخُرُهَا البِرْلِلَهُ الْأَجَلَ وَقَالَ ٱلْآَخَةُ وَلَا ٱلنَّهَ دَيَّلُهٰى فَكُفُرُوْنِي ۚ وَلَقَالُخَرُوْتُ غَلَيْتُ وَفَهُ رُثُ وَتَغُولُ حَرِي لِرَخْلِ اشْخَيْ الْحَرَأْنَةُ فَهُوَجُزْيُ أَنْ قَالُ جَرِّنْ وَالَّحْمُ لَوْ يَحْمِيرُ عَنْوُ مُؤْتِثَاً وَغَنْوَ ابْنِ جِهِ الْحِبْرُ بِيَحْرَانَ فَالْح وَأَخْرُأُوْ اللهُ أَتَعِبُهُ وَمُقَتَهُ وَالإِشْرُ الْجَيْرُى عَالَ ابْزُلْ لِشِّحِيْنِ حَرِزَكَ المتوفي في الما ويتم في المسترة والمتاك خريب النافة خربًا و ذاك إِذَا وَرُو مَتَوْعِهَا وَكَا يُعَرِثُ رَعْضُ وَجُلَّ فَي رَحْظَهِ خَارَكُ ٥ المَسْرُونِيْقُ لَهِمْنَ وَمَعَدُوكَ أَوْ وَهُلَّ الْخُرَرُ وَامْتُوَّا أَدْخُوزُ أَوْ وَكُمَّا زُرَّ الزُجُلُ إِذَا نَتُحْرَجُهُ مَنْ أَنْكُمُ لِكُمُ النَّالُوقَالَ إِذَا لِمُأْذَرُونَ وَمَالِمِ مِنْ خَيْرَ ﴿ وَالْخِيرُونُ وَفُونًا يُلْبَحُ الْجَمْرِ ݣَانْبِ الْهِرَوْبِ نُهِيَوْبِ وَالْرَبِهِ فَوْبُ نَشِيلُ لَهُوْرَيْ وَالْمُؤْرِّرُيِّ وَعَ مِنْكُ فَهُمَا لَقُحُدُ قَالَ وَالنَائِئُاتِ النَّاشِأَتِ الْمُعْرَثِينَ وَالْمُؤُونَ وَحَعُ الْخُلُدِ فِي الظَّهُ وَأَنْشُكُ دَاْهِ بِهَا ظَهْ رُكُ مِنْ تَوْحَاْمِ الْمِ مِنْ ذَرَاْتُ فِيْدِوَا فَعَلَامِيهُ

المانيف القوزل والمنتف عَنوض ظام والكيل وموالمستاف أيسما خشف وَخَتَنَهُ الْفُسَمُّرُ وَكَالَى مَعْمُلُ فِي العِلْمِ تَعْوَلُ الْفُرْتُوفُ لِلْعَمْرِ والشَّنْوُ 115 النَّمْسَ وَوَالْ ٱلْمَدُّونَ إِذَا لَهُ مَ يَعْضُهَا فَهُوَ الْحُنْوُفُ وَادْ الْمُنْ خَلَيْنَا فَهُوَ لِلْنَّوْفُ وَمُعَالِحَيَّةَ الْمُكَانَ تَقْدِيفُ وَحَنَفَهُ اللهُ وَأَيْنُ خَيْنَافُ إِذَاكِمُ مَرَّدُ حَلَّنَهُا لَكُو يُلْتَدَعُ مَا أَدْهَا وَالْجَبْعُ خُمُّعُ عَالَ الموع مزوا التسنف المبتز لمتقر في بأن عليتقطع ما وماك فوة عِنْكُ لَا يَعْنُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أوالدِّنِيَةِ وَنَهَالُ النِّحَابِ الذِي أَنِي النَّاءِ الكَثْبِرَ وَتَعَالَ النَّاءِ الْكَثْبِرَ وَتَعَالَى أَ مَنْ عَنْهُ عَنْ رِبْرُهُ وَيُعَالَدُ وَتَعِنُوهِ فَأَغَافِهُ مِنَا لَا زُخِرَ مَهِ اللَّبِيَّةُ وَهُمَّالُ إِنَّ لِلنَّهُ لِلْعُمَّةِ أَهُمُ لِالنَّهِ وَالْمَوْلِ الْوَاجِلَّةُ خُمُّ عُمَّا لَكُنْهُ مُ الْفَقَالَ ٥ حَمَدُوالْمَهُ اللهِ قُ إِذَا أَمَاكُ وَلَوْمَوْمَةُ وَاذَا لَهِ أَقَ خناق وَلَهُ يَعْمَلُ وَمُأْفَدُهُ خَنُونُ مَنْ يَبِيُّهُ لِللَّهِ فَتَسِوْلًا لَا وَمُرْضَنَا نِعِوا عَ الشَّيْ أَيْ فَانْهُ عَاهِ العُنْعُولُ الرِّدُولُ وَجَالُتُ شَعَّلُ وَخَسُّلُ أَجْبِيكِ وَجُونُ النَّوْرُيُّ وَمِعُوزًا وَمِعَا وَكُمِّنَ النَّمَا كُنَّ اللَّهِ وَرُورُ اللَّهِ وَأَنْهُ حَوَالْمِنْ تَكُنْفُولَةً ثُوَى النَّهَا، وَلا لَعْ لَمْ و المَّالِكُ عَنَّالُ الْكَلْبُ وَلَا يُعْتَرِّلُ الْكُنْ وَالْكُلُولُ الْكُنْدُولُ الْكُنْدُولُ الْكُنْدُولُ لَمْ وَالْفُرُّقُ وَ إِلْفُرْقَانُ وَخَيْمُ وَاللَّهِ وَالْمُنَّانُ وَالْفُرُفُ وَالْمُنْفُونُهُ وَمُنْفِرُتُ يُ فِالسَّيْرُ وَ النَّارِ وَالْسِيْرُ وَمَا يَلْكُمُا خسع وعيدة والمامن ومكان كالبخ الانتقاري وحنفيث حترا المن ك مَنْدُور ا دَا ٱلْغُ مِنْ الْمَالْدِيجَا وَحَشَيْعَ رِبُعْتِهِ الْدَاعْثُهُ ولَلْنَعْهُ

المُنْ أَوْلَالْمُنْ مُنْ وَمَا مُثَلِّعُهُمُ الْمُنْ الْمُعْمَالُ

وَلْعَيْدُ مِنَا لَأَيْتِ رِبْقُونُ وَفِلْكِرِيْدِ كَالْتِمَالَّ وَمْرَكِنْ عِلَمُ عِلَى لَمْ أَوْفَ دُحِيَّةً بَعِيْدُ وَبُلْدَةً خَاشِحَةً مُعْبَدَّةً لا يُمَتَوْلَ فِلَا المِنْفُ الزَّ الْعَمَالُ والمنشقة الفوث والمستركة والمنتف المترفئ عكالليط وحنف تفشف مُنْتُومًا إِدَا وَمَن فِي لِأَوْضِ قَالْمَنْفِ التَّتِونُعُ مِالْمُفْتَفُ النَّحِيثُ الدِّفْ عَطَّى جِلْنَهُ الْجِنَّابُ وَنُهَالُ أِنَّ الْمَنْشُقِ بِيلِينْ لَلَهُ عِنْ الْوَتَنْبُطُتُ مُنْكُ مَا حِنْ وَحَنَاهُ مُنْ وَأَنْسَهُ مِا لِيَحِيرُ إِذَا تَعَكَّمُ وَلِقَالُ إِنَّ الْمُنْشِقَ السَّالْحِ وَالْحُنَّةُ أَوْ الطَّائِيرُ اللَّهْ إِلهَ الْمَثَالُ الْمُثَالُ وَأَجِدَنُنُهُ خَثْلَةٌ وَلِعَالُنُ لِذُوْ وَمِلْ لِللَّهِ إِنَّ مِنْ لِمُنكَوْمِنْ وَالْمُشُورَةِ مُنْدُلُ الْصَمَّاءَ وَالْمُنْقُلُ الذَّدِ أَنْ مَرْكُ إِلَيْنَ وَاصْلَمْ العَنْ عَادْ مِنَ النَّ وَتَعَالَ إِنَّ الثَّلُ النَّفِي إِذَا الْفَرْجَمَا فِهُوْفِهِ وَبُعَالُ فَتَكَلِّ ادَانَطُا مِنْ وَكُلُّه الْفُنْفُولِانَفُ وَالْحُنَةُ وَأَهُ وَهِ مَرْمَةُ وَالْمُنَا وَالْمُعَالِلْهُ الْعُلْمُ ظَلَالُهُ وَالْمُنْ الْعُلْمُ لِلْ ۻٙٵڸؚؾٵڮٵڮٷڰٛٵؽٞڡٞڐٵڶڿؙڴ؞ٛٳڸڹؽۺٙٲڎٵڶؽػۯٲڹۿڿۺڠڔڋڮؚۼٞؖۺ*ۿڿڗٞ* وَحَيَاشِ عُولِ فِيهَ الدُّانُونُهُمُ اوَحَيْمَ الْقُرْنِكَ يَوْ وَيُعَالُ السَّتَانِ إِلَا الْمَسْلُ خشن صِدُ اللَّذِي وَالْمُتَوْشِرُ إِذَا لِمُأْذُ تُعَلِّينًا وَارْشُوا قَالُوْ لِيَزُّ أَكْثُو لُمُسَلِّ لَكُسُونَ الهُنَوَشَنَ وَكَتِيْبَةُ خَشْنَآءُ كَتَهْزَهُ السِّكَجِ وَلاَ يَكُواْ فُونَ يَغُولُونَ افي المتع الأأخفر والمنفوالت والمنف وتحتف الغالة تنفؤ والمنته خشو المتوف وَرَجُلُ عَنْمُ اللَّهِ وَخَامَا لَم أَن قَلَانَ فَتَسْمِينُهُ أَوْ خُنْدُ أَمَّا خَشْمَةً مِلْهُ وَرَجْعَ الْمُنْ إِنَّ لِلسَّائِدَةُ مِنْهِمْ العِلْمِ وَالْمُنْدُدُ وَلَقَدْ وَعِيدُ إِلَّ مَنْ مُبِعَ اللَّهِ يَتَحَرُّ الْمِنْأَنْ مَعَ البَّنْ فِي مُلْد وَهَذَا الْكَانُ الْمُنْ مِنْ وَاكَا أَيْ اللَّهُ مَنْ وَالْكَا أَيْ اللَّهُ مُولِقًا وَمَالُ الْاضْمِعِي - ا المَنْ الْمِالِينِ مِنَالِنْ مِنَالِلْهِ مِنْ لَا لِمُنْتِي هِ الْأَخْسُبُ ...

الترالعَلِيعا وَ وَالْمُرْنِينِ وَمِكَّةَ لَا تَوْلُ حَمَّ يَوْلُ الْحَيَّامَا قَالَتُ الزاج لفف النع يُر رَسِّتُهُ مُونَ النَّوْنِ المُثلِّ عُنيث دَوَيُّ الدَّولِ مِنْ الدُّندِّ الصَّادِ مِنالُهُ وَالمُتمنِد السَّتْ الذي نعرني طَنْغِهُ وَهُوَاتُسَاالَكُوْلُ فَأَمَّافُوْلُ مَحْدُرُ المنافقة عينينة من مُقاللاً عَنْهُ والدُينِ النَّهُم والدَّن النَّهُم والدَّن النَّهُم والدَّن النَّهُم والدّ يُعْوَىٰ لِدُورُ الْأُولَ وَالْ الرَّالِينَ فِينِ خَسَّنُهُ النَّهُ وَاذَا فَأَنَّهُ حَسَّالًا يَحَ وَلُونَانَا وَفُونَ فِيهِ وَالْمُنْ الْمُنْكُ وَجُمُلُ خَسَبُ عَلِيْ ظُولُنَانَتِ البيا إذا أحَلَت البَيْسُ مِن المَّعِي وَجَحَ يَعِفُ هُرَجُهُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ حُرُهُ مَا يَابِنَهُ وَالْمُنْفُولِ المُثَالُومِ فِي وَلِ الْأَعْنَى لَا مُعْرِف وَلا عُنْفُونِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ مِمَّا الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِ مِنْ لاَحْبُرُ فِيهِ مُعَدَّ أَكْ حَلَقُونُ مُأَكَّ إِذَا ٱلْمُثَنِّمُ وَفِيَّاكُ بِالْفُسْفَاتُونُ مِرَالْيَعِيثِ مَالِالْتِلَةُ فَهُوَكَ الْخَالَةِ وَقُلاَنُ مِنْ لَكُ غَالَتُوا مِلْلَادُنِهِ باب الماد والقاد ومايثالثهما المنتف خفف النع المقالة لمنتقالا أله من التشر مال الأخطلا تَهِيْحُ بَيْمُ اللِّيْمَ اللِّيْمَ الْفَرْدُ وَالنَّمْقِ تَعَالُمُ اللَّهُ الْمَادَةُ مَنْعَبْتُ حِنْلُهُ الْعُمَّا الشَّعْ الْأَشْهُ رِحْتَفَ فَنْ خَمْنَا قَاوَهِ كَفُوفُ والمخصِّفُ الإشْفَى وَحِنْلُ حَمِيْفُ هِوْمُولِدُ وَسُأْثُو مُحَمَّدُهُ وَرَالْحِزْبِ عَالَ عَضْ لَهُ وَاللَّهِ أَرِكُ وَكُونَتُن يَحْمُعُ مِن لَهُ وَحَفِيتُ وَأَحْتُزُ وَالْحَ التوادوالبتناش وَقَرَسُ الْحُقَفُ إِذَا النَّفَعُ البَّلَوْ مِنْ يَكُنبُو الْحَسْبِهِ والإخبياف أل بأخذ الغِرْدَأْن عِلْمَهُوْرُونِهُ وَدُقّاعِ وَيُقّا أَوْسَعَبّا بَشْ نَبَرُ بِهِ وَظُلِينُ الْخَصُّ مِنْهِ مَّوَا لَا وَبَيَّا صُ وَلَقِالُ الْكَصَّيْفَةُ اللَّبْ

110

خار و

115

خفع

خصل

النَّالَ نُعَتُ عَلَيْهِ خِلْتُ هِ غَنَّا ضَلَالِقَوْمُ تَزَاْهَنُوْ فِالدَّمْ فَأَجْزَ رَ فُلْأَنْ خَمْلَهُ إِذَا عَلَكِ وَالْمَعْلَةُ الْمَالَّةُ الْمَالُةُ وَالنَّمْلَةُ مِنَالِسَجَرُ وَلَكَ عَلَهُ كُلَّ لَهُ مَا وَهُوا مُنْ وَهُ وَمُنَا لِلْمُنْ الْمُنْ أَنَّ يُعْعُ السَّهُ وَالْمُواْتِنْ الْمُواْتِنْ عَالَ وَمِنْ وَالْدَالِينَ الْإِنْهَامَ مُتَلِّدُ الْمُثَلِّ وَالْتَقْلُ الْمُوَافِ النَّهِ فَيْ الْمُثَالُ وَالنَّقِ الْمُ المُنتَكَ لِلَّيَةُ وَمَنْهُ عِنْمَا عِنْمَا لَ مِثْلُ مِقْتُ لِمَا لِعَامِهُ وَالْمَنْفُومَ فِرُوفَ والنَكَوْرُوالاُثْنَى وَالوالدِنُ وَالْمُ مَعْ فِيهِ مِنْ وَأَنْ رَفَدُ الْمُ عَمْ وَالْحِمْ لَا فَ مَضْلَ فَا أَخْشُهُ كُنَّا فَهُمَّةً وَحِنْمَا مَا وَالْفُورُ عِنْدِ الْجِنْدِ الْوَقْفِ مِنْ العُورُونُ وَنَعَالُ الرَّحِانِ كُلِّنَمُ يُخَفَّرُ وَأَهْمَا الْعَبْنِ مَا فَمَّتْ عَلَيْهِ الاَشْفَارُهِ وَالْمَانِورَيْهِ الْمُصَدِّرُ الفَاشْ الفَّحِيْرَةُ وَوَدْفَالُو النَّي دُونَادِ النَّصَاهِ النَّصْنَانِ مَغِنُونَانِ وَخَفَيْتُ الْغَيَّا وَبَرَيْتُ الْيُحَ وَمَا لِمِنْ آوه المَوْثِ ضِيَّا لَمُ أَمْ وَمَكَأْنٌ مُخْتِثُ وَخَفِيْتُ لَا لَهُمَّاكِ عَيْلُ الدَقَالِ الوَاجِلَةُ خَفْيَةً ﴿ خَفْظُ الانْسَانِ رَفَ وَمِعْ أَرْتُ وَهُوَ السُّمَة يَنِيَّ فَوْقُ الوَيكِيْنِ وَالْحَيْقَ تُوالْدَيْنُ الْمَسْوَلُ لِمُسْوَوَلَعُ لَيْفَقَوَّهُ وَتَقَال عَضِوَالإِنْسَأَل عَنْ مَعْ مُحَدَّا إِن الْمَا أَن السَّوْدِ فِي مُوافِ وَحَقِيرً وَمُنا حَقَيًّا ا ذَا اشْنَكُ بَثْرُكُهُ وَهَ ثَا لَوَاخِصْةٌ قَالَ تُتَ خَأُلِهِ إِلَهُ أَيْفَ زُيِّهِ شَبِطِ المِشْهَةِ فِي لِنَوْمِ الْحَضِرُ ا

خضن

خقى

خضر

كُتِ عَالَى إِن الْمُ الْمُنَا وَتِهِ مَنْ مِعْ الْمُنْ مَنَا وَهِ الْمُنْ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُنْ مَنَّ وَالْمُنْ مَنَّ وَالْمُنْ مَنَا وَالْمُنْ وَالْمُنْ مَنَا لَكُورُ الْمُنَا مَنْ وَالْمُنَا فَالْمُنْ وَالْمُنَا فَعْنَا فَالْمُنْ وَالْمُنَا فَالْمُنْ وَالْمُنَا فَالْمُنْ وَالْمُنْ والْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ

وَدُ فَفَوْلِهِ وَاسْنِينَا أَنْ مَعَانِيهِ وَالْخَافَةُ وَالْمَالِينَ كَالْمَالُونَ وَمُدَّعُنْ بَانِ النَّاءِ وَالشَّادِ وَمَا يَثْلُنُّهُمَا النَّهُ وَالتَمَا لَكُوْ لِللَّهِ مِنْ مَنْ عَنْ وَمِنْ مَثْلِ الْأَلْفُو تَمَا يَنْكُمُ مِنْ لَهُ نِعْلَامًا لَا تَالَكُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ رَحْلُ خُفِعَةُ لَنْفَعْ لِكُلَّ أَجَلِ وَلَلْضَعْعَةُ مَعْ وَكَفَّالْفِينَالَ وَظُلِّمْ ينفيا بالم يختا وتنفي المناق المنافق المنافقة ال وَالْمُنْهَا النَّاوُفُ وَلِمَا الْحَمَّا فِي اللَّهِ مَنْهَا الْمُورِيِّةَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل الفَطَّالُ عِبْوِيَ فِي عَبْلِ لِعِنْ بِعِبْلِ لِعِنْ مِثْلُ الْمُتَلِيدِ عِبْلُ لَمْتَا أَوْ قَالَا لَمُتَمْعِمُهُ النِينَةُ وَالنَّلَدُ النَّارِبُونَ لِهَا وَيُونَ الْمُنْ عُمُّهُ الْمُنْفِعُهُ وَحَدِي مِّلَمَهُ عِن الْفَتُرَّاءِ قَالَ الْخَوْمَعِيهُ الصَّوْنُ فِي لَكُوْبِ هُ خَمَعَ حَبَّقَ وَالْمُنْ مُعَازُ البِمِلْيْرِ هُ الدُّمْ الدُّلَّ فَهُوَ فَمُسَالُ وَالْأَوْشُ تَعْمَلُمُ وَالْمُثُلُّ التنواوع على المتباث الماج والمنهاة الدوصة والمخفر المنهث العَالِمُ وَمُدُورُ وَإِلِنَا دِوْمُ الْفَكَانِ وَمِنَالُ الْخُفُلُهُ الْأَجْلِ إِن أَنْهُ وَهُذَاكُ إِزَّ لِلْتُصْلُونُ كُونِ لِلْمَا دِاللُّولُةُ وَأَنْشُدُو وَلِلْمُلَّةِ الذَا فَاتُ إِنَّا لَمُوْمَ يَوْمُ حُمْلًا فِي لَا شَكَّوْ لَالْكُنْتُ الْأَمْوْزَا لِكِمَّ أَدِيًّا مَالُوْوَهُوَهُ شُكُنٌّ مِزَالْتَبَاتِ النَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ مِنْ النَّمْ الْمُعْ الْعُمُ الْاَتُمُ الْرَ وَ مُلْ يَتُوْمُ وَجَعِلُ الْحِسَمَاءَ تُلِكُ فَيْرِ مِنْ الْإِنْمَانِ مِنْ إِلَا الْفَصْرِ مِلْ الْأَبْل

وَالنَّهُ مَا مُعَالَمُهُ الدِّرُاعِ وَهُوَمُسَّعُلِّقُهُا وَلَعْنَاكُ مُعْظِّرُكُ آمْرِخُمْيَّةُ

عِلَخِفَةٍ مُسَلِّقُ المَاءَعِ الْمَا الْمَالَةُ الْعَالَةُ فَالْالْوَيَّأَمُ

والحيفة التَّنامُ العِطْآءَ وَنِقَالَ إِنَّ الْحَفَقَ الْمِنْسُ فِهُولِ أَلِي وَجْزَةً

أَخُذُ نَحْضُوْنَا الْمُثْلِلْ مُوجَدَعِبَهُ - وَالْمُعَمِّلُو فِالْكُلاَمِ

عِلْهَا النُّزُالُةُ المِنْسُنَاتُونِ مَثْلَتِ النَّدُورِكُالْهَا شَجَّئَةٌ ناصَرٌةٌ فِي مُمَّةً لِيجَرّ فاحتم المنفر والحضر والمقة المنه الكناؤ قال وَالنَّا لَمَوْهُ أَمْهُ النَّمَالِ فَيَلَّ عِلْمٌ مَّلَاجِهَا وَالْمُسْعُوَّةُ النَّفَلَا لِمُنْفِدُ التَعَادَلَةُ عَالَمُسْتِنَاجُ ﴿ وَالْفَصَّالَ العَوْلَةِ فِيْكُرُ زُولَهُ لِمُنْأَمِدُ أَوْنَزُو لِفَالِالْأَضِ المنظمة المنتشر وقولا ففق والمتوارفيكان واللواف وأن عَمَّةِ النَّيْءَ عَمْثًا وَالنَّانِدُ الطَّلِيمَ وَذَالِكَ إِذَا أَكَا الرَّبْعَ مَا خُمَةً طُنْهُ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ مَنَّ أَقَالَ أَبُو دُوالد لَهُ سَأَوْا طَلِيْهِ كَأْصِ فُوجِيٌّ النَّعْب ألخاء والطاء ومايثلثهما وَلاَ يُتَالُ إِلَّا لِلطَّلِيْرِ ذُوْزَ لِلْهِ إِنَّهِ وَحَصَّ الْعَنْ لِإِنَّا الْمُفَرِّ طَلَّعُهُ وَحَصَّ الْفَظُفُ الإسَّنِيلاَتِ وَبَرُّ قُخَاطِفٌ لِنُوْرِ الْأَبْعَالِ وَالْسَيْطَانَ فَكُفُ النَّحِينُ عَنْهِ إِذَا أَدْمَةً وَالمُنْدَةُ فِهَالِقَالَ الرُّولُ الْحَبْرُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ السَّمْعَ وَنِقِال لَهُ الْمُ ظَأْتُ وَعَلَّا لُكِمَّا فِي وَجَعَلُ عَبْطَفَ وَحَقُّ مَوْمِينِ وَالحَقُ الْمَوْنِ فَيْنَ فَأَمَّا فَوَلُ الْأَغِمْنَى سَّرُنْعُ السِّرِّوَيْ لَكُ النُّوْعِهُ المَلَقِينُ وَاعْطَأْفُ لَعَيَّا انْطَعَ آفَّهُ بَصْمُ الْحَسْمَةِ وَكُمُّ الْمُحْتَدِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَهُدُ مِهِ الْمَالِمُ الْمُحْدِ وَهُمَا لَـ زَمُو الزَّمِيَّةُ فَاخْطُفُهَا أَيُّ الْخُطَالُهَا فَالْكُ وَالْحُونِ الْمُحَالِّينَ أَنَّهُ هِ يَحَدُّمُ السَّيِّرَةِ إِذَا كَتَمَّرُّ مَا نَفُوكُهَا وَمِبَاتَ إِذَا أَضَابِ صَبْدَهُ أَوْ أَخْطُفُ أَ وَالْمُطَّأَفُ مِلْ الْمُطَّافِ مَعِنْدُ وَالْمُضَدِ الْعُودُ الْعُصَادُ الْمُنْتَى مِنْ عَنْدِكَ مَا وَالْمُنْدُكُ وَالْمُنْدُكُ وَالْمُنْدُ عَدِيْةِ وَجَدِينَا وَيَخُونَ فِحَانِيمَ لِلْبَعْثَرُونِهِ اللِّينَ وُوَكُونَا فِي اللَّهِ وَاللَّهِ فَعْمَ مِنْ عُوْدِ لَطْ قَالَ مِنْ الْمِنْبُوْتِ وَالْحَصَادِ جَعْنَاءُ خُطَّاف وَتَخَالِيْتِ السِّيَاجِ خَطَأُطِيْنُهُا قَالْ وَخُصُهُ الْبِعِنْ يُوْمُونُ الْبَعِيْزِعِنْ مُفَائِلَتِهِما هُ الْمُشْوَةُ مِنَ اللَّهِ لَلْخُمْزُالْ إِذَا عِلْفُ وَرَّدًا خَفَا طِيْفُ كُنِّهِ ثَالُكِ الْحُدُ الْعُنْدَا لَعُنْدَا فَعُودًا فَيْنًا المَّهُمَّا وَخُمَا أَقَ الْعَدِي أَشْرَعَ فِي وَنَهُ وَكَيْنِيمُ خَصْرًا أَوْ ذَا كَانَتُ مُعْظَالِهُ وَلِللَّهُ مُعْلَقًا وَوَلَا لَهُ مَا لَا يَعْلَمُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّم عِلْنَتُهَا مَتَوَا ذَا لِمِينِلِ وَدُهَبُ ذُمُهُ خَضِرًا امْضِرًا إِذَا طُلَّ وَدُجُوَّالُ النَّهُ تَنْ حِيْهُ الْأَأْ مَانُ وَنُوجِ حَعِلاً مُشْ مِلَوْتِ وَالْمَطْلُ التَّطْلُ الْأَهْنَ فَ وَالْمُنْكُ الْمُنْطِقُ لِمَا سِنْدُ فِعَالَ حَعِلاً مِنْ كَأْمِهِ وَأَخْطُلُ وَالْخَيْطَ لِلْ العَوْرَبُ فَنُهُمُ الكُنْفُوكَ الْخُصَّرُ والكَّفْصَةُ أَشْوَكَ عَالَ ومِنْفُقَوْلَهُ خَلِّنَالَاثُ مْدُهَ مَّامَّنُونَ أَيْخَفْرُ ادْأُن مِنَ الْوَيْ عَلَالْكِ شُعِي سَوَأَدْ الْجِوْأُونَ سُوادًا السُّتُولُ وَهَالْ هُوَ مَنْطِلُ النُون وَرَخْلُ مِعَالَدُ كُولُ أَيْ عَرِيعٍ إِحَافُوا خُفْرَتِهُ والمنفَوْمَة وُرَغُوْدًا لا أُوانِ وَالمُفْرَة فِي أَلُوال لَهُ يَلِ الاعْطَآرُ وامْرُأَة خَمَّالَة وَأَتْ وِيْسَهِ وَالْخُطْلُ مَاغَلْظَ مِرَالْمُنْدِ غَيْرَةُ فَيُأْلِطُهَا رُهْمَةٌ فَأَمَّا فَوْكُهُ الْمَا لَيْ الْمُنْوَفِ وَاحِدُهَا تَعَظِيرُ وَّرَاعِلُ اَخْطَوْ اللهُ الْمُنْوَالُونَ الْأَنْفِ وَالمُنْقَالُ اللهُ الْمُنْوَالْمُنْقَالُونُ اللهُ ا وَانَا اللَّهُ خُنَ مُومَوْ يَهُمُ يَرْفُ إِلَّهُ فَعُرِّ لِلِيلْدَةِ مِنْ يَنِي الْعِنَابُ فَاتَّهُ يَقُولُ أَنَا كَالِفُرُ كِأَنَّ الْوَأْنِ الْجَرِّبِ الشَّيْرَةُ وَنُفَاكُ إِنَّ الْمُعَادَّ وَالْمُطْمَةُ وَعُولِ إِلَيْكِ هَ حَبِلُونُ أَخْفِوْ خَطْوَةً أَوْجَرًّا وَاجِدُ وَلَحْفُو مَ اللَّبُنْ أَكْبُو مَا وُرُهُ فَأَمَّا فَوْلُهُ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِيَّاكُو وَخَصْرُ آَوَا الرَّبَ

عَظِي لِكُ مُهُ وَخَطَأً الْكُنْدُونَ فَوَخَظًّا يُظَأَفاك وَوْ عُلِينًا لِي أَنْ يَكُونُ لَكُونُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَانِهُ الْمَوْسِعِ لَوْمُهُ خَطَابَطًا مَوْدُهُ مَعْمًا وَمَعْ لَدُ مَنْ عَلَيْكُ لَلْمُ لِللَّهِ مِعْمَا لَا مُعَالًا الْأَحْظَافَ 111 الماروالعَيْرِ وَعَايِمُلِنَّهُ مَا الْمُنْعِلُ قِدِيثُ لِأَحْتُهُ لَهُ وَالْمُنْعِلُ الرِّيْبِ وَالْخُوُّكُ ٥ الْمُنْعِيَامَةُ سِنْ نَعْنِدِ الدَّجُ لِالسَّوْءِ ٥ الحار والعارة وماشك فَغَوْ الْعَيْدُ والْغَيْدُ وَفِقَالًا مِنْهُ الْمُعْتَوْ يَتَغَوْلَ كَالْفَيُّ الْمُغِيْبِ مَنَّا لَقَ حفق خَالَةُ فَعَالَةً عُلِقًا مُعَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى وَخَفَقَ لِلظَّ أَيْنُ الْمُاذُ وَالْمُعَوِّ الْمَافَوْبِ فِيَاجِيُّهُ وَالْمُفَوِّ الْأَمْلِ إِذَا عَنُواْ وَلَا يَعْتُ مُوا لِمُدَيْثُ أَيُّنَا شَوِيَّةٍ عَنَتْ فَأَخْفَقَتْ فَلَهَا أَجْتُوهَا مَوَّ بَيْنِ وَالْمُفَقَالِةَ لِمُلْبِقُوبِهِ إِذَالْيَّعِبِهِ وَخَلَّصَتْفِ مِثْنَى عَبِرِلْفِي كُوُ خَمْقٌ وَخَمَوُ لِا تُغَيِّعُ لِمُ وَتَحُلُّحَ فَأَوْ لِلسَّنَهِ إِذَا كَانَ هَذَ لَّ مَدَمِوعَ وَاصًّا وَالْمُعْفَقُ المَّنَّفِ الْعَبِولُولَ وَالْفَاحَدَمُونُ مَوْلِعِيدُ مَثَالِمُ مَنْ مَنْ وَالْمُ وَخَفَقُ السَّرَّافِ الْمُعَرِّفِ السَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ المُعْتَفَة وَيُمْ وَامْنُوا مُنْ الْمُنْفَا أَنْ فَيْنِيَّةً اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَالِمُ وَالْمُنْفَالِمُ وَالْمُنْفِقِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّ خفا حُقَّالْ بَلَدُهُ حَفَا البَنْ فَحَقُوا لَيْعِ سَعِد وَفِيَ الْحَقِيَّةُ مُنَّالًا وَتَعْيَ الشَّهُ: إِلَّا عَيْدُ وَأَنْ عَيْبُهُ ا ذَالسَّاتُ بِثَهُ وَهُورُ وَجُو فَيِهِ وَحَفَيْنُهُ فِعَ يُؤْلُو الأطه فرنه وحففا المطوالفان من حجوتها أخرته ترجه تن وحفا فالطابن مَا دُوْنَ زِيْشَانِهُ الْعِشْرِ النِّي فِي عُلَّا مِجْتَاجِهِ مَا لِمُوافِي مَعِمَّاتُ

1.17

خطف

idle

bis

مَا النَّهُ الدِّحْلُونِ وَهُمَّاكُ لِنَهُ أَلُّكُ اللَّهِ الدُّونُونُ لِأَنَّهُ مَنِ النَّامُ وَالْحَمَّا خلاف العُوّاب لِفَ الْمِنْهُ أَخْطَا والخطو الذَّكُ لِقَالُ خَطِرَ خَطْقًا الذُنِد وَهُمَالُ الدُّهَا لَهُ عِلَا لَهُمْ رِوَقَالًا أَنْ وَقَالُوا لِمُعَالِكُ وَإِللَّكُ الَّهُ مُأَمَّافَةُ لُ امْرِي لِلْعَبْسِ فَوَا يَحِلُمُ أَنْ وَأَلْمُ وَلَا مُلْكُولُ المُعْطِعُ وَأُدِيًّا وَنَعْبُ وَ وَأُدِيًّا حَيَّا مَالًا ۖ يُغْرِغُوَمِ مِنْكًا وَبُوْدُونُونُ مِنْكًا وَ فِالْهَا يُنْ خُطُّ اللهُ نَوْءَهَا فِائلَهُ دُعَاعِلَهُ هَا الْوَكُونَ الْوَالْمَا الْمَطُّونُ ٥ المنطف الأشروال طأب كُلْكَلا مِينْهَ وَوَهُنِ أَلْكَ مُولِكُ لا مُعْمَر وَاللَّهُ مُعْمَدِ النَّطْنَةُ وَالنَّطْنَةُ مَصْدَالْ خَطِّنْتُ النَّهِ خِطْنَةُ وَتَعَالَ مِ خِطْنَةً أَبِ التي يَعْمُ والمَنْظُبُ أَنْ لِجَيْظُلُ وَ وَالدَّانَ أَمَّا زَنْ فِيهِ حَطُّو مِ الْحَدْثُونِيلَ ال المُعْلَدُ وَلِمُنْعَلِدُ الْقُوْرُ فُلاَنَّا اذَا ذِيعُوهُ الْ بُّرَوْحِ مَّا عِنهِ وَالْأَخْطُ ف المجمأ وُنَعُلُوهُ خَضَرَةً وَكُلُّ أَوْنِ لِنَسْمِهُ ذَالِكَ فَهُوَ أَصْلَتُ وَالْأَحْمَاتِ عَلَيْنِهُ عَالَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَكُلُّ أَوْنِ لِنَسْمِهُ ذَالِكَ فَهُوَ أَصْلَتُ وَالْأَحْمَاتِ إِذَا الْأَخْطُبُ النَّاجِي عَلَى النَّاوْجِ مَا يُوسَدُّا مَالُ النَّقُولُ النَّمَانُ الْأَنْ الْكَيْمِ عِلْمَنْ عِلْحَمَّ الْشُو ذِوَالدَّ الْمُعَلِّدُ وَرَكْرُ الوَرْمُ الْمُعْلَكَ المِّنْدُ أَذَا أَمْكُكُ وَرُمَّا مِنْكُ هَا لَهُ لَكُ وَالْمُلِّينُ المتنولة والتَّحَانَة وَحَطَرَالْعِيمُ وَنَدَيَهُ خَطَرًا وَخَطَرَ أَنَا وَحَطَرَ إِلَى حَكَلْحَفْزًا وَلِهِ طُوْءِ الْمَطُولُ الْإِلِلَاكَيْنَةَ وَلِلْمَعْ أَصْفَارٌ وَتَعَالَكِ عَلَى اللِّيُّ الحَيْفِ التَّاوِرَمَ الدِّروَحَ فَدَ مَنَا وَالْمَكُوِّ الْفَتَهُ إِلَيْهِ يُسْتِرُ أَمَّلَ عَلَيْهُو أَنِفَ الْأِلَّ خَعِلِيمُ النَّهُ ويَعْلَيْوُهُ وَزَعْلَ حَطَّ أَنَّ الزَّقْحِ مُعَّانٌ فَالَ مَصَّالَيْتُ خَطَّازُوْنَ الْوَجْمِ وَلِلْوَغَى وَزَنْمُ خَطَّازُ ذُوْالْمُرَالِي وَحَطَنَ اللهُ الْفَرْوَانُهُ وَخَجُزُ اللَّهُ وُحَطَّرُ الثَّاكُ الفِّالْ صَوْبَ مَعَيَّا أَمَّا والمِطْزُالوني في به ماد الخاء الطاء و ما شار في الماء و ما شار في الماء في الماء في الماء و ما شار في الماء و ماء و

فضا

الذي أنَّ بعرطَ لُعِ الدُ المُنشَى وَخَنْعُمْنُهُ والنَّبِدِ مَنَوْلُهُ وَنُوَالُ إِنَّ المؤونع الواجز الكبيبه 119 المنآء واللام وما يَثْلِثْهُما الجالة المبثث وتبقيم الثرأت الجاء جناش الطبي وميثه الشيقا فالجناب خلير الذي يَدَوُنِاهُ لِلأَلْفِ ٥ كُلَّا النَّهِ ۚ يَكُو النَّهِ وَلَا قَالَ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ خلا المتقارة والمتنافظة المتنافظة المتنافظة المتنافظة المتنافظة التغنية الوظينة والمتاني التأوي المتقرة المايية تتطابخ المافظة خَلِيَّةُ كِنَايَةُ عِزَالِطَلَاقِ وَفَعَالَ كُلُافَلَانَ الْحُلَاقِ الْمُعَالَّ الْمُعَمَّمِ أَ فالمنافوز يتوالونتألى واداعافوالي شاطينهم وفالأخلافلات يفلان اذَا تَعِينَ وَمِنْهُ وَلَهِنَا لَ كُلَّا إِلَى اللَّهُ فَ وَأَخْلُحُ فِالْكَ الهَاْدِلُ مَالَيًّا فِي السَّايِلَةِ عَلَهُا مِنَ النَّوْتِ الْوَرِالْوَالْفَالِدُوْدَوْجَانًا وَالْمُنَاتِّةُ النَّافَ مُوْعَلِّهُ عَلَيْهِ عُرِّولُهُ عَالَيْنَالُ خَالَاتُ النَّكُونَ الْوَكُونَ قالطُونُّ وَثُلِكَ الْمِيَّةُ الْمَوَاْفِينَ وَخُلَابَ الْمَافَّةُ مِثْلُاجِوَ ثَلَافَوَ الْفُولَ الْمُنْ خِلَاءًا وَلاَ مِنْهَالْ الْلِيَمَ إِنَّا لِمُنْفَقُونُ لَلْمِتِيْةِ شُلْلَمِالِسُ وَلَجِدَتُهُ اللَّهِ خَلَاةٌ وَفِيَّالٌ خَلَيْتُهُ اذَاجَرُوْتَهُ وَالْحِنْ إَمْالْحُرُبُهِ وَجَحُ إِبْنُ السِّعَيْنِ خَلَيْثُ ذَاتَتِي أَعْلِنِهَا خَلْيًا إِذَا جَزَرْتَ لَهَا الْأَنْوَ السَّنْفِ عَنْ بَإِنَّا تَهَا فَالْمُ اللَّهِ الرَّكُولُ أَرَّابِ وَدَّنْكِمَاهُ الْحِلاَبُةُ الْمِنَاغُ عَلَيْتُ الوَحُلِّمَةُ عِلْمِي وَالْمِخْلُ الطَّلَّةِ وَالْمِصْاعِ الطَّفْزُ وَالْحِلْبُ جِعِالْ النَّلْبِ وَيُقَالُ النَّوْبِ الحَيْنِيِّ الْحَيْنِيِّ الْمُعْلِمِينِ الْحَيْنِيِّ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِ أَبُوعِ مِنْهِ وَزَاكِكُ مُؤْهُ اذَاكِمَانَكُ أَفْقُ شُهُ حَسَّنَا لِيُسِالطَّيْرُ وَالْحَلَبُ النَّهُ أَنْ كَأَنْ أَنْ وَالْمُأْتِ اللَّهِ وَالْمُؤَامَّ وَالْمُؤَامَّ وَالْمُؤَامَّ وَالْمُؤَامَّ وَالْمُؤَامَّ وَالْمُؤَامَّ وَالْمُؤَامَّ وَالْمُؤَامَّ وَالْمُؤَامِّ وَالْمُؤَامِّ وَالْمُؤَامِّ وَالْمُؤَامِّ وَالْمُؤَامِّ وَالْمُؤَامِّ وَالْمُؤَامِّ وَالْمُؤَامِّ وَالْمُؤَامِّ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤَامِنُ وَالْمُؤَامِدُ وَالْمُؤْمِدُ والْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

عِلْنَ فَلْتِ الْعَدْلَةِ وَالْمَا فِي لِمِنْ أَوَالنَّكُ اللَّهِ فَيْنَعِ لِإِنَّهُ لَيْنَكُورَ الْأَحْفَالَ والمِيْوُ اذَاكُأْنَتُ دَفِيْنَةً فَاجْنَعَنَهُ أَكُنُهُمُ أَيْنَهِنَّ فِيشَلَّا خُنَمًا هَأُواشْخُلُقَى التَجُلُ اشْنَتُوَ وَحَنِي التَّئِي خَفَا آوَ وَيَوْجَ الْمُفَاَّةُ أَيْ وَيَجِ الْأَصْلُر فالدَ ابْنُ النِنجِيْنِ الْمُعَيِّنِيْ كَتَمْتُ وَخَفَيْتُ أَظْهُوْتُ وَالْ وَفَالْ أَبْق عُبِيَّةُ أَخْفَتُنُهُ وَمَعْيَ حَمَّنُهُ ٱلْفُهُرْتُهُ ٥ الْخَافَ مُعَالِدٌ إِن الْمُعَالِدُ اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُلْمُ اللَّالِم النَّطْق قالَتْ الْعَالِمِ جَهُوًّا إِذْ لَهُنَّ قَافَتُ وَمَنَّانَ مِنْ الْجَهُرُ والدَّعْلِ الْمُعْتِ وَ فِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهُوَ الذِي لا مُن وَمَاتُ الأَحْفَةُ الْأَعْوَجُ الرَّجِ وَالْمُفَوِّ الرَّعْبَةُ وَخَفَأَجَهُجٌّ كَالَ أَنْوَعُيَيْدِ وَثُ خفج 'أَدْفَأُواْ لِإِلْلَفَةُ وُمُمَانَ لَغُجُلُ رَجْكَ فَبُلُ رَفْعِ وابَّاهُمَا كُأْلُّ به زِغِلةً ٥ حَقَلَا أَلْمَا إِنَّ أَشْرَعَ وَلِرُلِكَ شَحَّى فَتَدُّدُ اللَّهُ مُنْ دُدُّ خفا مَلَآثِيةٌ وَفِيَّاكُ أَخْفَكَ جِالمَنْأُفَّةُ وَلَيُهَا ادْأَالْفَتَنَّهُ فَتَلَ أَنْ يَشْتَوْبُنّ حَلْفُهُ هِ الْمُعَادُ الْمُمَانِ وَحَارِتُهُ حَامِرٌهُ وَأَخْفَرُ لَ الدُّولُ لِفَضْدُ عَهْدُهُ خفتر وَٱخْفَرْنُهُ مَعِلْتُ مَعِهُ خَفِيْدًا وَهِيٰ لِلْفَالَةُ وَعَقِرْنُهُ ٱجْزُنُهُ وَقَفَّرْتُهُ يطلقن اشتقة وأسبع والمألؤ وانتث والحقش فالنسون يفولون كخفش خفش الشَرَابُ اذَا أَشْكَرُ وَسَمَعُتْ مَنْ يَقُولُ الإَخْفَاشُ الْفَوْلُ السَّمَدُ ٥ المنشش ضغة الغينش وضغف والبكتره المنفض الدعه والمنفي خفش النَتْ وُاللَّيْنَ وَهُوَمِدْ الزُّنْعِ قالَ مَوْتِ لَمِي تَعْفُوْضَهُا زَوْلُ وَمَوْفُوْغِ عَاكَيْرٌ مِّنْوْبِ لِحَبِ وَشَعَا لِهَ الْحُ نِعَالُ الْخُنْفِعِثُ كَمِلُهُ مِنَ الْجُوْعِ تَقَتَّظُ فِي مُ قَالَحُ مُرُوثِينًا خفع وَهِ الْخَقِيمُ الْتَوْتُ وَغَدُوْوَضَعْ بَيْءِعَالِ لَحُنْفَعَ

الْمُلْوْضُ هَ حَلَمِكُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَالشَّخْلُطُ المَعْنُ قُلْمًا فَكُمَّا وَأَخْلَطْنُهُ أَلْمًا نِدَاكِ ادَاحَةُلْتَ فَخِيْرُهُ فِي مُنْ أَوَالنَّالْقِودَ ذُجُّلُ عُلَعُ ادَاْحَانُ فَالِعا الانفوز والمنائط التأورة وتقال إنّ المِتَّلُطُ المَنفُورَ يُنْبُثُ عَجْدُهُ عِسَلَى عَوْجٍ فَلَا رَالْ بَيْعِقَ فِي وَالْفُقِ وَوَهُ الْأَلْفَالُمُ الْفَرْشُ عِنْ جَوْدِهِ إِذَا فَقَ وَهَ خَلَعْ النَّوْتِ خَلْعِ أَدِ عُلِي الدَّالَةِ وَخَالْعِبُ النَّوْلَةُ وَعُلَّمًا إِذَا مِنْ الْمُتَافِعَلُ لَلْكَوْمَا بِيَدُ لِمُقِمَالُهُ فَيَعَالِكُ فَيَعَالِكُمْ فِي الْمُتَافِعَ فَي النَّافِقَاف وَهُمَّ النَّهُ إِنْ فِنَا الْفِئَ أَوْلَجَهُمَّ مِنْ هَنْ فِيمُ مُنْ أَذَّهُ مِنْ فُرِوَا لِمَا لِفِي اللَّهُ الْ لنَفِيجُ وَخَلِعَ النُّنْهُ إِلَّ أَمَّا لَا لَهُ تَكَا وَالنَّائِعُ الْدِقَ فَلْمَا لَهُ الْمُلْهُ مارُجَتَى لَوْ نَطَابُو لِيدَابَتِهِ وَالْمُنَافِعُ الدِينِ وَلَا لِيَعْ الصَّائِكُ وَعَكَنَّ كَلَّهُ وَيَهُ مُنْ يَوْمُ مُنْ وَالْمُلْلِحُ وَمُنْ يُعْجِلُ مِيمِكُونُ وَفُومُ أَوَالْمُأْلِحُ وَٱلْهِينِيدِ المَعِينِ وَلِهَا لَهُ فَالدِي إِذَا لِزُوكَ لَوْنَيْدِ لِنْعِلَ أَنْ يُعْدِدُ وَالْمَالِيْ فِي السِيْمَةِ الدِي لَهُ وَالْكُولُ وَالْمُولُ لَعُ مِنْ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُولُ كَانَتُهُ مُنْ يُعَيِّكُ الدِّكُ وَالْمُوالِيِّةِ وَلَمُنَاكُ إِنَّ الْمُنْ مِنْ النَّهِ وَيُعَالُ إِن لتَّأَلُّ النَّوْزُا دَأَتَفَخُوا لِمُلْتَ بَيْنَهُم وَيُقَالُ إِلَّا لِمُنْتَكِّعُ الْغُولُ وَالْمُلْعِلَعُ عَلَيْ السُّرُ مِنْ السِّهَ الْمُولِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْمِدُ فَيَ مِنْ مِنْ الْمُؤْمِدُ فِي الناف المدِّن مُن مُن المسَّلين والسَّافَة المُنْ لِقَدُ البِّح المُنْ أَنَّ بِهَا حِمْدًا تُوَكُّونِكُ وَالْأَغْلُو البَعِيدُ وَتُسْوَعِلَى سِقَّ وَالْمُفْكِ ذَا لَحَلَفُ وَالْحُلَّفُ وَالْحَلَفُ الوَدِينُ مِنَالِقُولِ يَقُولُونَ مِنْ فَأَوْنَ مِنْ الْقَاوَ مَلْقَ خَلْقًا وَحَدَا إِكَالْمَالِقَةُ وَالْمَالُ وَالْمُالْ مَاحَآدُ وَرُبُعُ لُمُ وَالْحِلْمُ فَالْحِلْاكَةُ وَجَلَسُ خُلاتَ فُلْإِنَّ تَحْتُهُ وَالْمُوَّالِفَ البِسَّاءُ وَالْمَافُ الإِسْبَقَا أَوَالْمُ الْمُسْتَقِي فِقَالْ مِنْ أَيْنَ جِلْقَنْكُوا أَيْ مِنْ أَيْرَ فَشَنْتُعُوْنَ وَالْخِلْفُ الْعَاجِدُ مِنْ

15.

خلع

خلف

مَلَالْمُلَادَةِ وَالدَّفُولُ لِنَّالَبُ الذِي كَا عَدَيْدَ عَلِهُ حَالَثَهُ خَادِجُ وَمَانُ عُمُلِكُ الْمُلْكِ ا ذَا خَانَ فِيهِ خُلْبُ وَهُوَ الْمُهَاءُ وَ وَخُلُحُنَا وَهِ حَالَاتُهُ خَلَاثُ النَّافَةُ فَلَاثُ خِعْالًا وَالنَّهُ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ النَّافَةُ فَاللَّهُ وَلَهُ مَا فَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وا

بَطْنُهُ مِظَهُمْ وَالْمُنْهَمِ عِنَّا وَيُزَاَّضِهِ اذَّا لَوْقَ مِعْ فَعْنَالَ الْأَحْفَى عُ

وَيُهَا الْ الْمَانِ يَعَلَىٰ وَ الْمَانِيْ حَالَاتُهُ حَيْثَ مُبَدّمً فَا وَعِجُ الْفُولَا فَعَرْمُ وَعَيْرَا فَعِيمُ الْمُولَا فَعَلَا الْمُعْلَىٰ وَلَمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ وَلَمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ وَكُولُ عَلَيْهُ الْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ وَلَمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ وَلَمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمُعْلَىٰ وَلَمُعْلَىٰ اللّهُ وَالْمُعْلَىٰ اللّهُ وَالْمُعْلَىٰ اللّهُ وَالْمُعْلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

خلج

خلج

خاب

خلش

خاض

وَهَالَ الْأَلْفَتُلُومِ وَخَلْفُومُ مِنْ الْفَكُ وَالذَّلُونُ مَجْوَدُونُ وَمُعَالِّلُهُ الْمِلْأَقُ المُشَاوُنَيْنَدُ وَالنَّمْ لَكُونَا لَهُ عَالِمُ عَمَالِكُ مِنْ الْمُعْمَالُونَ وَمُونِي مُعَمَّلُكُ ١٢١ عان الما إوالم وَمَا سُلِنَهُ مَا يَتُمَانُ لِلنَا مِخْشَأُ زُنُّهُم وَالْمَتَمَّانُ مِنَ لِإِسْمَامِ الْمَعْيَدُ ٥ الْمُتَكِّمُ الْفُتُونَ وَيُوْالْ أَفْرَةٌ حِيمًا أَوْفَانِكُ أَوْفَالِ اللَّهُ اللَّ الْمُتَى فَوَدُّ اللَّهُ } وربتاما لوشيخ الليزاد أأذوج ه متدب الناز شيكا الذا مع المبا فَطَّوَهُمُ مَا الْمُ عَيْمَ كُنْتُ وَحَمْلُ النَّاكُ وَالنَّاوُ الْحَرِيجَةِ وِ الْمُنْفُولُ متعادفة ووالمدور فأشجر تشركاك المتعاد أغاك بزنخا متازا العِفْلُ وَذَكُلُ فَالْ وَهُمَا إِللَّهِ فَي وَجُومِهِ وَلَا يَعِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَالَةِ مُعْلِمُ وَهُومُ مُولِكُمُ وَالْحِدِ مُعَالِمَةً فِي الْمُعْدِينَا لِمُعْدِينًا لِمُعْلِمُ الْمُ لِلمَوْالْوَ وَمَا عِنْدُهُ خَلَّ وَلَا مُعَمِّدُوْلِ وَالْوَيْكُونِ عِنْدُهُ خَنْدُولا شَتْرٌ وَوَجَلْتُ حَمْزَةَ الطِّيْسِ وَحُمْوَتُهُ أَوْ يَغِينُهُ وَامْزَأُهُ حِينَهُ لَا يُمْوَا وَأَوْلِلْ مَارَ فالمَا أَو زَيْهِ خَامَرًا لاَجُلِ الْكَالَ وَحَكَرُهُ لِلْمُهُ وَالْفَكِّرُو الشَّاهُ الْيِّ يَسْتَض وَالْمُهُمُ الْمِنْ يَعْدِيدُ مَا وَالْمُنَالَثُمُ الْمُعَالَقِهُ وَيَحْكُمُ مِعِيدَ الْمِرْعُ الْمُعْتِلِمِ وَالنَّهُ مِينَ النَّهُ عِلَى مُن اللَّهُ عَمَّا لَهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ كَالْنَيْمَ أَنْ النَّعِيدُ وَأَلَ المنانِ [المنشرة عَيْرُونَهُ وَالْحَيْمُ أَنْ عَالْدُوا كُولًا وَهُلْنَا أَهُا وَالْإِلْمُ عِزَالِ فُي عِنْدُ مِنَا لِكُلُّ هَا الْحِدَدُ الْحُمَّرُثُ وَاحْتِهُا الْمُانَعُ ثُوْرِهُمِ فَاوَحَمُونَ الْعِينُ أَخْمُونُ مُعَمِّلُ مِنْهِ الْمُسْتِمُ عَالَ أَنْهُ غِيمُهِ إِلَمْ مُوَّةُ النِي يُعْمِلُ وَالْعِيمُ لِيَسَّمِّتِهُ النَّافُ لِلْمَا مِنْ وَحَدَّلُكَ عَالَ أَنْهُ غِيمُهِ إِلَى مُوَّةً النِي يُعْمِلُ وَالْعِيمُ لِيَسَّمِّتِهُ النَّافُ لِلْمَا مِنْ وَحَدَّلُكُ

الْمُكَافِ المَدُّعِ وَخَلَّقَ النَّافَة الأَلْمَ لَرَّخُفًا وَاحِدًا مِنْ الثَّلْفِهِ أَوْخَلُتُ فَوْهُ وَأَخْلُفَ لَقَدُّونَ وَالْمِنَّهُ وَالْمِنَّ خُلُوثُ أَوْعَيُّ وَفَيْحُلُن فَلاَيْت جِلْفُنَّةُ أَوْخِلاَتُ مِنَا لِمُلْفِ فِلْ لِوَعْدِ وَخَلْتُ الرَّخُلُ عِنْ خُلْوَالْبِعْدِ نَعَيَّرُوَخَلَفَ اللهُ عَلَيْحَ أَيْكِانُ اللهُ خَلِيْفَةَ أَرِيْكَ أَوْمَنْ فَقَدُ لُمَنَّهُ وَ الْخُلْفَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ يَرَّكُ عَلَيْتَ مِثْلَ مَا ذَعَكَ مِنْكَ وَالْخَالُفَ فَعُمُودُ الْعَنَيْمَةُ وَي فُوتَةً يُهَا وَزُعِيمَ يَعْضُهُمُ أَلَّالْ لِمَالِيفَ النَّوْفِ بَيْكُ وَسَّطِلْهُ فَخْرَجُ البِيالِ مِنْهُ ثُمَّ مِلْقَقُ فِيقَالُ خَلَقَتُ النَّوْبُ أَخَلِفُهُ وَتَعُوُّكُ وَعِدَهِ فَا مُنْ أَمُّنَاهُ أَوْ مِتَحَدُّثُهُ قُدْ الشَّلْ فَعَدَ الْأَفْتَى فَالْدَالْكُونَ فَيَ الْمُونِ ف مُنْ مُنْ مُنَافِقُ وَرَقَتُنُولَةً مَوْجِلَدًا اللهِ وَالفَوْمُ خِلْمَةُ مُخْتَافِقُونَ اللهِ اللهِ اللهِ الم

وَلَوْا يَحِلُوا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الْمُلِّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي المأمِلْ وَالْمِيْعُ عَنَاصٌ وَالْخُلُفُ مِنَا لِإِمِلَا المِثْلِ إِن يَعْمِدُ أَلْمُ الدِيلِ الْمِثْ نَدُّتُ بَنْبُتُ بَعِّةَ النَبَارِ الذِي يُهَنَّ مُ وَخِلْفَكُمُ النَّيْءَ وَلَكَ عَلَيْهُ مِنْهُ مَعْدَ النَّمْوَ الحَوْيُورَ وَمَا عُنْ يَدُالْ خَلْفَتُوا ذَاكُانُ لَهُا ذَا غَالَ هَ الْمُلْكُ السَّحِيَّةُ وَالْخَلُولَ لِنَقْدِيْثُو فَمَالَ خَلَقْتُ الْأُدِيْوَ لِلسِّفَالَ اكْأُ فَلَّ أُرْتُهُ عَالَ الْحُرُيْثُ لَيْ يَعْنَوُ لِلْمُالِقُلْتُ فَرْبَيْهَا وَلَوْيَوْمُ مِنْ مِكَالُوهِا السَّرِّبُ اللهِ وَالْخَلْفُ خَلْقُ لِكَذِبِ مَهُوَ احْتِلاَ مُنْهُ وَاحْتِزَاغِهُ وَيَحِتَابِ اللَّهِ لَعَالَى مَّ كَنْلُمُوْنَ إِنْكَاوَ فَالْتَحْلِيقِ لِكَذَا أَيْهُو مِنْتُرْ لِهَدُّ ثُونِهِ وَالْحَدَ وَالْفَلَاقُ لِلنَقِيثِ وَعَلَيْهُ مُلْمِناً وَمُلْسَلَةً وَالْفَلُولَةُ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ وَرَشْرَ فِعَلَوْلِي إِذَا الشَّعَى الْإِنْ مِنْ وَنَحَلُّ هُنَالُو يُنَامُ المَثْلَة وَمِلْحَمَّةُ خَلَقُ وَلَوْبُ خَلَقُ وَمَلْ خَلُقُ وَأَخْلُقَ وَأَخْلُقَ وَأَخْلَقُنُهُ ثَوْبًا إِذَا حَتَّهُونَهُ خَلَقًا وَا لَهُ عَلَّوْ المِسْمَةُ وَالْمُنْلَةِ وَالْمُنْلَقِ وَالْمُنْدَانِ وَالْمُنْدَانِ وَالْمُنْدَانِ

وُالمَالْطُلَع يَكُونُ فِي وَالْمِيالِيَعِيدِ وَحَدُلُ التَّوْسِ مَعْرُو فَالْمِ مان المنافقة المنافقة وماسلفهما أخَنْيتْ عِلْمِ أَفْسَدْتْ وَالحَتَى مِن التَك مِنْ الْفِينَةُ فَيْسَالْ خَسَّالْقَنَّوْ حَتَّى وَأَخْنَى يَلَيْهِ الدَفْرُ الْمُلْحَةِ وَكَالَاتِي مَلِكُنَّ وَكَالَاتُ مَا لَكُنَّ وَكَالُمُ مُنْ الْمُثْلُكُ أَنَافَالَ أَيُوالِّذِي كُذَّتِ رِجْلُ ابْرِالْفَعِيقُ وَفِيَّالْ خَنِيَّ مَلَدُ والمِينَّالَ مُاعِنَ مِن الأنْفِ وَشِهَالِ وَالوامِدةُ خِمَّالُتُهُ والمُنَيْ النشافرجي وَخَنْتُ السَّفَآةُ الْمَاشَّيْنَهُ الْجَالِحِ مَشُولِتَ مِنْهُ فَالْحَسَّفُونَّةُ الَى داخِل تَقَدُّمْ عَنِدُه حَسْرَ اللَّهِ فِي تَعَيَّدُ الْمُلْفِينَ فِي كُنُّهُ الْفِطْأُطْ التَقَدَةِ وَالْقَانُونَ لَهُ الْفَيْتُ وَالنَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَعُينُ إِذَا وَوَاللَّهُ عَرَّوَدَ وَأَوْلَكُنُو الدَّمَاكِ وَحُفْكِ وَلَكُنَّوُ الْمُتُومُ فَكُنْ مَعْ فِالْعَيْبِ وَعَالَك فَهُونُ لا فَيْمَا لِمُنْ إِلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنَّ الْخُنَسُنَةُ هَا لَعِنَّوْ شُرِقَكُ المناوية و مُنظَّهُ الأَمْ تُركَّرُهُ ... وِعَلَيْ عَنْظُهُ ذَكَّرُهُ اللَّهُ ذُرَّ اللهِ وَتَنْعِفُ لاَ حَمَّعِيثُ وَ فِي لِلْمِيْتِ الَّا كُمَّ وَالْمُمَّالُوا الْأَكْرَالُوا وَالْمُعَيِّمُ الْمُتِعالِمُ الْمُ وَهُمَّالْ لَهِيْفَ فُلاَنَّا لِمُنْجَةٍ أَيْ فَحُكَّاءٍ قَالَ

خْمَرُةُ النَّهِيْلِ وَحَمَرُ مُهَا أَدِنَهُ حَمَّمًا وَخَوْرِعِبَمًا ذَا قُانُونَ حَوِرَعَتِي

المَتَوَّا وَاخْمِي فَأَمَّا مَوْكُ البَّرِيُ الْفَيْسِ كَأَلِيَّ حَسِولً

مُوالسَّا الْمَا الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ ال وَالَّهُ الدِّيْرِيِّ إِنَّ وَعَالَ قَوْمُ كِمُّنَّعِيُّهُ جَعَرَةُ وَالْحَالِعُ الصَّاجِرُ فَالَا الْمُعَلَّ ولا يُؤذَلُ إِذَا لَهِ وَالْمُعِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ المَنْفُ عِنْنُ مِنَ التَّتَأَنِ وَ إِلْمُ يَنِي لَنَّتُ ثَنَ عُقَالًا لِمُنْفُ وَالْمَنُونَ النَاقَةُ اللَّيْمَةُ اللَّذَبْنِ، فَالسَّنْيْرُومَ هِي دَأْتْ خِنَافٍ وَالْخِنَافُ فِلْ لِمُعَرَّمْ لَأَنْ يَعْوِتَ هِأُودِه إِلَى وَجُنِيتِيِّرُ وَمَدْ حَنَفَ عَالَ أَمْ غِبُنادٍ يَخُولُ حِنّا فَ النّافَةِ وَالْعُبُقِ أَنْ يُعْلِلُهُ إِذَا لُمُ يَعِيدُ مِلْ مِنْ مَالِهِمَا هُ حَنَقَهُ فَعِمَّا وَالْحَنْفَةُ الْفِكَ ذَهُ وَالْمَأْفِ

نويُذُ خَامَرُني ذَآآءُ وَوَجَعُ وَلِقَالَ لِلْحَامَرُكَ وَرَالِيُسِ حَمَرُ وَكَثِرُتُ الرَّجُلُ الخيرة المتيينة بنده المتشفواليت والمنظ المنظ وتتشف الغفة الْحَدُّتُ خُسْنَالَ مُوَالِهِ وَالْحُنْدَ لَهُمْ خَاصِمًا الْحُمِشْهُ وَالْخُمْشُهُ وَالْخُمْنِ طِعْوْا مِنْ أَظْمَا وَالْإِيلِ وَالْمُيْسُ مِنَا لَا يَتَأْمِر وَجَعْفِهُ أَحْسِنَا أَوْ وَأَخْسَنُهُ كَمَّا تَنْوُلْ لَهُنْتُ وَالصِّيَاءُ وَالصِّيمُ وَجَيْلًا تَعْيَوْشُ مِنْ خَيْرِ فُو رَفِّ الْهَيْسُ التَوْنِ فَوْلُهُ خَسْتُنَ أَدْنُعِ وَمِن دَالِدَ جَدِيْثُ مُجَادِ اينُوْ فِي عَيْسِ وَلَهَاكُ شُيِّى بِذَالِدَ لِأَثَلُ وَّلَ مَنْ عِبَمِلَهُ الْجِنْسُ مَلِحُ مِنْ مَلْوْكِ الْبِسُ وَاللَّا لَأَعِشَى يومًا تَوَلَّمَا كَيْمُ وَأَدْدِينَ وَلَوْمُنِي وَبَوْمًا أَدِيْهُمَا نَعِيكُ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْأَشْمَعِي وَجُعِّنَّهُ فَوْلُ عَيِيْدٍ

هَأْنِيْتَ فَيْمِلْنِي وَأَثِيمَ مِمَّارِهًا وَمُدَرَّبًا فِهَأَدِنِ مُخْمُومِ بَعْنِي ثُفِيًّا لَمُ وَلَهُ خَمْسُ لَ ذُرْعِ هِ الْمُنْوْسُرُ الْمِنْدُ وْسُرُ عِالْ السَّاحِيرُ هَاسُرُكِيْ نَافِارُكُنْ عَضْمَ فَامْلَا يُ يَحْهُ فِي الْحَمْ لَحَمْ الْمُمْ لَحَمْ مُؤْمَّا

والمنز والنجوش والمنبأت وبالجزاج مالكن لذاؤ شرمو أوالا المأوش الصَّامِرُ لِهَال خَفَرُجُهُ صَّاوَالْمَهُ مَّهُ كَنَّاكُ أَشْوَذُ مُعْلَدُ فَانْ لَوْ يَكُنُّ مْعِلَمًا فَلَيْسٌ بِعَينِهَمْ وَأَخْمَفُ الْفَتَدِمِ وَالْحِيفُ الْعَنْكُمُ الْعِبَاعِةُ هَالْخَمْطِ خُلْنَتِي لِانْفُودَ لَهُ وَنِقَالُ لِلَّبَنِ لِهَامِمِ لَانْ وِجِكَاْمِطِ وَهُوَ فِي شِحْدٍ خَمْطًاوَمَّاوِيًّا وَلَقَهُمُ الْفَكُّ هَارُدُودَكُمُكُ الشَّاةُ شَوِّينُهُ إِيهُ أَوْمَالُ فَوْمُنُ إِذَا لَهُ عِلْمُ لَلَّهُ وَشُورَتُ فَالْكَ الْمُعَالِمُ الْأ تُرِكَ الْمِلْدُ وَنُوعِ الشَّعَ وْنَهُوَ النَّهُ عِلْ وَلَحْيَا الْوَهُ الْوَهُ عَصِبَ وَكُذَا لِكَ المِعَوْ الدَّاالِدَ فِي وَالْحَدُ عِلْهُ الْمُنْ إِذَا لِيُصَدِّد فَيْعَ الْأَعْدُ وَوَالْمُوافِعُ السِّبَاغِ وَالْمِيْغِ اللَّقْ وَالدِّيْدِ وَالمَّنِينَالُهُ الرَّمْلُهُ اللَّهُ مَهُ وَالْمَامِ السَّانِطُ

خض

خيط

حوج خيا

خنف

-

حنث

Jak.

خنو

شِعْتِ مَيْنَ فَأَهْ إِلِيْنِ الْمُونِ وَالْمُونِ الْمُعَالَقِ مَا تَحَالُونَا هِ بَاثِ النَّاءِ وَالْهَا وَوَمَا مُثَلِّقُهُ مَا حَوَيْ النُّوْوَ وَحَبًّا مُنْ عَلَا مُولِوْ وَالْحُوثُ اللَّهِ الْحَدُّوثُ عَنْوِيَّةُ ادَامَالُكُ لِلْعَيْدِ وَخَوَّتِ الإِلِلْقَنُونَةُ إِيَّا حَمَّتَتْ لِطُوْنَهُمَا وَجُونَتِ الْمُثَّالَأُ خُوَى ادَا لَدُ نَأْكُلْ عِنْدَالِهِ لِأَدَهُ رَحَوَّ بْنُهُاعِ عِلْنُ لَهُ الْحَوِثَةُ فَأَكُلْهُا وَحَوْمَتِ الدَّارُ تَعْدِيلِ دَاخَلَف تَحَقَّى الدَّجْلُ ادا لَيَّافَى فِي شَجُودِهِ مِحَنَّا البَّجِنْدُ اذَا لَيْأَاقَ فِي شُوُدُوهِ وَخَوَّتِ النَّوْاءَا عِنْدَ جُوْمِتِهَا عَلَمْ الْحُسَرُ وَخُوَّتُ الطَآيِّدُ أَوْسَلَجِنَا جَنِهِ وَالْحَوَّاتُ الطَّوْتُ ٥ الْحَوَّيْةُ الْأَوْمُ لِأَنْسُطُو بَيْنَ دو ب اَرْحَيْن مُعْطَوْرَ نَتْس وَاصَالَهُ بَني فَلاَن حَوْمَةُ إِذَا ذُوتَ مَاعِنْدَ هُوفَكُرْيِّيْنَ مِنْهُ سَوْلُ وَ دَكَرُ ٱلْوَرِيَا دِالْحِلاَيُّ أَنَّ الْمَوْتِ الْمِجْرَقِ عَلْمُ الْغُفَااتُ خوت وَاخْتَانَتُ الْفَقَّتُ فَنُوْتُ وَهِ خَائِنَةُ مَالَ النَّ الْأَغْرَائِ كَأْتَ الوَّفَأَكُنَّوْتُ ا دَا أَخْلُفَ وَغُلِمُهُ وَخُأْتُ الْأَخْلُوا نُفْضَى إِذَا ذُهَبُتْ مِنْ كُنْهُ وَخُأْتُ الْذَجُكُ إِذَا أَنْشُكُ مَا لَ الْمَتَرَّا الْمُتَاكِمُ مَا ذَاكَ الذِيْفِ فَتُعَاتُ السَّاءُ يَعِبُ كَ الشَّاةِ أَوْ بِكُنِلُهُا نَيْتُ رَفُهَا وَالْحُنَّا ثَالَةُ النَّوَأُدِّيَّةً وَقَلِانَ يَعَنَّوَّ في حِينَاتِ العَوْمِوَ فَنْنَأْتُ اذَا أَحَدُمِنْهُ وَيُحَظُّ مِنْهُمِ وَالَّهُمِ يَقْنَافُونَ الْلَهُ أَتْ بَشْءُوْنَ وَمَقَطَعُوْنَ الطَّيْرُقُ وَخَوَّاتُ اللَّهُ يُجْلِ بِهُمَّاكُ إِنَّاهُ الشُّمُوَّ مِنَ العَنَوْتِ وَهُوَالنَّنَقُشْ لِمُنَالُ فِيُوْتَ مَالُهُ أَوْبَيْقُمْتُهُ وَلُقَالُ مِلْ لَهُوَّاتُ الدِيْ لَا يُبَالَى مَا زُكِبُ مِنَا لَأُمُوْ رُعَالُ الشَّاعِتُ لَايَهُ تَدِينُ هِيْوالْأَكُولُ مُنْقَلِبِ مِنَالِيْعَالِ نَرْسِيعِ الزا يَجَوَّأْتِ الله عَوْنِ النَّوْلُ الْمُعَمِّلُ مُلْتُهَا وَتُعَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللّلَّة اللَّه اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّا اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عُلِّوَ الفَلْبُ خُولًا ومِعَامًا وَهِي بِكُرُّعَ رِنْكُوْ خَوْلًا وَهُ

الِمَهُ خُرَمَعُرُونٌ وَالْمُنَوِحَهُ مِنْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ لِمُنْ وَغُرِهُ إِلَيْ الْمُعَاوَةِ إِلْمُعَ مُنْ مُشَكَّدُ كُ تَقَوْمًا الْأَخْوْمَةُ أَلِي يَكُونُ الْمُؤْرِّأُ أَالْنَاعِيمَةُ وَالْجَيْعُ خُوْرٌ وَالْمُنْ وَثِلُ اللَّهُ مُؤْمِثُ وَعَالَ يَعِمُهُ وَقَالَ يَعِمُهُ وَقُودَا لَهُ الْأَنْ وَلَا فَإِلَا الْهِ عَادِكَ الْمَالْفَةُ وَرَعِيْهِ بَعِنْ لَمِ أَنَّ الْعَادَةُ وَالنَّوَافَعُنْ وَمَّالُ بَعِنْهِ هِ وَأَلْمَ المنتخ النا أني وَوَفْتِ عَيْنِ مَعْلَمُهِ هِ المنتورْمِوَ الأَوْ وَالْمُعْفِقِينَ مُورَالَا وَعِلَا وَالْمَوْ اللَّهُ عِنْ وَهُو مُقِينًا لِلْهُورِ وَهُو وَهُو خَوْلُوا أُرْصُرُ حُوَّا لَهُ وَزَحِهُ لُ عَوَّانُ وَالْمِنْعُ عُوْلُ وَمَامَّهُ فَقَوْلُ أَمَّا فِيزَنَّ وَالْمَعُ خُوْلُ وَالْمُتُواْلِكُوْر وَالْمُؤُوِّزُ أَنْ مُعْوِيِّ وَالْوُوْشِ وَكَالِدُ آبَّةِ وَهَاْسٌ فَلاَنْ بَعِيْ فَإِنْ الْأَلْمُ الْمُؤْمُنُ المنائة وتعال حَامَ البّيع والطّها وواصّا بيهاسّ الجبّعة في والـ مَا نُوْ وِجْ فَكَانَتُهُ كَنَدُمْ يَعْتَى مُنْكُمُ هَالْمُؤْمَّالِ الْمُايِنَةُ وَالْمُعَالِّ مِنْ الضَّاءِ تُوْضُزَا كَاهِ الْخَوْضُ عِنْهُ الْعَيْنِ وَغُوُّو زُصًا والْخُوْخُ تَعْ ثُرُونُ والغَنُّونْ أَوْلُوا مَا أَيْهُ لِمِينَا أَوْلُونَا لَهُ فَأَيْنَا لَا فَتَوَفُّ مِنْهُ مَا أَعْطَأُ أَيُهُونُهُ وَانْغُلُّ قَالَ مَا لَكُ إِنْكُونَةُ فَالْسَلِّ مِنْ كُلِّوانُهُ وَنَهِ رِفَلَّ ٱتَى تَوْمَا لِلْكُوالْمُنْكَالِقِدَ مَنْكُوهِ وَكَنْدُهَا مُلَاقَدٌ عِلَى الْحُوْضِ وَقَالَ أَلْكُونُ عَادُلِهُ فِعَاجَةٍ مِنْ أَنْ أَلْ وَلَا تَفْدُواْ هَا دِيَاْ كِالْفُلِالْ النَّوْلُ إِلدَائِيدِ كَوْشْ عِرْشَلْ لِإِنَّ الْخَافُ النَّائِماتِ عِالَّا وَلْ وَأَخْوَمَا الْجَرْيُ اذَانَهُ عُلُورُ تَعُنُولُ عَأْدَمْنَهُ مُنَا وَمُنَّهُ إِذَا عَادَمْنَهُ فِالْمَنْعُ وَٱلْفُوصَةِ الْمَعَنْلَةُ مِنَا لِمُوْضِ هَ خُمُّتُ المَّآةَ وَعَيْزُهُ مَوْمِمًا وَأَهَمْتُ مِنْهِ

دُّاتَيْنَ وَقَدَّا وَهُو الْمِدِيْنَ مِنْ الْقَدَّا وَهُوهُ اللَّهُ إِلَّا الْعُضَّالُ لِمُنَاجِدُ وَالْمَيْعُ

خِيْطَأَنْ قَالَ جَرِّيْدُ عَلَى قِلْ عَلَى عَلَى عَلَى السَّلُونُ

ٱكَاْدِتْ وَيَجْمِنَا لِمُعْمِدَ وَمَفْرَجُ إِخْوَالِ الْمَجْسِ لِخُوالِ إِيْدُ مَيْدًا

المتوات والما وما المنابع وما المنابع وما الما في المنابع عالم

حوخ

خود 15

خود

يخور ز

خوش

حوش

فوض

خوش

خوط

لْنُوَّنَىٰ فِلْأَنْ جَلِّي اذَالنَّفَضَكَ قالَ دُوْ الْأُمَّةِ لْأَبُلُهُ وَالنَّوْقُ مِنْ ذَارِيْ قُنُوْ نَهَا مَرَّا النَّجَابُ وَمَرًّا بازجُ تَبَرِبُ وَالْمُؤُونُ إِلاَيْمَدُ قَالَ ابْنُ ذُرِّيْنِ وَالْمَ رَّبِيهِ وَالْمُؤْلِيِّهِ الْمُؤلِّلُ مُنْ الوَّبْعَ الدُّلُ

لاَ يُنْعَيِّنُ لِلطَّوْفَ لِلاَ مَا فَتَوَّٰذِهُ دَأْعِ يُنَا دِيْعِ بِاشْمِ الدَّاهِ مَنْغُوْفُ عَانَّهُ يُبِوْنُكُ بِالنَّحَوُّبِ النَّهِيُّكُ فِي إِنَّ إِي عَيْمِيْرُ وِوالنَّاسُ يَقُولُونَ لِأَما أَفَقُل نَوْمَنُهُ ذِعَا ۚ ٱلْمِوْ وَالْجِوَالَ بِمَا لَقَ الَّا اشْرَعِيْكِ بَيْ عَنَاهُ ٱلْنَّ مَعِينُ عَيِكَ مُنَاسْزَهِ إِمَا لِنَظَّأْنَ مَقُولُ شُعُلِ نَعَلَتْ ذَاكَا الشَّمِيُّ الذَّهُ ذَا رَيْفَ الْدَاتُ المِوَأَنَ إِنَّا شُيِّي مِدَ الِكَ لَأَنَّهُ مُعَنَّوَّ لَمَا عَلَيْهِ أَيْ مُنْفَعْرُ فِقَالَ مَا يُعْفِدُ وَأْكَ ٥ قَالَ أَجْمَدُ بِنْ فَارِسْ وَالْعِنَوْبُ ثُبِّعُ الْعِوَازَ إِخْوَانًا وَحَرْجُ الْمَ

و المائة منها من المائة المائة ما مائة والمائة المائة المائة والمنافقة اللهُ المَنْ وَهُ النَّهُ وَلِهِ مِنْ اللهِ عَلَى مُنْ مُنْ الْفَالْدُولِلْ الْفُورُ وَلِلنَّا الدَّوْدُ المُنوالدُّولُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ اللَّهُ اللَّذِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذِلْلِيلُولُ اللّذِلْلْ اللّذِلْلْ خير رَاهِ شِينَا رَوْ أَنْ يَشَيُّلُ السَّانِجُ الْحَدَيْنَ الْأَشْرُيْنِ وَاشْتَحْتُونُ الرَّجُلَ الدُّجُلَ المُتَعَطِّفَتُهُ والمَّنْ وَمُ الْمُعَالِدُ مِنَ الْمُعَالِّدُ مِنْ الْمُعَالِمُ مَا مُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ ال يَمَّ إِنْ رُومِ وَمِنْ مُكَالِي أَلْ خَرْقَالَ الْهُلَّ إِلَّى لَهِلَّدُ إِمَّا ٱلْأُوعَ فَرِهِ تَبَدُّ لَتُ بِتُواْدَ خَلِيًّا سَأَتِي تُنْخِبُهُمَا خيش عَيَّسَ لَيِّنَ وَ فَهُ وَ وَالْخُرِينِ الْبَعْنُ مِنْ كَالْكَ وَخَأْسَ الْعَهْلِ عَيْشُ إِلاًّ أَ نَكَتَ وَزَعِينَ الْمُنْ أَنَّ الْعِيِّزَبَ تَفُولُ فِاللَّهِ أَوْلِلا أَشَالِ فَلَّحْشِفُهُ أَنْ عَسَمُّهُ وَالْمِيْوُ النَّهُ مِنْ النَّالَتُ وَبِعَدَالْ قُلِّينَا فَالْمَا وَكُونُو فَهُوا الْمَا أَوْمَا الْمَا خيص القَلِيْلُ مِنَ التَوَالِ قِالَ الآغِنتَى لَقَدُ نَالَ مَيْضًا مِنْ عُفَيْزَةُ خَالِفًا الذَيْ وَأُمَعْ رُونُ وَالْمَيْطِ الْإِنْيُونِ مَنَاظِلَاتِهَا إِدِ الْمَنْعِ الْأَشُولُ مِنْوَادُ bis الكارة فعَال لما يَحُون مِن لَهُ إِلَي الشَّمَةِ رَجَيْهِ الْمِلْ وَكُلِّ مَا لِكُ مَتْ لَعِ إلناء فأمَّا المنط حَسْرًا لَمناء في ماعة النجاء وفقال حَبُّ طَ السَّبْ وَيُّنَا سِّهِ اخْلَاكِمُ أُوَقِيَّالْ نَعِيَامَةُ خَيْطِلَّةٌ وَخَيْطُهَ الْمُؤْلُ عِنْفِوا وَسَّالِيْنِ تَتَمَيِهِ وَالْمَيَاطَةُ مَعَثِرُوكَةُ وَالْمَيْطَةُ فِلْعُنَهِ هُلَدَيْلِ الرِّبَدُ وَهُوَفُولُهُ بَيْنَ شِبْ وَنَعْيَطُهُ وَيُعَالُ إِنَّهُ أَوَّا لِلْمُثِلُ هَلَكُكُ الْمُعُونَ اجْدَعْلِ لِعِبْدُيْنِ مِنَالْمُنْزُسْ زَنَّوْتَلَهُ وَالْأُخْزُى جَنَّلَاتُ وَالنَّاشُ إَخْمَاتُ اَمْ يُغْتَلِقُوْلَ وَالْمُنْ مِلْمُ الْمُسْوَعِ وَالْمُنْ مُالْأَنْفُ مَا الْنُفَعَ مِنْ مُسْمِيلًا الوَادِك وَلَوْيَنِكُ فُولَ مِنْ عَنْ فَالْمُ مَا لَكُونًا لِمُنْ الْمِنْ الْمُوالِدُ الْمُعَالَثُ فِيهِ خُطُوطٌ

هنوي

خوف

عوق

حوك

وَلِعَاكَ إِنَّا غَنُوهَا مِنَا لِهِ عَالِما لَهُ يَعِيمُ الْحِنَّةُ لَا لَكُنَّ فَا لَعَنْ غُرِجُهُ أَلْبُهُمْ وَالْحَوْمُ مُعَوِّرُ إِلَا إِنْ وَفَعَالُ إِنَّا لِمُعْتَاغُ وَفَعَالُ حَوَّعَ فَقَصَ فِالْطَوْفَةُ وَهَامِلُكُونَ عَ مِنْ رَبْيَةٍ زَجْ وَأَلْمُغِلِّي أَنْكُ والسَّفِيمُ

كَوَّعَ فَفَرَ يَغِينِ مَالِيَّةٍ عُرِينًا فِي النَّيْسِينِ ٥ الْحَوْفُ الْدُغِيِّرُ والنَّمَّقُ النَّفُّشُ وَعَالَوْفَ يَغُفُنُهُ أَوْجُنْكُ أَشَاتُ خَوْقًامِنْهُ هَالِمُوفَآوًا لِمَازَوْلاَ مَاآلِها وَنْمَاكُ مَا فَنَهُ خَوْفَا أَوْ وَهِيَ لِحَرْبَا وَمِ اللَّوْقِ الْخِلْمَالُهُ هِ حَقَولَهُ اللهُ مَا لا الْغِطَّاهُ وُفِكُانُ حَوَى إِنَّى مَالِد وَ عَالِيلُ مَالِد ا ذَاكَانُ نُعِلِّيهُ وَ فِالْمُدِيْثِ كُلَّاتُ تَخَوَّ لَهُ وَالْمُوْعِظَةُ أَيْ يَجَهَّلُهُمْ وَخُولُ الرَّجْلِحِيْمُهُ وَكَفَ بِنُو مُكَان الَحْوَلَ الْحُولَ إِذَا نَعْتَ رُّغُوْ وَالْ صَالَى عَالَى عُلَى الْحُولَ

يُتَأْفِطُ عِنْهُ ذَوْفُهُ مَنَازِياً لِهَا مِقَاطَ عَدِيدِ الْمِالْفَيْنِ أَخْوَلُ أَخْوَلًا وَ لِمَنَّ لَيَهِ الْمِرْ أَنْ إِذَا لَهِ فَهُ لَهُمَّا لَا الْمُؤْولُ لِمُبَالَةُ وَالْمُنَّوُّ وُ المُنْفُونُ خون

خَوَّانَّافَأَمَّافَوْكَ دِكَالُوْمُ وَ

فَنْنَافِنَهُ وَنَافَتُهُ خُيْفًا وَانْجِهُ جِلْدِ الْفَتَوْجِ وَيَجِيْدٌ أَخْفُ وَاسْحُ جِلْدِ التبيار والجنيف جيمع جثيفة ه المنشل مَعَوْ وَمَهُ وَمِعْنَاكُ شُوِّيَتُ حَسُمًا خبل بِالْمُبِيَّالِهَا وَلَقِيَّالُ النَّحْقُ وَالْأَحْمَالُ طَأَيْثُونَ فَيَّلُ النَّمَا وَهَيَّاكُ المَطَرِّوَخَيَّلَنْ وَهُمَّالُ هِي غِينِلَةُ لِلْمُطَرِّرُومَا أَجْسَنَى عَبِثَلَتُهَا وَخَالْهَا أَيْ خَلافَتُهَا البِكَوْرُورُجُلُ أَخَابِيلُ وَهُوَ الْفُنَالُ وَخَتَلُتُ عِلَى الْأَجُسِلِ غَيْثِكَا اذَارِتَهُ مُنَالِهُمَ اللَّهِ وَ فَنَ تُلْكُ عِلَيْهِ فَيُ ثُكُّ إِذَا الْفَكُوسُ مَنْ ف الْحُنْثُو وَكَيَّلْتُ لِلنَاقَةِ الْمَاوَضَعْتَ قُرّْتِ وَلَهُ هَا كُتَالَّا رَفْنَ عُومِنُهُ الدِّنْبُ فَلاَ يُقِتْرُنُهُ وَفَوْلُهُمَا غَيْزُالْا خَارِلْ فَالْمَاحَيْقِبِ الْفَهِيْلُ وَاشْرِأَ لِأَخْيَلُ فِي مُعَادِيةُ الْفُقَيْلِي وَيُقَالُ الْعَلَادُ أَتَ عَلَى مَاخَيَلُتُ أَنْعَلَمُ مَا أَنْهَا وَإِنَّهُ لَٰكِنَا إِلَّهُ مُواَّ كُمُ لَيْقٌ لُهُ وَقُلْ آخُلُتْ مِنْهِ خَالًا مِرَ إِلَىٰ مُرَفَّقُ لُكُ وَ وَجَدْتُ الْرُضَّا مُعَيَّلُهُ ا ذَا مَلْعَ بَنْتُهَا الْمُدَدِّي حَدَثَهُ بِالْمُكَانَ أَفَا وَ وَإِذَا لِحَ سُمِينَ إِلَّا يَهُمَّةً والحِيثُوالسَّحِيَّةُ وَالْحَيْمُ مُصَّدِّدٌ رُخِيتُ رِحْبِلْ الْجُنْهُ الْمُلْكِنَةُ الْشُكُ ثَالْفُطُّ الْجُنْهُ وَالْجُنْ الْمُلْكُ ڒٵٛۉۊڡ۫ڗؘؚ؋ۘؠڶڵؿٞٲڿڡؠؿ۫ڰ۪۪ٵ۫ۯڶۏۼڹۏڔؽڵۜؿٵؙٵٞٞڽ۫ٳٞڎۮٳؙڿؽۿٲ وَالْمَالِوْ الْمِينَانُ وَمَلْدُ خَامُ وَلِي مُولَا لَهُ مُولِي عَيْدُ أَنْ تُبْنَى عَلِيهُ اللهِ مَا وَقَالَ عَلَّمْ بِيَقَالًا ٱلْكَنْ يُومُنَشَّلِهِ أَوْالْمُ لِلْكِيَانَةِ الْمُولُاهِ الْمُولُاهِ لَلْمُ اللهِ الْمُولُ MA المُشْلُ الألفِ وَمَنَا البَابِ الوَّاوْ واليَّاوُ وإِثْمَا كَتَبَّنُو اللَّهُ عُلَقْ وَيُسِكًا عَلَى طَالِيهِ ٥ الحَافَةُ وَالْحَرِيْطَةِ مِزَالاً دُونِينُ مَا أُوفِهُ الْعِسَدُهُ خاف المَا أَلُهُ خَالَ الإِنْسَانِ مُفَالَّا مِنْهَا لَكُنَّ لُكُ وَالْمَالُ الذي يَعُونُ والرَّجُم خال لْمَاكُ مِنْهُ زَجُلُ آخَيُرُ وَتَخْيُولُ وَتَخِيْلُ وَتَخُوكُ وَتَغُوكُ وَتَغْفِيرُا لِأَلْ خُيَيْلُ

فنَ قَالَ مَنْ وَخُونِ أُوفِينَ قَالَ مَخُولًا وَالْمَأْلُونُ وَالْمَأْلُ وَالْمُأْلُ لِوَ أَوْلِلِيْسْ وَّا إِنَّالُ الْاَيْكَةُ وَرَحِٰلُ عَالَا عَالِدَ وَخَالِمُ الْمَالِمُ الْمَاكَانُ حَقَّمَ الْعَبْ الْمُنْكِ عَلَيْهِ وَنِهَاكِ إِنَّالِهَا أَلَا الْفِيلُ الْاَقْوَ لِمِنْ لِمِنْ الْمِيلُ الْمُنْفُولُ 150 حَكَا هٰمَا ابْزُالِا عِثَالِقِ وَالْمَأْلُ جَبُلُ وَلَعَنَا أَوْ لَكُ أَوْ اللَّهُ عُفِيتَةٍ فَأَلُ المُلْمِكَ المَالِ المِنْ لَا الدُوَافِعُ فَأَنْ الْمُوَافِعُ الْأَوْمِنَ أَنْعُ الخامّة العُصّة الوَطْمة مِنَ النّباتِ وَفِلْ لَهُ مِنْ النَّوْمِن كُمَّ لَلَّهُ النَّوْمِن كُمَّ لَك المأمّة مِزَالْدَتْعِهُ المتأووالمآء وما يثلثهما المَنْتُ العَثَازَةُ والإِخْبَاتُ المُنْتُوعُ هِ الْمَيْثَ ضِدُّ العَلَيْبَ وَأَخْبَثَ الدَّجُلُ اذَاكَأُنَا فَعُهَا بُهُ خَيَئَا وَلِذَاكَ فِهَا لُ خَيْثٌ عُعْبَ وَفِيَّالُ حَتَبَع بِهَا اذَا حَتِقَ وَنُقَالُ إِنَّ الْمُتَاكِّزُا الْعَالِ الصَّافِ السَّافِ الْمَاكِ الْمَعْ الْمِ وَالْمُ يَوْالْمَدُونِ الْعَصَا لَيْنَ الْمَدِيرِهِ الْمُنْ وَالْعِيدُ الْعِيدُ الْمَتَّى مُنْ الْمُصَلِ الشائرة من والمنتبئ وم لكن تعليف من التعالي المنابع بالمنت والمنتبئ اللاف اللُّيَّةُ وَحَلَّمَا إِذَا لِلسِّبَاذُ وَالْعَيْرُ الْأَصَّالُوا الْعَالِمَةُ وَالْعَالِمَةُ وَالْعَالِمَةُ وَالْعَالِمَةُ وَالْعَالِمَةُ وَالْعَالِمَةُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِيمُ وَالْعِلْمُ وَاللَّهِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِيمُ وَاللَّهِ وَالْعِلْمُ وَاللَّهُ وَالْعِلْمُ لِللَّهِ لِلللَّهِ وَلِللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهِ وَلْعِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلِيمُ وَاللَّهِ وَلِلْمُ وَاللَّهِ وَلِيمُ وَاللَّهِ وَلِلْمُ اللَّهِ وَلِيمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلِيمُ وَاللَّهِ وَلِلْمُ وَاللَّهِ وَلِلْمُ اللَّهِ فِي الْمُؤْلِقِ وَاللَّهِ وَلِلْمُ اللَّهِ وَلِلْمُ اللَّهِ وَلِيمُ وَاللَّهِ وَلِلْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلِيمُ وَاللَّهِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهِ وَلِيمُ وَاللَّهِ وَلِيمُ لِللَّهِ وَلِلْمُ اللَّهِ فَالْمُوالِمُ وَاللَّهِ وَلِلْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُعِلِمُ وَاللَّهِ وَالْمُعِلِّمِ وَلِللَّهِ وَاللَّهِ وَلِلْمُ لِللَّهِ وَلِلْمُعِلَّمِ وَاللَّهِ وَلِلْمُوالِمُ وَاللَّهِ وَلِيمُ وَاللَّهِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهِ وَلِلْمُ لِللَّهِ الْمُعِلِّمِ اللَّهِ ولِلْمُعِلَّمُ وَاللَّهِ وَلِلْمُعِلِّمِ اللَّهِ وَلِلْمُوالِمُ ولِيلِّمِ وَلِلْمُعِلَّمُ وَاللَّهِ وَلِلْمُوالْمُوالِمُ وَاللَّهِ وَالْمُعِلِمُ لِللَّهِ وَلِلْمُ لِللَّهِ وَالْمُوالِمِلِي اللّهِ وَلِيلِلْمُ اللَّهِ لِلَّهِ لِللْمُعِلِّمِ وَالْمُوالِمُ وَالْ لَا رُجْ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ المَنْهُ يُعِيَّهُ وَنِهَاكَ لِذَا لِحَ الْحِيدُ وَلِهَاكَ لَكَ تَرُوْ خُبْوَةً إِذَا الشُّنَرُوسَالَةُ مَنْ يَجُوهَا والْتُسَمُّولُكُ وَإِلَا الْكِوْلُولُ الْمُعَالِمُ ا وَالْمُنْعُ خُنُونُ وَمِدَالِكِ مُتَوَالِمَانَةُ الْعَوْمِينَ حَنُوا وَالْمَايُولُونَ لَكُونُو التناث ومنه المدنث تشتخاك المتبية والخينة الوكرا فاك جَمَّى ادامًا طَأْزُونِ خَرِيْتِهَا مَعَدُالُ حَرِيثُ اذَاحَالُ ذَبِّيثًا كَنْ النَّهُ والنَّاء وَمُلْحَدِد هُ خَنْ اللَّهُ مُوحَدُ اللَّهُ وَمُلَّا النَّهُ وَاللَّهُ وَمُلَّا النَّهُ

النف وقر مَدُونا اللَّهِ مَنْ أَوْلِكُ مُزَوالْمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَفَاللَّاكُ مُنْ

خامر

159

خبن

اخبا

This .

خنل

خنن

خوا

المُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالَّةِ وَعُلِينَا السَّالِ الدَّوَالِمُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ المُعَالَّةِ المُعَالِمُ اللَّهِ المُعَالِمُ اللَّهِ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّ إِنَّهُ مَّدِيْدُ أَهُ لِالنَّارِهِ خَبَنْ لِلسِّي عَمْنُنْهُ حَبَّيْهِ فَ النَّوْبَ اذَازَفَهُ تَ ۚ كَلاَدِلَهُ حِتَّى يَتَقَلُّهُ يَعِيدُ أَلَنَكَبْطُهُ والْكَيْنَةُ النِيَانُ هُتَاكُ ذَيَّعَ بِخُسْنَتِهُ عَنَّا وَمِنْهُ وَلاَ يَعْفُونُ خَيْنَةً وَلَقَالَ إِنَّا لَالْكُلِّينِ مِنْ لِكُواكَ مِنَامِنَ الْخُرْبِ وَالْفَوْرِوَهُو دُوْنَالِسْمَعِ وَجُرِّبُنَاعِنْ إِنْ يَعْبُدُونَ إِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ التَّعَ عُيْنُ أَخْبُنُ وَكَيْنُ وَمَالَدُونَ عَا أَرَادُ بِوالْأَاتُهُ فَهُدَ ا البَابِه حَبَاتُ النَّبِيُّ الْحَبُوا وَحَبَّا وَالْكِيَّا وَالْدَارِيَّةُ النَّهِ فَلْمَعُ أَمْوَّةً رَعَطْهَ وْالْحُرِّي رَهُ فَكُنْ مِلْ أَوْلِقَالَ الْفِيْدُ الْحُيْدُ الْحُيْدُ الْمُعَالِقِ وَفَيْلُاف تَحَيِّيْتُ هِ بَائِ لَمُ الْمُنْ الْمُناوِوالنَّاوِ وَمَا مِلْنُهُمُ مَا المنتزالغة روت خلعة أذواهة تأؤمش التشكر وهاالا لجن أف المنه غِالمنتَدِينُ ١٥ لِمُنْ تَعُ الدِلِينَ أَمِنْ هُوْ لِعِيرِ حُنْتِعَ عَلَىٰ لِقَوْمِ اذَا هَجَـُمَ عَلَيْهِ رَبَّقِهُ مُ يُغُولُ حُنَّ عَعْ عِلَّ فَعِيلُ وَتَعِمُواْتُكُ مِنْ حَيُّعَ خُنُوعٍ ۖ ا اذَا زَجِبَ الظُّلُهُ وَالْمُؤَيِّعُ صُوَّتِ مِنْ لَأَبَابِ وَحَبَّعُ الرَّجُلُ ذَهُبَ عَا الأرض والمذيخة الأنبغ مؤللت وزمالا ينجة وطعة مزأك ويلفكا الدَّاوِي مِن إِبِهِ مِنْ الدُّنْ فِي وَفِقَالُ إِنَّا لِمُؤَفِّعُ وَلَدُ الْأَوْتِ وَالْمَنْ عُلْ الخالج ه المنشّر مضَدُ زُخْتَمَتُ اللَّهُ يَحْتُمُنّا وَالْحَاتُومَ فَعِزُوفُ وَقُلْ مَحْتَمَّ إِ نَآلَةٌ وَفِيَاكَ لَهُ الْمُؤَامَّا وَوَلَمْ يَمَا وَوَكَنُوا لِفُوْا أَنْ بَلَغُ الْحِيْدُ وَخِسَأَمُ كُلِّمَشْ نُرُوبِ ۗ ٱلْخِيْرُهُ قَالَ اللهُ جَلَّانَكُ أَوْهُ خِتَامُهُ مِنْكُ ٱكُلُّ أَخِيْرُهَا لِجَلُفَةُهُ زَانِيَهُ المِشْدِ وَالْمُنْذُ الْعِسَدُ ٥ الْمُنْذُ الْعِسَدُ أَوْ الْمُنْزُأَةِ وَخَنَانُ الْمَبِيَّ جُنْنًاه خَتُوْتُ النَّوْبُ ثَمُّكُ فَيْدِيَّهُ هِ لَاحْتُرْبِعُ فَعُرِاتُكُ إِنَّالُ خَتَّاتُ الاَجْلَ عَرِلاَمْتِوا ذَاكَفَفْتُهُ وَاخْتَالُ لَمُ الْحَتَالَ الْمُتَلَّقُهُ ٥

إنظ عَنْ إليه بتربيد والأوْمَر في من الإسلالية بدأن أو يشطينه إلى فيها خبس م والمتأثريد والمتأمّة ما فكَثَيْت مِن مَنهِ أَيْ تَعَدّ والمنافقة المفاقة وَلَحِنِّي شُهُ الْمِنْ مَنْ جَمْوُجْ عِلَا لَافْرُواْلَ عُنْ يَوْتُ خَلَقْ الْمُ المنشر جَهُ فِ النَّهُ فِي الْمُنْفِرُ خَلُطُ النَّيْ النَّهُ وَمِنْهُ الْمَيْفُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَ الني يُقَلِّبُ بِهَاللَّهُ يُعِنُّ و حَيَمِ النَّعِينُ مِيهِ والدَّامِنَةِ بِهَا الأَرْضَ وَالْحِيْسُ فَأَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ أَوْغَيْنِهِ وَحَيَّمَكُ الْوَزِّقَ مِزَالُسَهُ وَالدَّا سَّغَطَ تَهُو تَدُولُ وَلَحْشُظَ فَالْأَنْ بَنِي لَا إِن احَأَدُ هُو يَطْلُبُ مَعْرُهُ فَهُم والجيبطة المتآذ القبك والمتباط كالحنوب وليترب ونعال إلكافيه السَفْعَةُ مِنَ البَيْوَتِ وَالسَّاصِ وَخِحِيتْ عِنَ السَّيَّاقِ المَالِيطِ النَّالِيُوالْفَدّ يَشْبَخْنَ النَّهُ النُّهَ أَجَ المَّالِظُأُ وَحَبَّطَ كَأُووَ لِإِبَالُمْ فِيَهُ الهَدُسْ وَالْمِيَالَمُ أَنْكُا لَهُ حَيْعِ الْتَكَانِ أَكَا وَمِعِ وَالْمَعِ الْمُعَانِ E is مُنْعَ اللَّهِ فَهُنَّ عِمَّا الدَّاجَّةَ مِنَ الدُّكَّاءِهُ الحِيِّلْ الدَّخْلُ الْلَوْلُ وَمِمَّال خبق العَنَدُ مِن السَّرِدُيْعِ خِيقٌ وَخِيَقٌ وَفِعُ الْدَارِّ لِلِحَيُّقَ فِالْعَهِدُ وَمِثْلُ الرِّفَقَى يَغِدُهُ وَالدِّيْكَ فَي وَالدِّفُ فَي وَنُعِيْبُ المَثْلُولِ الدِّلْ وَالدِّلْ خبل الجنون والحنبا فشادا لأعضآ وفقال خبك يكف أفتد فها بقطها عَنْةِهِ قَالَ أَوْعُلُ الْبَيْ لَبُعْنَ لَمُنْ مُرْمِيهِ الْأَبَدُ الْعَنْمُ فَالْفِيضَاتِ أَنْ فَاسِنَهُ الْعَصْلِ وَالإِخْسَالُ أَنْ فَعَلَ الرَّحُلُّ إِلَيْهُ الْمُعْمَدُ وَكُمَّا عَلْمِ نِشْفًا حَيَّا لِفُعَ لَى الْأَرْضِ فِالدِّرْزَاعِةِ وَٱلْمُلْفَ فَانْتَاادَ الْمَوْثِنَةُ مُافَتَةً مَوْكُمُوا أَوْفَدُ شَايَعُمْ وَعَلَيْهِ فَالْكُوا لَا لَمْ مُثَالًا

هُ الْكِ الْ إِنْ اللَّهُ عَنْ الْوَالْ اللَّهُ مَا لَا يُعْلِمُو وَالْ اللَّهُ اللَّالِيلِّلْ اللَّهُ اللّ

المالة والناو وما بثليث ما لِعَالْ خَلَرًا اللَّهُ وَعَامُوْهُ وَهُوَ خَالُونُ وَخَالُونُ وَخَالُونُ وَخَالُونُ وَخَالُونُهُ وَحَكَوْ يَعْشُغُم خثن حَنَّرُ فَكُانَ فِهِ إِذَا أَفَارُ فَأَوْ يَكُلُّ يُتَوَجُّهُ حَنَلُهُ النَّفْرِ مَا يَيْنَ عُمُل الشُّتَّةِ وِالْعِبَانَةُ وَنُفِتَالُ خَشُلَةٌ اللَّخَيْنِفِ وَهُوَاَكُنَّرُهِ الْحَيَّةُ خِلَطُ خنى الأُنْفِ ٥ وَلَعِ أَعِنَا ثُمَّ يُمَّ عَرِيْقَةً ٥ حَنَّ النَّوْلُ دَنْمًا وَوَاحِلُا لَاجْتَأَةُ خنى المناووالم وماسلنه الحَيْلُ أَنْ مُعْقَى لِإِنْسَانُ بِأَوِيًّا قَالَ رَبُّولُ المُومَلِي اللهُ عليهُ للنِسَّأُوا ذَا الح سَيغِانَ خِيلُنَ وَمُقَالِحُهِ إِللهِ إِذِي ذَاكَتُوَّمُّونُ وُمُالِهِ وَأَخْكُلُ خفأ الجَمْضُ فَالْدَهُ دَّحُلُ حُيْاتُهُ الْجَمَّقُ وَحَيَّااً الْغَيْلُ الْمُنْالُ الْمُنَالُ عَامَعِهَا وَقَيْلُ حَكُأَةً كَنْ تُرَالِمَ وَأَبِهِ

مَاحَآءُ مِنْ حَكَامِ العَرَبِ عَلَىٰ أَكْنَرُمْ ثَلْنَاؤًا خُوْفُ أَوْلُهُ حَسَانًا الحكت الطويلة الخنكار فالأعثوات والمنشزة الزخل الكيثر العجلة وَكُلُّ مَوْفِ كَنِيْرِ خِصْرِهُ وَالْمُنْتَعِيْدَةُ مِنَا لِدِ جَالِ الشَّدِيْدِ شَيَّةً بِالأَشَّابِ وَالْحِنْافِ مِأْنُكُ مِنْ وَالسَّوْقَالَ الفَرُّوَّاءُ وَجُلِّهُ فَعُمْ يَوْمُالْحِسَدِ الْمُحْجُقُ مَكْ مُنْ يَرُلا بُلَدِّ عِنْ دَكِراً وْأَنْفَعْ وَمَامَةُ فَصَدَّرَمَةُ فَطِعُ طَرُفْ الدُنِهَ وَالنَّرُأُهُ مُخْفَرَمَهُ أَنْ يَخْفَقَ مَنْ وَالنَّيْ وَوَالنَّ الْأَرْكَ لَا المائمة والإشلار والمنتصور والعجب الفتريع كأن بطيع والمؤاة المتناكة النَّامَّةُ الفَّقَدِ وَالْمُنْكِلِّهِ أَنْهُ الْمُثْلِيَّةُ اللَّهُ زُلِقِينَ وَلَا يُمِلُّ وَالْمُ لُعِلًّ النَّوْ أَمَّا لِمَنْعَ أَلَ وَالْمُنْعِلَ فِيْفِي لَا خُتَوَّ لَهُ وَالنَّسْرُ وَجَمَّا عِمَا الْعِسْلِ وَالْمُنْتُأُوبُكُ النَّهُمُ أُورُكُو مِنَ الْجِبَالِ الطِّوالِ وَالْجِيْدُ بُدُ الْفِيْلُ وَالْحَيْنُ

وَالْمُدُّونِ وَلَدَا لَأَوْبُ وَأَرْضُ فَكَمُّ لِينَةً وَخُرُونِتَ السَّافَةُ إِذَا كُنَّوْ اللَّهُ ن جُندُنا عَدُّ تَكُأْنُ كَالْمُوَانِينَ وَيُخُلُّمَانُونَا أَيْخَالُمُ والْمُنتِزُ النَّيْءُ 154 المتناسن بمنقى بن تشاج القويرا ذالج علو والمتحدة فالعلو بأروالفوتها الغَصْبَان وَالْمُنْ وَنُسُو الْمُنْ عَلِينَ وَنَعْسَهِ وَالْمُنْ أَسْمًا الْمُعَنَّ وَالْوَلِيمِ وَ الدَّاهِبُ الْجُهُورَةِ الْحَنْدَشَ لِينُ لَا لَمَا فِي يَحَزُّنُهُ أَلِنَّا لِنَّهُ ۗ وَخَذْرَ لَنْهُ وَكَثْرَ كُلُهُ كُلَّا تَطَعْنُهُ وَالْمُنَازِوْ الذِي يَنَطَبُّوْ وَالْمُنْفَوْنُولَ لِزَّامِينُهُ وَالْمُنْ تَغِيبُهُ اللَّامِيَّةُ وَمَا عَلَيْهِ خَرْيَصِيْطَةً أَيْ شَقٌّ مِزَالِلْبَاسِ وَالْفَكَرِسُ الْحَدِثِ وَنِفَاكْ المنديث الزَّفِيقُ وَنِعَالَ خَلْمِثَ قَلْمُهُ أَنْ فَنَنَهُ وَدُهِبَ مِورَقِي زُأْسِهِ عُنْدُ وَأَنْهُ أَنْ يَجِيعٌ وَالْمُنْدُونَ أَنَهُ مُتَكَّالُ السَّيْسَةُ وَالْمَازُ مَالِ مَّوْثُ الذبأب والدارياد تنث والدارياد فآؤوا فيتدني الأعوالغيث أفؤ وَالْفُنْفِينُ وَالسَّاقَةُ الغَرِيْزِةُ وَالْمِنْفَعِينَةُ حَثَّدُ الْحَدُولُ الْأَحْتُولِ الْأَصْفَىٰ كَ القستباع والمنسأ زغ الغيث وخشع وجل والمستنف المسك وكاللا كُلُّ شَيْ يَا يَدُومُ عَلَى حَالِ وَإِحِدُهِ حَيْنَعُونُ وللنَّبُعُونُ الدَّيْنِ وَالْمَا يُوعِينَهُ السَّاكِنَةُ الْمُسْتَنَهُ الْفُوالْمِ وَحَمَلُ دُوْغِوْبٌ مَلِيمُ لَ فَحُسُّن حَانِي وَالْغُصُرُ لِلنَّرْغِوْبُ النَّمَةِ وَالْمُسْتَعِةُ شَيِّ يَغَطَّى وَالدَّاسُ والمؤثة فأمنى بتنك أبووا لاتؤكم المتشالع أوالعفارة والعففا الفيال وَحَوْثِهُ مُهِمَلَهُ أَفْسُكَهُ وَالْحِنْرُافَ السَّيْرِيْعُ السَّبِي الْحَبِّلُ زَنُوا الْعَنْكُونُ اللَّحَدُّ والْدُرُوخِ الدِّيدُ وَالدَّ المَثَّرُ الدُّورُ خَمِ الدِّنُوبُ عَدُّ مُجْدَّاً أَمْ وَالْمُنْكُونُ مَعْزُونُ وَالْمُزْفِيُّهُ خِنْكُوالْعِلْدُورُقُوبُ هُنُو فِي وَاسْبِحُ وَالْمُسْمَعُونَ مِنْ فَي أَلْ السَّفِينَةِ وَالْمُؤْتِسِمُ مُنَدُّ مُوَّاهَمْ فِي الرَّصْلِ لهَا بِعَنْظُر كَانُهُا عَنْزَالِهِ وَإِذَهِ وَهُنَاكُ هُوَ نَبُأْتُ وَثُمَّاكُ الْحَيَّرُكُمِّيْضُ

الفُتْرُطُ وَالْجِنْفِ رُمَعِيزُوكُ الْكَلِّيمُ لِلْكُولُ فَيَوَّ وَالَّهِ

لَتَاوَا أَنْ إِلَى السِّوَارِجَعْمِهَا إِلَا وْضِيتِهِ مُعَوِّدًا وَحَلَّمُهَا وَالْحَنْدَ فَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْدُولِ الْمُنْدَالِهِ الْمُنْدَالُهُ الْمُنْدَلُهُ الْمُنْدُلُهُ اللَّهِ فِي الشَّيْدُ وَمُلْهَا وَالْحُيْمَا أَمِنُ الْمُعْرِقِهِ وَقَالَ الْفُطْلُمِينَ ۖ أَنْهَا لِللَّهُ أَنْ الْخُرُورَ وَعِيرٌ فَكَالْمِسْ والمُنْفَنَدَاأَهُ مَغِرُونَهُ وَالْمُلَابِئِينُ الْمُنَافَةِ فُونَ وَالْمُزَّ طُوفُومَغُولُ وَعَيْب والحنوَّطُوُوْ الحَسَمُوْ وَخَوَاْ لِمِيَّالِهُوَ مِسَادُهُ مِ وَالمَنْ عِلْهِ لَنَهُ الطَّالِّيَةُ ا وَمَا الرِيلِ وَالدُوَّاتِ وَالْجَيْعُ خَمَّا لِلنَّا وَ لَنَّطُونَ فَيْ النَّحْ يَجَاوُزُونَهُ فَالْ الأشبغي إذاكة وتفض المختلة وعفر كايته من في من في وكافيا كثرة لك وَجُوْعٌ خِنْنَا أَنْ سَيِنْكُ وَالْمَنْظِيْرَةُ الْجَنُورُ وَالْجِنْظِيَا لَنَهُ مِنَ النِيِّلَ وَالْجَن نْطُيْزُ الْعَيدَ وَالْفُرْدُ فِقَالَ فِي كُنْفِي وَالْمُلَادُونُ السَّرَيْخُ فِي جَنْمِيرُ وَالْمُنْذِرُونُ هُوَرِيدُ أَوْفَقِيهُ لِقُدْرَضِ مِ وَتَعَطِهِ وَلُمِثْ لِدُ لَخَبْطِ اذَامُنَّا دَأَوُ وَشَمِعْتَ لَهُ جَعِيْقًا وَالْإِثْرُوَافَ شَحَّىٰ مِنَا لَحَمْضِ وَتُرْحُكُ اللَّهِي حُدَارِتُهِ أَنْ فَطَّعِنْهُ وَاللِّم ثَيْدِيْمُ لِلْمُ وَاللَّهُ عَالِمُهُ وَفِنَالُ مِنْ عَلَمُ مُنْدُرِ فِينَ فَدِيْكُ وَالْحُدُ وَالْفُ وَنَبِوُّا لِمُأْجِثُ وَنَافَدُهِمَا حَنْعِ إِلَّا أَنْظُلُعُ وَمُعَالًا اخْرَتُنْ كُلُانَ لَمُّ اللَّهِ اللَّهِ مِثْلُ خَرْرَتُونَعُكُمُ خُنْفُ وَخُمَا الْجُرُونَ

تشتوك ابسالم أوجونه الله ومتيم وَصَّلَّىٰ لِلهُ عِلَى مُّنِّيِّلِونَا لَحُجُهُدِ النِّينِّ وَعَلَىٰ ٱلْمِوَشَّلُمُ كَنْ عُمَّا وَحَنْ مُنَاللهُ وَنَعْمَ الْوَكُمُلِّ

يَنْلُوهُ فِي الدِي كَلِيْهِ كِنَا يُسِالدًا لِهُ الدِي الفاران خاط

وَمَانِعُكُمُ الْمُاعِلِدُ الْمُنَاعِدِ وَالْمُابُونَ الدُّرُّ مَعْوِدُ وَتَ وَالْكَوْحَابُ الدُّرِّ ثَى النَّاوِثِ الْمُوثِيُّ مُثْمِيّةٌ الدُّرِّ دائد ٥ الدَّرْ أَالدَّنُ وَدِينَ السَّيَابِ صَّعَيْهُ وَسَيَّا إِسْمِدُ زَالْدُولِيَّرِ ذِنْهُ ٱؿۼؠۧڡؙڶؙؙۉؾڠؙۏڶؠڗ؞؋ٳڵڷ۫۫ؠۊڵٳڮڐۜڋڰؙ۫ٵؙٳٛ۫ۼڒػؙڹٛڗؘڿؠڎؚۥٛ۫ۄٳڶڶؿؙؽؙڐؙ مَتَأْنِثُ ٱشْمَالِ الْقَبِيِّ والدَرْئِيرُ مِنَ لِلدَوْلِيَ أَتِّبِ الشَّوْفِعُ وَنِمَاكُ ذَلَّتُ چِلُوْمَةُ السُنْلِيْنَ الْأَنَّ يَتَنَّهُم وَ ذِزَنْ الطَوْلُونَ فَعِنْدُهُ وَالسَّوْفِ إِنْ أَنَّ اً يُهَا أَنُّ واشْنَدَ لَّنِهِ الْمِجْزَى لَهُ مِنْ ذَاتَ الْاَلْاَ أَزَاٰ لَاَ الْحَالِمَ لَلْهُ وَنَهُ ذُدَكَتِ اللَّهُ مَهُ تَكَ ثُدُدًا اضْعَلَرُ خُدَدُ الْفَيَ الْهُنْسُونَ إِذَا مُحْمًا مِدُدُدُورِوَ ذَلَالُوا فِي مَعْمًا وَالْمُدُونِ وَكُلُكُ الْأَنْكُ إِلَّا الْمُعْمَالِكُ بُ تَقِيَاتَ حِتَّى مُعْقِدًا هُ وَمَدَّمَّهُ السَّوْحِ عِوَ النَّوْالِدِ الْمُثَّمُّهُ والْمَرَّةُ أَمَّهُ وَجَبَّةٌ مُعَدَّآ أُمْنَالِ مِنْ يَكْتِ النُوْزَابِ فَأَمَّا وَيْنَ الْمِنْأُوفَقُكُ وَكُرَّ ٱلْنَاعِيمَ عَلِيهُ وَجُهُونِ قَالَ وَتُولِّلُهِ مُرْوَعِهُ وَهُوَ مَذَ مُؤَوَّ لَهُ اكْأَنّ به مَانِوْلُ مِنْ حَدَيبِ وَالْمُنْدَ مَوْنِعُ مِحَانٍ لِمُ تَرْصِيْمُ السُّمَّا عِبْدُ وَوَالْ يَعِنُدُوالْكِ الدِّيْلُ الدِّيْلُ الْمُعِلَّلُهِمَا وَمِلْمَ مِثْلُمُ عِلْمَ الْمَعِلْ الْمِ وَيُعَالُ لَّذِيلَ لِهِ مَنَّا فَهَالُدُشِّ وَالْفَوْلُ فَهَالْتُوكُ لِلْأَحِدُ وَالدُّمَّ فَ لَعْبَةُ ضِيَانِ لَا عُوْرًا إِلَى قَالَ الْحَالِي لَا لَتَظَّالْمُ لَا لِمُنْ الْمُعَالَّةُ مُعْلَمًا وَلِلنَّهِ ادَا شَلَلْنَا هُرِهِ الدَّغُ الدُّفِعُ نِفَاكُ دَعَفِينُهُ دَعَّا والتَّفَتُّ نَوَاتُ لِلْعَافِرِ ذِيعُ دَعْ حَمَّالِفَالُ أَعِّاد الدَّغِدَعِهُ خَرِيَكُ الْحَالِ لِيَثْنَةُ عِبَ النَّيْ وَالتَّعْلِمَ عَهُ مَنْنَى فِالْتِوْآعِ وَالدَّعْلِمَ عِنْهُ زَحْتُرُ

151

دش

دظ

دع

النانة الدِّحَ أَوْالين لِمُنتَأْمُ لِكَادِرَ عُلْ مِن حُدِّ مَدِيدُ الْوَهُ وَجَوْلُ دِعِيْدُ تُأَكِّرُ وَاللَّهِ فَالْ مَعِّرُونَ مِيْكُ فَتَاكَ مِنْ أَنَّ يُوْكَفُ أَضْلَتُهُ فَ 159 جَلَلْتُهُ عَلَىٰ الطَيْشِ جَاكَةٌ دَدِيالَة وَتَدَلَّدُ النَّقِيُّ الْمُطَرِّبَ عَالَـٰ أَوْشَ المُوسُ فِي أَضَا هُو يَعِمَا أَمْرُومَ بَبْنَ الْفُنْوَ طِوَمِينَ الدِّينِ كِلْنَالِ ، وَالنَّهُ وَالدِّينُ لِلطَّاعِكُ وَكِلالْ النَّوْالُوجُو أَلَهُمَا فَيُعَلِّمُ مَا لَا النَّوْالُوجُو أَلَهُمَا فَيُعَلِّمُ مَا وَشِكْ إِكَالَهُ الْكَالِكَةُ مُلْلِنَ عَالِهَا فَ وَقُلاَنُ يُبِرِكُ عَلَى أَفْوَانِهِ فالمترب كالبازي مُوكَ عَوْلَ مَنْ إِلَا لَهُ لُكُ مَنْ وَالْمُلْدُ لَمُنْ مَا الْمُنْفُ لُو عَالَ الْفَكُرُ أَهُ دَلَّ يَهِلُّ مِنَ اللَّهُ إِلَّا إِذَا فَكُرَّ بِعِنْدُ إِذَا فَكُرَّ بِعِنْدُ أَهُ دَمْتُ النَّوْبَ اذَ اطْلَلْهُمُ أَقُ خِنْعِ كَأَنْ وَخُلَّ ثَوْعِ طِلْحُ بِهِ وَهُوَ دِمَا مُوَ وَالْمُدُمُو وَالْمُعْتِلِيْ يَجْهُا وَالْدُوْ وَالزُّمَّةِ 'أَزُلُونُ لِنَنْكَيْنِ مَلِمُوْمُ وَكِمَّ وَكِمَّ وَخِهُ فَلَانِ يَلِمُ مُّرَكُمُ أُمَّهُ وَهُوَ دَمِيْنُ وَالدَّامَّ أَوْ وَالدُّمْ مَنْ جُنِي الدِّنْ يُوْعِ وَالدَّمْدَ مَمُّ الْهُلاَثُ وَفِيْ زُ مَلَ مُؤْمَدُ وَ دَمِيْعٌ مَطْلِيَّةً بِالْقِيَّالِ وَاللَّهُ مُوْمَةُ الْفَكَ أَنَّهُ لَا مَا أَنِهَا والدِّمُ أُدِوْمِزَا لِأَرْضِ زَّوَالْبِ شَعْلَةُ وَالدُّمَّةُ لَغِيمَةُ وَالنُّمَّةُ دن الطِّرِينَهُ مُنَالًا بِالرِّيمِ وَبِالْبُرَّةِ ٥ الْأَكِرُ لَى الْمُعْمِينِ الطَهُرُ وَقُلْدِتُ كِنَنَّا وَالْكِنْدَنَهُ أَنْ تُمُّعُ مِنَ لِأَجْلِلْغُ مِنَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا يُغُولُ وَمِنْهُ المديث فأمَّا وَنُدَنَّتُ وَوَنُدُ مَدُ فُعِ إِدِفِلاَ فُسِينَهُ وَالدِّنْدِثُ مَا اسْوَكُ مِنَا لَسُنَاتِ لِعِنْدَ مِهِ وَالنَّذُ مَعْزُونُ وَالدِّمَادِينَ فَالِلْكَالِكِ وَمَنْ عُدُ اللَّهُ كَاللَّهُ وَمُنْكُ أَوْلُ مُنْكَالُونُ وَفَرُسُ لَكُنَّ فَعَرِسُ إِذَا

البكرين والدُبْدَتْ لِعِمَا لَأَنْهُ دَهْدَهُ النَّحَ بَدُورَ وَمُعْدُلُ

العِرْفِ يَكِلُمُ مِنَا اللَّهُ دُوْكُلُ كُوْ أَيْ الْكُالْ لَوْسُلُعُ لِمُ الْأَلْ لَوْسُلُعُمُ

تَرُخُكُ مِن جَاجِهُ وَلا وَأَجَّةُ وَانَّهُ الْبَاعُ لِلاَاحِهِ وَهُوَ مُعَنَّفُ وَلَكُمَّ وَلَكُمَّ وَلُعُومُ

لِلْمَهِمِ وَمَهُ فَنَهُ مُنَهُ فِلَهُ عِنَّهُ أَنْ مَمْ لُوْزَةً وَاللَّهُ مِنْ أَغِ فَيْمَا بُلْعَهِ فِالرَّحِلِ النَّصْهُ وَالدَّفْ وَالدَّفْ مَا مُنْعَبْ بِهِ العَمْ وَالْمَثْ وَالْمَثْ الْمُنْتِ بالفَتْحُودُذُفّا النَعِيْرُحُنْمَا وَقَالَ لْهَا عِنْوَا اللَّهِ عَلَى الرَّصِلَكُ مِودَدِقًا إِن مَثْنَقًا إِن كُلُّوهِ إِن وَاسْتَدَقَ السَّوْءُ يُرْوَدُقُ عَلَيْنَامِنْ يَنِي فَلاَنْ دَآفَ تُوتُ كُوفِهَا وَ دَفِيْفُهُم سَائُو فِلِيْن وَالدَفِيفُ دَفِفُ الطَّائِر عِلْ وَهُهِ الْأَدْضِ لجنزك جتناجيه وتوثاه عكالكانع وكأفقك التطرا ذاكفتات عَلَيْهِ دِفَافًا وَمُدَافًةٌ وَمِنْ ذَالِحَ جَدِيثُ خَالِد بْنَ لُولِيْد مَنْ حَالَ مَعِنَةً أَيْتُ يُزْ نَلْنَدَ أَفِّ فُرْدَسْنَا أُوْمَهُ فِحَتْ إِذَا سَعَطَ عَلَى ؟ قَالِمُعِيْرُه وَقَفْتُ النَّوْزَ يَدَقُّ اللَّهُ فِيقُ حِهِ فَ الْجَلْنِيلِ وَأَسَيْنَهُ فَيَّا أَبَدُّ مِنْ كُمْ أَجَلَّهَا أَيْ ٱۼؙۣڡؖؖٳؙؙؙٙ۫۬ؽۮؚڣؙۣڡٞؖٲۅ؆ؘڿڸؽڰ۫ۅڗڂڒۘڎڣڠٞۼڮؽڵٳڮؿڗۅٳڸۮۿۮڡؙڰٲڰ۫ڡۧٳؽؙ جُوْ أُفِرِ النَّذَاتِ فِي تَرَدُّدِهَ اللَّهِ فِيْ الْمُعْمِنْ وَالْأَمْزُ الْعَامِفُو اللَّلْفُ وَالْمِيَانُ وَالْمِدَقَةُ ثَكُونَهُ لَنَّ بِم حُمَّمُ إِنَّ الْمِعْطِيْرِ ارَّأَذُ العَطَّارَه دَحَتُ النَّرَاْتِ عِلَى لِيَدِ الْدُقُلْ دَحَّا إِلاَ أَ 45 هلَّنهُ عِلَيْهِ وَكَمَالِكَ فِي لِنَّحِ الْمَادِكَفُنْمَةُ وَذِكَ الْأَطْلُاذَا مَكَّةُ الْمُنْزَضْ فِالدَّالْجِنَمَاءَ ثُلِيدُ مِنْ لَجِيبَالِ الْعِيزَاصْ وَاحِدُهُ أَأَ ذِكْ قَالَ الْأَضْعِينُ أَمَنَّا مِنْ حُنَّةً وَمُلْحُوْكَ الَّهِ عَلَى الْعِدَ إِنَّ دَكَتُكُنَّا دِ وَعَهِٰ مُهُ وَاللَّكَ الْوَالْمُ عُورِكُ أَوَاتُ دُوالْبِ وَرَبِهِ إِنْ لَيْنَاتُ بالغِلَاظِ والدَّكْدَادُ كُنَّالِدَ مِنَ الدَّمْلِ عَاللَّيْدَ بالْأَرْضِ فَأَوْ يَزَّنَّهُ وَمِنْ دَالِحَ جَدِيثُ جَيْرِينَ مِعَدِيلًا للهُ حِنْنَ مِنَّا لَهُ زَّمُّولُ اللهُ صَلَّى لِللَّهَ عَلَيْهِ عِنْ مَنْزِلِهِ فَعَالَ سَهُكُ وَكُرِي حُدِاثُ وَشَلْمُ وَازَاكُ وَنَعَالُ الَّ

مْظْلِمَةُ وَ يَجْدُجُ اللَّهُ لِأُولَيِّلُ وَلَيْلُ وَلَيْلُ وَخُوجِيٌّ وَتُلَكِّجُ الفَارِسُ مِسْحَتِهُ حَالَتُهُ تَعَمَّىٰ بِهَا وَالْمُنْ يَجْوِ فِي فَعْلِ الْعَنَائِلِ وَمُلَكَةً عِبْدُوسُوسُنِهُ هُ وَالنَّنْفُلْ وَدُّ مُجْهِنِ النَّهُمَّ أَنْ لَهُ فِي الْعَنَّ يُهُ فَ وَأَلْكُ وَأَجُهُ مَعْ لُوفَ لَهُ وَكِجْدَجُكُ مِنَا مَعِينَ وَالْتُحَاجُهُ فَيَدُالِعَ إِلَى الْفِيلِينَ بَحَاجُهُ أَيْ عِيَالُ وَمَا أَمَّهُ مَكِوْجَا أَمُّ مُتَسِطَّةً عِلَى لا نُرْجِ الدُّحْدَا أَخُ المَصْعِبُ مُ وَالدُّ جَيْدِ حِنْهُ وَلَلْهُ وَدَحُ الصِّائِكُ بَيْنَهُ بِلْحُهُ دَجًّا قَالَ أَلُو الْخَوْرِ مَنِيًّا حَدِيثًا فِالسَّرَى مُنْجُونِهَا وَانْدُجُّ بِطُنَّهُ النَّبْعُ مَالًا المُعْمَدُ مُعْلَالًا اللَّهُ اللّ مِنْ فَوْلِكَ ذَخْلَتُ مُنَا الْفَوْمَ أَرُ أَلْنَا هُو قَالَ السُّنِيَ إِنَّ التَّحْلَحَهُ الْإِغْمَانُهُ وَالدُّحُ التَّحَالُ هَاللَّذِ اللَّهُ وَاللَّعِبُ قَالَ رَّمَوْلَ اللهِ صَلَوَاكَ اللهِ عَلَمْهِ مَا إِنَّا مِنْ يَدِدِ وَكَا الَّذَارُمِ فَي وَدَ ذُمُكُ أَنُّ عِنْ اللَّهِ مِنْ وَدَ ذُمُكُ أَنَّ ع التّأل والتّآء ومَا يَثْلِثْهُمَا قَالَ ابْنُ لاَعِمْ تَا فِي يُعَالُ النَّهِ أَهُ أَرْكُ ذِرْنَهُ كَمَّا مُثَالُ النَّفُوْمِ مُ وُعُنَّاكُ مَالَ النَّاعِيلُ ﴿ أَوْمَاذِ كِأَنَّوُ النَّلِّيُّوخَ وَطَأَذُو ۗ الدَّدُّ شُوالِعَلِّيثُونَ الخابغ والدويش الغوب المتكؤ وجمعه ورنسأك ودروت المتزلعة وَجُرُسُوا لِهِ إِلَا إِنْ إِلَا إِنْ إِلَا إِنْ إِلَا إِنْ إِلَا إِنْ الْمُؤْلِّ الْمُؤْلِّ الْمُؤْلِّ الْمُؤْلِّ الْمُؤْلِّ الْمُؤْلِّ الْمُؤْلِّ الْمُؤْلِّذِ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلِلْلِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلِلْمُؤِلِدُ لِلْمُؤِلِلِلْمُؤِلِلُولِلِلِ مِنْ لِلْمُنْفِرِ وَالدَّنْ وَلِلْ زَبِ الْعَلِيْلُ يُشُونُ مِالْمَعِيْرُ وَالدِّنْ وَأَمْلِ لَهَا إِ الغِنْيَ مِنَالْمَنَاسِ وَالدَّوَاتِ وَهُوَالعِظِيثُ أَيْسًا وَدِرَسُنْ الْجِنْطَةُ مِنَ مَنْ وَأَلْمِمُا كُونَوْلُونِهُ وَأَنْ وَحَيْثُى الدِّ تأخ خَالَ الأضبغ بجيئة أوالمذر فرائى لوانؤت وظائن مدار وهاكن ماندا

دخ

دد

دِرْز

درش

البِئَاءَتَنُونَ مَا الدَّرِيُ أَيُّ لِلدِّهُ مَا أَهُوا أَيْ أَيْلُ النَاسِ هُوَ وَالدَّهْ مَا أَوْمُ هَا لُ الإبل وَأَلْشَكَ الْأَجْمَةُ قَدْدُو يَشْعَ بْوَالدُهُ مُدِينَا وَعُمَّالُ الدُّهْدَ مَالْ والدِّهَ مَكُلُ الدَّيْدُ مِنَا لا عِلْ وَقَالَ لَبِغُمُ سَأَةِ اللَّهَ عَدَانِ دِي لَغَيَّ تَدُدُ اللَّهُ وُالمَانَ وُ وَاللَّهِ وَيَّهُ وَالْمُ النَّمُ أَخ وَكِيَّةً وَعُفْرِ أُنِّينًا يَعِالْمُهَا حُيَّتُم النَّمَا أَنَّ فَ خِفَاهِ البَّوْلَدج البُّنَّةُ وَمَا لَوَجَعِ لِمَاكُ مِنْهُ دُلَّائِكَ أَلَا وَاللَّذَ أَذَا المَنْ الْمُنْ المَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَذْأَهُ مَنْوَتْ وَفَعِ الْحِيادُةِ وَالمُسْتِلُ وَالدُّالْدِيُّ فَلَتْ للَّالِيِّ أَ أَحِرِ السَّفَهُ وَقَبْلُ لِيكُلِّي لَهُمَّ أَن قالَ أَنوعُ بَيْدِهِ اللَّهِ يُمَّا أَوْمَزَ اللَّيْلُ أَجْرَهُ مَعْوَالدُّأُ إِذَا الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ مَعَوْعَ تَذَذَا كَآءُومَلُ حَادَ الْعِطَة والتَقَادِي الْأَدَاجِيمُ ٥ دُبُّ وَبِيبًا وَكُلُ مَا مِن عَلَا لا رُس ذَأَتُهُ مَ فِلْ لِمُ يُنْإِلِ لاَلْدُ خُلِّ لِلْمُنَّةَ كَيْنَا فِي وَلاَ فَكَا يُحْ وَالدَّيْنُونِ الْمُسَمَّا فَر والقَلْكُمُ الوَاشِي الدَّجُ المِيْمَاتِيةَ وَمَا قَدْ دِينُوتِ لاَ تَكَا ذِلْكَ مِنْ حَشْوَر لِمُومَا إِنَّمَا نَكِهِ مُ وَمَا اللَّمَارِ لِهُ إِنِّي أَنْ مَن يُبِيتُ وَلَمُونَا الْجَافِ الْحَافَاتَ للرائد الدَّبردَ هُوَ فِي عِبْرَ الْهُ لَد إِي العَقْبِينِ وِ رُقُوتُ تَعْدُلِشَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَلَيْكُ فِهَالْ رَحِيد دُبَّنَهُ واللَّهُ كَاذَ مَعْدُونَ وَالدَّيَا فُودُ نَّوْتُ أَنْ سَلَمْتِأْنِ وَهُوَقَارِ بِينَّ وَذِبِيلُ الْمُثَرَّأَةِ فِي يَعْضِ التَجْرِشَعِيُّووَجُهِهَا الأدب وللبراس فالأفران الأنتيان المالية المنتفى المالية الأَذِيِّ وَأَزْعُنُ مَلَهُ بَنَّهُ وَمَدْ بُقْيَةٌ مِنَ الرِّبَيْمَ وَالدَّيْفِ الْعَازُ والدُّنْ وَالْمُطِّولَ الْمَعِيفُ ٥ رَجَّرَ وَعِيًّا مِنْلُدَبَّ وَابْنَ الْمَعَيِّبُ لَهُوْلُ لا يَحُونُ الدَّحِيْءُ إِلَّا لِلْمُمَاعِمُومُ الدَّاتَجُ الدِينَ يَعْجُونَ مَعَ المِنكَةِ عِنْ عَادًا تَهُودَ وَلَهُ لِيدِيْتِ مَا فُكُوا الدَّاحْ وَلَيْنُوْ بِالْهِلَجِّ فَأَمَّا الْمُرِيْثِ مَا

-33

53

ڛٛؠ۠ڎٛ۫ۼؙٷڽ٥١ڐڎ۫ڞؙڗؘڵٳڵڡٚٲڗۘڗڗڮڿۼؙ؋ڔۯڞڵۏڛٛڵۯؾۼٳڶڡۜٷٷڔڿ۠ٵڗؚ

وَمَا أُوُّ أَذُوا أَخِي كُوْمِ مَعَمَّ لَهُ لِكُفُلَ وَمِنْ فَيْسِ لِكَ اللَّهُ لِللَّا لَطُلَّا أُظْلَا وَ فِي المستَوْلِ اللَّهُ وَيُعِلْ فِلْكُ لَمُن الْفِي مَا أَناْ مَن مَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُؤَمَّنا وَدِنْ فِي الْسَوْرَاءَ فِينْضُهَا مُنْدَكِّ وَسَّاهُ وَزْعِيٓ أَوْ السَّوَدُ زُأَ السَّهَ أُواليُّفُ مَا إِنَّهُ والكيّال إلدُرَّعُ الكُ نُمِّيَّف بدالد لا نوكُ إن واللها والبينا عربًا إليَّة هذا والإنب زَاغ النَّقَدُ وَوَ المسَّنِّرِ هَ الدِّرَقَةُ مَعْ أَوْقَدُ وَالدَّ ذَرَقَ فِعَازُ الإبل والأطفناك أنستا وزدف ها بودزاف النيف والدرك المتاكة الوكونفي في فَوْمَهُ وَالْفَاضِ وَالْرَدُّكُ الْفَعْلِمُ مُنْ لِلْمُنْ لِلْفُكُ، فَيَا ظُرُّاكِ الْرَسُّأُو الْجَرِّوْقُ الدَّلُولِيُكَ أَبِعِفُول لِنِّمَا أَوْرُزُهُمُ المُتَوَّالِطَوْبُدُّ وَكِيْدِيكَةً وَفَرُسْ وَرَّكُالطَوْبُةِ إِذَا كَأْنُ لِاللَّهُ مُؤْمُّهُ مُؤْمِّدُهُ وَأَدْرُكَ الفُلْمَ وَلِكَازِيُّهُ الْاَبْمُغَا وَدُرُكَ أَتُ التَّارِينَاوَكَ ٱلْهُلُهُ وَالنَّالُ وَرَحَاتُ وَالْحَيَّةُ وَرُحَاتُ والفَجُو الْأَلْخِرُ دَلْكَ وَدَدُكُ وَنُكَأْرَكُ الفَوْفَ لِيوَ إِنَّ الْمَوْدُ الْمُوالْفُولُوا وَلَهُمْ وَلَكُمْ الْرَك التُوْرِيَانِ ادَا الدَّرُ وَالتَّرُ وَالمَا الْمَا وَالْمَالِيَ الْمُوالِمُ الْمُولِي وَمَدْ قَالَ الْمِنْ الى قَدْ إِنْ عَيْزُ دَكِنَا الدُّرَتَ عِلْمُهُمْرِتَالُوْ فَيني عِلْمُهُمْ وَلاَ عِلْمُ لَهُمْ وَالْأَلْخِيَر ولابا وَدَاسَ فِيهِ وَلاَ عَارِيَكُ وَلاَ دِارْكَ مَعْمِينَ هَا الدِّرْمَانِ مَعَارُثُ الْعَطْو يُعَاكْ مِنْهُ دَرَّمْتُ وَمِعِ شُمِّي الْأَجْلُ دَارِيمًا وَتُعِيِّرِ الْأَرُّ مُنْ دَرُّمَا أَلِاكِ والدَّرَوْ فِل الحَعْبِ أَنْ بُوارِينَهُ اللَّهُ الْجَنِي لِيَعَوْنَ لَهُ جَنِيْ وَحَعْبُ ٱخْدَرُ وَمُنْ دَرِعُ وَيُعَالُ إِنَّ لِلَّذِ زَّأَمَهُ الْمَوْالَةُ الْفَصْدَرُ وَهُوَّفُولُهُ مِنَ الْمِنْ عِلَا كُذَّا أَمَا فَعَلِيَّةً كُنْ إِنْ أَنْ النَّاسِ لَمُ لا تُحْرِيْنَ مَا وَيُؤُوا الْأَذُرُ مِنْمِيلَةُ وَدِيْرُرَّ خِلْ مِنْ يَنِينًا لَى فَوَالِالْاَفِيْنَيْ

الوَدِقُ دَيْهُ وَمُوالِدُونَ وَالدَّوْمَةُ فَعِلْوَكُونِهُ نَوْ مَانِهُ وَدَرِمَ الْسَالُ الْمُورِ وَالْمَ الْمَالُ اللّهُ وَهُمَاكُ الْمُدُونُ الْمَاكُونُ لِمَا النّهُ اللّهُ وَمُلَا اللّهُ وَمُلّهُ وَمُلّا اللّهُ وَمُلّهُ وَمُلّا اللّهُ وَمُلّهُ اللّهُ وَمُلّهُ اللّهُ وَمُلّهُ اللّهُ وَمُلّا اللّهُ وَمُلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

151

دنن

درو

دزى

175

دنج

ديتنو

> ﴿ وَمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ وَمُوالًا لَا الْمَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ وَتِمْ طَهُونُ مَعَ مُلَّمَّهِ ذَلْمًا وَذُنْوَمًا وَدَوَالْ اللَّهُ وَكَافَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال

حَنِّهُ مَنَّ أَنْ أَذُنْ فَأَكَّرِ فَأَكَّرِ فَنَ اللهِ مَاللهُ يَعَنُونُ الْفَهِمُ مِنْ لَكُونَ الْمُعْلَمُ مِنْ لَكُنْ فَعَلَمُ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ ا

عَيْلَةٌ كَثِرَ وَالْمَعُلِيدَ أَوِحَةً إِنْ مَعْطُوا الْعَعْوَ لَوْ يُوْجَدُ لَهُمُ الْنُوْ الْعِنْوُلْ الْأَتْصُ لَلْمَتْ مِنَا الْمَالْدُورَةِ عَلَيْ الْأَدْرُاجُهُ الْاَكْرَةِ مِنَا الْمُورِيَّةِ الْ الْعَلْوَلِهُ الْلِاحِمَ الْمِنْهُ وَدَوَجَ الْعَبِيُّ مِنْهُ وَالْدَيْفِ الْعِبَاتِ مَعْفِرُونَ

رالتُّدُّجَهُ خِرْفَهُ فَعُ لَهُ مِيَا أَوْلَنَا فَهُ فُتَرِّنْ مُنْ الْمُنْ فَالْمُ الْمُنْ الْمُنَاكُ النَّاكَ فُ مُتَرِّنَهُ النَّاكَ فَالْمُ النَّاكِمُ النَّالَ النَّاكِمُ النَّاكُمُ النَّالَةُ النَّاكُمُ النَّالُونُ النَّاكُمُ النَّالِي النَّاكِمُ النَّاكِمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّالِي النَّاكِمُ النَّاكِمُ النَّاكِمُ النَّاكِمُ النَّاكِمُ النَّالِي النَّاكِمُ النَّاكِمُ النَّاكِمُ النَّاكِمُ النَّاكِمُ الْمُنْكُمُ النَّاكِمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكِمُ النَّاكُمُو

مُ وَاوِ مُعِوَّا لِمَا ذُرَجُ الظَّمُّانِ كَالَّا الْأَمْعُ فَي تَجَ النَّاكُ الْمُعَلَّى الدَّالَةِ مُعَالِّ مَا اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ المَّالَّةِ مُنَاكُمُ المَّالَّةِ مُنَاكُمُ المَّالَةِ مُنَاكُمُ المَّالَةِ مُنَاكُمُ المَّالَةِ مُنَاكُمُ المَنْفَى فِي اللَّهِ مَنَاكُمُ المَنْفَى فِي اللَّهِ المَنْفَى فِي اللَّهُ المَنْفَى فَي اللَّهُ المَنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَقِقُ المُنْفِقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفَقِقُ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِقُ المُنْفِقِ الْمُنْفِقِ المُنْفِقِ الْمُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ الْمُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقُ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْ

مائِ النَّالِ وَالْمِيْنِ وَمَا يَلْلُهُمَا اللَّهُ الْمَالِ وَالْمِيْنِ وَمَا يَثْلُغُهُمَا اللَّهُ وَالْمَال الدَّكُوْمُ فَاؤُوْتُ وَالْاِسْنَا وَمِنَا ذَخْرِهِ وَالْوَسْمَةُ الدَّيْنُ مِنَا لَوْجَالِ دِسْمِ وَدَيْنَا الْمُؤْمِنِ وَمُعَالِدُوْمُ وَمُعَالِدُوْمُ وَمُعَالِدُوْمُ وَمُعَالِدُوْمُ وَمُعَالِدُوْمُ وَمُعَالِدُوْمُ وَمُعَالِدُوْمُ وَمُعَالِدُونَ مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُؤْمِنُونِ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَلَمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ والْمُعِمُومُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَالْمُعُمُومُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ مُعِلِمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَا مُعِلِمُ مِنْ المُعْلِمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ مُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ مِن مُعِلِمُ مِنْ المُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ المُعِمِومُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ

ٱلْآغِنَى ۚ وَمُفَلَّمُ فَالِثُوْمَ فِي مُنْهُ وَالْأَغِوَّاكِ بِالدَّشْتِ ٱلْمُنْكُونَ مَوَلاً ۗ الدَّشْدُ الدَّافِعُ الشَهِ مُنْدَ لَعَالَ لَهُ مَنْدًا وَالدُّنِي وَدَجُلُّ مِلْمُسْدُونَاكِ عَنْ دِيْ فَكَالْمِنْدَ لَهُمَا مِلْوَكِمَ مَنْ وَحَدَالَ وَمُعَلِّمِ فَكُونَ مَنْ وَجَدَالُ وَفَعَلَا مِنْ فَكُ حزا

درج

لازو

...

بدنح

والتستاف خيط وريفي تُستثم الوأج السّعينة والمتع ونسر وبماك الذُّسْ وَالمَنْ أُمِنْ وَدِوتِهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّا عُمَا إِنَّ المُوتِ مَا يُؤَافَ عَانِيكُ إِلَّا يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مَنْدُ سَارُكُمْ أَنْدُ سَنَّا لِكَرُورُ أَنْ الْمُ يَعْدُ وَلَلْتُ وَالْجَنْدُ وَكَأَوْ إِنَّا لَهُوسَكُونَ كُونَ وَالْمِيدُونَ الْمُعْدِدُونَ الْمُعْدِدُ الدَّنْعِ خُرُونُ وَجُرِّوْ وَالْمِعِيْرِوَ دَسَّعَها هُور الدَّسِيْعُ مُزُرَّقَبِ ٱلْفِيْفِ دنبع فالكافر والقرنبيعة كرفيغ والتجل فالمؤدر ومنة فقال فتو تخسف التَّرْمُنِعَةِ وَنُفَالُ فِي لَلِمُفْنَهُ وَيُعَالُ التَّرِيْعِينَهُ الطَبِيْعِينَهُ فَأَمَّا فَوْلُهُ مَّلُوَاتُ اللَّهِ عِلَيْهِ أُوابُنَّعِ دَسِمْعِهُ ظُلُّو فَانَّهُ أَدُّادِ اللَّهُ فَعَ إَنَّا لِفَوْك ابتعية فعِّ الطُّهُ وَفِي إِبْهِ أَ أَخْتَوْا أَنْ أَجْهِلْكَ مَوْ يَعْ وَيُدْ سَمِّعْ لِوَيْكَ الْخُدُ الْسِنْفَاعَ وَمُعْظِ إِلْعَِمْلَ ٱللَّهِ مِنْ أَكُ إِثَالِيَّ مُثَالُ الطَّالِي لِلسَّوْعَ رشف حَيْثُةُ الرَّسُولِ وَجَعْفِهُ دَسَّا فَي وَنُيْسَلُ لِابْلَ والعَلْبِ تَنتُوْفُ الْعَيْتُ دَنَّمُنَانَا ﴿ فِيَاكُ مُلَّانَا لِمُوْمَحَ يَّ دَسَّقَ الْمُنَالِدُ مُلَّانًا لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَيُونُ وَجَوْفُ مِنْ مِنْ فَيُ الْمُنْوَارِ دشق عِكَمَا الْأَدُّضِ وَفِيْلُخَ أَلَّهُ مُكْرِيدٌ مُنْتُقُّ والدَّيْسُولُ الطَّوْيُولُ النَّسْسَطِيدُلُهُ \_الدَّاكِ والعَنْ وَمَامَلَهُمَا التَّجُولُ لِمُحَالُ لِلْهِي تَطَوُّهُ الدَّوَاتُ فَنُوَتِّرُ فِيمُوجِيُّ أُفِيرُهَا فَالَد ، فَي رَشْرِ أَا خَأْدِ وَمِدْ عِأْمِر يَعِقَ وَشُلِّ إِيلَهُ دُعُقَالًا إِذَا طَرُوَهَا وَأَغَالُ عَالَوً وَغِفَا وَإِدَاطَ وَهَا وَخَيْلٌ مَهَا عِنْ أَنْسُكَ لْأَيْهُ مُونَ الْمُعَاقِ النَّلُ الدُّعْخُ الدُّلُكُ وَيُقَالُ مِسْهُ ذعج تَدَاعَكَ النَّجُلال فِلْهُزْ إِذَا أَسْرَّسًا أُولُهُ أَلُمُ الثُّهُو عَلَى نُعَمِلُ الفَهِيْفُ قَالَ وَأَنْتُ إِذَامَاكِأَزَنُوْ دُعِثُ دعو دَعَمْنُ النَّيْ

كَفِيمًا رَفِيَالُ لَا يَجْمَرُ مِنْ لَا أَنَّ لِأَفْرَةُ بِمِولًا شِعَنَ ماك حَادِيدٌ فِي وَيَحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَلِيثُ وَالْحَدِيثُ وَلِيثُ وَلِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحِدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحِدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحِدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَالِيلُ وَالْحَالِيلُ وَالْحَالِيلُ وَالْحَالِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْحَا لاَرْفُهُ لِلَّذِي لِلَّهِ أَنَّ لِللَّهِ لَا يَعْفُونَ 144 والزِّعِ أَمْنَالِ حَنَّابُ الدَّوْرُوالِدِّعَ أَمَهُ الشِّيدَ وَيُغِيُّ فَيِمْلَهُ ويَعُونُ اَ دُعُوْ ذِعَادًا واللَّهُ وَمُ المِّزَّةُ الْوَاجِلَةُ والنَّغِوَةُ الْيَ لِطُعَامِ والْتَسَبُّعُ والرَّغُومُ وَالنَّدِ وَالنَّدِ وَالدَّانُ عَلَيْكُ مُعَنَّاكُ مُنْكَا أَكُنْزُكُلا وِالعِرَّابِ الأُعِدِكُ لِإِنَّاكِ وَالْمُونِ عَنْ وَلَا لِذًا لَهُ السَّارِ وَيَكْتِدُونَهُا فَي الطَّهِ أُو قَالَ الدَيْلِ الإِدِّعِ أَنْ أَنْ تُدُّعِي جَفًّا لَكَ أَوْلِعَ بُوكُ لَقُولُ البَّعَ يَهِيُّنَا أَوْمَا لِمِنْ الْمُورِينَا فَوَالْ الْمَوْزُ الْفَيْسِ لَاكْتِهِ الْفَوْزُ أَلَأَ أَفِ الإيتاك والإيتالة وهوال أكأفال أكأفال بن فال وكاين اللَّيْنِ مَانِشْرَكُ وَالشَّمْ عِلِيدُعُو مَانِعِلَهُ وَوَلِلْدِيدِ مَعْ دَأَي اللَّيْنِ وَهُوَاكُ دِيهَا اللَّهُ فَكُوتًا بِمَا يَكُونُوا الْمُكَالَّ اللَّهُ اللّ وَيُدَاعِبُ إِنْ عَالَهُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِلِمِ الْمُعِلِمِم <u>ڋۼ</u>ٲػؘٳۺؙٞ؈۬ڗۜڂڸڵؙٲڣ۠ۼؿ وَكَأْعِينَا هَاعِلَيْهِم وَكَوَ إِعِنْ لِرَقْ فِي عُنُونَهُ ذَلَيْهِي فُلاَنْ أَدْعِ ـــــــتَّهُ يَتُكِاعِونَ بِهِامِثُلُ الْأَعْلَوْطَةِ فَالْ الْهُ أَعِيْدِ مَا مُشْتَعْفِياتُ مَعَ الشَّوَى حِبِمَالُ وَمَا ٱلنَّا ثُمَّ الجِسَّالِ وَمَا الدُّارُ لِهِو يُنَّا تُحَامِهَا أَجَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّوَاجُ والدُّعِينُوبُ الطَّوْفِ رعِب والتُعْبُونِ الفَّدَ مِنْ الطَّوِسُلُ وَالشَّعِبُونِ جَتَّ وَالتَّعْبُونِ الرَّهُلُ المَعِيْفُ وَالتَّهِ فِهُونِ صَوْرَت مِنَ الشَّرِاهِ الدَّحِيْث الجِهْدُ عَالَ الْأَمُوتُ اوَك الدِّرْمِ الدَّعْفُ وَعُدْدُهِت هُ الْأَدْعَ الْأَسْوَدُ والدَّيْخُ وَالعُعْنَ سُدَّةُ سُوّادِ مَا فِي سُرَّةِ وَالسَّاصِ هُ كُفِيدً الشُّواحِرّا وَ ٥ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

الحَيْرُ الدُّعَاٰنِ وَمِنْهُ الدَّعِ أَنَهُ فِي الْسَّالْدِ وَعِدُ السَّالْدِ وَعِدُ الْمُعَالِ

1 Tel

دفق

دفل

الكيث ويقال وعقب الإرارة فوذكة ووالدا والشفي فرط التُلْمَانِ عَنَّ أَنْعِتَ اللهِ اللهِ المُنْ الدُّول النَّيِّ اذَالْحَلُ مندفكنك \_الدَّالِـوالعَابَوَمَا سُلِيْهُمَا هَالْ دِكَوَ المَالَوْ مَعُودُ أَفِي وَجَأَلُوالمَوْ مُرِدُ فَعَهُ وَاجِدَّةً الْحَاجُلُولُ مَثَوَّة وَاجِدَةِ وَتَعِينُونُ الدُّفَةِ إِذَا بِأَنْ مِرْفَقًا فَعِرْجَنْكِهِ وَالدِّفَعُ جَلَّى فَوَيَّ وَالْإِدِ اللَّهُ وَلِعْ مَعَنَدٌ فِلاَنْ الْإِفِقْ اذَالْفُ رَعْ عَالْا الْوَغْيَدَةَ الدُّوفَّيُّ ٱفْتَعَالِعِيَنِ وَمُزَّدُ الْكِجِدِيثُ الرِّنبِوقَالِ مَنْ الدِّفِقِي وَفَالْمُنْفَعِمُ <u>؞</u>ٙۿؚٵڬۮؚڡٞڴؖٲۿڎؙۏڿۿٳۮٳڋۼۼٲؠؙۼۅؠؗڷۮڗ؞ۏڛؘٛؠ۠ڷڋٛڴؖٲؿؙٲؿۧ؞ڰ۪ڵڵ الوَادِيَ هِ الدِّصْلَيْجَةَ وَالْدِهْ لِمُا عَلَمُا مِنَ السَّطِوَ أَن هَ دَفَّنُ السَّوْدَ وَيُثِيزُ دُفُنُ اذَا ادَّفَتَ والِلْهِ قَالَ السِّفَا وَالبَّالِي والإِجْفَالْ إِما فَالْعَبْدِ وَدَّمَا أَنْهُ عَلَى رَجْهِمْ وَدَآلُ وَهِنَّ لِأَيْعِ لَوْسِهِ وَالدِّنُونُ الدَّاعَةُ نُتَّرَّكُ مِعَ الإيلِ فَتَحُونُ وَسُّطَهُنَّ وَهُمَالُ لِعَنَوْهُ دِافِيَهُ الْمِنْدُومِ هِيَ أَنْبَى النَّيْنَ أَنْ مَوْ أَمْهَا مِنَا لَهُ مَنْ واللَّهَ مَنْ مَنَا لَمُنِيًّا إِنَّ الدِّفْ فَ خِكَّفُ البَّوْدِة دَجُلْدَقًا ٱلْوالمُؤَّالُا دَفًا أَنْ وَيَبْتُ دَفَيْنُ وَالدَّفَأَيْ مِنَا لَامْظَارِمَا يَعَيْ مُنْفِقًا والدَّفَأَعَ يَرْمَهُ وَيِرْفُولَ جَمَّا جِ الطَّائِرِةِ تُقَالَ هُوَ لِمَا أَيْدُ أَذِي رَمِينَا لأَوْعِ إِلِهِ مَا لِمَا أَلْ وَثُوَّأَهُ وَالدُّنُوَّ أَوْ الْجَنِيمَ اللَّوْيَلُهُ الغِنْتِ قَالَـ أَنُو زَيْدِعِ نُرُّ كُفُوٓ أَوْ انْشَبَّ فَزُنَاْهَا عِلَى لِنَوْ فَي عِلْبَا مَهُمَا وَيُوَالَ ذِفُوكُ الْجَيْفِي فِي وَفُوا اذَا إِجْهَرُكَ عَلَيْهِ وَالإِيلَا النَّهُ فَأَأَهُ الْحَيْمُونُ الأوكارة الثين وفاك الشَّمَّاخ وَكَيْفِ لِفِينَعُ صَاحِبُ مُدْفَأَ أَنْ عِلَى شُلْطِهِنَّ مِنَالَقَفِيْعِ

وَدَاهِ وَعَيْلُ مُنْدُ اللَّهِ الإيلُ الرَّأْعِ رَبُّهُ وَالزَّالُ الْأَدْعِيرُ الذي شِيعَ بمرْمَوْلُدُّا فَاجْدَ بَرِّنَ لِمَزْفَهُ فَقَالَا لا يُورِثِ الدَّغِيرُ الدَّبْعُ وَرُبِّنَا دعو كُنى بوع للا الم الدَّع مُراكِنَو والمدُ أع مَدُ الطَّاعِدَةُ وَالطَّوْيُفِّ دعش المِنْ عَامُلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّ دعض مَازَقُ مِزَالدُّمْ وَفَلَّ وَالدُّعُمْ أَلَالاُوْمُ البَّنْهَا، وَالدُّعْمَ اللَّهِ إِنَّهَ وَلَا دعظ مُأْدُعِمُ فِلْأَنَّا الْحِيْرُ إِذَا مُسَلَدُهِ النِّعْظُ النِّكَ الْحِرَّةِ التّال والعُبْن وَمَا مِثْلُقًا التِّكَوُّ النِّحْدُ وَالْمُنْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا دغل دغو مَا هُذَا لِهُ وَالدَّعَا وِلَا الدِّوَا فِي الدُّعْمَانُ لَاللَّهُ مَوْدُ والدُّعْمَةُ وَلِكَ عُل الناف لون وجهم شائر وستواج ومزاشنا لهوالذيب الزعز لَقَسْبُونُ النَّهُ ٱلْمُغُرِّدُكُمُ أُولُو يَلْعُ فَالنَّفْ مَهُ لاَرْمَهُ لَا فَوْسَا اللَّهِ عِالِولُوج وَهُوَ مِنْ إِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهِ الْمُوَدِّثُ لَيْنَ لِهَا وَهِي لِأَرْسَبُهُ وَجَكَّمُتُهَا وَهُوَالدَّفَرُ وَأَلْفَعُمُّ فَالْمُعَمُّ اللِّيهُ أَوْرُوفِي وَالْفُرَّسِ إِهَا أَذِخَلْنَهُ وَمِنْهُ إِذَعَا وَالْمُؤْونِ وَلِقَالُ دِيمَةٍ فُو الخُونُ وَأَدْعُكُهُم الْمُاعَيْدِ وَهُو اللَّغُ مُركَشُرُ الْأَنْفِ الْمِاطِئِهُ مَسْمًا ٥ الله الله عَوْدُ وَدَعُواتٍ وَدَعْيَاتٍ أَكُلُغُلا مِن دَيْئَةٍ وَالدَّرُ وَيَكُ دَأُ دِعَوَاتِ فُلَّبَ لِلْأَخْلَانِ اللَّهُ عُوْ الدَّفْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ دغز ضَاقُواْتُ اللهِ عَلَيْهِ لاَنْعُولِيْنِ أَوْلا دَكُنَّ اللَّيْفِيرَدُ فَوْضَمُ وُالْجِلْقِ مِنْ وجيع مع وَجَعَرْتُ عِلَى الْعَوْمِ إِذَا دِخَلْتَ عَلَيْهِ وَفِي كُلُّمُ لَهُرُ دِعْرًا الأَضَّفَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْدُوا لَهُمَا أَنُّوا هُودَا لاَ شَلْعَ إِلَا اللَّهُ ال يَقَالُ دَعْنَ فَرُونَ رُحْدَ الْمُعْرُ وَالْمُنْ أَفِينَا لَهُ لَا مُعْرَفُ وَوْفَ رُحْدَ مِنْ دغش

وَالنَّهُ فِيلُهُ اللَّهِ إِلَّا لِكِنْهُ لِأَنَّ يَعِمْنَهَا لِلَّهِ فِي يَعْمِمَّا أَلْفَانِهَا وَالْلاَّمُونَى الدِفْ عِنْدَالْعِزْيدِ رِعَاجْ الإيلُواْلَمَاهُا والإنفاء بِهَا وَالدَاللَّهُ مَلَّوْعِينَ ڵؙڂؙٛؿڣۿۜٵڿڬٛڎڡؙۺٵڣۼۊۺؙڎؘٲڮڎڮڔؽڬٵڵێؿڟٞڷٳڷڎٚڟڹڡۏڣڟٞۛۊٙ؞؞ۣڽ ۿڂڹٵڽڵٮٞٵۺڎؚڣڽڝڟۺؙڵٷؠٳڶؽؽٵڣۅٳڶڗؙۼۊڷڎڶۺٚڲٷۣٵڶۼڟؚڲۿ وَ فِلْ إِنْ مِنْ إِلَّهُ لِمَا أَنِمَ وَتُجَّزُّهُ وَفِي أَوْمُسْتَى ذَاتُ الْمُوالِمِ والدُّفَاعِ الإنجينة وَفِقَالُ تَدَاقَ لِمَعِينَرُ ثَبَافِياً وَوَالِحَ آذَامَا وَمَا يُعَاذُ الْخَافَا وَبُنَاكُ الْغُمَّابِ دَنْوَآلُورَ الدَالِحَ لِعِبَوْجِ مِنْقَارِهَا وَالنَّدَافِي النَّازِكُ التَّخْوُالنُّثُنُّ يُعَالَ لِلاَمْمِ مَا دَكَأُرُ وَاللَّمْ الْنَكَ الْوَكُورُ وَدَدُونُ دفز التَجُلَعَ يِّ يَفَعِنْهُ وَحَنِيْهَا دَفَعَ أَلَوالْهِ مَالِيدِيْدِه دَعَيْ السَّيْ دفع دُنْعِيًّا وَدَافِعَ اللَّهُ عِنْدُ النَّفَوْءِ دِفَأْعِيَّا والْنِدَبُّعُ الْفَقْتُرُ لِأَنَّ فَكُ يدَفَعُهُ عَ يُنْفُسِهِ وَالدُّنْعَيِنَهُ مِنَالُمُ طَرُ وَالدَّوْ مِعَتَّرِهِ مِثْلُ الدُّفْدَةِ فَأَيَّمَا البُّثُ أَغُ فَالسَّنِلُ الْعَظِيمُ وَالسُّيَةُ عُالْمَعَ مُرُّ الْكَوْتُورُ هُوَ الدَوجُ لَمَا جَيْ مِه الْحُوْمُ عِلَيه الْجُودَ وَجَعْيُ بِعَدُيْنِ وَإِحْزَ لْمَالُدُو هُوَ وَيَعْفِرُ جَمَّالِهِ طُرِّمْدَبَعِ والدَّانِعِهُ المَافَةُ بِحَثْثُولِتِنُواجِيْنَ فِي الدَّانِعِهُ المَافَةُ بِحَدِّثُو المِنْ البَّالدوالفَّاف وَمَا مثلثُهُ مَا التَّكُلُ ؟ وَجُا المَّنْ وَالدَّخَلُ المَا فِينَهِ وَهُمَّاكُ وَفَقَا التَّخُلُ إِنْفَسِهِ الاَ دفل الْمُنَقِّ بِنَتْقُ مِنْ أَخُولُ وَدَقِي الْفَعِيلُ مِدْ قَدِرُقُ الْمَسْوَعُ وَالْمُنِي والأنتي دَقِينَة وَمَدْجِئِلَدَفُوأَنْ وَدَقُوكِ البَّهِفُولُوالتُّتَأْلُ وَالْمَيْعُ دفتر دِكَأُونِيْ وَالدِّمْنَ أَزُهُ الدَّخُ لِ النَّمَّانُ والدَّمَاتِي ثُرِّجَمْعُ ذَوْفَزَهُ وَهِيَ عَايُهُ مِنَ الْأُوْمِ } مَناك بِهَا والدِّكَ أَرْدِيُوا لاَ بَاطِيل لاَ كَارِدِيْك وَكِفَرَى رُوْمَهُ ٥ اللهُ فُسُ دُورِيَّهُ السِّين وَالطِين وَلَيْمَانَ دوش

بعِدَيِثُهُ وَدُنْمُنُولُ لَقَمُ لَكُونُكُمُ مُعَلَّزُ مِنْ حِرْعِيْتُ بِعِنْ قَالَ فِي نُشْرُ فُلُكُ لافتش لِإِبِهِ إِلَّهُ تَنْشِرَ مَا اللَّهُ فَيْسُ فَقَالُ لاَ أَدْرِي فِي أَشْمَ أَوْ نَشْمُعُهُمْ فَنَسُنَتُم بِهَ 110 قالَ الله عَلَيْهِ الدُّوفَيْنَةُ وَوَيْنَاةً زَقْطُ أَوْ الْمُعَدُّ مِنَ الْعَظَ أَوْواللَّوْضَ المَفْشُ وَكِنْفُشُ مِنَا مُعَالُوا لِإِجَالِهِ مِنْهُ والنَّوْنِ وَالِدُوَّ وَكَنْفَشَ يُعْبَالْفَوْم دنع إِذَا أَفْسَلَهُ ٥ الدَّنْعِيَّةُ الشَّيَّاكِ وَدَوْعَ الرَّخِلُ اذَا لَهُوَى بِالنَّرَابِ ذُكَّ عَالَدَ زَشُولُ اللهِ صَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ النِسْآءِ اكَا أَجْعِ مُنَّ دَفِعِينُنَّ والمُسَاقِيعُ مِنَ الإما المن الحُولُ النَّتَ جَتَّى غُلْطِهُمُ الأَرْضِ مِنَ الدُّفْعِ آوَ الدَّافِعُ مِنَ الذَّكِالِ الذي يَطلُكُ مَبُنَّاقًا الْكَنْدِ وَهِلَ الْمُعَلِّوَكُمُ أَوْاللَّهُ اللَّهُ فَعَجَةً وَهِي مُوالدَّقِع وَهُوَ الفَّقْرُو وَالدَّالِيُّ ذُوَ مِب دَوْعَ الغَصِيلُ مِثْلُ مَثِي عَوَّاهُ عِلْمُ الدَّالِ وَالحَافِ وَعَامَلَهُمُّا ركل التَّكَأَةُ العَيْرُ الدِيْنَ لِعَيْنُونَ الشَّلْطَأَنُ مِنْ عِينِهِ مِنْ الْدُنْوُ لَكُون مَنْدُخُلُونَ عَلَى المُلْطَانِ والدَكَلَةُ الْفِيغُجُةُ مِنَالْفِلْيْنِ والنَّدُخُلِ أَنْفَاجِ دِحر التَجُلِ فَيَفْتِهِ وَهُوَ مِنْ لِكَلِيَّةِ الأَوْلَ فِأَ لِرَّتُوكَتُمُ عَلَيْكُو يَغِينِهِ عَلَى بَغِينِه دَكُتُ المَكَامُ مُصَلَّمُهُ وَمِنْهُ الشَّافُ الْأَكَالِ وَهُوَ عَزَّمُ الْأَكَالِ وَهُوَ عَزَّمُ ال دڪن غُأَبْعَى بَاطِلِي والجِيْدُمِنْهَاكَدُكُأْنِ أَلِدَّ قَالِيمَةِ الْمَطِينِ <u>ر</u>ڪا ڏڪڻي والرُّحْنَةُ مِرَالْأَلْوَانِهُ مُلِلْحُا الْمُؤَوْالْوَالْرَدِجِيْزُهُ فَيَالْ إِنَّالِمُاجِسَ مَخْ عَ الْحَادِ سِ مَ هُوَ الْعَجِيدُ مِنَ الظِّلْوَ يُسَنَّأُ وَمُرْمِهِ قَالَ الرَّالْأَغْتَرَاتِي الْهُ كَأَشْهَا يَعْنَمُ إِلانْمُنَالُ مِزَالُهُمُ اللهِ وَمُنَوَأَكُ عِلْمُهِ فَالْ خَاتَهُ مِزَالِكُوْ عَالَمُكَاسِ الْدَيكَ أَسِّى عالَ الْحَايِلُ اللَّهُ وَحَنْ مِنْ أَسَاكُوا لَهُ عَلِيهِ واللَّهُ وَحَنْ الْعِكَدُ الكَسْفِيرُ والدَّحْشُ يَرَّاكُمُ السِّي عَنِيهِ عِلْ يَغِينِهِ الدِّكَ أَغُمُ الْأَمْلُ الْحَيْلَ دوع

> أفي خُدُوْدِهِ أوالإيلُ قالَ الفُطَّأَجِيُّ تَرَقُّ مِنْهُ شَٰكُ وَلَا لَهُ لَا رُوْزًا كَأَنَّ هَا لَكُارًا ٱ وَذَ كَأَمَّا وَيُعَالُ هُوَاللُّهُ إِلَّا يُعَالُ مِنْهُ دَكِيعٌ يَدُحْيُعُ الدّال واللام وما الله ما الدُّال واللام وما الله في ما الأَذَ لَزَا لَعَوْشِذَا الْأَنْوَ دُمِنَ لِيَجَالِ وَالدِّيْلَيْ الْأَعْدَلَ ۚ وَالدِّبْلُونِ مُتَمَّعُ النهل وَيْسَالُ إِنَّ الدَّسِلَمَ فِي فَوْلِ عِسَنَرُهُ زُوْزُ آَنَى مُونُوعُ مُرْجِيا ضِ اللَّهُ سِلُمِ النَّوَأَذُ وَالظُّلُّولَا لَيْكُولَا ينتع إنسا الدَّيْكُومُكُّ أَنْ أَدْقِينِ لِمِرَالْكُخِدَا وَمُعَالُ عَادَ بِالدَّيْلُورِ وَجِيَّ لَدَّاهِيَهُ وَمُعَالُ إِنَّ الدِّنْ إِلَّهُ وَكُوا اللَّهُ وَأَجْ وَالدَّلَوْ وَالدِّلْمُ عَأْمُ خَالِبَدِكِ ٥ النَّالِيثُ وَمَانِ العَفْلِ وَوَهَدَ دَوْفِينِ وَلَيْ الْأَيْفِكُ التَكُوْمَعْ زُوْدَا لَعُول أَدْلَتُ الْدَّلُو إِذَا أَزْمَلُتُوا وَالْإِيْرِوا دَا تَنَعْتَهَا مَثَابُ دَلَوْتَ والدَّلْوُ ضَرَّبُ مِنَ السَّدِّيْوِسَّهُ إِلَّى قَالَ كَا أَعْمُكُ مَا لَمَتُ مِنْ وَأَذَلُواْ هَا لَا وَالدُّكُ وَالدُّلُوْ وَخُمْعُ اللَّهُ لَا فَأَمَّا فَوْلَـــاً لِزَاجِرِ التَّذُكِ الْمُؤْمِنُ الْمُثَالِّينَ ذِلْاَعُهُ إِنَّا الْمُثَوَدُا فَاتُّهُ أَرَّأَدِ بِلَدُلُانِهُ مَّجُلُهُ وَتَعِينُهُ مِنَالِوَدِّ وَالْأَسْدُودُ آئِنُهُ وَأَدْ لَي مُلاَن المُحَدِيدُ إِلَى بِهِ أَوْدُ لَى بِمَالِدُوْ اللَّهِ الْحِيدِرِ وَفَقِهُ النَّهِ وَدَاؤَتُ بفُلان اداا شَمَشْفَعْتَ بِعِالنَّهِ وَمَثْهُ ذَالِكَ جِدِينَا عَمْمَا وَاسْتِسْفَأَيْهُ وَالْعِبَاسِ اللَّهُ مَا النَّهُ مَنْ اللَّهِ الْعِيدِ النَّةِ عَلَوَّاكُ الله عليه وتَعَفِّيِّهِ أَأْمُ آيُّهُ وَكِنْتُور يَجَالُهُ دَلُوَّا مِهِ النُّكَ مُسْتَنْفِعِينَ وَجَلُوتُ النَّجُلُ أَجُلُونَ كُلُّوا اذَازَ فَقْت بِ

als

دلو

عَنْ أَوْ وَعَنْقَ فِيزًا وِاللَّالُووَاللَّهُ الْمَعَالَمُ وَالدَّافِ مِنْ اللَّهِ الدَّافِ مِنْ ال وَالدُّوْ سِنَهُ لِلإِلِيهِ اللَّهِ أَلْتُ تُحْدُوهُ مَا فَعُهُ وِلاَثْ مَنْ وَفَعُهُ وَأَلْمُ لَتَ النَاقَةُ تُنْدَلِفُ الْمِلْأَمُّاءَ جَحْزَيْفُ هُم ذَلْتَ الْسَيَّةُ مِثَلُّ ذَلْفَ رَجَعَيْ التعرف منتال والتنا التمليقة الالقطائ بهاد انت وحديد وَانْ إِنَّ فَكُنُّ فِي إِنَّا وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَمُدَالِّفَ الْوَادِ فَيَكُمُ الْحِيرُ دلج مَنْ لِهِ وَالْمَدُ النُّغُونُ وَالْفُرُوخِ وَالدُّوخِ الدَّوْ لِمُ السَّوْبُ وَالدَّوْلِجُ كَنْ أَمْنُ لِهَ خِيْرٌ وَالدُّنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنَّا إِذَالْكُنَّهُ الدُّلُومُ رُزَّا مِنْ الْمِيْرُ الْحَ الموض وَدَ الدَّالمَةَ اللَّهُ أَوْالْمَدُ لَهُ وَالْمَدُ لَهُ وَاللَّهُ لَا مُنْ اللَّهِ الدَّهُ مَا للنها وَالدَّا والدالياء كان وماجع المطان بير الماف كالمناب خباده والدُّ إِنْ مَنْ وَاللَّهِ وَأَدْ لِمَ الْعَوْمُ اذَا فَطَّعُوا اللَّهُ أَحْلَهُ مَنْهُا مَانَ حَيْعَ مِنْ أَحِيْدِ النَّسْلِ فَعَلا كُلْلَّةِ مَشْدِينِهِ الدَّالِ وَأَنَّوا لَلَّهُ الْمُعْرِّ 上子 مُ الشَّمَ إِللَّهُ مُلِّهِ مُلَّمُ الْمَعِيدُ فِي الدَّاكَةِ مِوسِفُلُ وَمَعَالَبُهُ كَانُوخٍ تَغْمَرَى بِرَآفِهَ الشَّفْتَقِلَ وَبِنُ وَالْحَدِيدِ نِثْ سَلْمَ أَنْ تَرْجُ اللَّهُ عِنْهُ النَّهُ أَشْتَرُ وَهِ وَأَنَّوْ الْمُزْدِدُ أَوْ لِجُمَّا فَتَكَالِكُ الْمُنْهِمَا عِلَيْهِ ذِأَتْ جَهُلُاهُ وَهَا إِنْ مُعَالِيْتُ ذِلْ السَّاعِ إِنَّ السَّاعِ إِنَّ السَّاعِ إِنَّ السَّاعِ إِنَّ السَّاعِ إِنَّ مِيْنَهَا كِنْ مُزْبِغِوْنَ مِنْ لِمُ قَالَتِ اللَّهِ إِلَّا وَآلَا إِنْ يَهُو عَالَ مَنَا لَوُيْفِيَتُ عُرِيَعِهُ وَكَانَتُهُ قَالَ شُعِيِّ لِللَّهُ وَالنَّهُ لِيُرْبَعَ فِيزُونَ وَالصَّلَةُ مِنْ لِلَّذِكِ وَهُوَا لِظُّلُمُ وَهُمَاكُ إِنَّكُ لا ذَلاَشَ مِنْ لَإِنْ مِنْ الْإِنْ وَا

البِّي تُورِثُ وَإِلْهُ مِلْ الصَّيْفِ الْعَالْ تَبْدَالُول اللَّهِ الْوَادَامُ عَمَّ الأَوْلابِ وَ عَالَ مَعْضُهُم مِنْ لَتَنْفُ الطَّعُ إِلَا أَذَا أَكُنْكَ مِنْهُ قَالِكُ ٥ أَلِيَّ لا صَّ

وَكُلْتُمُا أَفِيًّا وَفَقَالَ عَنْهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْأَلْمِ اللَّهُ أَعْلَالُهُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ فَأَنْتُكُ

149

دلش

دلق

المستنة أوالت يست واشترأت والدفق من الوقاة من الحديثة والتراك وكذا أندو 157 الدَّالِدُالِدُوالِمِيْ وَمَا يَثْلِيْهُ مَا التغذة وأتكتد موالت نحين ومؤدخه التدمنة ومقال باللومنه أأشأذ دمن التَّالِدِ وَمَا مُعَوِّدُهُ وَالدِّمْ فَالْمُعَالِمُ عَلَّهُ مُعْمَدُهُ وَكِمَانُ الْأَوْضَ عِلْلَّ وَمَلْهُمَا وَالرَّمْنَةُ مَا الْنِهُ مُلْ مِزَلِهِ فَلِيهِ فِالصَّلْ لِدَعَلَدُ وَمِنْ عَلَى ثَعَانِ وَقَلْدُونَنَ وَالْأِنْ فِي أَوْمُنْكُنُ اذَاقَتُ مِنْ وَلَوْمَا وَفُكُنُّ وِمُزْعَالِكُ الْمُثَالُ إِلَا إِنَّا مَالِ وَالزُّمُّ أَنْ عِكْرُ لُهُمِّينِ النَّذَارِيدَ مُونَ مَكَأَنَّ وَثَالَ لُومِرِكُنَّا اَتْ يُبِونْنَهُ ٥ اللَّهُ لَمَعَ إِنْ وَعُدُ وَالْكُولُ فِينَا فَعَالَ لِدُونُ لِأَفْتُ تَعْفُولُ دی كمتِثْ مُدُاوَاللَّهُ عَلَا عِلَا الْمُنْقَوْلا لللِينَ وَمُشْيِهُ لَوَكَالِكِمِ وَكُلُّ مَنْ إِيكُولُ عَلَيْهِ وَمَعَالُمُ وَالْمَعْمِدُ وَالْمَاتُ فَلَوْ مَلَكُمْ فَالْلَهُ الْمِعْمُ واللَّمَةُ الاكب والشور المنطق والأنبه الخستر والشورة الشقت والتجوية الدَّ امِيَّةُ النِّي مُدْمَى وَلا تَعْمَلُ واشْنَدْ مَنْدُ النَّهُ لَا ادْارْتُفْد بو النَّبُ النَّنْ يُعَالَ بُمِت يَدْمَتْ دُمَّنَّا والنَّحَالَ اللَّيْنَ دُمِتْ وَبَحُوْلَ دَأَوْمِلْ وَالدُّ مَاكَ مُنْهُوْلَةُ الْمَالُونِ وَهَالْدِانَ الْأَدْفُوتُ مَحَالُ لِمَا لَمُورِثُ وَيُقَالُ وُوَيْدُ إِلِي إِنْكُأُ وَأَنْكُونُوهُ وَالنَّوْزُ النَّوْزُ النَّاكِمُ النَّالِ وَمُعْلَكُ وَالصَّفِينِوَهُ ذِيجُ إِلِدَ الْحَدُ وَلَيْلُدُ وَلَيَالُهُ وَالْحِيُّهُ مَظْلِيدُ وَاذْكُمْ وَأَدْبُرُ مَجَ [دُا وَخُوجُهُ النَّيْ وَلَيْنَا اللهُ مَا فِي فِي إِلَا فِي السَّلِمِ اللهُ مَا إِلَيْ مَا فِي الذي الله والله والما الله والمنافظ الالطاط المناطقة والمخالم يِّدُ والدِّماخ حِبَالُهُ بِخَدِه الدُّمَازُ المُكُوُّ والدُّمُؤِرُ الدُّخُولُ نِعَالَ دَّمُنْ عَلِيْهِ وَالْنَهُ مِّوَالْفُ أَيْدُ يُدَخِّوْ لِلشَّيْدِ الْوَبْرِحَى لَا لِحِدَدُ رَالْحُهُ

الدُرُعُ اللَّهُ مُعَالَدُ وَلَهُ عِلَا النَّهُ لِللَّهِ وَكَا لَكُنَّ عَالَكُمُ عَالَكُ اللَّهُ عَالَ النَّاعِ خَفًّا ذِلَّتُنْهُ فِي مُ السَّبْلِ الْخَلَق والدلق البيئا من بَعِينَا ذَا نُفَعَلُ وَالدُّلِيمُ الدُّولُ الدُّولُ فَ وَلَطَنَّهُ آذِ لِطَّنَّهُ دَلِطًا إِذَا دَفَعِنَهُ وَجِحَ مَعِنْهُمْ أَنْسُلُ الْحَسْنُ يَشَدُلُطُ إِذَا وَحَدِ تَعِيْهُمْ تَعِمَّاهُ دَلِعُ الرَجُلُ لِنَا ثُنَا أَخْرُجَهُ وَكَلِعُ لِمَانَ لَفَتُهُ وَالدَّلِيعُ الطَّزِعَةُ السَّ عِلْ وَانْبُ لِجُرِ مِكْنُ الدَّخِلِ ا وَأَحْرَجُ آمَامُهُ ٥ الدَّ لِعَدُّ المُنْجُ الزَّرِيدُ دلف۔ فَالْدِلْفَ دَلِيْقًا وَهُوَ فَوْقَ لِلَّهِ يَبِودَدِلْفَ الصَّيْفَةُ وَلِيَّا فَ مَا الصَّيْفَةُ المناف والدَّأُلِفُ السَّهْوَ الذِي لَهِ فِيْ مَا ذُوْرًا لِعَيْرِهِ ثُمَّ يُنْتُوْعِرُ مُوْجِعِهِ عَالِدَانُوغِيتِهِ الدُّلْفَالْقَدُمْ دِلْفَنَا لَهُمْ مُعَلَّمْ مُنَاهِ الدُّلُولُ المَافَعُ الذي نَحَتَّمَ أَنْمَنَا لَهُمَا فِهِي أَيْدُ النَّا وَهَالْ أَنْدُ لِنَا لِمَنْ مِنْ فِيدِ وَمِنْ فَيْدِ 'الَّهُ بِعَلَّا وَالْمُلْقَتْ الْمُعَالِدِ بِعَلْمِهُ ا وَلَهْزَعَتْ أَمْعِا أَوْهُ وَانْدَاقَ السَّبِولِعَلَي الفَوْرِوانْدُاقَ الْجَنْشُ قالَ مَلُونَهُ ذُلُقِّ إِنْ عَالَيْهِ مِنْ فَعُوجَةٍ حَرِيعًا لِ الطَّيْزِ أَنْسَرَابًا مَسُوْ وَتَأْفَلُهُ ذُلُقُ شَدِيْكَ الدَّعْجَةُ والإنْدِيلاَ الْفُكُةُ مُ وَكَانَ مُعَالَّ لِعِنَ أَنَّ بِي دِيَا دِالْهِبُنِيِّ } جَالِتَ بِيَعِ عَالِقَ ٥ دَلَتُ مُالِنَّيْ بِيَلِكُ كِلْكًا وَكِلْكَتِ لِلْمُعَنِّي زَالْتُ وِالْدِّيْفِ النَّوَانِ الَّذِي تَنْفِيهُ الْوَيْقِ وَدِالْخُدُ الْاَجْلَ مِلْاَحًا إِذَا مَا ظَلْمَهُ وَقَدْ فِيتِلَ النَّ دُلُوكَ السُّمْسِ

عُبُونَهُا والدَّلُوفَ مَا نَبُ لُفَ بِمِ الإنسَّانُ مِنْ إِن الْوَعْيُرُور الدَّلْكُ

طَعَارُ اللَّهُ مَنْ الزُّبْدِ والمُّسْرِكَ النَّورُيهِ وَاللَّهُ أَوْدُ البَّعِينُ الدِّنْ

عَدُدُكُ الْاسْعَادُ وَكُلُّهُ وَمِثَالُدَ اللَّهُ الدُّلُوكَ الذي في أَخْبَيْهُ

ذِلَكُ أَنْ زَحَاْوَا وَوَالِكَ أَخَفُ مِنَ الطِّوَن وَفَرَش مَدُلُوكُ

الدَّعَالُ النِّدُونِينَ كِمُلْسَالاً كُمْ فَيُعَالَّا الْتَبْعَلَ النِيْجُ ثِمَّا خَلَوَكُمُنْكُ دمل المناف من الله من المناف المناف المناف المناف المناف المنافقة المن دناي الْدُرِينَ مِنَالِدِ عَالِما الدُّونَ فَهُ مُعْنَى قَاللَّهِ، فَيَا المُؤلِّفُ عَيْفُومَ هُمُعُوْلِي مرد تأيد تور منت الدُنت الدُنوع والاستها أليها دُنسَا ورُح الدُنَّ مِزَالِدِ عَالِ النَّهِ عِنْ وَكَالَيْتُ يُمِّنَا لَأَمُونَيْنَ قَاذَتُ عَيْنَهُمَا وَهُوَ أَبْثُ عَيِّهُ دِنْيًا دِذْنَيْهُ والْأَذْنَا الدى فِيهِ الْحِيَابُ عِلَى خَلْدُو فِيَالْذَخْلُ دَيْنَ وَكُلْ دَيْلًا مِدْ فَقُ وَدِلْقٌ مُدُلِّقٌ مَذَكَّاتًا وَالْوَيْسِ لِفَرَّسُ وَ سَلَّا ڝڡ٥٩ڸڣڛٳڎٵڎؙٷؙڎۼؙ ؙڗۼؠڸڿؙۄڗۼ۫ڿڮؘؙڮڣؽڎٲڎؽؘڮڎٵؙٷٲڗٛ۫ٞۮڂڸٞۺٛٷۄڵڰۮۣۺٳڹۅؙٳڿٳؖڽ ؙؙؙؙؙؙؙؙؙڲڎؙڶؿۼؿڒؙۼڹٳڰۼٞٲڎۿۺؙٵۮڎڰٛٵۺ عال إذَا لَأَ ٱلْمَالِنَةِ مُرَادَ كُنُو والنَّدُ بِغُرِهِ البِطِّيمِ أَنْ يَوْهُ نِرُونِ فِهِ مُهَا وَالنَّدُ وَهُوْ مَعْفَ المُعَرِّودَ فَوَ فَيْ يَنْ وَالْمُوالْوَالْم يُنْوَخُ وَدَنَّ فِي لِلَّهِ فَوْ كَايُرْ أَنْ فَأَنْ وَأَنْ وَالْحَالَا وَالْعَالِمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَالِمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمِ وَالْمِنْ وَالْعِلْمِ وَالْمِنْ وَالْعِلْمُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِ دنس دنتر ٱلرَّرَ تَثْوُلِكَ لَكُوْ بِالْقَيْنِي هَ يُقَتَّ الدِكَتَّذُورَجُهُ فَكُنِّ اذْكَا تَلاَ لَا كُولُونُونَ والدِّسْنادُ مَعُودُونَ وَعُولُونَ مُنْ مُنْلُدُ دِشَّادُهُ الدَّيْرِ عُلِلْفَسْلُ الذِي دنع خَنْ وَجِهِ وَالدُّنَةُ الدُّلُ وَمُقَالَ لِمَا يَكُوَّهُ الْحَارُ رَثْمِزً لَحِيْرٌ دَنَعُهُ الدَّنَافُ الدَّوْمُ التلايُوْ والسَوْمُ وَلَا يُنْفُعُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ دنف اللون فأمَّا فَوْلُ الْعِيَّامِ وَالشَّمْسُ فِلْحَادَثُ مُعُولُ دُفَّا وَانَّا مُورَكُ المُعَرِّلَ مُا وَدُونُوكُمُ اللَّكِيْبِ وَنَقَالًا مِنْهُ الدُّبِعَثِ وَحِيجًى مَا شَ كِوْدَا الْأَمْوُ إِذَا لَنَا أَنْكَ أَنْ يُقْرَعُ مِنْهُ هُ اللَّهُ أَنْوُ يَجْرُنُكُ وَثَمَّا إِلَّهُ وَأَوْفَ

الْلاَقَ عَلَيْهَا مِنْ شَكَّاحُ مُدُوسًّا والنَّلْ مُوتَّى عَمَّرْتِ مِزَلِيدٌ إِينِيعٌ وَلَثَّسُ بِذَالِكَ الْعِلَى وَمَا بِمَا لَيْهُ فُوتَّى الْ وَلَا جَدُهُ هُ دُمِّكُ الطُّلا وَاشْتَكْ وَالدَّنْتُ الْمُ المَتَوَفُ والتَّذُ مِنْسُ الْحُكَّانُ دمتى السني والتاكا بالمؤر دهس منال دنس ه كاعترن مراكا إدادش لاسقى إِلَّا الْأَنْفَالَ فِإِنَّهُ فِي فَعَضْ فِالْأَرْمَضُ لِلرَّجْلُ الَّذِي زُقَّ خِلْجِينَهُ مِزْلُخْتِ والترومض بيضه الحكوثب الجين زمع دُمْعِ الدُمْعِ الدَيْنُ دَامِعَهُ وَالْكَامِعُ الْمُأْافِي وَهِ الْمُؤَافِ الْعِيْنِ وَالْمُزَّاةُ دَمِعِهُ سَوَفِعِهُ الدَّمْعِ والدَّمَّاعِ مِزَالْسَرِّى قِائْزًا وْخَالَّهُ مُغَلَّك مَكَّى وَذِيْتُ أَغِ الْكَ زُومَا يُسِيلُ مِنْهُ أَمَا وَالرَّسِيْعُ وَتَحَدُّ ذَامِعِتُ الْ سَبِّنْ لَا دُمَّا وَنِفَ الْ إِنَّ لَهِ مُنْ عِلَيْهِ النَّوْ الدَّمْعِ فِي لَهُ مُ وَأَلْتُنْكَ المؤلؤيلا تبي ففاعا كدنتك الدميغ بها دماعا الرِّمَاغُ مَعْزُونُ والدَّمْعُ حَنْ زُالعَظِمْ عَنْهُ وَقَهِرْهُ والدَّامِعَهُ يَدِيُّنُّ السَّدُ عَالَا عَلَى الْحِرَةِ الْرَجِلِ وَالدَّامِعَةُ الْمُلْعِيدُ الْمُؤْمِ مِنْ بَرِنَ الْمُأْتِ المُفْلِيهِ عَلَيْهُ مُلْمَانَةُ إِنْ يُرْتَ مُنْ الْمُسْلَمَةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم الْمُنْخِعَيْثُ وَالِانْدِ مَانَى الْإِنْدِي أَمِلْ مُعَالَدُ الْدُمَّ عَلَيْهِ وَفَيْدَةُ وَالْ الوزيداند وكالتخاز وكأدمفنة أناواند موالفأيد ففتونه وَانْدُمُ وَمِنْهَا أَنِنَّا وَرَمَنْتُ فَأَهُ كَنْتُونَهُ هِ الدِّمُكُ أَشْرَعُ عِنْدِ -203 الأُدُّ مُنِدِ واللَّهُ مُؤْفِّ أَغِظَمْ مِزَالِكُ مِنْ مُثْمَعٌ عِلَيْهَا بِالسَّاسَةِ مَالَ الأُمْعِ الدَّمُوكُ الدُّنَّ السَّرْفِيةُ وَكَدَّالِكَ كُلُّ سَيْءِ مُعِيدًا المتع والدن مَأْدُ مُنْتُمَا فَيْتُ مُلَكُمُ النَّالِي وَالدُيْمَا وُ تَعْطِ اللَّهُ إِنَّ المَّالْ والمُعَادُ والدُّمُوْدُ الدِّعَا والدُّمُدُي السَّدندُ والدَّامِيَّةُ السَّاد الدُّ الدَّامِيَّةُ

وَكُأْنُهُ وَكُلُّونِ النَّمُنُ ذِنَكُ الْفُؤْوَبِ وَكُنَّ وَهُوا الْتُخْلِ الْمُكَوَّ مِزَالْتُونِ الدُّكُأْمُ الكَفْلِ المَعْنَةُ وَنَقَالَ فَوَالدِّنَّامُ النَّهُ وَنَقَالُ هِالنَّفَالُ والتَّدُن عَزْالِاشْفَا فُلِلْأَمُورَالدُّنَعُهُ ٥ الدَّال والمَّارْ وَمَا مُثَلِّمُ فَاتَا الدُّفِي النَّكْوْرَجَوْدُهُ الرَّاءِ وَمَادِمَاهُ أَوْ وَالْمَنْأَيَّةُ وَدُولِهِ الرَّفْتِمَا يُصِيْبُ التَّاسَ مِن عَيِامِ نُوبِيةً وَحَجَى إِنَّالْتَحِيْبِ دَامِنَهُ دَهُمَا أَوْ وَدِعْوَ آدُهُ الدَّعْزُ الرَّمَانُ والدَّفْزُ العَلَيْةُ فَأَكَا فَوْلَهُ عَلَوَاكِ اللَّهُ رمر عَلَيْهِ لاَ نَشُتُوالِدَّهُ مَرَ فَإِنَّ لِشَّهُ هُوَا لِأَهْمُ فِالْهُوْءِ الْأَنْفُ وَالْفَاعِيَ وَكَأَلُوُ تَعُوْلُونَ عِنْلَالْتُوْأُولِ أَكَانِكَا الدَّهُ وَمَعَالَ لَهُ وْلاَ تَشْفُو فَاعِلْوَا لِكَالَّهُ بِخُوْ فَازُ ذَالِحَ هُوَاللَّهُ حُلِّينَا فَنْ وَنَسَالٌ وَهُ وَكُمْ وَهُمَاكُ أَنْكُ أَنِيْكُ وَهِ جِمَا إِلَيْكِ لِلهَ مَوْمُوْ أَصْرُ أَيْرَلُ فِي وَتَعْوَلُونَ مَا دَهْ يِرِي حِنْدَا أَيْ مَا هَنِيْ جُنُنا والدَّهْ وَرُوْجَيْعِ النَّرِي فُوْرَدُهُ فِي اللَّهِ عَلَى النَّامِ وَلَوْرَدُهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ مَهْوَأُو وَدَهْ وَكُهُ وَكُمُ أَرْبُولُ مِنْ اللَّهِ مِنْ المُكِّنَّ أَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لاَتِبْلُغُو أَنْ يَخُونَ وَمُكَّاوِالدَّهَا شُرْجَكَ الصَّوِاللَّهُ فَسْنَهُ لَوْرُجَا لَوْ الدَّمْل يْعَالُ عِنْزُدُهْمَا آنه دُهِشَ لِلدَّجُلُ وَمِشَ لِذَا هُمَا وَالْهُمَا وَالْهُمَا وَالْمُعَمَّلِكُ أَنَّ دمش مُّلا نَهُما والدِّاهِ فِي المُسْتَقِلِ وَدَعَق لِي رَالمَال دَهْمَةُ أَوْ يُعِلِّلُو مِنْهُ لاهق مَنْ زَّا وَالبَّمْ مُنَافَّةُ وَوَزَّانِ لِلسَّجَهِ الصَّيْدُونِ المِنْدُرِ لَغُلُومَوْ وَرَّافُلْ الْفَكِرِ وَكَمْتُلُو مُفْتَا إِذَا فَيْرُو مُفَوْرًا شَدِيدًا وَأَوْمَعُنْ أَلِيَّا وَأَوْا وَا النَّوْعَنَهُ ٥ قَالَ إِنْ دَرَّتِكِ دَعَكُ النَّرُ الْمُحْدَ إِذَا تَكُوعَنَّهُ ٥ دمی

الدُّمْلُ الطَّالِيَّةُ مِزَاللَّهُ لِمِلاَ كَمْلُ النَّطِيُّهُ لاَ يُنْفُ وَالدُّمْنَا "

تَضْعَنْوْ الدُّهُمَا } وَهِ الدَّاهِمَةُ وَشَيِّكُ مِذَالِكَ لِإِخْلَامِهَا وَالدُّهُمُ

وَكُورِهُ مِنَ اللَّكَآءِ مُنْدَوَّ مُولَحُلُ ذَوِوَاصْرُلُهُ ذَوْكُمُ وَكَآمَتِ الْأَرْضَ

فَأَ ذَآدَتْ وَكِيتُ دُوِّي مِنَ الدِّآرِ وَتَوَحَّىٰ فَلاَتَا دُوِّي أَلْوَى بِهِ

رمل

دور

درش

دوش

دوف.

التِدَفّا المَنْ اللهُ عَمَا التَّعَلَيْمِ الْمُعْلَقِ الدِّالِيَّةُ الْمُلْعِلَى الْمُعْلَمُ التَّعَلَيْمُ التَّعْلِيمُ التَعْلَيْمُ الْمُعْلِمُ التَّعْلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

199

دهن

ڊوق ڊوڪ

150

دول

لِيَنَا نُحُومِنُوَكُ لِاَيَّهُمِيْتُ فِيْقُ وَكُرُّودِ لِدُنُّحَادِيَةِ فَهِ بْنِ وَمُلْدُ مِنْ تَلْمُ اللهُ مَا نُمُّ وَيُعَالِمُ فَا لَا نَعْزِلَ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ بْنَا وَيَتُوذُ هُنِ مِنَ العَوْرِ وَمُشْتَلُ اللهُ مِعْ شَادُ اللهُ هُبِي وَاللهُ هُنُكُمَا وَمِنْ فِي اللهُ هُنْ وَهُوَا فِي مُلْكُونَ مُلَاللَهُ عَلَى مُعْفِلٍ مِنَّا لِمُنْتَقِلُ والتَّفَالَ مُوسِعُ وَمُنْتَالِهُ اللهُ هِنَ مُنْاوِقً فَي اللهِ الللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

التّدوقُ عَرِي الْجَوْرِ مَعْتُورِ وَاللّهَ مَا أَنْ عَزْوْتُ وَهُوَ الْمُووَمَ الْمُلِيَّةُ مَا اللّهَ وَتُحَالِمُ وَكُولُوا لِللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مَعْقُون وَمُعْفُون وَلَكُو لَهُمُ الْمُعَالِّرُهُ وَأَجْمَعُ مَا لِمُنْ كَالْحُلُونُ وَلَكُو لَكُونًا وَالْحُ الدون دَوَ أَوْدُ وَكُونُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدُ لِكُونُ اللَّهُ وَالْمِدُ وَكُوا لِمُعَالِّ الْمُعَالِينَ وَكُولُ والتَلْفُ عَلَايَهُ اللَّهِ بِنَدَافُ عِلْتُهَا دُوْكًا وَيُدُاللَّهُ وَيَدُونُونَ كَوْحًا الدَّاوَقَعُونَ وَاخْتُلْأُ لِمَ وَجُدِينَ عَلَيْ وَلَهُ الشَّكَا وَقَبَّا كَالْغَـ قُ مُ مُلدُكُونَ وَمُلِداً وَكَ الْعَوْمُ اذَاصَنا مُعَثِّم فَكُرُبِ أَرْسَرُه مُداول الْعَوْرُ النَّهُ ٤ إِذَا مَّا أُدِّمِنَ مُعْضِهِ والْيَعِضِ وَاللَّهُ وِبْلَّ النَّبْثُ الْفِدِكَ لَهُ عَلَيْهِ عَأْمُ والدَّوْلَة والدُّهُ لَهُ فَعَنَان وَلِقُوال مُؤالاً وَالدُّولَة فِي المَّالِ والدُّفلَة فِي المِّزْب وَهُمَالُ عَلَا مِنْ مُلْكِيدًا أَوْ كَرَاْهِمُ وَاللَّهُ لَوْكَ الدُّا هِمَهُ وَالْجَيْعُ الدُّا ٱلْمِثْلُ وَالْدِالْ الْعُولِيَّةُ لُوْمِنِ مِكَالًا لَمْ عَالَى وَالْدَالْ بَطْنُهُ السَّارِّةِ وَمَالَ الْدُونِيدِ وَالْدَالِدُونِ مَدُولُ إِذَا يَدُالِكُ وَمُدْمِعِلُ وَكُونِهِ مِنْدُكُ أَنْ مَنْكُ وَأُوالنَّهُ إِوَالْمُكِّنُ وَالنَّاوَ النَّاكِرُ مُوالْمُونِ فَوَالْمُرْبُ فَيْ أَلَّ لِمُلَّالًا وَ إِلَا أَوْلِ اللَّهِ وَا كِمِثُ العِنْدُ الأَمْمُ إِذَا مُنْ عَلَيْهُ اللَّهِ وَكُونُكُمُ حَمَّا إِلَا وَدُوَّمَتِ الطَّعَرُ وَالتَّمَا وَادَاعِلَقَتْ وَدُوَّمَتِ التَّنْ فِي خانها النَّمَا وَالْ وَالنَّوْجَ وَرُفُ الْمِلْوَ وَيُوثُولُ المتضى وتذويوا لحكب إعجالة فالمجدو وتك ويؤالزع متزان وف والسرِّومُ مَن المُمَّا وَاشْتَدَمْتُ الْأَصْرُ اذَارْتُمَةً بِمِعَالَ

قَلَا اللهُ اللهُ

حِيَّاءٌ واللَّدَوْلِ لَاجْمُ فَ وَدَّوْ وَالطِّلَاكِوْ الدَادَارُ وَ الهَوَّاءِ وَلَوْ الْدَيَّاتُ حِنَاْجِنِهِ وَاللَّهُ وَأَبَّهُ مَا يَكُونُ عِلَ وَحُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ الذُّوَابَةَ وَالْمَالَا فَهُمَعٌ دَوَّيْنِ الأَزْنِومِثْلُ الْمُنْدِدِيْرِ وَالمُنْهَا وَقَوْلُ دِ عَالَمْ مُنْ فِي خَتَّى ذَا ذِ وَمَتْ فِي لَا نَجِي السَّبُعُمُّ أَنَّهُ السَّاعُ اللَّهُ اللَّهُ وَذَوْ وَالْفَيْ لِأَوْدَا مَهِ فِي الْمُدِينِ وَدِيثًا وَالْلَدُةِ وَالْتَكَافِ دُوْ الرَّفِيكِ التَّرْبُ مُنْوَالْمُالِ الدَّرْجَةُ التِي الْعَلَيْمُ وَالْمُعْدَرُ وَجُهُ دِقَحْنَاهُ إِذَٰلَانُنَاهُ وَتَعَهَزُنَاهُ وَدَافُوْ إِذَا كَلُوْهِ اللَّعَ آدِيْ أَأْمَاتُ ٱڷأجيعِ القِّنْمَانِ رَاحِدُهُا دَوْدَالُا وَالثَّهُ ذِمَعُ أُوْثُ يُقَالُ دَأَوَاللَّهُ أَعَ تَدَا ذُوًّا ذَاذِ يُدِيدُ هُ ذَاذَ يُذِوْ ذَوَ وَالْتَاوِالدِّوَّانِ وَالدَّوْلِ الدَّوْرَ الرَّفِي فِي الدُورَ الإسْتَأْنِ الْجُوَالَ الْعَدَاخِ وَالْدَهْرُ الاسْتَانِ كَوَّادِيْ واللُّرُوُّ أَنْ مُنَفَّدُ وَتَحَقَّفُ بَحَيْزُكُأَنَّ لِوْخَذَا مِنْ لِمُنَّوْمِ وَبُطَّاتُ وَمُفَوَّقُولِهُ حِيًّا دَأَوَالِينَا أَوْمِ لِمَالِدُوا لِهِ وَالدُّولُو وَإِلوَّا لِمِنْكِالْ دِيثَرَ عِنْ وَأَ دِبْتَوَى وَاللَّهُ آئِمُونَ مَعْجُرُوفَةُ وَمُعَالَ الدُّو دُرِّي الحارِيةُ الفَعْدُونُ مَاكُ إِذَا فِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَدُرِّكُ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالدَّا أَوْمُ فِلَا اللَّهِ الْأَاتُنَا وَكُوْمًا عَا فِالْإِلِدِ النَّاعِاهِ دَوْشَ فَيَيْلُهُ وَالدَّوْشِ مَحْتَدَ زُّدُسُّ المنتنئ والمذوش والهذعاش عائد أشريع والمذوش كايتش والخنفأ التنف

وَأَنْهُ خِرِجًا لِغَدِيثِوْتُوكُ عَلَيْهِ فَلاَنَّ بِالْمَكَأُوسِ نِشْفَ سَفْيَ

ك و شَنْد عَيْنُهُ تَبْدَة عَلْ كَأَنْسُكَ نُدُونِ جَآةٍ مَالْرَجُلُ أَيْدُونُ فِي ذِنْنُد

الدَّوْلَةُ وَوْفَا إِذَا بِلْلْنَهُ مِنَا لِمُعَالُ مَدُوْتُ وَمَلِيهُ وَرُضَعَلَ الْأَضَّا مِشْلُ

نَعَالُ فِلْ لِاغْدَا أَوِ النَّهُ وَ زُونَكُهُ دون رَهَنَا إِذِرْنَ وَأَكَا أَيْ أَفْرَنُ مِنا وَعَنْهِ أُونَ فِلْ الْحَيْنَةُ وَهُوْرُونٌ وَلا نُشْتُقُ مُنْهُ فِعْلَ وَمَالَ اللَّهُ مُنْهُ \* كِلِّن مِنْدُونَ جَوْمًا إِذَا مُنْغِفَ وَالْدِينَ إِدَانَكُ قَالَ عِنَاتُى اللهُ وَيَعْلَا ٱلرَّبُرِّيَ أَلَا مُرَّيِّدُ أَنْ مُنْ الْمُؤَفِّقُ مِنَ الْمُؤَفِّقُ مِنَ اللهُ وَمُنْ فَعَلَمُ مِنَ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنَالِكُ مُنَالِقًا اللهُ وَمُنَالِكُ اللهُ وَمُنَالِكُ اللهُ وَمُنَالِكُ اللهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُولُ اللّهُ وَمُنْالِكُ وَمُنْالِكُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْالِكُ وَمُنْالِكُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ وَمُنْالِكُولِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُ اللّهُ وَمُنْالِكُمُ اللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّمُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْالِكُمُ وَاللّهُ ولِمُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ ذَنَّى نِنْدُ إِنَّ وَالدُّوعُ اللَّهُ عَنَّا لَهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا لَهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا لَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلِي عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَا دوه الدَّال والنَّار وَمَا مُثَلِثُهُ مَا رَيَّتُنْهُ إِذَا ذَلَّكُ مُ طَرِيقٌ مِنَدَّتِكَ إِذَاكُ أَن مُذَلَّكُ ٥ الدُّخُ الْفِنُوكَ فَهُهُ دنخ والمنكة وَقَدُولُ وَالْمُونُ الدُّهُ لَ مُلْ يَعْفُوا مِثْلٌ وُرُخُتُ وَلَمُاكُ مَاللَّكُ أَلِ وَهُوَ مِالدَّالِ عَنْ رَفِعْ مَهَا أَضَعُّ ٥ أَلِدُ سُوْمَعُ رُونُ وَذُكِرُ عِنَا أَبِ ربر الأَهْوَا إِنَّ يَعْدَالُ الدَّهُ إِلَّا ذَأُكُ أَنْ تُأْمَدُ أَخْدَابِ هُوَزَّانُ الدُّنْوَ وَصَا بالمَّالُّةِ دُتُّالُو الْمُنْ عُلِيدِ عَلَيْ لِللَّهِ الْمُنْفِقِ مِن اللّهِ وَفِقَالُ الْمُلْعَى دىق عَلَيْنَا فَكُنَّ سِسَوِّ مِا يَّهُ لُنُنَدَأُشُ السَّرِّ وَدِأَهُر وَهَا الْأَاوَاوَأَعُوفَالْ زُجُلُ دِيَّا مْرْ عَلِيمُهُ وَاسْتَا الْمُدَالِمُ لَا أَمْ الدِّيمَ الْحُرْ مِنْ الإرامَالْ عُوْبُ الى ديف مَوْضِعِ الْحِيرِيْنَةِ مَالَ الْكَاسَافَةُ العَوْدُ الدِّيَا وَلَحَدُمُ الْمُعَالِثُ مُحَدِّمَا الْ الدِّنْ مُعْزُوف والدِّنْ فُم طَرُف لِمُتَأْنِ الفَرَّسْرِ حِيَّاهُ أَنْوَعِمْكُ أَنَّ ديد الدِّيْلُ فِينَالُهُ وَالنِسْمَةُ النِّهِ وَيُبِكُ وَالْدُيُّ لَ عِلْمَ وُنِ فَعِلِ دُويُتِيَّةُ دبل رَهُوَ الْمِرْيَقِيْلُ فِيهُ جَآدُونِكُمْ جَآءُ وَيَجْهُم لَوْ وَيُسْتَرُهُ مُرْسُدُ مَاكَانَ إِلاَّ كُمْ عُرْسٌ لِللَّهُ بِيلِ الدُّبُ فَدُ مَنْ يَحْزُمُ اوَمَعَالَتُ ذَيْنُومَهُ ذَائِمَهُ النَّفِيهِ فِعَالًا وَٱلْفُكُ الرَّحُلُ إِذَا عِامَلُنَهُ وَأَغْطُنْ وَثُنَّا وَأَخُرُتُ وَأَكَّرُتُ لِلَّهِبِ

التأبية كَانْتُكُ الْدُوعُ عَالِقُهُ فَانْفُعُنَى فَعَظَلْتُ يَغِضًّا وَأَدَّتُ يَغِضًا 1 51 أَنْهُ غِينَهِ دِنْتُ النِّحْلَ اقْرَضْتُهُ وَتَحْلُ مِن فِي وَمَدْنُونُ وَدِنْتُهُ المُنْ وَمُعْدِمِنُهُ ٱلْمُعْدِمِنُهُ الْمُعْدِمِنُ نَدِيْنُ دَيُفُونِ لِهُ عِتَّادَةُ لَا تَوْعُ مَصَّالًا عَرَقُوم لاَ يَدِينُونَ صَيِّحًا وَ الْوَنْفُ مِثْلُ دِنْتُ وَأَلَانُتُ أَلْقُونُ مِثْلُ اللَّهِ مِثْلُ دِنْتُ وَأَلَانُتُ أَلْقُونُ مُنْتُ قَال الكاد والمناولة المناف المناف تأوي والمناف والمناف المناف وَالدِّبْزُ الْعَادُ والشَّانُ واللَّهِ فِي اللَّهِ عَدُوالدِّوزُ لِلاحْوُولِ لِمَنَّانَ اقتال دنشة حَاثِثَة قال هُوَ دَأْنَ الرِّيَاتِ إِذْكَرِهُوْ الرِّبْنَ دِنَاكًا بِغَرْزُةِ وَضِيَالِ وَكَأَنْ لِلنَّاشِ لَا يَعُولُ فِينَا وَقَوْمُ دِيْنُ دِائِنُونَ قَالَ والمديثة الأكثف المدين الجند خالقتا أكله كالعكل وفعالنات النيز مِزَالْأَمْطُ أَرِمَا الْمِنَالْ مَكَأَنَّا خِينَ وَأَلْدَ مِنْ لَكُلُدُ لَأَمَّا لَوْلُهُ وَالْكُمُا رُبُدِيَهُوْكُ دِيْنَ الْأَجُلُ بْدَالْ إِذَا جُولً بَادِبْنَ قُلْنُكَ عَلَمَ مَا يَكُرَّهُ وَالدِّيرُ الْحَالُ قَالَ مَا وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِ الوالمال المن المنافذة المالك المنوع بشنة مَلَدُنْهُ وَالشَّلَا المُعْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْتَار لْقُلْدُ لِينْتِ أَمْزَيْنِكِ جَتَّى يَتَوْجَبِهِمْ أَدُقَّ مِنَالِطِّينِ يَعْ بِي مُلْحِب وَنُرُوى شُوِّسْتِ وَنُقَالُ دَأْنَ مِدِينُ اذَا كُنَّ مُنْهُ النّال عالالف وَمَا مِثْلِثُهُمَا الدُّاكِ العَادَةُ والشَّانُ وَذُاكِ التَّحْلُ فِي عَلَمِ كِنَّدُوا ذُاكِنُهُ أَمَا وَأَلْلاً

مِنَالِيَعِيْرِ الْمُونِعُ الذِي تَقْعُ عِلَيْهِ ظَالِمَةُ الزَّجْلِ نَتَعْ عَرَّهُ وَدُأْلَيْتُ لَهُ أَذْأَى كِلْ عِلْمَا أَدَا يَتَلَمُنُ وَالدِّيْفِ يَكُمُّ أَنْ أَنْ عَنْ فِي وَالدِّمَا أَيَا فِي المُعَدِّ أَرُا لَوْأُجِكُ دِّانِهُ مِادِ الْمَالِدُ وَالْمَانِي وَمَا يَثَلِثُهُمَا الدِّنيَاجُ مَعِْزُوفَ وَالدِّنْيَاحَيَّانِ الْمَثَّانِ وَالْدَانِيَ مُغْيِلِ عَيْنِي مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ فَهُ مُؤْمَدِ فِي تَعْمَالُ أَهَمُ اللَّهِ مَا أَن وَمَا اللَّهِ مَا أَن وَمَا اللَّهِ مَا أَن وَمَا اللَّهِ مَا أَنْ مُؤْمَدُ وَمَا لَهُ مِنْ مُؤْمَدُ وَمَا لَهُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مَا أَنْهُ مُؤْمِدُ مَا أَنْهُ مُؤْمِدُ مَا أَنْهُمُ مُؤْمِدُ مَا مُؤْمِدُ مِنْ مُومِ مُؤْمِدُ مِنْ مُومِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِ مُؤْمِ مُؤْمِ مُؤْمِ مُؤْمِ مُؤْمِ مُؤْمِ مُؤْمِ مِنْ مُؤْمِنِ مِنَا مِنْ مُنِمِ مُؤْمِ مُؤْمِ مِ ونفتاك أنفيا اللينتأن وما عَنْهُ فِي العَلْقُونَ الدُّبْنُ خِلاكُ الفُّيْلِ والدِّينِينُ مَا أَذِبَوْتُ بِوالمَوَّأَةُ مِن عَنْ لِهَاجِيْنَ تَقْدِلْهُ مَالُ ابْنُ لِمُتِّجِينِ الْعَيْدُ مِنَ لِلْمَثْلِ مَا أَفْهَلْتُ مِوْلًى وَنُدُونُ وَالدَّيْهُ مِنَا أَذِينُونَ مِع مِنْ مَنْ فَرِحُ وَجَالُونُهُ فَاللَّمَ الْمُلْأَيْمِ الْإِنْهُ الهيئة مُؤَمَّةٍ رِجْلِهِوَ تَغُوْلُ حَهِلَتْ مَوْلُا كِبْتُرَا أُذِيْ لَوْلُو الْمُعْمَلُكُ عَنْهُ وَتَنَا مِنْكُ وَدُبَوَالهُا أَوْكَا وُبُودُ وَدُونُونَ الْمِنْ عَنْهُ وَلَا لَهُ مِنْكُلُّهُ أُوعِيِّ أَنْ بِهِ عِنْهُ وَ كَامِرَهُ الْمِنْ أَفِي مَا جَأْ ذَى فَقُحَّرُ الرُّسْعِ وَقَعِمَّ الله كايتهم أَيْ أُخِرَما بَهِي مِنْهُم والدِّاير مَن المنها والدي فَرْحُ مِن المدّن وَقَلْدِ دِّتِكُو يُدُونُونُ اللَّهِ بِيَالُ فَهُونُ وَدِينَازُ اللَّهِ يَوْمِ الأَوْبِهِمَ إِواللَّالْدُ الهُلاَكْ رَعَد رَسِرَ لَهُمُ عَالِدُ آتِهُ والدَّسْرَةُ الكَثْرِيَّةُ مِنَ السَّرْزَعَةِ وَالْحَيْعُ البِّبَأَدُوَهُوَ فِي فِي العَالِيْلِ عَلَى يَعْلَى الْوَالِدِ بَأَدْ غُرُونُهَا وَدُأْنُونُ فَاكِنَّا عِأَدُيْنَهُ وَعِلْكِ يُدِ لِأَنْدَأْنُووْ وَالنَّدُونُو ٱلْنَيْدَ وَعَلَيْهُ الإنشان أَدُونُ كَأَنَّهُ سِّطُوا لَي مَالْتِعْ بِزُالَيْهِ عَافِيتُهُ وَالدِّدْ وَالْخِيلُ وَجُعُهُ دِيْوْزُ قَالَ - وَأَدْى دِيْوْرِ شَأَرَةُ الْغِيْلَ عَالَيْكُ الْعَالَعِ أَيْلً وَالدَّبْرُ التأل الحَيْدُونُهُ الدّ مَالُ دِيرُ والنَّدِيدُ عِنْوَ العَبْدِ عَنْ دُنْتُو دَهُو

الله وَأَنْ الْفُوَأُكُ لِأَنَّهُ مَعْ عَلَّى وَأَنَهُ المَعِينَ الدَّبِرِ مُنْفُوْهَا والدُّأَبُهُ

1 12

17.5

دلج

دبر

داظ

دال

دام

الله في وَ يَعْدُ مَوْدَ مَا لُحِيدِ وَ يَحْلُ مُقَالِكُ مُلْأَكُو الْوَجْزِ وَالنَّدُ مِنْ مُثِلًا البَوْيُةُ والنَدُ أَكُوا النَاهُ تُنَوُّ أَوْنُهَا مِنْ فِيلُونَكُمُ مَا وَالدَّا مُوْمِ الْمُعَلِّم هُذَهُ الفَ آئِرُ والدَّالِبُو الشَّامِعُ وَلَهَاكُ دَمَوْدُ نُورًا وَعَلَى ذَلَكَ لَفَسُّنَّ فَوَلُهُ عِلَّيْنَا أَوْهُ وِاللَّيْلِ اذَا ذِبَرُ أَوْ بَيعِ النَّهَا أَدُ وَدَبَدُ بِالشَّهُ وَ اذَا دُهُمِكِ وَبُعَنَاكَ لَشِنَ إِذَ الِحَالَاثُورِ وَبُلَةً ولا دِبْقَةً اذَا لَا يُعْتَرُفُ وَجُهُهُ وَزَجُلًا دَايِرُ نَفْعَلَغُ زُجِهُهُ وَ ذَكِتُوا لِزَجْلُ إِذَا وَأَنْ وَشَيِّخُ وَالدَّبُولُ وَفُو لُقُبِلُ وَالْقِنْلُةِ ذَاهِمَا يَهُو السَّدِينِ فَالْ الشَّيْرِ الثَّالِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِلُونِ الدَّهُ السَّالِينَ اللَّهُ الدُّولِ الدَّهُ الدَّولِ الدَّهُ الدُّولِ الدَّهُ الدُّولِ الدَّهُ الدَّهُ الدُّولِ الدَّهُ الدُّولِ الدَّهُ الدُّولِ الدَّهُ الدُّولِ الدَّولِ الدُّولِ الدُّلْلِينَا الدُّلُولِ الدُّلْمِ الدُّلْمِ الدُّلْمُ الدُّلْمِ الدُّلْمُ الدُولِ الدُّلْمُ الدُّلْمُ اللَّهُ اللَّذِي الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ اللَّهُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّلْمُ اللَّهُ الدُّلْمُ اللَّهُ الدُّلْمُ اللَّهُ الدُّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالْمُ اللَّهُ الللَّالْمُولِ الللللُّولِ الللَّالْمُولِ الللللُّولُ اللللللُّولُ اللللللُّ والتَّابِوَهُ أَخْدُهُ وَزُلْحَدِ النَّكَّارِعَيْنِ وَدَأْتُ التَّيْرِمَكَ أَنَّ وَهُوَ فِي عَيْرَ مْنَيْلِ بُأَنْفُلِكَأْتِ الدَّبْرِ وَيَقَالُ إِنَّالُاضَمَعَ تَجَفَّلُهُ فَقَالَ التَّكْيْرِ قَالَ أَنِّوْزَيْكِ اللَّالِينُّ ذَهْزُفُ البِئَآةِ وَالدَّالِينُ أَيْفَتَاكَ البِئَآةِ مَوْقَ الْجِشْمِ وَهُوَا فِي فَوْلِ السَّمَّا جِي كَوَأُمِثُ لَوَافْتُرْتُ عَلَيْمَ المُرَّالِسُولُ ٵٞڹؙٷڗؽڮ؇ؙؖڹۻڸٞٳڶڦٞ۠ٙ۠۠۠ڰٛڎٳ؆ۘڲڔؠڗڴۣٳٵڵؿٳؿٷڗؠڣؙٷڵۅڹۮؠڽۨٵ۪ڎۿۅ؈ٚ ا ٱخِزِوْتِهاه الدِّيْرُغُ عَمَّالَ الدُّلْسِ والدُلْبَة عُ طَائِدٌ وَيُعَمَّاكُ إِنَّ الدَّالُمَاتُ عِلَى تَعَمَالُكُوالِانَاتُ وَرَالِكُوالِ وَجِنَّتِ بَالْمُؤْدِدِ أَسْرًا عُعظَالُم وَتَقَالُ اَدْسَتُتِ الْأَرْضُ فَهِيَ مُدْمِقَةُ اذَا زُعِ ﴿ أَرُّكُ مَّتَوَادِ الْنُدُ وَالْأَبْثُ الكَتْتُوهُ هِ فِمَالُ أَزْضُ مَدُ فُوسَهُ إِذَا أَكَ اللَّهُ أَدُ تَشْتُهَا وَأَنْشُكَ راش الْهُمُ الْأَيْمُ مُمُنْفُرُ لَنَّ كَالْمُمُنْفُولِ كَيْغُمُ الْأَجْرِيْمُ الْمُنْفُولُونِيْهُ دَبْعًا ٥ الدِّبْقُ مَعْرُونُ والدَّبْعَقَآةَ دُوْ المَعْنِ وَدَابُونُ مَحْالٌ ٥ دىق وَكُلُ الثَّانِ وَهُوَ اللَّهُ مَهُ إِنَّهُ اللَّهُ مَهُ إِنَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ دبل المَمَا وُالعَعْنُ وَيُقَالَ دَيْلُهُم الْأَمْزُ نَوْلَ بِهِم وَيَكُونُ دَالِكَ افي

الشَّرِّوالدُّبُولُ المَدَ أُولُ وَشُعِيَتُ مِدَ الْكَ لِأَهَا اللَّهُ مَا أَنْدَ مَلْ أَنَّ اللَّهُ

وَنُفُلُ قَالَ الْحِسَاءَةُ لَا زُمْرَهُ لِمُعَلِّمُ الْمُأْلِمُ الْمُلْفِئِهُ السَّرْحِينِ وَعَنْ يُور وَكُلُّ اللَّهِ } اللَّهِ اللَّهُ فَقُدْ يَرْتُلْمَهُ وَدَمُّلْمَهُ وَلُمَّاكُ إِنَّ الدَّوْمَ لَوَكُ الديرير وَهُمَّالُ دِيَّالْمُهُ الْعِصَالُ السَّوْطِ الْأَلْمَاتِينَ عَلَيْهِ الْمَثْرِبَ 157 وَهُنَاكُ دَبِلَ الْعِبْدُ وَعَنْدُهُ مِدْ الْدَبِكُ اذَا امْتَلَاكُنُهُ اواللِّبْ لُ الدَّاهِيَهُ وَتَعُوْلُونَ دِيْلًا دَنكُ الْعُوْلُونَ نُكُلُّ ثَلُولًا فَالسَّ طِعَأْنُ الْحُمَّةِ وَمُتَرِّبُ الْمَادِ وَقُولُ الْمُؤْمِّرِ وَلَا كَرِيْكُمْ وَمَقُولُونَ لِينَ يُنْفِؤُنَ عَلَيْهِ مَالَّهُ دِبُلُهُ وَمُعَالَى بِالدُّالِيَالَةُ الْأَلْفِ دبا الدَّيْنَ الدَّوَالِدُونَا فِيَوْدُ وَلَوْ الْنَفِينَ الْجَهِينَةُ والدُّيَّاوَالْفَوْعَةُ وَأَدُّفُ مَدْمِيَةٌ مِنَالِقَهَا وَمُلْبِيَّةٌ وَهُتَاكَ لِلْأَمْثِ الْوَّلْمُ اللَّهُ عَلَّيْمُ وَنُ الْذِيْ شِيَّةُ مَا لِمَّنَا وَكَالَ الزَّالْاَعْتِيَّا إِنِّ كَانُونُكُنْ مَنَا ذُيِّلَ دُأَ جَآةُ مِبَالِ كُالدَّبًا وَهِمَّاكُ أَزُهُنَّ مُدْبَأً \* حَنْهِوَهُ الدَّبَاءُ مَذْبَكِهُ الكالدُّبُ الدَّبُ اللهُ الله \_الدَّالَـوالمُاوَوَمَاسُلُمُهُمَا الدَّنْوَ النَّالُ الحَيْثُو والدِّنَالُ مَاللَّ تُتَوْجِو الإِنْسَالُ فَوْقَا الْهِ فِي الْهِ وَرُفْعُ كِأْخِرُ كِأْرِضُ فَأَمَّا الْعِكَالِيُّ مَثَّوْفَهُوا الدُّنْوُالِا أَنَّ إِنَّا أَنَّ إِنَّا ا خِرِّحَتْ وَيَغُوْلُونَ فَكُانٌ كَثُنُومَالِ أَقْحَيْسُ لُلِقِهَا مِعَلِيْهِ وَلَمُثَّلُ الْقِلْ النَاقَة إِذَا مُنْتَمَّهُ وَلَدَ مُنْوَالدَكُولُ فَرَّمَتُهُ إِذَا وَمُّ عَلَيْهِ وَرَّكِيهُ وَاللَّهُونَ الكَمُولُ النَّامِلُ النُّورُونُ وَمُرْفِعًا لَا إِنَّ الدِّبْفِيَّةَ الْمَاكُونُهُ فِعَالَ كِنَّكُ الطَائِدُ اذَالَسُونِ عِنْ فِلْكُوْلُو وَجُنَّ فِي قَالِ الْأَخَرِينَ إِذَا الْخَلْبَ عُشَّهُ والدَّثَابِيَّا مُكَانُ ه الدَّنَّا يُن المَطَوْمِثُلُ الدَّفَارِي وَهُوَ الذي يُنْ الحيش والصُّف ٥

الدَّحْتُ الطَّهُ دُوا لانعالِ وَفِي حَنَابِ اللهِ عَلَّ وَعَلَا أَخُوْ حُمِنْهَا مَنْ ذُومًا

التَّالِوَالْجِهُووَمَانِثَلِثُهُمَا اللَّحِيُّو شَيْمُهُ الْمُعَنَّوْرَوَهُ الدُّهُ فَوَالدَّ لَيُّوْرَدُ عُلَّ دُجُّوَّا أَنْ والدَّيُّ دُجَأَنَّكُ رجز وَالدُّاغُونُولُوا لَعْلَا مُوَ نَقَالُ إِنَّ الدُّحْرَخَتُنَبَهُ الْفَكِأْنِ٥ الْكُحْلُ مُّونِهُ \* بحل النَّهُ وَسُتِهِ الحَدَّ أَنْ رَجَّالًا شَهُونَ عَلِيَّ مِنَ الرَّهِيمُ بِقُولُ سَمَعْتُ نَعْلَنَا عَنْدُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ طُلُح، بِدَهِبِ قَالَ فَقِعُلْ لِهُ أَنْفُونُ أَنْ أَيْتُمْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِيمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّالْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ وْ أَعْدُونُهُ وَفِقَالُ أَنَّ الدَّحَالُهُ الْمِسْفَاعِهُ الْعِظِيمُ لَهُ يَعْدِلُ السَّمَاعِ التُّوازُونُونَاكُ دَجُّكُ المِعِيثُو إِذَاطَلَتُنَدُ وَالمَعْوَانُ والمَعْنُونُ مُدَجَّلُ ظَلَ ابْنُ ذُرُّ يُهِ كُلُّ شَيْعَ عَلَيْنَهُ فَقَلْ كَمَّلْنَهُ وَشَيَّتُ وَشَيَّتُ وَعُلَهُ لَا نَهْا نْخَطِّ الْأَرْضَ لِمَا لَمَا مَاكُ وَالدَّجَّاكُ مِنْ فَكَااشْ عَافَّهُ لِأَنَّهُ يُعَلَّمُ الْأَوْنَ الْمُتَهُ وَالْكَبْسُرُ لِقُنَاكُ ثُفْقَةٌ كَتَالُهُ أَذَا غَمِلْ الْأَوْنَ مَرْحُمْتِهَا قال دَجَّالُهُ مِنْ أَعِظِ الرِّعَالَ وَهِجِنَابِ الْخَيْدُ [ الرَّحَالُ . التَّنَّانِ وَإِنَّا يَتَّلُهُ تَدِينَهُ لِأَنَّهُ لِمُحَالِلُهُ السَّاطِلِهُ وَجَوَ إِذَا جَيِنَ وَمَا مَّمِعُ فُ لِفُكُانِ دَجْمَاءُ أَوْجَالِهُ وَالدُّجْمُ الظَّلْمَةُ وَلِلْمُ وَالْمُعُ الدُّحُةِ اللَّحْنُظِلُّ العَنْمُونِ البِّعْوالمُطِينِورُ أَذِجَنَ المُطَّرُّدُ أُوْأَتُأْمَّا والدُّأْجِنْ رجن المَنَاةُ تَأْلَفُ اللِّيْتَ والمُنَافِّدُنَهُ حِنْنُ الْحَيَّالُطُهُ والتُحَيِّنُهُ الطَّلْمَا وَمَن كِتَأْسِ الْمُتَلِيْلِ لَوْمَقَّعَهُ الشَاجِ وَ لِيَّاأَرُ فَوْلَ جُهَيْدِ الْأَوْتَطِ دجوإ غِثْمَا الْمُؤَلِّدُ بُحَيْنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن الطُلْمُهُ وَكَالِكَ الرُّجَ وَلَيْلَةٌ كِلْمِنْ وَقَدْدِتَ مُنْ الْحُوْدِ وَكَلْمَا اذَا مَا اتَوْتَهُ العِنَهَ أَنَّهُ وَمُعَالَدُ اتَّهُ لَعَ عَيْشِ ذِأْجِكًا تُنْهُ بِيرَهُ مِهِ الْفُعَقِ

اللَّحُونِ بِعِاءًانَ

لچر بچر بچن بچن مَا حُوْدًا هَاللَّهُ وَ فِيهَا يُقَالُ الْحِيمَا فِي الْمُ الْمُعَالِّمُ هُوَاللَّهُ وَمُؤَا فَمُعَلَّاتُ مُ والدَّهْ سُرطَلَكِ المنَّوْرُ فِحَقَالَةِ وَدَأَجِسٌ فَرَيْسٌ وَلَهُ عَلِيْتُ وَلِفَالُ إِلَى الدَّعْمَا وْهَاكُ الْدِيْرِ حِلْدِ النَّاءِ وَمَهَا فِهَا مَثْلُ إِلِيَّا اللَّهِ النَّاءِ وَمِهَا دُونِيَّةُ تَعَيْدُ فِالنَّوَارِ وَالْمَيْعُ كَجَادِيْقُ ٥ يُعَمَّاكُ دَجَعَ الْمُنْغُخُ بودله بَيْدَ يَضُ دَدِّمَا ادَا ارْتَكَضَ فَالْ عَلْفَهُ ، زَغَاْ فَوْقَهُ مُوسَقُبُ المُعَمَا وَمَلَا حِنْ صِرْحِ تِعْ لِلْمُسْلَا وَمَالِيهِ عُنَاكُ يَجْهَتُ رِجْلُهُ وَلِقَتْ وَجَجْمَتِ المُمَثِّنُ فَالنَّ وَجَجَمَتُ لَ دجس خُدُّهُ فَالْأَنِ ٥ كِهُ فَتُ يَكَ يُهِ فِي السَّمَّ الْمِرْيَّةُ الْمَاكِنَ مُنْ مَا وَاللَّهِ فِي المُعْالُ دجق رُنْهَا أَكُ أَدْجِعَهُ اللهُ وَكَجْعَابِ الرَّحِوْزَمَتُ بِالنَّارِ فَلَوْ يَعْمِلُهُ وَالرِّجَافُ النَّ يَعْنُ مَرَدُولُ الأَنْمُ يَهِدِ اللاكترة لالنَّهِي مَنَّ بَتُوتَد دَهِي كَجُوْتُ وَاللهُ التَّجِ [العَلَيْ النَّارِ وَحَالَ أَوْرَبْهِ مَقُوْلُ مُوَالِقًا الدَّبَّ أَغُ والَّبَّالِ مُعْلَيْنٌ مِنَا لاَرْضِ وَالْمُوعِ ذِجُولُ وَ وَجِنَابِ الْمَالِيلِ الدَّاجُونُ مَا يُقِينُهُ الصَّاكِدُ مَنْ لَلْنَدُ وَيُتِذِّكُ خِنْكُ ذَأَتُ مُلِّفًا إِذَا أَكُالِمَا اللَّهِ حِوَاْ هَا أَهَا الدَّجْوُ اللَّهُ فَعُ السَّلِي إِنْ وَمِو شَحَّى الدَّجُلْ دُخْمُانَ وَدُجَمْاً ٥ دچن اللَّجِينُ لِعَظِيمًا لِمُعْلِى وَكُفْ دَحِنَ وَهُوَ لِنَيْدِ أَيْسًا ٥ الْبَجُولُ لِلسُّطِ فَالْ اللهُ عَلَّ ثُنَّا أَوْهُ وَالْأَنْ وَيَعِنْدَ وَالْحَدَ عِنْهُ مَا وَسُمَّالَ دِجُواْ الْمُطَّرُ لِلْحَي عَنْ رَجُهِ الْأَرْضِ وَهُمَّاكُ لِلْمُثَّرِضِ إِذَا زُرِّي مِيَدَنِيةٌ تَمْيًا لِأَبَوْيَعَ مُنْدِكَةً عِن لأَوْمِ وَيَهُونُ مَنَّ يُلْجُونُهُ فِي أَوْالْجِينُ الْعَهَا مِالْمُومِيعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بْدُ الْفُوْلُ مِرْ كَجُونُ لِأَنَّهُ مُلْجُونُ مِنْ عُلْمَ وَجِمَةُ السُّرُ أَخُرا بِكُثْمُ الزَّاك

البَّال والحآرة ومَا مَثَلَثُهُمُا

البَّالِ والحارَّةِ وَمَا يِثَالَهُ مَا بَحْتُوالْوَهُوْ وَهُوَ وَأُحِرُّا إِذَا دَلَّ وَأَلْهُ خَرُّو عَيِّرٌ الْوَيْفَالْ إِنَّ لِللَّهُ هَبُأْلً دخز نَّوْدُ حَزِيْثُوْ نِهِمُ أَنْ قَالَ أَقُّ دُوَادٍ وَعَلَّا وُصَّفِي رِحْدَ أَرْفَئِيْدٍ وَلِمَا ٱللهُ هُوَ إِلاَ مُثْلِقَتْ دِأَرَ أَيْ فَوَتْ مُضُوَّلُ مَيْ فَتَنْ مِنْ الْمَكْثُرُ النَّ يَمْدُمُّ النَّهُ فِي الْمُعْرَابِ وَلِدَالِكَ سَمَّ لِلكَاجِرُ الأَثَاقَ وَكِدَالِكَ والتَّخِيْشُ لِيُّوْشَبُ وَهُوَمُا يَّنَ الْوَظِيْفِ وَالْعِصْبِ والتَّكَفُّ فَأَلَّى فَي مُوَّائِمُو الدَّاثُ وَالدِّحِنينُ العِبَدِ الحَوْر الدِّحِيثُ اللَّذِ المُحْتَرِّرُ وَحُلَّ وى يَمْنَى دَخِيْنُ وَهُمَاكُ إِنَّ المَدَّجِيْنَ فَيُمَاكُ مِنْ الْجَنْنُ لَكُونًا الْمُحْفِينُ مِنْ الْفَتْ أُوالِدُ مِنْ الْحَنْفِرُ وَكُلَّا دَفْتَشْ أَيْ حَبِّلُو وَأَلْسَكُ تَزْعَ جَلِيًّا وَنَهَنَّا كِنْهَا ﴿ وَاللَّهُ مُرْجِوْتُ هَاللَّهُمْرُ رخش فِعْلُ مُمَاكُ مُقَالُ كَخِشَ لِحَكَمُنَّا إِذَا امْتَكَذَّ كُمَّا وَمِنْهُ اشْبِعَا أَوْ يُخْشُعُ بَخُلُ يُخُونًا والدِّحْلَةُ بِالْحِنْ أَمْوَالدَّخِلُ والدُّحَلُّ الْعِينَ فِي الْمُنْسَدِينَ الْمُ دخل والبَّخَلُ حَالِدُ عَلِواللهُ خَلْطُ أَيْثُو وَنِعَالَ إِنَّ لِلنَّحُولُ الْمُهْزُولُ وَكَنْشُلْكَ الْدِي نُمُلْخِلْكَ فِي الْمُوتِكَ وَاللِّي خَالْ فِالْوِثْدِ ٱلْكُفْتُوكِ الإِيكُ ثُوَّدُوَّ مَعِ كَلِهِ وَخِيلَ الْمُوتِدِ فِنْهَا مَاعِسٌاهُ أُو يَكُنْ شَرِّبَ قالَ وَنُوْ فِي اللَّهُ فُوفُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا مُعَالِّمُ اللَّهُ مَا لَا مُعَالِّمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللّ مُحْمَّعِهُ وَلَعَنَاكُ دِحِلُ فِكُنَّ فَهُوَمَدُ خُوك ادَاكَأَنُ وَعَفْتِ الْمُدَكُ وَسُوُّونُكُ إِن إِنْ إِنْ خُلاًّ إِن كُدُّ إِذَا الْمُسَانُوْمَعَ فِي وَالْسُوْمِ فَالْمُ مَا مُؤُولَة عَمِنَهُ الْحَدُد وَالْكُحُلُ الْدِي لِمُ الْحَلْدَ فِي الْمُؤْرِثُ وَاللُّكُ إِلَّهُ مِنْ إِنْسُ الطُّ آيْءِ مَا بَيْنَ الطَّهُ وَأَنِ والنِّمَلُ أَنِ وَهُوَ أَجُودُ الزِّبْنِ وَوَأَخِلُهُ الالزار مَنْ فَوْ الذِى بَالْمُعَنَدُ والدُّكُ أَمْرَالِكَ لَأَمَا كُمَا مُعَلَّمُهُ فِي الْعُوْلِ

الشيء قال المناشئة أيوى في تكل وجيس مَعْرُونْ وَلاَ يَوْ فِي لِللَّهُ وَأَخِن وَلِقَالَ دِحَنِهِ النَّاذُ مُنْحِنُ إِذَا الْفِيْجُ دُهَانُهَا وَ دِجِنْتُ لَلْ مِحْوُ إِدَا أَلْقَتْ عَلَيْهَا حِعَلَمَا فَأَفْتُ مِنَا حَتَّى يَسِينُ لِنَهُ أَلِكَ لَا عَالَى وَحَكَ أَلِكَ يُخِيِّ الطَّيَوْ يُدْخَنُ فَأَمَّا لَلْإِلَيْثُ هُ لَكُنَّهُ عِلَى رَحْرٍ فَهُوَاشْنَافُتُوازُ عِلَى أَمُوْرِ مَحْدُ وَهَدَةٍ وَالتَّبْخُنُهُ مِنَ الْأَوْلُ كُنْ أَنْ وَبِتُوادِهَ مُنَا أَوْ خُمُنَّا لَوْكُنْ لَكُنْ وَلَّكُنَّا وَكُمْ لُكُنَّا وَكُمُكُ اللَّهُ وَكُمُكُ كجن الخالى والنَّنَّا فِحَالِي عَنَّ وَالْمِلْمُ وَالدُّخْدَةُ عَنْهُ وَيَدْخُنُ مَا الْمُنْفَ والدُّدْرُجِيَّ مَعْرُوْفَ ٥ والدَّال والدَّ الـ وَمَا مِثْلَثُهُمَا الدَّكُ لَا لَهُ وَاللَّهِ وَالدَّكُ وَأَلْ النَّكُ فُ الْمِثْهَا وْالدَّكُ لِا يَضِي والدَّيْدَلُ والدُّنْدَافِلُ العَاٰذَةُ ٥ [ أَحْثَرُونَ عَلَيْهِ الْجُرُوبِ أَوَّ لَهُ ذَاكُ وَلْتُسْرُ الِوَجْلِ دُلْفُتُمُ إِذَا لَكُنَّ وَكَنْتُوعِ ثُمُّ وَلَا مَّا فَالْوِ الْمِنْوِلَ الرَّفَوْلَهُ الدَّجُلُ الدَّعِيْثِ تَقِنُولُونَهُ بِالدِّيآءِ والدِّيَّةِ والدُّحِينُمَ أَنْ لاَ شُوَدُ والدُّمَا فِي والدُّمَّالِينُ البَيَّانُ وَيُقَالَ دُلِقُولِ لِيَّفُ مِن البَحَالِ المتَهُلُ اللَّيْن والدَّمَخُونُ الفَّوِيُّ والدِّفَالْعُلْكَجِّمُو والمُوَالْهُ وَفَيْسٌ والدِّلْحِجُ

الدَيْوُ النَيْسُ والدُّلْسُطَى الدِّلْسُطِي المِسْلِ العَصْوَ وَمَاكَةُ دِلْسُطَأَةُ والدِّنَافُسُ

والدِّرُفَأَ مِنْ الْعَقَّدُمْ مِنَ الرِجَالِ والإبِلِّ والدَّرْمَكُ الدَّفِيُّولُ الْحُوَّا لَكُو

وَاللُّ زُنُوكُ مِزَالِتُهَابِ لأَوْجَهُا وَبِهِ مُشَتَّهُ فَرِّوهُ الْمَعِيْرُ وَاللَّهِ مُؤْفَلُهُ

دُونِيَّةُ والدَّرْقَعَةُ فِيزَازُ الدَّجُلِمِ فَالاَمْرِ والإدْعِنْكَ أَزُّ إِنْبَالُ السَّبْلِ

كِتَافِ اللَّهُ الْمِنْ فِي مَاللَّهُ الْمِنْ فِي مَاللَّهُ مَا لَلْعُمَةِ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

وَمَابِعِ لَهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ف يُعْرَعَهُ وا ذُرَّعَقَّتِ الإيلُ وَاذْرَّعَقَّتْ إِذَا مُصَّدْ عِلَى وَجُهِمَا وَتَعَالُ الدَّهْكُوْ السَّيْخُ العَالِي وَالنَّهُ فِكُوْ الإِنْفِيَّا وَ إِلسَّهُ وَالدَّلْهُ مَنْ الاَسَّةُ قَالَ أَفِي عُبِيِّكِ شَيِّي مَلَا لِكَ لِشِدُّ تِعِيدُ خُوًّا تِعِودَ فَهُوًّا إِنْ وَيَدْ فَيُو فَيَشْمِهُ مَّنَا فَكُ وَالدَّعْفَلُ وَلَدُ العِبْلِ وَالدَّفْعَ إِلَّى الرَّمَانُ لَدُوْ الوَّفْبِ وَالْدُرْمَةُ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهِ مَعْمُولُ اللَّهِ مَعْمُولُ اللَّهُ مَعْمُولُ اللَّهُ م والدَّنْدَ دَيِنْسَرُ لِلزَّافِيمَةُ والسَّيْخِ والْعَيْنُ لِي وَحَتَرَرَةٌ يُقَالُ لِمَّا الدَّدَ دَيْشَ وَنَقَالُ دِغْ مِكُولِلْ إِنْ يَكْ دِغُ مَكُونًا لَكُفَأَهُ والدِّغْ مَأْذُ والدِّنْ عَبُولِكُ فِي وَ بَنْفُنَدُ اللَّهُ مَا لَفَتَ وَإِلَّهُ مَنْكُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَهِي والبه فذت التأطِلُ والتأفيو التأقيد التركوك أشافنا مالحت والبَّلْهِ فُ والبَّلْهِ وَالبَّلْهِ وَالبَّلْهِ وَلَا مُرَافِع عِنَا وَدَثْنِهِ مُنْلًا والدَّدُ لللَّا عَبْب مِنَالُمُنِّي وَدُمْسُونَ عَبِمَلَهُ اذَا أَشْرَعُ فَيُوواللِّدُ زُمْنُ لِمُسْتُونِ مِنَالِفِياً بِ وَنُعَالُ لِلْكَجْمَةِ لِأَشْتُوعُ وَذُمَّةٍ وَالدَّعْدِ النَّاقَةُ الشَّاوُدُ السَّاوُدُ السَّاوُدُ واللُّهُ وَدِرْعِهَ لَيْ فَعِلْكِ شِيْهُ اللَّهُ وَلَكُوْخُ مِنْ لَنَهُ مُزَّةِ وَاللَّهُ ثُرُواْفِيل عَظْرُ يَقْصِلُ مَثِنَا لَذُا أُسْ وَالْعُنُو وَالدَّمْدُونَهُ سِنَّهُ النَّهِ وَوَالدُهُ إِنَّ المعضَلُ وَاللَّهِ عَلِيهِ وَمَالِعُكُهُ آعِلْمُالُهُ وَالدُّدُ المِوالدِّي الدَّي المُعْتَدِّ وَمِسْتَمْ وَالنَّهِ إِلَيْهُ الدُّمَاكِ وَالْمَزَدُّدُو يَخْزَعَ لِلْأَنَ الْمُعْزَادُ اللَّيْهُ وَإِنَّهُ لَدِخْرَهُ لَ تُحْالِدُ وَاللَّهُ أَرْضَ مَعُرْدُونَهُ وَالدَّخْمَسُهُ الحِبْ وَالدُّخْنَ السَّدِينُ اللَّهُ والمُبَنِّنُ واللَّهِ لِدَوْاللَّهُ لَوْرَالعَّوِيُّ وَالْمُعْ ذَلَا مُوْاللَّهِ يَعْبَاْعِكُ الذُّلُامِوالْحُرَازِتِ وَنُوْتَالُ الدُّلْمَرُةُ عِطْرُ الْغُور وَتَلَدُوْمِثُولِ لِرُحُلِّ الْمُأْتَقِدُ وَقَالَ

إِذَا الْفَوْفُرُونَا لُوْمَرُ فَتَى لِيْهِمَّ إِنَّهُ تُمْكُ أَقِى الْزَيْقِ فَتُوالْمُنَاكِيرِ

119

زز

ذيج

دحى

140

ددن

وَنْفَاكُ إِنَّالِلَّهُ عِنْ فِي شِعْ يُوطُرُفْنَهُ مَالِئِنَالْفَخْلُةُ والْفَرْلَةُ وَنْفَاكُ هُوَالدَّاك وَدُيِّنَا الْمُثُونُ وَوَالْ النَّ ذُرُّيْدِ وَعُدَجَ السِّينُ ادْاعَهُ وَمُعَالُ إِنَّ اللَّهَاجَ الهِزَ فُلِ لِهَ أَجِلَهُ وَعَاْعِتُهُ اللَّهِيْفُ إِنْمَاءُ لِلْفَيْفِ وَنِعَالٌ هُوَالمَتَوْبِعُ وَمِنْهُ زُفُّقُونُ عِلَى الْمُونِظِ اذَا الشَّيْعُ لَدُونُهُ وَاشْتَقَافُ ذُوَالْهُ مِنْهُ وَاللِّهِ وَأَحْدُ الْمُؤَالْوَالْمُ الْمُعْمِعُ أَدِثَّهُ وَالَّهِ اللَّهِ عَلَى إِللَّا فَاللَّهُ عَلَّ وَاشْتُكُ وَلَا الْأَسْوَا كُلَّتُهُمُّ وَأَضْتَقَا وَوَيْقَالُ الدُّّ فَأَفُ النَّوَةِ اللَّهِ عِينَ يَفُولُونَ مَاذَفُ دِعَافًا أَيُّا أَيْ كَذِنَى مَا فِيكُلُونا لَا الْهُ ذَوْقِيبِ الْهُ فَالْيُ وَلَيْسُ مِهِ أَلْدُقَى دِوَافِ لِوَازِدِ لَعَنْ فُلْ لِنَسَى مِمَاشَوْمُ وَ الذُّكْ مِنَّ الْعِيزُ والذِّكْ خِلافُ النَّهُونِ مَوْ وَقَالَ يَعِمُهُم بَعِيمُ الدِّلِ بِحَنَّ رَالْتُأْلِ أَلِنِّي إِلاَّهُ لِقَالْمَالِ بِعَالَ مِنْهُ وَآكِنُهُ وَلَوْكُ مَيْنَ الدِّلِّ وَمِنَالًا قَلِ دَجُلَ دَلِيلٌ مِينَ الدُّلِ عالدِّلَةِ والدَّلَةِ وَلا وَلاَ لِلْ الغَيْيْقِ مَا يُكُالِأَدْ مَعْنَمَا مِنْ أَسَأُ فِلِمِ وَاجِلْهَا دِلْدِكُ وَدُلْدُكُ وَيُعَاكُ لِمَا دُولِيْ مِنَالاً دُونِ وِلا وَدُلِّلَ القِطْفُ عَدْ الِكَا إِذَا لِي وَفِيَّالَ الْأَمْوَثُ عِلَىٰ ٱذْكَا لِهَا وَفِينَا الدُّلُو لِالنَّهِ الْمِثْلُ النَّالُولِ الْفَرْعِ هَ وَمَنْ فَلَانًا أَكُتُهُ دَمَّا فَهُ دُ دَيْدٍ والدَّبَّهُ المِينِ وَالدَّبِينَ المَا إِينَا لَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ المُنافِ وَالْجَنْعُ ثِمُأْوُقَالَ ذُو الزُمَّةِ عِلْجُ مُنزِيَّانِ حَالَتُهِ بُونَهَا دِمَا وَالرَّحَازَا ٱنْكَرْهَا الْمُؤْتِدِ

عِلْجِمْنِرِيَّا أَتِدَكَأَنَّهُ فِهُ لَهَا دِمَا وَالرَّحَاٰيَا الْدُورُهُمَا الْمُواْبِدِهِ الْمُحَوِّنُهَا الْمُمَّتُ مَاءَهُ وَالْمُواْفِرِ الشَّمْنِيَةُ والدِّمَا وْمَايَدُ قُوا لَرَجُواْكُلُ إِمَّا عِبْدِمِنْ عِهْدِ وَالْفَلُ الدِّمَّةُ إِمَا الْعِمَّةُ وَالدِّمَا الدَّمَّةُ الْمُأْلُ فِي قُولُومِ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَنْعِيهِ مِنْ مَنِهُمْ الْدَيْلَةُ مُ وَلِمَّالُ فِي الدِّمَا لِمُنْ الدِّمَةُ لِاللَّهُمُ عَلَيْهِمِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَلَهُ الدَّمَةُ لِلْمُ الدَّمَةُ لِلْمُنْ عَلَيْهُمُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَمَدَمَّةُ العَنْ الْحَدُودَ وَالدَّوْمَةُ مَّهُ الْعَالَا وَالْمَدِينِ عَايَدُ مِنْ عَلَيْهُ الْمَعْ الْعَبْ الْمَدِمَّةُ الْمَعْ الْمُعْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

هُوَالْشِكَةُ تَشَعُولُ الدَّكُورَ تَنْبَعُ تَصَالِعَ عَلَيْ مَا وُهُنَّ كَمِيْمُ عَالَ اللَّهُ مَشْلِمُ الدَّمِيْمُ البَوْلَ الدِّيْ عَلِيهُ وَتَعَالِقُ مِنْ هَضِيهِ النَّبْوِقَالَ المُورُ بَيْهِ تَوَكَّلُ مِنَ اللَّهِ المَا أَرْجُ وَالفَّهُ وَالْتِحَالُ الدَّومِ مِعْلَى فُرُ والبَعِ أُولِيقِ الدَّعَلُ مِنَ اللَّهِ المَا أَرْجُ وَالفَّهُ وَالتِعَادُ فَالْمَاتُ عَلَى الْأَوْمِ البَعْ أُولِيةِ المَّاوَةُ وَالبَعِولُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

تُوَائِيلُ مِن وَمِنْ فِي الضَّبَنَهُ فِكُوالِكَ الشَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِهِ اللَّهُ وَلَا اللَّ وَ فِقَالُ لِللَّمَ بِثِنِ اللَّهُ كَأَنْ وَالدَّنَّ أَوْ اللَّهُ الْهُ لا يُفْطِعُ جَيْمُهُ هَا وَالدُّنَّا أَنْهُ

مَنِعَاكَ دُنَّيْمَا لِلْلَمِّنَا أَنْ فَعِيْمَا فِالْمُعْرَبِ مَنَّا لُوْنَا لِمَا وَالْأَبْعُرُبِ مُدَيِّبِ أَيْ شُرِّعِهِ فَالْثُ

مُذَبِّينَةُ آفَتُ إِلَا أَنْكُورُ وَتُعْجِيرُ فِي إِلَى اللَّعْفُورُ قَالًا وَقَالَ أَيْدَ يُؤْدُ وَيُلِكُ ثُورُمُ وَأَمْكُنُهُ وَقُعُ مِزُدًى خَشِيبُ الذال والراء ومايثاتها الدِّدَا فِي مَعْ رُفْدَةُ وَالدَّرْغِ مَضْلَكُ ذَرَعْتُ النَّوْرَ وَعَلَى مُنْ دَيَفُولُونَ مِنَا أَنَى الْأَمْرُودُ أُنْفِيًّا اذَاتَكُلُّفَ أَضُّاثُو مِنَايُطِيقُ وَالذَيْخُ وَلَهُ المَمْنَوُهُ الوَجْسِيَّةِ وَهِيَ النُّدُيْعُ وَدُرَّعِهُ الفَّيُّ سُتَعَهُ وَمَلَّاعِهُمْ التَّأَتُهُ وَوَالِيُهَا وَلَذَ رُّعِيْدِ الإِللَّاتُ كَأَمْنَهُ فَا وَلَا عِهَا وَمَتَدَادِعُ لأرْضَ وَأَشِيهِ وَدُرَّيْفُ الْمِهُ وَمَالِنْ عَلَى دِرَّا عِهِ لِيَزْتَ عَالَ مِنْ وَلَدُ رُّعِيرِ المَّرُ الْمُنْ الْمُومِّ إِذَا الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ أُومُ مُنْ أُولِا الْمُلاك والإذْرُاهُ حُنْرُ الحُكُمُ مَنْ مُعْدُونُ لَكُ لَّمِ فَحِكُمُ مِواللَّهُ رَبِّعُهُ فَاضَّهُ مَنْ مَنْ وَعَلَمْ الدَّامِ مُعْ مَنْ وَكُونَ وَفَرَانَ وَنَوَعَ وَالْمِعَ لَلْمُلْمِ مَنْ فُنْ لَا يَعِ وَالْمِعَ لَلْمُلْمُ وَمُؤْثُ الَّذَ رَاْعَةِ وَقَوَا يُوْدَرِيهَا اللهِ وَدَرِيْقِالْ سَرِيْقِ اللهِ وَأَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَأَنْ خَمْ إِن وَيُمَا لَ الْمُسْرُأَةِ الْخُفْرِهِ لِلْهِ الْمُعْرِلِ وَرَدَّ أَجَّ قَالَ الْحِسْلَةُ وَتُحْرَقُ مُذَكَّعُ إِذَا كَانَ إِنَّا كَارِعِهِ لَيْعٌ شُودٌ وَمَعَلَّ مُكَرِّعٌ مُ وَمُوَاللَّهِ كَ ادَاجْهِ مَعْ مُعْدُهُ كَأَنَّهُ مَلَعُ مِنَ الْأَرْضِ فَلْدَدِدَا عِوالْمُدَدِّعُ مِنَالَةِ عَالِم الدي تَكُونُ أَمُّهُ عِبَرَيَّةً وَالْوَهُ خَنِينَاعَ مُوَعِبَرَيْ وَإِنَّا مُعْجِي مُدَدَّةِ عَالِالرُّ فَتَنْ فِي رُتَاجِ الْمُعْلِيكُ فَتُمَا أَنْمَا أُومُ فَاجِيدا لِمِ مَارَ وَلَقُولُ لِلرَّفِلِ لَعِيدُهُ أَمَّرًا جَافِظًا مُوَيِعًا كُوسِتِي عَلَيْمُ السِيّاعِ وَيُقَالُ لِعَدُ رِالْفَتَا وِرُاغِ العَاجِلِ والدِنَا عِن الْجُورِ وِرَّا عَيْ

مُوْسَنَّهُ فِي كُلُّابَعُ أَنَّهُ لَلَّ وَوْبَعُدِمَا ذَبُ الْلِمَالُ تَذَبَلْ وَمَتَ النَّبُّ وَمَى وَمَتَّ حِثْمُهُ مِنِكَ وَالْمَدُبُوْ مِنَالِمِ اللِّهِ لِ مَدْ خُلُ النَّبُافِ مَنْحِرَهُ وَمِعَاكُ المَنْهُ فِي الْوَجُلُ اللَّهُ فَي الْمَنْفَقِيلُ اللَّهُ وَالْدَبَتَهُ مَا لَدَّ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ 93

43

<u>ک</u>پ

ذريع

181

ذن

1+1

إذَامُفْتُونُومِيِّنَّا ذَارُأُجُلِّنَا مُعْتَوْمِيِّنَا ذَارُأُجُلِّنَا مِعْ رَهُ وَتُولَّهُ وَرُونِ مِنْ قَوْلِ عَنْدُمُ مُونِ الْمُأْلُونُ فِي اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّاكُ لَا مُعْلَمُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّاكُ لَا مُعْلَمُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يُدَدِّ فِي ثِلاَمًا إِنْهَ وَهُوالِمُدْرَوَالِ عَلْرَكَا الْالْمِيْنِ وَهُمَا مِنَ الْمَتَوْسِ الوَّمْ عَإِدِ اللَّمَالِ بَقَعْ الوَّدُوُّ عَلَيْهِا ٥ الذَّرُ فِي مَثَّادُ الْعِدَة رَوَّالْشَيْ الدَّدِبْ لَهِا أَدْ يُعْدَالْ لِسَّانَ عَرِينًا وَمَنْفِ وَرِبُ وَامْرُأَهُ وَرِبَ ا مَعَّانَةِ دَدِرُبَةِ قَالَ الْكَدُّ أَشُطُوْ دِرُبَةً مِنَ الدِّنَةِ عَالَ أَنُونَا إِفَامِنَانِهِ وَكَابُ وَهُوَ الْفُوسُ وَلَتَوْعِنَ زَرَبِ الْإِمَارِ فَأَنْفُ اَرْجُينْ وَاشْتَرْجُ مِينَى الْنَقْدِيْكُ مَعْ عِلْ دَرْبُ لِسَالَانَ ارْيَاكُوْغُواْلِيِّ الدَّرَاكُ الْقُلْلُاءَ وَرِجَالِكِ وَجِاكَ الْوَيَقُبُ الدَّوَآءُ فَالْ المُنْ المُلَيْدِ وَوَالْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المِنْ المُنْ والدَّنَا الدَّامِيَةُ فاك تَمَا إِنَّ اللَّهُ فَأَدِّ مِنْ كُلِّحَالِنِ مَاللَّا ثَكِيًّا مُزْدُفِهُ رِوَسْنِهَا اَوْرُجُ بَلَكُ وَالدَّرِجُ فِي لِنُسْتَبُ اليَّوْالإِرِلْ قَالَ مِنَالِدَيْفِيَّا إِنْ عَنْمَا ٱأَرْبِكَ اللَّهِ مُنْ وَكُونِ اللَّهِ مِنْ وَلَا مُنْ اللَّهِ اللّ الجُمْزَةِ وَدَدَّتَّ خِنْ الرَعْ عَرَانَ فَالْمَا وَادْاجَعِلْتُ مِنْهُ فِيهِ لَنَّ مَثَّا لِيَوْمُرَّا والدَّدَّ أَجِ المِمَّاكُ وَاجِمَاهُما وَنِفِيهُ وَالْذَّرَ أَرْزَجُ مَعْمُوْفَدُ الواجِيَّةُ ذُكُونُ جَهُ وَذِرَّتُجْرَّكِهُ مِثَالًا دَرَّيْجَ لَقِيلُهُ وَجَعَجَ بِالْرُعَتُ لُهُ لَكُنَّجُ أَفْتُرُ عَلَيْهِ النَّالَةِ مَادِّ التَّالِ وَالْعَيْنِ وَمَا سَلَّيْهُمَا الدُعَاف النَّرُ وَمَلْعَانِ مَدْ غِوْت وَدَعِقْفُ الدَحْلَ سَعَيْنُهُ ذُعَاقًا ٥ الشَّعَانُ لُعَهُ فِالشَّعَانِ رَحَّالَ لَمُنْ الْمَقْوْلُ مَا أَدْرِي ٱلْغَنَّا الْمُنْغَةُ عَالَ ابْنُ ذِذَ يُهِ اللَّهُ عَإِنَّ وَالرَّعِأَوْ السِّمَّا فِي عَلَا مُعَمَّاكُ دُعَعِمَّهُ وَرُعْعِمَهُ

د رہـ

کٽج

الْعَشْرَ بِينَ الدِّنَا عِيْنِ بَارِدٍ الأستد والانزاع إن هَضْنَبُأن فاك وَالْمُكَنَّ أَنِغُ مَا فَتُرْجَهِ مِنَا لَأَمْمَنَا رَمِغُلُ الفَّادِ سِّبَّةُ مِنَّالَحُوْفَةُ وَأَلْمُنَارَعُ مِنَالِمُوْلِيَا أَقُوْبِ مِنَالِبُنُوبِ وَرِقْ عَالَيْهِا أَعْفُونِكُ وَفِيلًا لِلْأَمَارِجُ مِعَانُ الرِعَانِ وَفِينَالُ دُلُّ عِ لِهُلاَنُ مُعَنَّا مِنْ حَبَرَةً أَيْحَ تَرَيْنَ وَلِيَّاكُ إِنَّ الدُّدَّعَ فِي فَوَلِ الْمَالِيلِ وَعَلْمَهُ فَذِ الدَّدَعُ الْوَجْمِيَّا فَوَالطَهُمْ وَ دَرَّجُ الرَّجُلُ فِي عَبِيهِ ادَاعِكُ فَاسْتَعَالَ بَيْدُيْهُ وَجَرَّحَهُا وَيُعَالَ لَلْسَبْيْرِ أَذَا أَوْمُأَلِيبُومُ مَدْدَةً يُعِالَمْشِيْرُهُ وَدُولَ لَدُهُ عُنْدُوثُ وَنُفَّاوِ المُدَازِفُ المُدَافِعُ وَكَنْفَتِ الْعِبْنُ دُمْعِهَا والدُّرُفَأَقِ النَّدُوفَالْ النَّهُ الْمَعِيفُ بُعِنَاكُ مَرُفَ يَنْتَرِّفُ وَدَرَّقَ عَلَى لَمَا يَعِزَا ذَهِ اللهُ زَنْ الْمِنْنُدَقُونُ أَدْرُوَهُ إِللَّارُضُ لَلْمُنَدُّهُ قَالَ إِنَّهِ رَبِّيدٍ لِمِّنْ مُدَرَّقُ مُونِينً وَدُوْ وَكُلُطُ أَيْمُوهُ وَزَنِ الزِيْخُ النَّهِ كُلُدُ وْمُواللَّذَوْ أَنْفُولُا لاَرُّبُّوهُ الزغ والمذرَّ وَعَلَيْفَ لِلْأَلْمَةِ وَالدَدَّ وَخُلِّمُ السُّنَّةُ وَالمَدْرَةُ وَكُلُّمُ السُّنَّةُ وَالمُدْرَةُ طِلُّفُكُونَ وَذَكَأَهُ وَيُعَنَّاكُ أَذُكَّتِ الْهِيْنُ ذُمْعِيَّا والدَّكَأَ أَغُوالدَّمْجِ النُّقَنْبُوْبِ وَالْذِرَيْثِ الدَّجُلِ عِنْ فَرَّسِّوْلَدَّمْسِنْ أَدِدَرُ أَالله الدَّلْقَ إِنْ زَفْهُ والدُّدُّ أَهُ البِيَاضِ عَالِمَتَ بِوَعَيْرٌ مِوْمِنْهُ مِلْ مَذْاً أَنْ وَرَجُلَّا وَلَا ٵۺؽڹ؞٥اڵؿٵٛٵ۫ڎڎٛٵؙٳٛۼڵۣٙۊڎڹڎۮٛۼٵۜٛڎٳڶۼۼڵؽۿۮڒؽؽۜؿڎڎٛٵٛ ۅٳڵڐڎؙٳٵؙڣڒٙڶۼؾؘۄٳڵؿڞٲۯٳڵڎؙڹۊڿۼۼٙؽۼؙؚڞؙۿ۫ڕڎڒٵ۫ؽٳ۩ٚۯ۫ۄٙؽۣڵؿؖٷ وَرَوْعُ وَزِنْ عُلَى مُونِ وَعِيْلِ وَالشَّافُ شَفَّفْتِ الفَّلْبُ تُوَّدِّزُانْتِ مِيْهِ كَاتُّهُ أَنَا لَا زَعْفِتِ فِيهِ وَأَذَّرُّكُ فَاللَّهِ كَا الْوَلَعْ مُفْدِهِ وَأَدْرَّأُنَّهُ إِلَى حَكَما ٱلْخِنَاتُهُ وَلَهُمَاكُ مَامِنْهِنَ وَمُنْكَ وَزُنَّ أَيْ يَاكُوالدِّرْزُنَّ أَعْلَى السَّنَا وِرَعَتْنِوهِ وَالْجَنْعُ وْزَّى وَزَوْانَاكِ الْبَعِيثِوا وَانْتَتَسَّرْجَكُهُ

ذرق

وَالدَّكَأُ السَّوْعَهُ العِلْمَةِ وَالعَمِلْجَةَ وَجِن يُدْفَى وَكُلِّي وَالدُّكَّوُ مَا نْدُو بِهِ النَادُهُ وَكُوْتُ النَّهُ وَلِي النَّالَ وَتُلْمِ وَكُواوَ الْمُعَالَةُ مِنْكَ :55 عَلَى رُحْدِر بِمَمِّ الدالِ أَوْ لِا نَدْتُ لُو الدُكُّو لِمَا لِأَنْفَى وَالدَّكُّو لِللَّهِ الدُّ 10. العَيِّلادُوالنَّدُون والدُّونِواللِّي وَلَدِّتْ وَكُوَّا وَالدُّونَا الْمُتَالِّةُ مُ وَ أَقِدُ عَلَّانُكُ جُوْشَتُوا مُحَعِلاً وَالْقَدْنِ مِنْكَ أَرَّا عَانَ خَلَفُهَا أَوْفَالُهُمَا حَيْلُ العِينِ أَنْخُلُوهِ وَتَجُلُ وَكُونُ وَدُجُرُ وَوَحِيْرٌ أَوْ يَمِيدُ النَّافِرِيُّهُمْ فَالْ الفَوَّا ﴿ وَالنَّبْ حُرَّا مِنْ وَلَهِكَ أَي الذُّكُوْرُ وَسَنَّفُ مُنَّكُونُ كُومَاءِوَ سَنْفُ دُوْ لُكُوْرُ أَيْ مِنَادَةٌ وَكُفُوْرُ النبب مَاعَلُطُ مِنْكُ النَّهُ أَى الأَفْتُ إِنْ وَآخِرَ أَنْ مُنْ الدِّنْ وَكُوْرَ وَحَانَ الشَّيْدَانُ مَفْولُ الدُّحُورُ إِلَّا الدُّورُ الرَّالْ وَالرَّا مَا عِيهِ النال واللام وما شانف الدَّلَفُ الإِشْرَةُ أَنْهِ طُرُّو الْأَنْفِ لَشَّرُ فِي تُرْمُ اللَّهُ الْوُلْكُ لِلْمُ اللِّمَانُ والتَّالاَتُهُ عِنْمُ اللِّمَالِينَالِينَالِينَالِينَالُونَالُونِهُ مِنْ لَكُنَّ وَعَوْلِ لِلْمُوتِمُ لَلَّ وَاللَّفَالِ الشَّبِّ اذَاصَّيْتَ فِي مُجْرِوالمُنَّا لِيَفْنُوجَ والادْلائِي فَيْ وَعِمْ الزَّمْ ر باق الذَّالِ وَالْمِيْرُ وَمُأْسِلُهُمَا نِقَالُ إِثَالِقَمَهُ اللَّهِ مُنْ وَالدُّمَّا فَيَعَتَهُ النَّصْرِ وَالدُّمَّةُ الْحَرَافِيةُ ٤٤٤) إِنْ عَنْ يُشَرِّكُ وِاللَّمْسَانُ الإِشْرَافِعُ وَاشْرَاثُ وَمَا عِنْكُ فَلْإِنْ أَكُنْفُهُمُ وَخُلْ مِنْ إِنَّ ادْمِيكُ أَيْمَا الْرُبَيْعِ وَنَفِيَّاكُ وَمُّنَّهِي يَرْجُ كُنَّا أَيَّا أَنَّى الْمُ والإشناد مَأَوْ الإنبطار والدِّمْ وَالنَّهِ مَا النَّهُ وَالنَّهُ وَالدَّمْ وَالْمَاتُ مَوْ الْمُسْ عِلَىٰ النَّهُ وَالْمُلَّا فَكُنَّ مُلَّكَ مَّ زُحُالَنَّهُ مَا وَمُ تَقْتُمُ هُ عِلَى فِائْتِ وَاللَّهُ أَلْ

إِذَا مُنْ إِجْ مِعِ مِعْ فِي وَاجِدِهِ أَ وَعِنَ الرَّحْلُ الْفَتَأَدُ يُنْ عِنْ الْدُعَانُ اوْ بِمَا وَهُوَعَ دعن إِلاَّ أَنَّ الْسَبِّخَالَةُ أَدْعِنَ وَمَاكَةُ مِدْعِلْكُ مُقْتَاكِتُهُ لِمُتَالَدُ وَعَنَّهُ حَيَقًهُ ذعت يَدْعِنُهُ ٥ الدُّعِ تُو الْفَرَعُ فِينَالُ لَيْ مِرْفَهُو مَنْعُودٌ والدَّغُوثُ مِنْ الإسل رعير الني إذا مُثَو جَوْعِهَا عَاكُرُ والمُزَّاثَةُ دَعُولُ ثُدُعَ ثُومِ الرَّبْيَةِ وَالدُّعْفِلُ hes النُّ يُحْ يُفِيُّاكُ دُعَمُّ لِمُ يُعِجِّينِهِ وَدَعَمَ لِمَالُهُ الْمُرْتَيَّةُ مُثَلَّمُهُ مَاكُ إِذَابَاغُوْ أَمْرُهُمْ غُوْجُاؤُمْ الدُّالِدِ الْمُنْتَعِ الدَّاعِظِ الْمُنْعِدُ الدَّالِدِ الْمُنْتَعِلَا الدَّالِدِ الْمُنْتَعِلَا الدَّالِدِ وَلَا الْمُنْتَعِلَا الْمُنْتَعِلَا الْمُنْتَعِلَّا الْمُنْتَعِلَا اللّهُ الْمُنْتَعِلَا اللّهُ الْمُنْتَعِلَا الْمُنْتَعِلَّالُونَ الْمُنْتَعِلَا اللّهُ الْمُنْتَعِلَا اللّهُ ا الدِّفْلُ الْقَطِرُّأْنْ وَهُوْلِ الْبِهُمْ لِي وَالدِّفْلِ مُلْأَلِيًا جِدُّهُ الدِّالْعَيْمَ الطُّيِّبَةِ والخَبِيِّنَةِ وَيُقَالُ مِنْتُ أَدْفَتُواللَّهُ فَوَيْ والدِّفْوَى مِنَ الفَقَا هُوَ الْدَوْمِيعُ الَّذِي تَعْرُدُ ثُوثَ لَا يَعِيْرُونَهُا دِفْتَرَيَّا بِوَالدُّوثُوالِيَعِيْدُ الْفَوِيُّ وَزَوْمَهُ لَا فِرْزُهُ طُرِّيِّهُ النَّال والفاف وكالمنائفًا عَلَى الْتَغَرِّلِلاِنْسَارِ كُمْ يَهِ إِلَيِّنِيَةِ وَمَافَهُ ذَفُونٌ لِجُرِّحْ زُأْسَهَا إِذَا سَأَنَتْ والتَّدَافِينَهُ لِمَّرَفُ الْجِيْلُمُورِ النَّالِيَّ وَذِكَتُ الْتُخْلُصَّوَنِكُ دَقَّتُهُ وَذََتَنَهُ إذَا دَفَعْ مَنْ اللَّهِ عَنْقِكُ فِي لُّعُرْمَهِ وَدَلْقَ دَفُونًا دَالْوَيْتُ مُسْتَوِيَّةً الْمَالِلَةُ مَعْدَيَّهُ مِلْ الْمُحْدِدِ الْمُعْدِدِ وَمُمَّا مُلْهُمُا وْحَانَا النَّمْ السَّمْ مِعَدَا لِكُنَّا أَمُّنَا كُنْ فُوْحَالُتُكُمْ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَكُنَّا لَكُنَّا مِنْ وَمُوا وَ مُكَّانُ الدِّرِيحَةُ أَنْ مُكَّاهُ وَحَدَّ الْحَالْمَ الْمَالُوا الْفَرَّسْ الْمُنْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَعْدَا الْمُنْ وَرَسْنَهُ الْقَالَ دَكَّى يُنَجِّ والْعَرَبُ تَفُولُ جَرْفُ النَّاحِيَّاتِ عِلاَتُ وَالدَّوَانُومَةُ الفَّلْ وَالدَّ اللَّهُ الدَّالْمُ مُنْهُ أَعْلَيْهِ مُنَّا وَالنِّرْمِنْهُ وَالدَّكَّا وَالدَّكَّا وَالدَّكَّا وَالدَّكَّا

عَالَوْمَدُ جِعْظُهُ وَالنَّدْمِ وَمُعْزِقِكُ المَيْدُ المُنْتَالِ الْمُعْلَقُ الْدَكْرُ هُوَالْوَالْمُنْ ٱنْشَكَ فَأَنْ تَحِمَّهُ اللهُ لِأَبِي عَيْرُوا أَجْبَعِيَّةً فَلِكَ لَا مَا لَكُونَ لَكَ الفَيْعِيْلُ وَمَاللهُ وَلَا مُكُونُ لَكَ الفَيْعِيْلُ وَمَاللهُ وَعُونُ لَكَ الفَيْعِيْلُ والدَّمِبُوْمِ الدِخالِ المُنْحَوْدُ وَنَدَ أَمْرَ العَوْدُ حِنَّهُ مَعِمْهُم بَعِيْتُ والندَةَ وْهُوَا لِحَامِلُ والعِنْقُ وَمَاجَوْلَهُ الْمَالِدُّفْتِيلَ وَهُوَ الدِي لَدَةِوْهُ المُنَ مِّزُ الذِي خَكَرُنَا الْمُتَعِدُ لُونَ مُلْعَ الْأَمْوُ المُنْدَمَّزُ إِذَا الشُّنَاتُ وَذَمَّنَ الأشداكا والرمالة مثل والتبريقاك وملف العينز والمثلث فا الدِّوزِي والشِّين الدَّالِ والدُّون وَمَا شَادُهُمُ الدَّنْكِ الجُنُو وُوالدُّنَابُ مَعْدُونُ والذَّنَا فَيَا كَانَتِهَا عُ وَالمَنَا أَنِهُ مَنَّالُونِ المنابج ومي متماليك المتآومها والدّن بني بزلاذ لميما الرفائ يقيضا والدَّ ثُونِ لَيْنُو المَثْنِ والدَّنُونِ الدَّلْوَ الْعَلِيمَةُ والدَّنُونِ النَّصْدِ وَاللَّهِ العَنْوَشُ الطَّوِيْلُ الدُّنَّبِ والذيائيةِ عِبْ حُلِّنَّتُوعُ والثَّانِثِ التَّالْبِيعُ وَحَدَ الِحَ السُّنَتُ رَبُ الدِي يَحْنُ عِنْ الْذَابِ الإرا باللسَّاعِرُ مِثْلًا لَكَوِيْهِ السَّنَّدُ نَبُ الدَّوَالْحِلا وَالدَّمَالِيْ مَكَانٌ فَالْ فارْيَحُ اللَّهُ وَالدِّيْرِ طَالْدَ لَيْهِ فَقَاءً أَبْتِهِ مِنَ الْيُولُ لَقَعْدُ يُرّ الذال والهاء وما بدلك فيها الدَّهَبْ مَعْ رُوْفُ وَرُبُّمَا أَنِّتَ فَعِيْلُ دَهُبُهُ وَجُوْمٌ عَلَى الْأَدْهَابِ وَذَهَبُ ثُلاَنُ مَنْ هُمَّا جَمَّنَّا وَالْمُنْ أُونِ شُنُونٌ ثُمَّوَّهُ الدَّهِ فِكُ سَّيْرُ وَهِي اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ النَّعْرُفُ نَنْهًا كَاطِّرًا دِالْمَدَاْهِ لِعَصْرًا فَخِشًا عَبْرُمُوفِ فِنِ زَاجِ وَيُعَالُ لَا يُمْلُ دُمِبُ الدَّازَالِي مَعْدِن الدَّعْبِ فَلْمِش وَحُمْدِيث

مُدُّمَّتُ اذَا عَلَيْ حِمْرَتُهُ مُعْتَرَةً وَالسَّمْيَةُ مَطَرُّحِوْدُ والجَيْعُ دِهَاك 101 الدِّهَابُ وَجَعَّتُهَا الْبَرَّاعِيْمِ في قول دوالرُّمَّة والدَّهَ فِي مُعْتِالٌ لأَهُ اللَّهُ فَانْتُ ذُوَّ بْلِي وَأَلُّو زَبْلِ دَهِ رَفُوهُ أَنْهُ وَيُّتُ :as ذهل اشْنَانَهُ ٥ كَمَلْتُ عِزَالتَّهُ ﴿ أَدُهُ لَا كَالْسِينَهُ ٱوْشُعِلْتَ عِنْهُ وَقَلْبُ ا رُهَلُهُ عِنْهُ كَذَا وَرُهُلُ اللَّهُ رَجُلُ والدُّهُلُوكُ المَوَّا أَمِنَ الْمُسْارَدُهُمَّا وَالَّوْ سَرَّوْهُ لِمِنْ النَّالِ قَالَ اللَّهُ مَا أَنْ جَأَلْكُ مُعْدَدُهُ لِمِنَا النَّالِ وَذُهُ لَ زمن الاُ يَعْدَدُ هَدْ عِ ١٥ اللَّهُ هُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدُّهُ عَلَّهُ وَكَذَا لِكَ الدُّهُ وَاللَّهُ فُنْ الْفَدَّةُ وَال أَنْوَهُ مِرْجُلِهَا رِفْتُهَا وَأَوْمِتْ بِهَا أَخْتُهَا الْعَالِمَةُ الدّال والواو ومَا سُلَّتُهُمَا دُرَىُ الْغُوْذِ مُدُوكِ الْمَائِنَ فَهُوَةِ أُورَيْفِ هُرَغُولُ وَأَنْ يَتُنَاكَ والأوَّكُ ٱلْمُودِهِ وَأَجِ النَّهِ فَي وَمَّا وَ وَأَجِ لَيهَ كُلَّا أَنْ وَجَي \_\_\_ والإ ذُوَأْبَهُ الزُّيْدُ جِنْنَ نُوْجَعُ وَالنَّوْمَةِ لِيُدَأْبُ وَاللَّمُوْبِ الْجِسَّ لَ المَالِقُ فَأَدُابُ فَعَالُ آمَوَهُ أَخْلُهُ مَعِنَاكُ إِنَّ الْمَالُولُونِ فَعَالِكُمْ مِنْهُ وَكَأْبُ النَّمُنُلُ مُنَكَّدِ يَرُعنا هالدُّودُ مِنَالِإِبِالنَّلَيْنُهُ اللَّالَةِ مَنْ وَق وَدُونُهُ فَعِرْ كِذَا ٱلْأُونُهُ تَدُورًا وَآلَوَنِكُ عَلاَتًا إِذَا أَعَنْتُهُ عَلَى جِبَا فِ دوط دوق إِلِيهِ الدَّدَ مَا نَفُولُ الدَّقِي هَيَّ لِأَيْسُرُ لَهِ ذُقْفُ السَّوْدَ وَفَقَا وَزُفْفَ مَّا عِنْدُونُ لَا يُعَالِّدُ اللَّهِ الْمُعَالِمِيلُ الْمُعَالِمُ لَا مُعَالِّدُ لَا مُعَالِّدُ الْم تَعَلَّدُوْ وَدُوْلُ الْعُورُ إِذَا لَا الْمُؤَكِّرِ إِنَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُدُ وَفُعُ مُعْتَفَّاهُ الذال والياووما يثلث في بِهُ الْ تَكَ يَّأَ اللَّهُ مُ وَدَيَّانُهُ فَعَلَيْهُ عِن العَيْظُ والدِّيثِ وَحَوُّ العِياجِ وَالْمِيْجُ الدِّنَّةُ وَدَنَّفُ الرَّخُلُ مَثْنِهِكَا إِذَا ذَلَّنَهُ هَ دَيَّرُتُ ٱلْمَالَةُ

الناوتوالق وفي الله يَرْضَعِهُ القَصِيْلُ وَهُوَالِدِسَاذُو وَالْطَالِدِ وَهُوَا لِدِسَاذُو وَالْطَالِدِ وَهُوَ لَا يَحْوَمُ الْمُدُونِ وَهُوَ الْدِسَادُو وَالْمَالِيَةُ وَهُو فَيُ وَيُعَمِّ الْمُدُونِ وَالْمُدُونِ وَالْمُونُ الْاَوْمُ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمُدُونِ وَالْمُدُونِ وَالْمُدُونِ وَالْمُدُونِ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُونِ وَمُوسُونَ وَمُوسُونَ وَمُوسُونَ وَمُوسُونَ وَمُوسُونَ وَمُوسُونَ وَمَنْ وَمُوسُونَ وَمُوسُونَ وَمُوسُونِ وَمُوسُونِ وَمُوسُونِ وَمُوسُونِ وَمُوسُونِ وَمُوسُونِ وَمُؤْلِفُونَ وَمُؤْلِفُونَ وَمُؤْلِفُونَ وَمُؤْلِفُونَ وَمُؤْلُونَ ومُؤْلُونَ ومُلْفِئُونَ ومُلْفِئُونَ ومُلْفِئُونَ ومُلُونَا لِمُعْتَوا ومُلْفُونَ ومُلْفِئُونَ ومُلْفِئُونَ ومُلْفِئُونَ ومُلُونَ ومُلْفُونَ ومُلْفِئُونَ ومُلْفُلُونَ ومُلْفُونِ ومُلْفُونِ ومُلْفُونِ ومُنْ اللَّهُ مُؤْلُونَ ومُلُونَ ومُنْ ومُنْ اللْفُلُونُ ومُنْ اللْفُلُونَ ومُلْلِقُونَ ومُلْفِئُونَ ومُلْفُونَ ومُنْ اللْفُونُ ومُلُونَ ومُنْ اللْفُونُ ومُنْ اللْفُونُ ومُنْ اللَّهُ مُونَ ومُلُونَ ومُونَا اللْفُونُ ومُؤْلُونَ ومُؤْلُونَ ومُؤْلِونَا لَالْمُونُ ومُونَا اللْفُونُ ومُؤْلُونَ ومُؤْلُونَ ومُؤْلُونَ ولِكُونَ اللَّهُ اللْفُلُونُ ولَالْمُؤْلُونُ ومُؤْلُونَ ومُؤْلُونَ اللَّهُ اللْفُلُونُ ومُؤْلُونَ اللَّلُونُ ومُؤْلُونُ مُولِونُ اللَّالِمُ اللَّلُونُ اللَّالِمُ اللَّلُونُ اللَّلُونُ اللَّلُونُ

ديع

ما بسلط المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة وما ينكر في المنظمة ا

ذاج دارة وَالْحُنْ السَّفَانَ مَكْمُنُونِهِ ٥ مَاتَدُمْ مُنَدَ إِيُّونَ وَهِ إِلَّمْ يَتُوا مُ كَانْفِها وَلاَ يَعْلَفُ عَيْمَا وَهَالْ أَوْ الْمُ يَنْفِعُ فِي الْوَلْدِ مُنْافِقَةٌ تَشَعُّهُ وَكَثِوْدُ الشَّكِ الْأَا كَرَفْتَهُ وَالْفَكَرْفَتَ عِنْهُ وَكَائِنَ اجْمَعُ الْعَلَيْهِ وَمِنْهُ الْهِكِرِيْثُ كَلِّزَ الْفِئَالُ الْ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَالْدَ يَعْنَ فَمَنُوْ وَأَنْكُرُوهُ وَنُهَالُ أَنِفُو وَيَهُوْلُونَ اللَّهِ شُوْوَنَكَ لَنَيْسِرَهُ إذَاكَانَ مُنْتَفِينًا كَالْغَفْبَانِ وَكُلَّ عَشْبَانَ كَالْمُنْتَفِّسْ دَيُّونُ ٥ ذال وَ الرَّال إِذَاكُ إِذَا السَّوْعِ مُنْ عُرِيَّهِ وَالْ الْمُلِيلُ وَالْكِالْ وَالْكِالْ الْمُولَا تَوْلَ مُنْ قُلْ وَهُمَّالٌ وَأَمْمُهُ أَوْجِهُمُ وَمُولًا الْفِقِّ أَوْ أَوْأَمْنِي 219 عِلَجُكُلُ الْ أَلْكُونَهُ مَنِي عَلَيْهِ وَاللَّكُ أَوْلِكِيثُ وَدُوَّمُ اللَّهُ الْوَلِيدُ فَالْوُوالِنُوْنِ لِأَيْهُ مَرُ قَالَ قَيْشَ زُكُورُكَا الْحَنَيْنَةُ مَعْلُولَةً بِمَا أَفْتُهُا وَبِهَا دَاهُمَا د او دای الدُّا وَالسَّوْقُ السَّدِيدُه مَّمَّالُ وَأَكُالِحُونُ وَأَمَّا وَهُوَ كَالَّذُونِ الذال والباءوما بتلثهما الدَّرِجُ النَّتُولِ والدِّيِّ المَدْبُوجُ والدُّيْخِ نَتِثُ وَيُعَالُ إِنَّهُ المُنْفُوطِ الدُّلُغُ 3:5 اللُّهُ فَي إِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللّلْمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللّلِّي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ الللَّهُ فِي اللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي ا النَّهُ وْدِ وَالدَّا مِن النِّيِّ وَيْدِ وَالدَّا لَا حَنْهُ مَدْ تَجِ وَهُو [ دَاحَاتَ النَّهُ فَا فَيْ مُنْ وَمِنْ مَنْ الْحَالَ كَالْمِنْ مِنْ وَفِيهِ مِنْ مِنْ فَا لَهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ ذبو المجات أدُولُون ذَا دُنُول ادَا حَتَيْنَهُ هَ كَيْلُ اللَّهُ فَيَكُ اللَّهُ فَيَكُ وَالدُيْلُ مَنْكُ حَالِهَاجِ وَالدِّبَّالَةُ العَبِيَّةُ وَالمُونِغِ الدُّبَّالَّ وَهَالَّهُ إِنَّ مُؤْمِدً عِينَ

الدّاد امّالَيْدُ قَوْراً ذُالِنا مَسْقَطَتْ لَلْوَيْهُ مُعَمِّرُواْ

-الذال والجاروكانثال فسا الدَّجَوَّانْقِسَّانُ البِّسَانِ مِنْ ذَا وَضِيْبُهُ مَنْفَال نُجِقَ بَحَقَّاهُ الدَّجْلُ زمق دچل مَعْرُونَ وَنِهَا الْمِلْكِ بِلَهِ ٥٠ كَخُرُّتُ النَّهِ وَخُرُّا وَٱبَّكَ وَنَهُ قَالَ النَّهُ يُثَا إِنَّ الْمَكَالَّ فِرُّا لِمُؤَوِّنُ والهُزُونَى قَالَ مَنْظُورُ مُلَيُّ اسْتَقِينَاهَا العِحِيْسُ يُلِّدَجِتْ مَكَ أَجِينُهَا وَدُولُهُا وَمُلْا الْعِينُومُ الْحِرْهُ الْحِدْونَهُ هُ وَالاِنْجُونَهُ مَا الْمُخْرِجُ مِنْ الْمُعْمِدُهُ الْمُعْمِدُهُ الذَّالِدُومَانِعُدُهُ اللَّهِ مِثَاهُ وَعِ لَيْ أَكْ ثُرُ مِنْ ثَلْكُةِ أَجْ ثُرُونِ الدِّعْلِيَهُ السَّافَةُ السَّرِيْعِيهُ وَهِيَّاكُ أَذْ لُولَئِبُثُ أِذْ لِيَكُوَّا وَ لَكَ عِلْبُثُ نَدَ عِلْبُ اوَ هَوَانْطِلاَنَ أَوْ أَشْخُولَا وَلِهَاكُ إِنَّ الدِّعْلِيمُ النَّهَا الْعُامَةُ وَبَهَا مُتَيِّبَ النَّأْقَهُ وَالدَّعِ الْيُسْتِطِعُ الْاِتْرَبَ قَالَ مْنْسَرَعِكَا الْكَادَعَ الْمِنْتُ الْحِنْفُ وَٱذَلَعِبُ الْمَالَىٰ عَـ مُثِرِهُ أَدْ لِعِبَابًا وَاللَّهُ عِنْوُنْ نَبْتُ دُبِّأَنُ أَنْحُمَرُهُ تَحْرَكَ اللَّهُ الدُّونُ مُحْمَرُ اللَّعَامِ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَ الوَآد الله اورَّمَا يَعِدَهَا فِالْمُضَاعِفِ وَالْمُلَافِ الزِّزُ الصَّوْدُ والاِزْرِمُ المَوَّدِ وَكَرَّ الْحَوْدِ الْمَا الْمَا الْمَا وَالْمَارْضِ

لِيَبْضَ مَنْفَاكُ إِنَّ لِازْنِسُوَالمُلَغِنْ مِالإِزْنِينِزَالدِغِنْفُ فَأَهَّا الزَّزْفَالطَغِنْ مْتَالُ رُزَّهُ رَزُّهُ أَوْمِ فَمَنَهُ مِلْفِئَةٌ وَرُزُونُ النَّهُ وَلِكَابُهِ وَالْفِرْفَانِ قَانُ تَزَّادًا بِنَدُ وَأَنْ تُوَالِكُوا إِعِنْ السَّفَّا لَوْادَ الْعِي وَغِيلُ وَوَجَلَّ 701 قُلاَنُ فِي مَلْنِوْدِ رَّا وَهُوَ المَّوْتُ وَمَّالَ بَغُضْ هُو الرَّرَّةُ وَجَعُ كُلْحُلُ وْ إِلْطَهْرُ وَلْقُاكُ إِنَّ لِلاِّرْسِينَ مُوَّدِّمِنْكُ الْمُعَنَّا المَّعَادِهِ الْرُمِّدُ وَ إِد زنز مَعْزُوْتُ وَهُولِ ثَقَيْرٌ فَعُنُ مَعْدُ الْمُأْرِقُولُ الْأَوْمُرُ كَالْلَهِ وَالْعَلَمِ والذعن ومناج تنك لتاب ويفناك الإفساد زير أنبساد هو مراكمكاد والرَّسْنَيْدُ مِّالْحِنْدُهُ السُوْةُ مِنْ مِنْ وَلِيْنَ فِي وَالْمِسْنِيْنِ مِلْأَمْنَا مُنْ وَكُونَا لِلْعُبُرُ لِنُ لَمَا لَا خَالِوَ مُعَانِدُ مَنَازِلُهُ عَقَا الْوَقْرُ مِنْهُ الدُّنَالُونَ مُنْفِعَ فِلْهُ والوّسُفُدُ النَّهُ النَّابِثُ وَرَسُّونَوَ الْمَعِينَ وَالاَلْقُنُصَّ مُؤْمَنِهِ فِلْلاَبْضِ لِينْهُ مَن وَتَقُوْلُ مِينِعُتْ رَسًّا إِمْ حَيَزُوهُ وَالْبِيدَ آؤَهُ وَفُلاَنَ يَوْتُلْكِيْبُ ۗ فَيَفْسُهِ أَهُ عُنَّدُّ بِهِ لَقَنَّمُهُ وَرَبَّ فَلاَنْحَةً لَقَوْمِ الْالْفَتِهُمُ وَتَعَرَّفُ النَّوْزُهُمْ وَقَدْ رَأَنَّ سَنَاهُمُ إِي النَّحُنْبُرُنَاهُمِ وَرُبِّ النَّوْزُهُمْ وَقَدْ رَأَنَّ النَّرَانُ رنش فَيْدُ المِلْ وَاللَّهُ مِ وَلَغِينَةُ مُوَشَّلُهُ وَرِشَالُهُمَا كِمُهَا وَشِّوَّ آوَرُشُوَ أَشْ يَهْتُ مُ آوَدُهُ وَرَشَّتِ السُّمُ أَوْ وَأَرَشَّتُ وَيُقَالُ أَوْشُ فِلْأَنْ فَوَمَّمُ أَرْسَاأُمَّا ادَاعٍ تَرْفَهُ بِالدَّصْرِ مَعُدَ اللهِ عِبْرَ أَنِي دُواْدٍ وَعِظْ رَشْرَشْ نَحْدُوْ ٥ بَقَطَانُهُ وَمُثَالَةً لِمُنْ مُنْ مُعَلِيدًا أَمْ مُنْ الْمُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِي وَاللَّلَّالِ اللَّلَّالِي وَاللَّاللَّالِي وَاللَّالَّ لّ رُض والتَوْمَنَا فَنْ مَعْتُرُون والسَّرُصْيْصُ أَنْ تَلْكُونَا أَمْرُ أَهُ فَلَائِزُ وَالْكَوْلِمُ عَيْنَاهَا وَهُوَالِتُوْ مِنْ مُ لَيْجًا وَيُقِالُ الزُّمُ وَأَمَّهُ الأَرْمُ المُثْلَبُهُ ٥ الرَّمُ اللَّكَ أَتْ والدَّهُ مُنا أَخُوجِ الزَّا لَنُوضَوَّ ضُوعَ لِمَ يَجْدِهِ الأرُّضِ الْمُوَّا أَوْالدَحْسَرُ أَصَلَهُ العَنْ يُونُ اللَّهِ وَحَدُ الحِدُ الدَّحْلُ الدُّهُمَّ أَصْ طِلْهُم يُرْالدَّ صُوَّا فَي اللَّهِ مُن الدَّ صُوّا لَهُ مُن الدُّهُمَّ أَصْ طِلْهُم مُن الدُّونُ وَاللَّهِ

> المتآوية فتوكا في الم متنظرا المنظمة والديالي فين والتعافث الأؤ في اللَّهُ مُعَالِدُ لِمُعَالِدُ لِمُعَالِكُ مُعَالِمُ مُعَمِّعٌ مُعَالِدُ زُتَّ أنفيًا الفيم والزَّفَوْمَ عِد العِطَاهِ وَالدَّ डाहिंद्रीहिंद्रिकेट لَوْ يَلُقُ اللهِ عَظِيهِا وَهُنَّا وَلاَ زَفْقًا النَتَوَاْبِ وَمُوْفَرَقُ لِللَّهُ فَي أَنْتُ وَلَوْفُوَأُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُكَّالُ يَدْرِي إِنْ مُجْمِهِ فَاقَالَ المُتَأَلَّ إِنْ مَالِلَّهُ رَفَقُ أَوْجِ لَمُّ وَالزَّفَدُ المُوْجِعُ يَتُونِ عَنْهُ المَا أَوْ التَّقُ لَا إِن يُحْتَبُ فِيمَعُ رُوفُ وَالوَّفَ أَوْلِكُ مِنْ المؤقِينُ وَتَعُولُ لَا فُرَقُتُ الْقَوْبَ الْعِلْبِ وَرَفْرَعُتُ السَّرِيدَ السَّرِيدَ الدَّرَّا الرِّكُ الطِّلُ المَعِيْفُ وَمُعَالُ أَلَّكُ السِّمَ أَوْ إِنْكُ أَكَّا إِذَا أَلْنَاتُ بِعِ وَالْهِ حَدِيا لا نُعْلُ وَتَكَالْمُنْ إِذَا رَقَ وَتَعْوُلُونَا مُطَعَ مَا مُرْجَبُ -رَكِّنْ بِالْحَافِ فِيَكَا مَهِ فِالْفَطَّالُ مِنْ الْفَشِرِ عِنْ الْفُتَدِي فَالْمُعَلِّمُ وَالْمُ العِرَبُ اتْطَعُهُ مِنْ حَبُثُ لَتَّ أَوْمِنْ خِثْ ضَعْف وَالْعِمَا مَا تَعْفُولُ مِخُونِكُ مُنْ أَلُونِكُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الذِي كَا يَعِكُ أَذْ وَهُوَ رِّنَا لِيِّكَ احْدِرَ هُوَّالْمَعِفُ وَالرَّحِيْثُ النَّاكِ وَنَعْنِ لَدُ زَكَتُ النَّبِي وَعُيْفِهِ إِلَّا كُلُومْنُهُ إِيَّاهُ وَزَكَتُ مَا ثُونَى رَجْعَ بِرُ لْهَا مُنْ وَيُفَالُ الْأَمْلُ أَكُ وَأَنْكُ أَلِنَاكُ أَلِنَا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَوْضُوكُ فَمْ عُوْفِحُ وَأَضْبِي وَالْتِرِوَنِهَاكَ ذَكَّ النَّكَى مَعْمِنَهُ عَلَى الْعُضِولَا طَرَّجَهُ بُرُكُهُ رَحُّا قالَ فَهُو نَامُرُجُسُومَ اجْأَتٍ وَرُحَّ رَبُقِيًّا الدَالْيَحْزَاْحَةُ مِزَالِنِسَآءُ الْعِظِيمَةُ الْعَجْرِوالْفَيِدَيْنِ وَهُمَّالُ سَجَّمُهُ الرُّخْ عِبِلَ فَعِلْ وَهُوَاللِّهِ كِلَيْعِينِي إِنَّا مِكْ وَكُ بُضُوِّكُ مَنَكُا لِلوَّجْلِ يَتَأْلُ النَّجَىٰ كَيْعَ نِيْدِهِ النَّرَوُّ الشَّكَمُ النَّيْعِ وَرَّوَ السَّمَعُ بَلِي وَأَذَوَّ

الشاعب الصف فرسا نَعَ زَفْنَا هُ نَدَّ تُأْخُلُهُ فَقَدَرَّنَّاهُ بِرَضْرَاْضِ رِضَلْ والزَّقْ تَغْنُونَيْ قُرْعَ نُنْفَعُ فِي لَهُمْ وَلِقَالُ أَزَقَّرُ فِيلاَّنَّ اذَا دُهَدَ وَاللَّاش والارْضَاف شِلَّهُ العِدْروالانتراقَكُمُ الرُّالْثِيْفَةُ المنَالِرَّةُ وَتَعَالَ الْأَرْضَأُ رَضَ وَانِعَهُ كَأَنَّهُ أَنْزُ عِزْ الْعُشْدَ والرَّطِيطُ للدِّلدُ والضِّيَاجُ وَأَنْظُ إِذَا درط خُلْب وَيُقَالُ الرَّطِيْطِ الْأَجْهُ وَ إِلاِرْطَأَ طِ اللَّوْوَ لِلْكَانَ والرَّعَالِعُ زچ الْسَعْدِلَةُ مِنَالِنَاسِّ وَتَرَعْ يَزَعَ النَّبِيُّ لِيَّزَتُ وَشَأَاتُ نَعْ يَزُعْ وَرَعْتُواْعَ والمِدَعْ يُعَازِعُ قالَ الْأَرَاقِ أَعْدَانُ الشَّيَابِ الرَّعِ الرَّعِ الرَّعِ الرَّعِ الرَّعِ الرَّعِ الرَّع وَفَقَتُ لَنْعِبْرَهِ طُولُ والرَّعْنَوَعَهُ مُؤَفَّرُ فِلْمَأَوْعِلُي رَجُّهِ الأرُّسِ الزَّعِيْعَ أَمْطَعَامٌ يُتَحَذُ لِلْفَيْسَأَ وَهُوَلِّسٌ يُعَسِّلَ وَمُنَا يُعَلِّهِ وَقِوُّ وِالرَّغْيَ زع أَنْ يُوْرِّدُ الإِلَهِ الْمُعْالِمُ وَمِرَاكًا مَالَ إِنَّالاَعْتَرَامٌ لِلْرَعْرُ عَمْهُ وَكَاعَةُ الْعِلْيْ الةَّفْ الْمُفْرُ وَالْتَوَيِّشْفُ نُفَالْ ذَفَّ بَوْفِ فَأَمَّا ذَقَ يَرِفُ فَسُرُقَ والتَوْتَوَقَهُ لَيْ يُونِدُ الطَّأَنَّةِ بِيرِجَنَا يُجِيهِ والرَّفْرَّاف الطَّهَا فُي أَوْفُوفْ لْمُنَاجِنِهِ ثُمُونِيَ فَعُودُ وَالرَّفِفُ وَقِيمُ النَّحِيَّةِ وَالْمُالْثَمُّ فَ وَالرَّفْرَافُ حُكِفْ وَالْحِيْدَةِ وَخَوْمِ وَالْدَائِنَ وَرَبْعِهِ الرَّفَةُ اللَّهِ الرَّفَّةُ الْمَالُ مُّوتَ رَفْقَ بَيِّنُ الدَّعَبِ فَأَشَّا فَوَلَّهُ جَلَّيْنَا أَوْهُ عَلَى تَفْرَبُ بَيْنَالُ هِ كِالمِرْ يَاضُ وَيُعَالُ مِنَ لِلنُّمُ عَلَى وَيُعَالَ مِن يُمَاكُ خُصَّرٌ وَيُقَالُ لِلْفَطِيعُ مِزَالِفَ مِنْ الزُّفُ حِكَاة الْكِيَانُ وَنَهَالُ أَلْمُعَالِثَآوَ الْكَيْرُ وَنِهَالُ مالفلانِ اللَّهِ ولاَ زَأَقُ فالماف الذي يَضُمُّهُ والراف الدي طُعِيَّة وَزَقَ فلاز بَفلان إِذَا أَكْنَ مُنْ وَلَقَ لَهُ وَيُقَالَ الْفَلَاثُهُ الْمِيْحِ رِفَّا أَيْ فَأَيْهُ مِدْجَيَنَّكُ عِمَالِمُنْسَبَاتِي ٥ الزُّقُ يَحَنُوالسَكِيفِ وَالزَّوْ المَكْوُ وَالزَّقُّ مُجَاتُ زف

101

رّد

إذا في يُورِّ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هَا مُثَلِّنَا اللَّارَبَّكَ عِظَامُهُ وَلَوْكَ أَن فِي الْأَعْدَابِ مَأْكُ هُزَالاً وَالْغِوْدَيْكِ يَفِقُكُ الْمُسْتِرَقُ النَّافَ مِهَازِقُ أَيْ شَيْحٌ مِنْ بَغْي وَالدِّمَ أَوْ العِيظَ أَفْر الْبَالِيَةُ مَكَنَا أَلِحَ الرِّمَّةُ وَالرَّمِينُ وَلَهِي عَيْلِاسْتَهُ الْوَالْوَتِ والرَّمَّةِ وَالرُّمَّةُ الْجَيْلُ الْمَالِي وَالِازْمَا وَالنَّحُونُ وَتَزَمْرُوا وَالْجَلَّكَ

كَافَالْكِ كَلُوْمُالَ ٱوْشَى ثَنْ جَيْرِ وَمُشْتَخِّجِ بِمِمَّا اَبْرَى مِنْ أَنْنَافِنا وَلُورْبَكَنْهُ الْجِيْرُفِ لَوَمَّرَمُوْمِ وَالرَّمْوُ أَوْجَشِيْسُ لِلرَّبِيعُ والشَّاهُ مَوْعٌ الْمِسْدُينَ بِسِرَمَّتِها وَوَلِلْمَانِينِ المَهَّوْنَوْ مُرْبُ كُلِّ مَنْ عُلِلْ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْرِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْدُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ لِلْمُولُولُولُول وَادْ نَعِهُ النَّهِ بِرُمُّنِهِ أَنْ حُلِّهُ وَدَالِكَ أَنَّ دُخُلًا وَمِنْ الْمِدَالَةِ عَبُل في عُنْفِهِ مُفِينًا ﴾ أَذَفِهُ أَلَنَّهِ مِنْمُنَّهِ وَمَا لَهُ غِنْزِكَ الِكَ جُنَّ وَلَا ذُوَّ ٱ تُ لِنَيْر عَنُولُ دُوْنَهُ مُّنْ وَرَسَّالْ مَوْتِعِ وَكَدَالِكَ الْزَمَالُووَفِي وَرَسَّالًا سَّعَآ السَّعَةِ قَالَا مُرَّ عَلَيْهِ الْحَطَّاهِ الاِرْتَالُ القَوْتُ وَحَدَالِكَ التَّنَّةُ والتَّرِيْنُ وَدَالِكَ فِيزُنِ وَأَكَتَّبِ الْفَوْشُ إِذَا وُمِي عَنْهَ ا فَنَوْتَتُ عَالًا مُرِينُ إِنْ فَاكْ الدَامَ الْمُنْجُلُ مِنْ مُولِدُ النَّفَ والقَوْنُ مِوْسَأَنُ والتَّوْسَلُ فِيسًا فِعَالُ مَنْ يَعِيدُ فِإِلَا آوَا مُوالصِّيدِ وَلَرْتَصَّلَحُ لَهُ الرَّبْسَلُ ٥ الرَّهُ مُوَمَّدُ مُوسُونُ النَّهُ يُوسَعُلُ النَّهُ يُوسَكِّرُ الله المُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ لِي اللهُ عَلَيْهِ لَتَاللَّهُ فَعَرْ فَلْمِهِ حِيْ مِطْمُونِ تَهْزَهَةٍ تَهْزُعُ وَالْ أَفِحَاتِ شَأَلْكَ الْأَمْعَ عَبَيْهُ فَأَوْ يَعْ رِفْهُ قَالَ ابْرُ مُسْلِم وَلَهَالُهُ أَنْ يَخُونُ الْمِنَافَ مُنْدَلَهُ مِنْ كَأَوْ كَأَنَّهُ أَكُا ﴿ تَجْزَجُةً أَيْ أَنْعُهُ وَيُقَالُ إِنَّا ۗ تَجْزَجُ أَخُ وَرُجْزَجُ فَالْ

الوجانوالأه ومتانع فأمان ٳڮٳڹڷٙۄڂٵۼؾٳڸڒڿٛۯڿ ٵڮٳڹڷۄڂٵۼؾٳڸڒڿٛۯڿ ۺؙڂڞٳڹؽٷٳڟؚۯڸػۼۣۺؙڶڠٚڽؚڷڶڿڎڶڡؙؖٵٷۣڸٳڵڐۮؽ الوَّا إِنَّ الْمَا تُتَكِيرُ وَالْمُنْعُ وَلَا وَزُا تُأْتِ اللَّهُ الْمُنْ الْمَا يَعِينِهِمَا بَتَّ فَتَدُ وَزُّا ذَاْتُ بالعَدَيْمَ وَأَوْاهُ إِذَا ذُعِوْهَا وَرَّا رَّالسَّوْابِ لَيْحُ هَ الرَّبْ الْبَالِيدُ وَالْمَالِقُ وَالْمَاجِدُ وَالْمُعْلِحِ إِلْتَحْ يُقِتَالُ زَبُّ قَائِلُ مَنْعَيْمُ أَمْلِهُمَّا وَسِفّاً وْمَوْنُوبُ قالَ شَلاَمَةُ بُنْ جَلْدَالٍ

كُنْسُفَى جَدَا أَدَفَعَ السَّحْنِ مَثْنُفِ فِي وَالتَّرِيِّ السَّنَا لِهُ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمِنْ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْ أَيْهَنَ وَأَنُّو ذِالواجِدَةُ رَبَأْبَهُ وَأَدَّيِّ السِّيَّابُهُ ذِأَمَنْ وَأَزْنَى مَوْنُوْيَةُ وَمَكُرُكُ لِأَيْرُ أَلْ إِلَى الْمَكُنُّ وَرَبَّتُتُ أَلْفَهِيُّ أَوْرَبِّيْهُ وَالْإِيبِينَةُ الجامِنَهُ وَدَبِيْبُ الدَّخِلِ بِنُ مُثَلَّتِهِ وَجَدَ الْحَدَ وَأَنْتُهُ والرَّابُ نَوْجُ الْأَرْرُ واللَّهُ عِمَّ الشَّاهُ يُعْبَيْنَ فِالْمِينِ لِلَّبِّنِ وَالْجَهُمُ وَكَافُ وَلَهَاكُ وَيَ النِّي وَمَعَ عَنْ عَلِي مُثَّا وَالرِّيَّةُ وَسُاتُ بَعْفَى فَي الْمُعِيرِ الصَّعْبِ والجنف ويت والإزاب الدُّنوُ مِنَ السَّيْ والزِّيانِ عَدِرْقَة أَدْعَاثِهُ مَا لَمُعَالَ

بنهكا لعتد الح قاك وَكَأَنَّهُنَّ رِبُالِهُ وَكَأَنَّهُ لِلَّهِ مُنْ لِينْ عُنْ لِينْ عُلَا لِمِن لُجِ وَلِيصًّا لَهُ والأنترف القرانغ مزاعك والعكيث والحبيثة وكأرث ونفقال الارت المأآة المَدِّيْدُ عَالَ والدِّيَّةُ السَّمْرُ آؤوالما الرَّبِّ النَّافِيُّهُ إِذَا لَيْمَانِ الْفِيِّلُ وَأَجَبَّنْهُ وَهُوَمِّنِ وَالرِّسَانِهُ العِبْهُ والمَّالِمُ المُ التَّهُ قالـــالهُدَائي

كَأْنَتْ أَرْتَبَهُ ولَهُ ذُوتَعَ لَّهُمْ عَفْلُ الجوارِ وَكَالُومَ عِبْدًا عُلْمُ لَا

وَحُنْثُ أَمْ رَاكًا الْمُعَدُّ إِلَيْكَ رِعِلْكِي وَمَّلْكَ ذَبَيْنِي فَيَعِثْ زُنُونِي وَحَدَّثَنَا الفَطَّالُ مِن عَلِي عَبْدِ لِعِرَبِي عَنْ إِنْ عَيْدٍ قَالَ الدِّيافُ الْغَنُّورُ وَال الْوَدُ وَيْبِ فُوصِّلُ النَّكِيلُ جِنَّا وَتُولُهُ لِلْمَارُ وَنُعْتِنْهُ الْأَمَالُ رَبَّلُهَا وَنُتَكُلُّهُ مُنْتَعِّعُ إِعْدَالْكُلُولِيَقُلْ اللَّهُ وَلَقَوْلُ لُوَّ لَكُوالْ اللَّهُ وَلَكُونُ فَ الزُيَّةُ الْحِيَّلَةُ فِي الحَكْمِ والمنحَلَةُ فِيهِ والرُّنونَ الْمَثَارِثِوْ عَالَ النَّ الْأَعْدُ إِنَّ الدَّتْ الدِّبُلِيسُ وأَلْمَيْعُ فُنُونَتُ هِ الدُّتَ الْبَالِي عِنْلُ دَتَ وَرُخُكُ رُكُ المَيْأُ وَرُوكَ بَيِنْ زَمَالُنَهُ والرِثَّهُ ٱلنَّهُ أَوْاليِّهُ عَلِكُمَّاكِ والبَوْتُ فَالسَّعَمَا أَوْبِالِمَاسِ والرَّشَّهُ الدُّوْأَةُ لِلْمُعَنَّ أَوْهَ الرَّحْيَحَ فَ الإنْ الْمِنْ وَالْمُ وَحَدِيثُهُ وَحَرُّ لُحِهُ لَكُمُ لِا تَكَالُ تَسِّ وَ وَجَالِيَهُ وَجَرَّ لُحَةً يَتَرَجْزَجْ كَفَلْهَا وَالرِّجْزِجَهُ بَعِيَّةُ المَازَّةِ فِلْكَوْضِ وَلْفَالْ الفَعِمَاءُ مِنَ النَّاسِ ثَجَاجٌ قَالَ لَهُ وُرَجَاجٌ وَعِلَى زُجَاجٍ تَنْبِرْنُكُكَ النَّوْءَ يَقُولُ رَّجَعُ لِلْأَيْطِ وَاذَّ نَجَّ الْغِيْرُ الْمُعْرَاتُ مَالِتِجْجُ نَغِثُ النَّوُجُرْجِ قَالَ وَكَسَّتِ المِثْمِ قَطَأُهُ رُجْرِيِّهَا

وَ أَنْ يَعِ الظَّلَامُ ٱلنَّيْسَ والبَّحْدِجِهُ نَبَوْيُلَهُ أَلِينَهُ والرَّجُاجُهُ يَعِيَّةً مَهُ زُولُهُ وَنَاقَةُ وَجَّآنُ عَظِيمُهُ السَّنَا وَفَامَّا فَوْلَهُ . وَجْرِجُ بِينَ لَيُعَالَمُنَا وَفَالَّهُ عَيْمَاكُ اللَّعَابُ وَبِعَنَاكُ مَتَّ التَّبَيْمِ التَّرْجَ الشِّمَا لَمُنْ الْحَافِرُ وَمَلَدُ لِالْمَسَلَمُ والدِّعِدُ النَّبُسِطِ الطِّلْفِ أَرَجُّ قالَ لَعْ فَعْ فِي الْأَرْجُ الْمُندُّ مَا

وَتَوَهُمْ وَجِيرِ الْفَوْشِ فَحِينُ فَقَالِمُ عَالِمَهُ فَلُ وَرَجْوَجَالُ صَحَالُ وَعِيْشُ نَجْزَأُجُ وَأَيْعِمُ ٥ الزَّخَاخُ لِيزُالِعَيَّشِ وَأَرَّضُ رَخَّالُهُ بِيْحُوءُ والزَّخُّ عِن

ين الأَحْدَ زَلِي مَنْ جُوالنِّنَوْأَبِ ٥ ذَكَرُ ذُكِ النَّحْعَ وَدُّا والنُّوْعَثُ الزَّى بَسُرُكُمْ نَفْتَهُ أَلَ يَحْفِينَ وَالرَكُومِ مَا أَذِ السَّيْحِ الدِي يَبُولُونُ وَالْمَوْدُودَةُ النَّطَلَّفَ مُ وَسَأَهُ مُودَّ إِذَا أَصْرَعِهِ عَلَى لَهُ مِنْ مِنَالِةٌ تُمَّرُمُنُو الْحِيقَالِ وَهَمَا الْأَدُولِا وَأَكْفُوا وَلاَ فَالْمَالِينَ فَلَهُ وِلاَ مُتَوْجُوعُ وَالْوِكَّةُ فَعَنَّا فِي اللَّهِ الدَّمْرِ والدِّكُمُ مُنْ وَالدِّجُومِ اللَّهِ وَمَعْ شَكُو مِنْ حِسَّا لِهِ فِعَالَمْ وَخُمِهِ زَكَّهُ

والنَّذَوْدُودُ النَّهُ مَا لَكُونُ وَمُقَالُ إِنَّ النَّوْدُودُهُ النَّوْجُ وَيَقَالُ لِكُوْمُودٌ أ كَيْدِالِدَارَةِ وَتُحِدُّ الْمُؤَدِّ إِذَا مِمَّالًا مُؤْمِنَةُ وَالْوَدُاذُ الْمُؤَالَّ فِيفُ وَمَوْمٌ مُورِدٌ ذُوْ دُدَاًّ إِدِ وَٱلْمُعْنَ مُ زَدًّا عِلَهُما ولاَ بِفَيَّاكُ مُتَرَّدًّا ولاَمَزُّ ذُوْزَةً

وَأَحَالَ الصِينَاءِيُّ فُرَيِّةً وَا الراءوالزاءوالزاء فمايناته الزنعُ المُطَوِّلِ وَالمُثِّلِلا وَهِي مُعَمِّدُ وَهُو مُونِونِهُ والدُّوعُ فَالْقَالُ مِنْ الذُّرْعَة

والمُتَالَغُالِثُ عَلَا مَتَعُولُ الرَّوْعَهُ أَنْكُمْ مِنْ الرَّبُعُةِ وَأَزُّرُهُ الرِّبُعُ النَّهُ وَمُعْلَقًا لَكُ آوَتُ مِنْهَا مُوْزِعٌ وَمَرْسَعُكُ والزرزة فالأث فالألاع إنا الزرغ النزيجلا وألزنك أطبيته والجنفزة جَةً ﴾ وَرَعْنُواَ وَمِلْغُوالطِّينَ الرَّهْ وَالإِذْرَافُ الإِشْرُاعُ وَالْحَالِمُ فَوْلًا

الإِذْرَّاتُ بَقَادِمُمِا لِرَأْيِ فَالْ الْأَمْمَعُ كَرْزَعَتِ النَّافَكُ ٱلنَّازُعِيْتُ فَأَزْزَفُنُهُا النَّاوالوَرَفُ الْهُ رَأَكُ هُ الرِّرْزُولِ لِعَمَا أَوْنَيَّ الْكُرْزَمَّهُ اللهُ تَعَالَى وَرُفًّا والأشم الدُرُقُ وَجَعْهُ أَرُدُاقُ والْوَارِفِيَّةُ شِيَافِ حَتَّالِ وازْتَرَقَ الْمُعْمُدُ الْحَدُ وْأَ وْزَأْ فَهُ و الْزِرْقَهُ الدِّزَّةُ الداجِدَةُ خَدَا مَالَ الْعَلَا الْعَمَةِ مَالَ الْن المَّوْتِيْتِ الزِرْقُ الْعُنِيزَ أَرْدِشَنُونَا أَلْمُ عُرُّ مَمُونَو لَهُ مَّا زُكَ مَعَالًى وَفَعَهِا أُنْ رِدُونَا وَمُ أَكَدُ وَلَا مُنْ اللَّهِ مِنْ مَا لَقُولُ لَا رَفَعَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

100

15

زب

105

33

ززع

رُّرفـــ ورزق ا

رُرُمْثِ النَّهُ يَحْتُفُ والْمُرَّازُكُمُهُ عِنْدَالاً خَالِمُوْلِا الْمُرَاكِ مِنْ جَسُبِ السِنَّعَ الْ وَ فِي لِلْمُرِينِ إِذَا أَكُلُمُ فِكُوا أُومُو وَزِيرُ مِنْ النِّيَابِ مِنْهُ وَالِا زُولَا فُوَا وَ الدَّعْدِ وَجَيْنُ النَافَة ادَا زُعْتُ وَلاَ أَنْعَالُ وَالْكَ مَا أَوْزَمَتُ الْوُحَامُ لِ وَ تَكُ نَصَّوْنَاهُ وَالْمِثْرُ رَوْ فِي وَرَّوْمَتِ النَّاهَةُ فَامَتْ مَالِا فِمَا وَهَا ذُرَّاقُ وَذُنِهُ الدُّجُلُ أَصُرُّبهِ مَرَّضُهُ وَزَّوَمَهُ المسِّبَاجِ أَخُواْلُهُمَا وَالرَّيْنُ وَالرَّيْنُ وَالد لْأَشُوْدِهِرُّ عِبَالُمُ الطِّزِيْقِ ذَرِيْتُو وَتَفَوُّلُونَ وَزَمَةٌ وَلاَ إِدِرُّهُ يُؤِدُدُ وْنَجَنِيْنَ لِمُنَاكَ وَمُعْتَرُ لِمُنْ يَعِيلُ وَلاَ يَعِي وَرَّا زَمَنِ الإبِلْ فَ المَوْقِي خَلَمَكُ يُنْ مَوْعِيَيْن حَمَّانُ الدِوْ التَّحَلُ مِثْنَ الْحَوَاكِةِ وَالنَّوْةِ وَزُجُلُ زُرَ مُرِيَّا رُّوْءُ عِلَى غِزْنِهُ عَالَـ الهُدَمِ أَنَّ مِثْوِلِكَ الدِرِّالرُّزَمِ وَقَالَ ابْنُ الْأَهِ تَرَأِينُ أَوْمِي رُزُمِ الشَّهَاكُ قَالَ وَرُّ أَرُمْكُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ تُفَيِّرُ أَعْلَىٰ الْفِيَّةُ أَوْمِرُرَو الْمُّارَّ زَمَتْ مِواَى وَلَدَنَهُ ٥ زَعْلُ رَوْسٌ وَأَمْوَأَهُ ۚ زَرَأَنَ والأَرْزَرُ ثَجْبُرٌ ۖ والوَلْنُ والدِرْنَالُا كَتَمَاهُ والمَيْعُ زُرُونَ وَفَقَالٌ بَلْفُتُوهُ فِي العَّفُونَ لَمَيْعُ المَا وَعَالَ الْمُقْتَدِمِيْفَا وَعِلَى الْوُزُونِ لَوْ ٱلْمُسِبَّةُ مِنْهُ وَالدُّرْوُ الْمُصِّبِّيةُ وَالْحَيْمُ أَرُّ أَنَّ قَالَ وَّأَ زَيْنَ أَدْمُ عَلَى قَالَتُهُنِي وَمِنَا لِأَنْ زُلَا وَزُوْهُ وَهُوَ الْمُ وكراثو مُوَرِّزُ الْيُونِيُ النَاسُ حَبُونَ وَنَعَالُكُ أَرُّرَيْتُ الْالشَّوْالْسَنَدُ فُ الْعَبُوهِ

المورِّدُ المِيزَادُ والإِذْرَثُ الفَصَيْرُ الفَحْوُ وَرَحَدُ إِذْرَتِ أَنِوْرَتُهِ

المَوَّانِيُ الشَّفَةُ الطِّوَالْ الوَاحِدُ مِرْزَاتُ والازْرَبَّةُ مَعْرُوْكَ وَلَاعَ

الَهِيَا وَلِيلُ مَوَ أَنِهُ وَزَدْجَ ، وَزَرَجْ السَّيْمَانَى المِوْزِينُ العَوْثُ قَالَ

ززو

دّنن

1 33

ڒڒڔ

زنج

والمتؤرِّجُ المُعْمَّيْنُ مِنَالاً وَعِن فِي فِي الطِّيضَاجُ الزَّالاَجْ زَارِيَّ المِوْرَيْجُ المُشَتَّ الرَّنَيْعُ مِنَّا أَذِ الْعِيْنِ رَبِّيْعَ الرَّخْلِفَهُو مِنْ شِعُ وَرَُشَّعُ إِنَّ الظَّبِيَّ عَلَّمُنْ عَلَيْهِ حَرِّزً اللَّعِيْنِ وَرَثِيَّعِثُ أَعْضَا وَالْ فَسَلَدَتْ الدَّالْمُ مُؤْمِّدُ أَالْكَفِّ فالتَّرَّاعِ وَالْمُتَّكِيرِ فَالْمُتَاقِ وَالدِّسَاعُ يُمِّلُّ لُمُتَكِّدُ مِهِ وَشَعْ لُلْمِهَا وَالْمُقَالِ وَحَلَّهُ المَطْوُفِنُ لِشَعُ إِذَا لِكُمُ المُكْالِفِينَا المُفْتِعِ الْمُفْتِعِ إِلَّا لَتَعْ الْمُنْتِوْخَالَ إِلَّهُ مَوَالِولِ عِيْدِهِ الرَّسْفُ مَشْيُ الْفَيَّابِ وَسَّفَ يَوْشَفْ وَشَفَّا وَرَّسْمَا رَوْمُنُواْتُنَا ٱلْمِرْمُ الْمُسْتَفْدُ الإيلِكُوْدَهُ الْمُسْتَدَّةُ وَالْوَسْلُ النَّسَابُنَّ وَ اللِّينْ وَمَا مَنْهُ مُنْفُلُهُ لَا نُعْفَلِفُ بِنِيمَا فَمَا وَرَسْلُهُ أَنْشًا لَيْنَمُ لَكُنَّا عِنْ الْمَ وَشُلُ مُسْتَوَّمْتِ لَ والوَسَدُ مِنَا أَدْسِلُ مِنَ الْعَبَمُ الْمَالِمُوعَ عِلْمِنَا اللَّهُ وَفِي المربث لتناد وبالأكثار الاتقا فالناالن شاأ فيقد لفا كشير واللا فالمنال والزيما فكوالفطيغ فأؤسكا العنوزا والمطال فنور يفرأوه والشن ورينال التظالعين لترأنينك وبعدال أوعنوه وتجآؤه وأرسالا أيتبع يفيضهم بَهِّمْنَا الْوَلْجِدُ دَسَّلُ والدَّسُولُ مَعْفِرُوْتُ وَإِيلُ مُوَّاسِّنِلْ سِّتِوَالْمُوالْمُأْنَ الزُّاسْلِالْمُ مَا تَعِيْلُهُا مَا لِمُطَّالِبُ فِيَاسِلُوْ هَا وَمَفُولُ عِلَى فِسْلُحَتَ ٱقْ مِينَانَدِ كَ وَأَسَّا فَيْوَلُهُ مَنَا أَلِيلُهُ عِلَيْهِ الْأَمْزَاعِ مِلْ فِي الدِّبَعَ أَوْرَ مُثْلُوا فَاللَّهُ بْرِيْدُ السِّكَةَ وَالْمَخَلَّةُ بَعُولُ يَغِيلِ وَهِي بَمَالُ جِينَالُ مُشْتَلُ عَلَى الْجِهَا إِخْرَاجْهَا فَبِلْكَ تَعْلَقُهُا وَيُعْبِعِلَى فِي رَسُّلِهَا أَنْ وَعِي مَهَارِيْلُ مُفَا زِيدٌ والرَّأْمِيِّلَانِ عِيرُقَانِ فِلِلطَّعْنِي وَالِمِشْيَرُ سَالْ الاشْبِلْنَاسُ وَالْمُؤْسَلَاتُ الإساخ الرَّسْمُ الأَكْثُو وَتُرَشَّمُ فَ الدَّارَ مَعَلَوْفَ الْيَ وَمُعْوَمِهِ فَالْكَ

104

رّسع

رسف-

زمنل

زائع

رنشن

وَوَالْمُونَ الْأَنْ اللَّهُ مُنْكُونًا وَمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُعْوَمُ اللَّهُ وَمُعْوَمُ وَاللَّهُ وَمُعْوَمُ يُؤَيِّنُ فِي لاَرْضِ مِنْ شِكَّةَ وَالوَجْلَى وَالدَّسِّيمُ مِنْ شَارِيًّا لا بِلْ فِيَّاكُ لَاسْتُم تَوْسُو وَلاَ اِنْ الْأَرْسُرُ فَأَقَاقُولُ لِحِمْنَابِ عَلاَمُكَا لِنَسِبْمُ فَأَرْشُهَا فاتنا أبيزني أأذنتم الغالا كال بجياز فيها الايزان أأذنتم المجيزة والتؤش المترتقم الْهُوَمُلُواْ وَأَرْفَتُهُ وَلَانُ إِذَاكَ بُرُونَيْهُوْ لَا وَلَاكَ مُوالِدُ وَلِلْمُ الْمُوالِدُ الَّنَ لَتَعَوْدُوهُ وَحَالِنَهُ رَأُسْ قَالَ مَنْوَشُمُ السَيْغِ وَصَوْبِ المِنْفَأَلَّ وَقِدُ أِنَّا لِوَاضِمُ المُنَّاوَ الْمُؤْرِدُ فَ وَيُعَالُ الرُّونَةُ فِي لَا لَكُمْ مِوالدُّ كَافِيرُ فَالْ كَتَابِيْنُوْ شِنْقَتْ مِنْ مِكَوْلِي رَوْسَهِ وَالْوَوْسَرِ وَالْوَوْسَرِ فَلْنَبَهُ عُنْتُمُ يها الطَّعَافُ وَنُفَاكُ إِلَّ لِلرَّوَاسْمُ حُنْتُ كَانَتُ فِي لِمَا مِلْمُ قَالُ ذُوْالْأُمَّةِ خَالَهُا الهِدَمُلاَتِ الرَّوَانِيثِ الرَّسَرُ الحَيْلُ وَجَهُ عُهُ ٵڒ۫ۻؙٲؙڽؙۊٲڷڒؙۺؚۏٛڿؽٛڂٛ؞ڽؘڰۼۼڷؽۄٲڶڎڛۜؽ؈ڗڵڶڡٚڗؘۺۼ۫ۊۜػڠڗڿۼٙڿؽڷؖٷ۫ۺؙ الإستان رَرِّيَة لِفُ الْمُرَّشِّى رُأْوُكَنْنَهُ الرَاشِيَ دُتَهُ الرَّسِّن وَ رَعَوْت يَرْ الْفَوْمِ زَسُّوا الشُّلَيْنَ وَرَسَّوْتُ عِنْفُحَهِ بُنَّا ٱرْسُّوهُ ادَاحِدَ شُك مِعْ عِنْهُ وَيْقَاكُ رَّضَّوْتُ دَكَرَّتْ مِنْهُ طُرَّقًا وَرَّبَّتُ النَّعَرُكُرُمُوْ ثَلَتَ وَجَيْلُ زَّاشِ وَرَسَّنْ أَفُكُامُهُم فِي لَحِرْبِ وَّالْفَفِ السَّيَائِيهُ مَرَّالْمِيمَا وَأَمْ وَالْفَلْ إِذَا لَقُرُّوْتُ عِنْهُ شَوْلُهُ فَقَاعَ بِهَا مَا شَيْقَرُّ فَيَالَ قِلْ رَبِّنَا بِهَا وِالْرَفْتُوهُ الله المراجعة والمراجعة وا والمتنفُ الزَّشُوبُ المَّاضِ يَغِيثُ فِالصَّرْبُ وَدَّا مِنْكَ فَوْ وُمِزَالْجُرُبِ وَقَالَ رَهِفُ فُورُ مِّنَاتُ عَمُّناهُ عَأَوْزَا هِ الرَّاعْ عَالَالاً مَعَالُمُ العَيْ والرَّفْلُ ٱلْ تَعْوَ مَكُلُّ وَلِيهِ الْأَنْجُ ٥ زَنْحُ لِلْتُ وَكُلُّ عَلِيهٍ زَانِعُ وَجَعَى

لَعْمَتْ هُوزَ شَحَ الْعَلَيْ فَيْ أَنْفَكِ مَا آوُدُ الْ

ماب التهافية الشنوب بقى منتها في التراق والني بن ما مناف ما مناف المنتها المناف المنتها التفاط التناف المنتها التفاط التناف المنتها التناف المنتها التناف المنتها التناف التناف المنتها التناف التناف

خَلَيْهُ وِتَوْمِيْهُ مُنْهُ الرِّسُونَ لَنَعِيْكِ أَوْمَالُكَ عَبَاءَ بَعِيدِ الْمَاكَ وَمَا لَكَ عَبَاءَ بَعِيدِ المُواكِنَ المُنْفَالِقِيدُ الْمُنْفَالُونَاكَ وَمَاكُونَاكَ وَمَاكُونَاكَ وَمَاكُونَاكَ وَمَاكُونَاكَ وَمَاكُونَاكَ وَمَاكُونَاكَ وَمَاكُونَاكَ وَمَاكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَمَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَمِنْكُونِا لَوْلَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَمِنْكُونَاكُ وَالْمُنْكُونَاكُونَاكُ وَمِنْكُونَا لَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنَاكُ وَمِنْكُونَاكُونَاكُونَا لَالْمُنْفُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُون

وَبَرُوعِ مِن مُقَالُ الشِّعَ الِنَالُونِ وَ الْمَسْوَقُ الْمَعِينُ الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمَعْمِ الطَّعْمَ الْمَعْمِ الْمَعْمَ الْمُعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَ الْمُعْمَى الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمَى الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمَى الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ال

وَمَنْ اللَّهُ وَمَعْ وَهُمَّ أَنْ عَلَيْنَا وَرُحَنَّنَا المِنالِي رَعْنَا السَّمَا وَالرَّضَالِ المُهُلُهُ وَرَشِّواللَّهُ وَاللَّهُ تَرَبُّوا وَلَمْنَاكُ لِكُلِّمَا ذِكَ عِلَا لِأَرْضِ مِنْجُمَّنَا عِلَا ن نُحْبَةِ الدَّرْ مِن لَمْ وَأَفْ العَبْصَدِ الْمُزَكِّبِ فِي لَاضْفَعُ هِ الرَّضَا ٱلَّاكَ لَا أَتَالًا رضِب تَاأَيْحُ وَأَرُّشِكِبِ النَافَةُ الْأَلَارُ الوَّفْ فِطَأْمِها وَلَدُهَا قَالَ المطَيِّنِهُ النَّالَانُ المَّنَا وَعَلَيْهُ وَأَلْوِعِيَالِ يَقُوْكُ رَهْلَةً المُخْوَلِ لِعَبَا إِن كَانَ فَيْهِ مِعِنَادًا حِلَّةً شُرُقًا مِنْ أَاخِرُ العَيْفِ مَدْعَتُ مِارْشَاجِ والزَّمِيْكُ السَّبُعُ الذِي يُرْضُكُ لِيُنْبِ وَأَزْمَانُ لَهُ كَدًا ٱثْهُمَّالُنُهُ وَفِي 109 زشا الجَرِيْدِ إِلاَّآنَ ٱنْفِدَهُ لِمُنْ عَلَيْهِ الْجِسْآوِيُّ مَّضَلْفُهُ أَنْضُكُ لِرِشْدُوْ الْأَخَانُ عَيْمِ الْمُتَدِهِ تَرَقَّيْنَهُ وَأَزْمَتُكُ فُهُ أَعْدَدُنَّهُ وَيُعَتَالُ الرَّمَةِ لِم الْحَكْلَا العَبْدِلْ يُعْتَالُ بِعا الرَّاءِ وَالصَّادِومَا مُلْكُهُمَا دَّمَّلُ مِنْ يَمِيًّا وَالرَّوْمِّلُ مَوْضِعُ الرَّهَٰلِ وَالرَّهِّلُ الْفَوْمُ بُوْمُنْ وُكَ الاستعادًا المرُّأَةُ الرَّعْيَا أَوْرُ تِعِيمُ الشَّيْ بِالشَّيْءِ عُولِدِ بِوَيْفَالْ عَلِيكِ زنيع والمَوْمَٰكُ أَلْفِعِلُ والرَّفَةُو ذُمِّ الإِلْمِ اللهِ تَوْمُكُ شُرِّبُ أَلاِلِمُ مِّنَاكِمِ اللهِ المِبَاقُ النُفْتَادِ فِرَانِدُ تَحَالِعُ الْدَاجِرَةُ زَضِيْعِةٌ وَكُلِلْ عَالَمُنْ يُوفَّدُ والاخت المنطقة الزنبية المنطقة المنطق صَرَيْنَا فَوْجَتَى اذَا ازْبُكَ جَعْفِهُمْ وَصَالَ الوَصْيْعُ لَهْ بَهُ الحِسَمايل زضع رَّضِعَ المَوْلُودِ مَنْ مَتَعُ مُأَنَّتُ صَعِنْدُ المَّهُ مُنْفِعِهِ وَهَا لَكِيْرُورُ أَصِعُ والتَوَثَّعُ النَّسَأُ إِن وَمُنَاكَ زَشَّعُهُ الزُّمْحِ لَهُ فَأَوْلَتُهُمُ وَالرَّبَّعُ فِرَاحُ النَّحُدل وَحَاْنَ مِنْ أَوْمِهُ مُزْعَنَعُ إِبِلَهُ لِيُثَا لَيُثَا لَيْنَ مُنْ مَنْ مُنْوَدُ جِلَيهُ ثُمُّ وَبُ الواجِدة رَصَّعِهُ والمرَّانِيعِ السَّابِ وَالرَّفْيعُ الصَّرْثِ باللَّهِ وَلَقَالُ مُدْرَّضُعَ كَأَنَّهُ كَالْتَيْ مُظْمَعُ عَلَيْهِ وَاسْتَلَا مُنْدَجِعٌ لِمَاوَلَكُ تُرُّضِعُهُ رَجْيِعَ بِهِ مِثْلُ عَِينَ ٥ مَا آلَ المَبَائِلُ الرُّضْعَ لْفُدُ فِالرُّشْعَ ٥ الرَّضْفُ فِانْ وَضَفْتُهَا بِارْضًا عِ الْوَكْرِ فَلْتَ مُوْضِعَةً وَالدَّاضِعَ الْوَالْمَعِيَّ اللَّمَانِ تَمُّ الْجِيَالَةَ بَعِضِها الْمَيْعِجِ وَالْجَازَةُ الْمُرْضُوْفَةُ ذَصَّعَ وَمُرْضَعُ يُشْرَبْ عِلَيْهِمِ اللَّهِ أَنَاهُ لَهُ إِن يَفُولُونَ تَضَعَ بَثُونِهُ عِلَى فَعِلَ الْفَكْنُ وَالِينَاءُ والرِّضَافُ الْعِفُدُ بُنِئَدُ عِلَّا فُونَ لِسَّهُ وِقَالَ الْحَالِلُ مِسل دانشاء وَكُوْنُولْنَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُهُ الْمَالُونِيَّ جَنِّى مَا يَكُنْ لَمَالُعِلْ وَهُوَالدُّعَاْفَةُ والرَّغُفَةُ أَبْسُنَا وَالرَّغُوْفُ الصَّغِيْزُهُ الفَرُّجِ مِنْ السِّمَا وَ وَدُأْ أَمُولًا بَرُ شُفْ بِكَ أَوْ كَا بَلِيْقُ رَعِيمَ لَ رَضِيْفُ مَعِكَمْ وَقُلاَثُ وَهُوا إِنَّ إِنَّ مِنْ الدَّمَّا عَمْ بِعَنْ إِلدًا أَوِ والدِّصَاعِ مَشْدَرُ زَّا مَعْمُنُهُ وَهُوزَيْنِهُ ڒٞڝؚۜؽڣُٷڵٳ۫ڶڰٲۼٵڒؘڞؘۿۼۼ<sub>ۘ</sub>ۼڸۄۿٵڶڗٙڝؚؿۯ۠ٳڶؾؘٳٮؽۊڡۜ*ڐ*ڒٞڞؙڹ زَضفتْ حَالِرَ سُولِ والْأَحِيْلِ والرَّضْوَعَهُ الشَّاةُ تُرْضِعُ ه الرَّضْفُ وَمَدْ بَعَالُ رَصَّأَنَهُ وَأَرْضَنْتُهُ أَنَا والرَّضِينُ الْمُوْجَعُ الْمُوفِ قَالَ وَضَفْ وَهُوسًا حِبَنَهُ الصَّادِ ٱجْوَدُهِ حِمَا نَقَ كُونِي بُوْعَ تُربِهِ اللِّبُنُ وَمِي تَقُوْلُ إِنِّي زَمْتُمُ لِلْهُوْ وَالْمُقُولَ يَ وَقُلُانُ رَضِينٌ المدريب حَالَتُهُ عِلَى لِرَسْفِ والرَضِيفُ اللَّهُ فَيُلُّبُ عِلَى الرَّضْفِ عَيْأُجَيدَ أَيْجِعِيُّ بِهَا وَلَقَالَا تُصَّنْدُ اللَّهُ وَكُمْ لُمُّهُ قَالَ أَنْوَنُهُمْ

ازجوا ناعِ مُنَالِدًة لِمُكَالِّعُونَ أَوْ كَارَكُلُهُ ٥ الوُطَأُوْ الْمِنْ الْمُعَالِّقُ الْمِعِيْرُ وَالْمُعَا عِلَى الدَّهُ المَّرُهُ سُلَّتَ عِلَيْهِ مِنَا لِمِينَةُ وادْ يَكُونُ وَالْوَجْلِ مِنْ وَالْكَ لَلْطُ الْدَجُولُ يُنجِّ وَالدُّّا أَطِرُ الدَّرِيرُ النَّهُ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالُونُ وَالْمَهُمُ فَالْمَالُومُ نَعِنْ مَنْ وَ إِلْمَوْ أَوْهِ الرَّمَا أَنَّا كَلَا وْلاَ يَفْهَمُ وَنَعْتُقُ بِهِ كَلاَمُ الْعِيَّةِ الْ زطن المُعَانُهُ حَدَّرًا لَمُولِالْمُرْسِ وَلِهَالُ الدَّمَّالُ الإِلْمَعِينَا كَمَّانَةُ مِنْ لِلْقَالِفَاتِي وَلَكِيْبِ الزَّجْوُ الرِحَاجُ مالزَجْلَوْ فَي الدَّجُلُ الأَجْرَةُ مَنْ الدَّمَّةُ حِلاَفُ المِلْبِرِ الدُّفْ لَوْقِي الدُّمَا مُنْ مُعْزُونً لِمُنَال الْأَوْمَ الْعَثْل الْطَابُ الْمُعْدُرُ رَكُ فَ ناجِيِّ وَهُمَّاكَ تَطَّبْتُ العَقَ مَ مَنْ طِيبًا أَطْعِمْهُم ذُجِلًّا وَرَحَبْثُ الْعَبَّرُ مَا أَعْلَمُهُ دَّطْمًا وَنُطْفِيًا وَالوَّطْمَةُ اشْرُ الْإِنْفْسِ خُاصَّةً مَا ذِاْ وَرَهْمُ اورَيْشُ فَطِيْتُ. ىلعِمْوَدَجَةَ كَامْلُ دَّطِيهِ الْأَجُلُ مِلْعِنْكُ مُ يُرْطُكُ ذَطِيًّا ا ذَاتِكُمْ مُلْعِنْكُ مُ وَنْ خَطَّ أُر الْوَصَّوَابِ ٥ \_الزّاروالعَيْن وَمَايِثْلِثُهُمَا زعف رُوِّهَ الإِنْسَانَ يَرْعُهُ وَرُجُهُ مَرْعُهُ وَلَيْهِ لَلَّهُمْ اللَّهُ عَافُ الدُّمْ الْعَبْسَنِدُ وْأَشْلَ الدَّعْفِ النَّكَدُّمُ والسَّنْفِي وَقُرَّسٌ زَاعِفُ سَأَبِوَ مُنْفَكِّمٌ وسَنْ تَوْلِمِولِتِمَاجِ رَوَاْعِفْ قَوْلاَن فِيلَا ثُمَّالُهُ الْمُلَدِّ مُلَالُمُ الْمُطَارُ مِنْهَا مِنْ دَمِ وَزَاعُوْفَهُ الْمِنْ حَكُرٌ مُقَدَّهُ مُ مِنْ لَيْهَا نَا ذِرَّا لَعُومُ عَلَهُما السَّاقِي وَأَتَّتِهَ عُلانٌ عُلاثًا الْمَالَ عِيلًا وَالدَّاعِفُ أَنْفُ الْمُسْلِ وَلَا مُعْمِعُ زَوَ إِيفَ تُطَوَّفُ الْأَزُنْدَةِ زَاعِهُ وَيَقَالُ أَزُعِيَ فَلاَنْ فِرْيَتُهُ مُلْكُمَّا جَتَّى تَرْعُونَ قَالَ يَرْعُونُ أَيُّهُ لَاهَا مِنَ أَمْتِكَ يُهُا الزُعِأَنُ مَّوْنُ قُنْدِ لِلْأَبْهِ وَالرَّعِيْقُ فَوْتُ ثَفْ زِلْا ثُنْتَى ثَقَالُ زَّعَيْقَ

تُوكِلُ والتَّخْفَةُ عَظُّوالْمُنْطَبِقُ عَلَى الْأُكْبَةِ وَذَكَّرُ النَّدُودُ الرَّدُودُ الرَّفَعُ الوسَّادَة تَنْيَنْهُم إِي فَعَهُ أَهْ لِالبِّينَ وَشِوْآلُ مَرْضُوفُ يُسُوحُ عَلَى التَّصْفِ وَمَوْمُوْوَهُ لَوْ تُوْنِ فِالطِّبْحِ طَاهِمًا عِجَلْتُ إِلَى كُوْرِيِّمَ أَجِيْنَ عَثْرُعُوَّا فاتَّهُ أَذَا كِالْمِنْ لَا لَهُ أَلْفِحَتْ بِالدَّمْدِ ٥ الدِّصَّا وُالْفَحْوُرُ واجِدَهُمَا P تَغَمُهُ وَزَفَتُ فِلاَنْ بَيْنَهُ بِالْحِيَالَةِ وَرَحَمُ فِي الْأَدْضُ لِكُنُونُهُمَا لِلسَرَوْعُ والزَّضِيْوْالبِنَآوْالفَّغْيْرِ وَبِغْدُوْنَ وَنُوَفُّوْمُ الْعَيْصَبِ حَالَّ عَيِّبُهُ مَا-نَشَنَّةِ وَرَبُّمُ البِّعِيْرُ مَفْسِهِ اذَا رَّتَى بِها ٥ مَالَلْ فَلِيلُ الرَّفْوْتِ رّضي المُنْفُودُ مِنَ الْهُجُ أَنَّةِ ٥ تَصُوع حَبُلُ والنِّفْيَةُ الْمُع رَّضُورٌ فِيقَالُ إِنَّ الرِّضِأُ أَخْلُهُ الْوَالِ لَأَيْكَ تَقُولُ يِخْوَالٌ وَخُوالٌ وَبِخَوَالٍ وَتَضِي بَرُّجَي وَهُوَمَرُ جِنَّ عَبْنُهُ وَمُرْشُوعَ مِنْهُ قالَ أَنُوعِ بِتَابِ رَأَضا في فَكُالٌ فَرَضَوْ نُنْهُ الدُّصَابُ مَأْيَرْضُبُهُ الإنسان مِن رَسْعِهُ كَأَنَّهُ يَتُعَنَّهُ وَلَقَالُ إِزَّالِنَاصِ مَثْرْبُ مِنَ لسِّنْدِرُ والدَّ اضِبْ شَيِّعٌ مِنَ لَمُ طَبِّرُ وَالدَّ خُنَاعِهُ صَنْعٌ دِيمِينَ في عَالَتِهِ وَأَدْرُكُوا فِيهَا فَضَا وَطَأَرٌ وَرُأْضِ الدِّعَيْرِكَنُّسُرُ النَّيْءُ ودَفُّهُ كَالنَّوْى رَغَنْهِ رِهِ الرَّمُّو الْعِمَلَ ٱلْكَيْسَ الْكَنْبُر وَ فِي جَالِ اللَّهِ عَيْهِ مَزَّ النَّيْ أَمَوْكَ لَهُ وَيَوْضِحُ وَرَّفَعُنْ ٱللَّهُ فِي حَنَّكُمْ يُهُوالْرَفْح زفني يَلَ لَحْنَكِيمُ النَّمْعَ فِي وَلا مَنْ تَنْفِينُهُ وَفِلا أَنْ سَيْرَ فَعِوْ لِكُ مَنَّ إِذَا شَأَبَ كَلْمُهُ يَسَى يُهِنِ حَكَا مِوالِحِيْمِ وَتُعَالِيْ إِنَّا لِتُؤْفِقِيدُ وَالْوَافِقِيدُ مَنْ آَوُ وَالْوَافِقَةُ أَخَيُّخُ وَهُوَ النَّهُ أَزَّاهُ أَنَّ

والتَّآوُوالطَّآوُومَا سَالِنْهُ مَا

عَالَ ابْنُ ذِدِّ إِيهِ الدَّهُوعُ البِّكَالِجُ ٥ الدِّ طُّلْ الذي يُكَالُّ بِهِ وَعُلَا وُزَلِّكُ

建

ريعم

زعن

بَرْعَقْ تَعْفًا رُزْعَافًا ه الزّاعِدُ مِن الرِّحَالِ الْأَجْمَى الرَّعْلَةُ الفَطْعَةُ مِزَلَ لَهُ مُنْ وَالْجُمُ عُ رَجُالُ والْوَعِيلِ الْحَمَاعِهُ أَلِمُنَّا والوَّا عِلْ فَيَّا أَلْ غَيْلِ الْمُرْشِيدَةِ وَالرَّعِ [مايف طَعْ مِنْ أَوْنِ لسَاء وَيُشْرِكُ مُعَلِّفًا لاَ يَهِينُ حَالَتُهُ زَنَهُمُ وَمَا فَعُ زَعِيلًا وَ الْمُنْدُ

رُّأَيْثِ الْمِنْهُ الْأَهْرُأُلُ مِثْلُ الْأَيْنُقِ الرُّهْ وتفال الزُعْلِينِيَّةُ الطِّعِن وَالزَعْلَةُ النَّعِلْمَةُ وَأَزَلْعِيلُ الرَّاحِ أَوْ اللَّهَ أَازًا لاعْزَالْ مَثَّرُ فِلانْ فُورُّ زَعْلُهُ وَارْأَعْلَهُ أَيْ بِبَائِهُ وَشَأَةً وَعُلَّاهُ فَي لَأَهُ اللَّهُ وَن وَفَعَال لِمَا هُذَّكَ مِنَ أَلْنِياْ بِأَ وَعُلْ آنَ الْأَعْتَرَاتِيَّ وَكُنْ عِبَالًا وَعِلْهُ أَنْ خَيْلًا

والمرَعِّلُ مِنَ الْمَالِ السَّمِينُ لَخِيَازُ عَالَ

البانابقة كالمأفقة المتبينانية اقا وجيئا الهجال لأوعل سَّاهُ وَيُوْرُ بِهَا دِرَّاؤُ فَأَنْفُهَا لِمَنْدِالْ يُوعَامًا وَرَجِينَ مَرْعُورُ وَالَـ الْمَنْبِالْ تَعِمَ النَّمْسَ مَرْعَيْهُما إِذَا رَقِدُ عَنْ مُعْرِبُهُ أَدَهُو فَي مُعْرِبًا لَطِّرْمًا جِ ٥ الرَّغِيلُ الأنف النَّادِرُ مِن لِمِيَّا وَعُمِيَّا الْمُعْنَ تَعِنَّا لَاللَّمَ النَّفَدُ مِرْوَعِي الجَيْلُ قَالَ اللَّهُ وُزَّيْكِ وَأَلِكَ وَأَنْشَكَ الْفَتَوْ دُقَ

لَوْلاَ أَنْ عُنِينَة عِنْدُو والرَّكَا لَلُهُ مَا كَانَ النَّظْرَةُ الرَّعْنَا لَهُ وَلَا لَا رَقَوْلُهُ حَلِّيْنَا أَوْهُ لِانْفُوْلُولُ إِعِنَا وَهِي حَلِينُهُ كَانَ النَّهُودُ لَتَسَالُ بِعِا وَهُوَ مِنَا لا نُعْمَى وَمَنْ قُرُ أَهَا أَمْنَوْنَةً فِنا وِيلَهُ لا تَقُولُو حُمْقًا مِنَا فُولِ وَذُوْ نُعِيْنِ مُلِكُ مِنْ مُلُوْجِ جِمْءُ وَنُعِيْنُ حِشْنُ كَأَنَّ لَهُ وَنِقَالَ تَعِينَا لَنَّخُلُ بُرْعِنَ دَعِمًا نَهُوْ ٱرْعِينَ أَعْدُ الْعِلْ الْمُوخُ والمَزَّا الْمُغْلَّلُونُ وَجَنْدِنَّ أَنَّا عُونُ لَهُ نُضُوْكُ كَنْعُوْدٍ أَلِمْ بَالِدُ وَرَّ خِلْ أَرْعَيْنُ مُسَّنَّدُّ ح كَأَنَّهُ مِنْ فَوْلِهِم رَّعِينَتُهُ السَّمْولِ إِذَا أَأَ الْمُنْ دِمَاعَهُ قَالَ

مَّاتُهُ مِنْ وَأُوالمَّنْ مَوْعُولُ هُالُّا الْبَعِوْدُ عَرَالْهَ الْمَعْوَدُ الْمَنْ فَعَرَالَهُ فَعَمْ اللَّهِ فَعَلَى الْمُعَالِّذِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ فَعِلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعِلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعِلَى اللَّهِ فَعَلَى اللْمُعْلَى اللَّهِ فَعَلَى اللْمُعَلِّمِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ الللَّهِ فَاللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ اللْمُعَلِّمِ اللَّهِ فَالْمُعِلَ 191 عَلَيْهَا قَالَتِ الْمُرَّأَةُ لَقُاطِفٍ زُوْجَهَا

لَشَّشْتَهُ مَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَالَى عَلَى اللهُ عَالَى عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّ عَلّه وَرَعَ إِلَا اللَّهِ الدُّلَّا وَعِيَّا وَالرِّعْ الدُّلَّا وَالرَّاعِ الماليَّهُ الدُّلَّا وَالرَّاعِ الماليّةُ وَالدَّاعِ المَاليّةُ وَالدَّاعِ الدَّاعِ الماليّةُ وَالدَّاعِ الماليّةُ وَالدَّاعِ الماليّةُ وَالدَّاعِ الدَّاعِ الماليّةُ وَالدَّاعِ الماليّةُ وَالدَّاعِ الماليّةُ وَالدَّاعِ الماليّةُ وَالدَّاعِ الدَّاعِ المَالِيّةُ وَالدَّاعِ الدَّاعِ الدَّاعِ الماليّةُ وَالدَّاعِ الدّعَ الدَّاعِ الدّاعِ الدَّاعِ الدّاعِ الدَّاعِ الدَّاعِقِ الدَّاعِ الدَّاعِقِ الدَّاعِ الدَّاعِقِ الدَّاعِ الدَّاعِقِ الدَّاعِقِ الدَّاعِقِ الدَّاعِق لَيْسَ الْمَرْعِ حِجَالِهُم عَ الْمَرْعُ رَعَاً نُعِلَ فِهَالِ الْمِرْ وَرُعَالَ الْهِا وَدَاعِينَ الأَمْ وَعَلَرْتُ الْ الْبِينِينَ وَدَعَعِينَ الْعَنورَ دَقِيتُهَا مَا لَا الْمُنْكَاةُ الْمُرْعِ الْجُنْوْءُ وَمَا حُرِّفُ نِعْبَتُهُا وَ الْرَّهُ الْفَشِّ فَصُلْ الْمُسْمَالُوك

وَالِانْعَادُ الْمُفَالَةُ عَالَدُ دُو الْمِفْسَعِ بَعَيَّعْضَ عَبِلَ عَفِمِ فَلَوْيُنْ عُوْعَ عَلَى يَعْضِ وَرَعْ عِينَهُ وَرَدُعِ أَيْهُ مِتَوَالِرُعْ مِنْ إِلا مِلْ وَالْمَعْمِينَا فَاسْمِ أَصْفَعُ اللَّهِ وَأَنْعِينَ مِنْ عَهِ كَ يَكُثُ رِالْعِيْنِ وَجَرُوالِ ٓ أَوْ وَزَاعِيْنَهُ لاَ مَظَّنَهُ الزُّعِبُ الْعَوْفُ تَعِيْبُنُهُ نَعْبًا وَزُعْبًا فَهُومَنْعُ فِنْ وَالسَّمَا فُولِمُ وَعَيْبُ اللَّهُ مَا فُعَلَّمْ والدّعِيثِ الدِي لِلْطُرُّدَةَ مَنْهَا والزُّعْ بُوْرَةُ السَّطْبَةُ مِزَالْهِ مَا الْمِثْمَا وَوَالزُعْبُونُ

وَهُوَهُ مُنَالِسٌ مَنَامِ وَالرِّنْ عِيَّابَهُ الْفَتَرُونُ وَلِقَالْ زَعِيْنَ الْجُوْصَ مَلْأَنُهُ وَمَنْ لِأَوْا عِنْ تَعْلَا الوَاْدِي لِفَالْ الزَعْفِ ثُقْيَةً مِتْمِعِنْوَ لَا أَجْمَعَ بِكَلاَمِهِودُعَةُ وَفَاعِلْهُ وَاعِدُ وَيَعَلَّابُ وَالْمَثَّامَةُ الرَّاعِيثَةُ لُوعَيْد وْقَوْقِهَا مَنْ عِيْبًا وَ وَالِدَ قُوَّةُ مَّوْفِها ٥ أَلْزَعِثُ الْعِمْنُ مِنَ الْقُوْدِ وَتَعِيَّةُ الرِّيْدِ عِنْمُنُونَهُ قَالَ مِنْ فَقَدِدِيْ يُعَيِّلُمِ عَلَا مِنْ الْمَارِ والرِّيعَانِكُ الْفِرِ قَطِهُ وَإِجِدَتُهُمَا رَّعَيْنَهُ وَرَّعِيثُ وَالْوَعْيِنَةُ مَكُونُ مِنْ فَق الطَلِّعِ يُسْتَقَى وِ قَالُ الْعَلِينُ النِّعِ أَثْ مَتَّوْكِ مِنْ لِلْكِرَوْ لَلْكِيِّ قَالَ

\_الراء والغين وكمايثانها الزَّغْيُفُ والزُغْفَانُ والأَنْغِفَةُ فِي القِلْدُ وَالْزُغُفُ الْمِلْدُ

رُغف.

زغل

إِنَّ الشِوْآةُ والنَّرْسُ عِلَّ وَالذِّعْفُ عَالَمُ النَّهِ وَتُمْ الإِنْ عَأْفُ وَيُونِينُ المَطَرِهِ الْأَرْعَ لِأَلَّهُ قُلَفَ مَقُلُوكِ وَأَزْعَلَتِ الْأَرْضُ لَبُسَرِ الْدُغْلَ وَهُوَمِ لَأَجُوَا لِلْفُوْلِ وَلِعَالَ هُوَجِينٌ أَزُتُمَا وَالْوَغَازِغَكَ فَهِلَّهُمُّ وَعُلَّهُ الرِّزَّاءِ وَهُومِ فَقُولِهِمِ أَوْعَلَنِ السِّزَّاءُ أَزْمَعَ فَالرَّعْلَةُ اخْتِلاَسَةٌ فِعَمْلُةُ والتَرْعُلُ رُضَا عُدُفِعَقْلَةِ قالَ الْوَزَالِ بْعَالَ فَلاَنْ زَمُّ زَعُولُ الدااعُنَيِّمُ كُلِّ شَيْ وَأَكُلَهُ عَالَ أَنْورَجْزَةَ رَمُّ رَغُوكُ إِذَا أَغْمَزُّ فُ مَوَاٰتِهُ وَلا مُنْ أَوْلَهُ كَازُا ذَا الْحُمَّرُ فَأَ

مَهُولُ إِذَا ٱجْبُبَ لَوْعُ بِيزُ سَنَّا وَمَعْرَةً اللَّهِ وَإِن حُنْزُفَ وَأَنْفَتَ لُوْ بَتَرْجَأَنُ الْحَوْقًا مِنَا لِمُنْهِ والرَّغُولُ النَّاهُ سَرُّضِعُ الْعَنَّولِيَا الْعَلَانُ النَّفَكُ أَنْ يَا إِنَّهُ وَافِيهُ وَيَفُولُونَ لَأَنْفَأَتِ لِلاِيلَةِ فَاتَّرَافِهِ الْمَاصَلُّ وَأَبُورِ عَالِ رَجُلُ حَالَ عِلَا مُن الْمُولِ فَ الْوَعَالُوالْمُولِكَ وَمِنْهُ أَزْعُهُمُ اللهُ أَنْفَ أَكُلُ الصَّفَهُ مِا لِتُعَامِرُ مِنْهُ عِكْرِيْكَ عِالْمِسْكُ فِي لِحِمَا لِلْمُ اللّه والزغميه تفول الفيه والانقارة ذاعكوهان قومه ابكه فردخرج عِنْهُ وَالْاَزَأْعُواللَّهُ عَنْ والمُهْزَّبُ فِي هُوْلِهِ نَعِبًا لَى عَبِيْمِ فِي لاَ زُّصْ تَرَاعُمُ عِنْ إِنْ الْمُنْ أَغُرُوا لَهُ رُبِ وَمَالِ عَيْهُ مُتَأَعِّرُ التَّعْ مَهْرَّبُ وَمَدُّهُ مُبُ والدُّعَالَمُ مَا مِيسَلَمْ اللَّهْ وَلَقَالَ إِنَّ الدُّعَالَى الأَنْفُ فِغُولِ الشَّمَّاخِ لَهُ فَالْنُعَأَمْ وَالْمَالُونُ فِي حَالِدُ لُ وَرِيا زَوْ الصِّيدِ الرَّهَا فَي وَرَّا فَعُل الرَّجُلُ إِذَا عَاصَّيَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّعْنِ أَنْ يَعْمَ لَا بِسْنَانُ مَا يَحْتُرُهُ وَ فَيَحْرُوهِ وَرَعْمَ فَكُنُّ إِذَا لَا

وَيُقَالُ شَاهُ زَعْنَا ثُلِكَا وَمَا خِلْبَتُ إِلَّا الرَّالِ وَاتُ الْمُعَقِّدُا ۗ حَانَدُ لَهَا أَفِدَ اللَّذُيُّنِ رَدَيْنَانِ ٥ الدِّيخِ ثَلُا لَوْ البِّرْبِ وَيَقَالَ نَهِجَهُ الأَسْرُ وَانَهُ عِجَهُ ٱ فَلَمْنَهُ عِن أَيْنِ ذَرّتِهِ وَانْتَهِمَ مَالْهُ كَيْنُو وَأَيْنَ مِنْعِأَجُ خَمِّيَةً رَكَنَالِكَ رَجِيةً وَلِهَالَ ازْيَعِ الْوَادِ الْمُكَّاهُ النَّاجُ مَضْعُ مَلْكِ يَشْوُولُ لِمُهَا الدِّيَاتِ السَّمَا وَرَبَّوْقَدْ وَكَالِكَ دَّعِدَ التَجْلُ وَبَرَقَ إِذَا ٱوْعِيدُ وَهُمَّدُّ ذِوْزُهَّا فَالْوَازُعِيدُ وَأَنْزَقُ وَالرَّعِيلِ الْ الجِيَّانُ وَآثُرُتَّعِبَالْ صْطَرَّبُ وَأَثْرِعِلَتْ فَرَّايِضُهُ عِنْكَ الفَّرَعِ وَتَغْوَلُونَ ﴿ عَلَقَ عَيْدَ الرَّاعِدَةِ لِلَّذِي يُحْتَرُ الحَلا وَ وَلاَحْتِيعِ مُنَافًا وَالصَّلَفُ وَلَّهُ النَّزَلِ وَأَنَّعِلْنَا وَ أَبْرُفْنَا الْمَاشِّيغِيَّا الدَّعْلِدَ وَزَأَنْنَا الدُّونَ والرَّعْدِيْكُ أَلْ الرَّدُّ عَنهُ والجَيْعُ زَعَادِيْكُ وَبُقَاكُ جَأَةُ مَذَاتِ التَّغِيدِ وَالطَّلِيْلِ أَنْ مَا أَمُ النَّهِ وَهُ الْأَوْ الْمُوْتِ وَهُمَّا الْرَاثِ مَا الْمُ الزُوَلُعِدِ فِي التَّاهِيَةُ وَهُمَّالُ هُوَنْزَعْدِ ذُا أَدُ الْمُفْرِ وَالشُّوُّالِ ف بُقَالُ النَّوَاْعِزُ النَّهَاتِ مِثْلُ النَّهَازِدِ والموزِعِ زَي عَوْدُفُ والفَّوَّا تَعَشَّفُ إِنَّ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ بَعْيِشُهُ وَالْزُعْيُشُ لَا زُنِعِ أَشُّ وَالإِنْفَا أَصُ قَالَ ٥ الارْبَعَامُ الرَّبِعَادُ يَثْرِي الْمُعَاسِّ بَمْنَ النَّوْسَلِي مَجْمَلُ وَغِينَتُ وَكِلهُ مِنْ الدِم فِي مَنْ يُرِم وَالنَّوْنَ وَالدِّعْ أَأَدُ مِنَ النَّهُ الرِالشَّرِيْعُ وَزَجُلُ زَعِيثُ جَبَأَنْ ٥ الزَّعْضُ الإِضْعَارُانِ وَازْتَعِمَّتِ الْجَيَّةُ مُلُوَّتُ وَازْتَعِمَ الْحُدُرُ فَهُ مَرَ الْمُشَاطِ الرَّعْظَ مَنْ خَلُ النَّمْ إِن النَّهُ وَحَجَة لِلْلَّالِكَ إِنَّهُ لَن حَرْثُ وَارْتُهَا طُ النَّهْلِ عَضَبًا وَتُمُّهُو رَّجِطُ إِذَا عَابَ مِنْ رُعِظِهُ ﴿

رعيس رْعِش

زعض

زعظ

158 وَمُوْوَارَ أَلَاكُونُ مِنْ كَوْدُولَةِ زُغُوْتِ فالدومِ فَكُولُ وَمَعْنِي مَفْعُولَةٍ لِأَنَّهَا مَرْ عَوْنَهُ الْأَجْمَرُ النَّحْلُ إِذَاكَ أَنَّ عَلَيهِ النَّواكُ جَنَّ بُنْفِكُ مَرْهُونَكُ رغاب عَيْسٌ زَعْيُكُ وَرَعْمُ لُطَّيْبُ وَاسْعُ وَأَرْغَكُ الْفَوْ وَأَخْضَبُو الْمُرْعَالِاللهِ المُعْتَدُدُ جَالُهُ مَعِمًا وَجِعْمِهِ وَتَعَالُهُ مَوَالسَاكُمُ فَدَأُ لِمِلاَ مُدِيخُفُ لَشَارُهُ وَأَرْغَلُهِ الرَّجُلُ مِلْمِينَا لَوْحَهَا وَمَوْمَهَا وَالْمُوْعَا أَرْمَ لِاللِّسَ المُنْلِطِ والتَّغِيدُ الزَّبُّ والرَّغْنُ الرَّبُ والرَّغْنُ الرَّبُ والنَّأَةُ والمَنْوَالَ الْعِجَاجُ ريفش جَتَّى زُأَنْنِا وَجُهَدًا النَّهُ فُوسًا ﴿ وَلِهَ اللَّهُ مُلَّا لِللَّهُ مُلَّا لَا لَكُمْ اللَّهُ فَالْ يَوَا أُومُنْفُورًا لِهَالله الأَرْغُشُ وَفِي الْجُلُونِ إِلَّ وَخُلَّا زَعْتُ لُهُ اللَّهُ مَالًا أَيْلَ عُمِلًا أَوْلِيَّا أَوْمَ أَلَكَ لَهُ مِنْهِ ٥ الزاء والفاء ومَاسُلُتُهُمَا رفق البِنْ وَهُ مِهِ مُنْ الْعِنْ مِنْ مُالْدُوَ مَقَتْ مِعِ أَدُّمُنْ وَالدَّوْفِ مَعْ مُعُلِيدُ مِنْ ال نقال ازْمَنْقَ إِذَا النَّكَأْعِ لَي تَوْقِهِ وَمِنْ ذَالِكَ الْمُرْمِنْكُ هُو دَاْتَ الأَمْغَةُ الثُّرُّتَهُ فِي وَلِقًا لَّهِ مِزْفَقَ وَالدِّرْفَقُ مِمَّا ازُّنْفَقْتُ بِهِ وَالدُّفْقَةُ المتماَّعِهُ تُوَافِقُهُمْ فِي مَنْفَوْتَ فاحَانَّهُ وَتُوْتُورَهَ الشُّوالِدُ فَقَامُ والدَّفِقُ الذي خُوَّا فِفْكَ وَهُوَالَ جَعَكَ وَالْمَاءُ فَتَوَالُمَا ۗ أَوْ ثُفْقَاهُ وَلَكُنْ بَدُ هَبْ اسَّمُهُ اذَا تُعَرَّفُهُمَا كَذَا مَا لَلْهُمِينًا وَالْمَرْفِقُ النَّمُهُ الدَّافِقُ عِكُ والدِّفَاتُ جَنْلُنْسَانُ مِهِ مَعْفِقُ الْجَبْرِ الْفَظِيْفِرُ مَالَ والترافؤ مُعَاَّبُ المار حَدَّاتِ الوَّغُرِثَتُى فِالرَّفَافَى وَالرَّوْمُعَالَّ المَاءِ الْمُوَافِعُ مَعَالَّ المَاءِ المُواجِدَةُ مُوْفِقُ وَمُعَالِّ المَاءِ الرَّامِ الْمُواجِدَةُ مُوْفِقُ وَمُوْفَا وَمُعَالُدُ مَا الْمُواجِدَةُ مُوْفِقُ وَمُوْفَا وَلَهُ الْمُواجِدَةُ مُلْفَعَالِمُ الْمُواجِدَةُ مُوْفِقُ وَمُواجِدًا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا مَرُّ فِقَيْهِما وَالرَّفُولُ إِنْفِيهَاكُ الْمَرُّ فِي عَيْلِكِيْبِ الْفَقَادَّةُ وَهِمَّلُ رّفل الرُّغَوِّ وَمَا تَدَعُقُ وَمَدْ يَعُ زَفَقُ مَتَعَ لِلْهِ المَطْلَبِ هِ رَّفَلَ فِي اللهِ

يُغْرِرُعْهِا الشَّمْافِ وَالزَعَامُ افْرَوْمَلَهُ بِعِيْبُ وَاللَّهُ مُوالزَافَهُ الْمُوْعَلَى الْمُوْعَلَى الْمُوْعَلَى الْمُوْعِعُ مُلِلَاثُهُ الْمُلِاثُمُ الْمُوْعَلَى الْمُوْعِعُ مُلْعَلَا الْمُؤْمَّ الْمُلْعَلَى الْمُعْمَلِكُ الْمُلْتُوْمَ الْمُعْمَلُ الْمُلْتُورُ الْمُعْمَلُ الْمُلْكُونُ وَلَمْكُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ وَلَمْكُونُ الْمُعْمُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْلَالِكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْلَالُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْلَالُهُ وَلَمْكُونُ وَلَمْلَالُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْلِلْكُونُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلَمْلِلِكُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُ وَلَمُونُونُ وَلَمْكُونُونُ وَلِمُونُ وَلَمُونُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْلِكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمْكُونُ وَلَمُونُ وَلِلْلِلْمُ وَلَمْكُونُ وَلَمُونُونُ وَلَمْلِلْلِلَاكُونُ وَلِمُلْلِلِكُونُ وَلِمُونُ وَلِمُنَالِلِلْمُعُلِلِلْمُ وَلِمُونُ وَلِلْمُ وَلِمُونُونُ وَلِمُلِلِلْمُ وَلِمُونُ وَلِلْمُعُولُونُ وَلِلْمُ وَلِمُونُ وَلِلْمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُنَالِ

اَيَنْ عَالَاتُ مَنَدُا الْمَ عَلَيْدَا وَمَا لَكُوْعَ لِمَنْدَا وَمَا لَكُوْعَ لِمَنْدَا وَفَعِيدًا وَمَا لَكُوْعَ لِمَنْدَا لَهُ وَفَعِيدًا لَهُ الْمَعْ وَمِعَ وَمَا مَنْ عَلَيْدَ وَالْمَعْ وَمِعْ وَمَا مَنْ وَعَلَيْهِ وَمَا مَنْ وَعَلَيْهِ وَمَا مَنْ وَمَا مَعْ وَمُوسَدُ وَمِهِ وَالْمَا لَوَعْتُهِ وَمَعْ وَمَا مَعْ وَمُوسَى وَمَعْ فَالْالْمَ وَمَعْ فَالْمَا لَمَعْ وَمَعْ وَمَنْ وَمَعْ فَالْمَا لَمَعْ وَمَعْ وَمَا لَا مُعْلِمَا لَا مَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَا لَا مُعْلِمَ وَمَعْ وَمَا لَا مُعْلِمَ وَمَعْ وَمَا لَا مُعْلِمَ وَمَا لَا مُعْلِمَ وَمَا لَا مُعْلِمُ وَمَا لَعْ مَعْ فَالْمُ وَمَعْ مِنْ لَكُومِ وَمَا لَمُ مَا الْمُعْلَمُ وَمُوسِمِعُونَ وَمَا لَمُعْلِمُ وَمَا لَا مُعْلَمُ وَمُوسَمِعُوا وَمُعْلِمُ وَمُوسَمِعُومِ وَالْمُنْ وَمَعْ وَمُوسَمِعُومِ وَالْمُعْلِمُ وَمُوسَمِعُومِ وَالْمُنْ وَمَعْ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُولُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُولُومُ

لِطَّرَّوَهُ مَّ ظَلْتِ لَنَا مِعَالَ الْمُلْدِعِمْ وَنَعُوثُنَا جَوْلُ فُلْتِنَا لَخُورُ وَالْمُعَنَّا وَأَوْلُ الْمُنْفِينِ عَلَيْكُ المَّنْ الْمُنْفِينِ وَأَوْلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَأَوْلَا لَمُنْفِينَا وَالْمُعَنَّادُ الْمُنْفَقِدِ الْمُنْفِقِينَ وَأَوْلَا لَمُنْفَا اللَّهُ الْمُنْفَالِ الْمُنْفَالِ الْمُنْفَالِ الْمُنْفَالِقُونَ مِي اللّهِ اللّهُ وَمُنْفِعَا وَالْوَعَنَادُ الْمُنْفِقِينَ اللّهُ وَمُنْفِعَا وَالْوَعَنَادُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْفِعَا وَالْوَعَنَادُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْفِعَالَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْفِعَالَ وَالْمُنْفَالِ اللّهُ وَمُنْفِعَالِينَا لَهُ وَاللّهُ وَمُنْفِعَالِمُ اللّهُ وَمُنْفِعِينَا لِمُنْفِقِينَا لِللّهُ وَمُنْفِينَا لَهُ وَاللّهُ وَمُنْفِقِينَا لَهُ وَاللّهُ وَمُنْفِقَا وَالْمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقًا وَاللّهُ وَمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقَالِهُ وَمُنْفِقِينَا لِلللّهُ وَمُنْفِقَالِمُ اللّهُ وَمُنْفِقَالِمُونَالِ اللّهُ وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقَالِ اللّهُ وَمُنْفِقَالِ اللّهُ وَمُنْفِقَا وَالْمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقَا وَاللّهُ وَمُنْفَالِمُ اللّهُ وَمُنْفِقَالِولَالُونِ وَمُنْفِقَا وَالْمُونَالُونِ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْفِينَا وَمُنْفِقِينَا وَالْمُنْفَالِقُونَا وَاللّهُ وَمُنْفُولُونَ اللّهُ وَمُنْفِقِينَا وَاللّهُ وَمُنْفِقَالِ اللّهُ وَمُنْفِقِينَا وَاللّهُ وَمُنْفِقِينَا وَالْمُنْفِقِينَا وَاللّهُ وَمُنْفِقِينَا وَاللّهُ وَمُنْفِقِينَا وَالْمُنْفِقِينَا وَالْمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونَالِيلُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعِلِّيلُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مَنُ الزِفْدَ فَحَلِّمَةِ وَاجِدَهُ وَالزَافِيَّانِ دِخَلَهُ وَالفَرَّاكُ قَالَ أَا لَهُ عِنْدَ الجِوْلَى وَرَافِيَهُ فَوَ أَنِيَّا الْجَدَّى كِوالْفَوْيُضِ وَتَوَافَدُ وَنَعِافِنُو وَالمَنَا أَجِدُ الشَّالُالاَ يُفَعِّمُ لِللَّهُ الشَّالَالِيَّةُ الْمَائِقَةُ الْمِك وَالدَّوَا فِلْ حَنَدُ لِللَّهُ فَعِنْ قَالَ

عَدْفُلُ ادَا الْمَالَةُ اوَحَدَّ هَا والرَّعَلَّ الفَرَشُ الفَوْدُ الدَّنَ وَذَهِّلَ فَعُانُ الدَّا الدَّعَلَ المَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ ال

زفن

رغن

*ڏ*فه

زد

ڏفت\_

زفشے دند

ز فيد

7

1,5.5

ڙفـــز ڏفـــت

<u> ڏفض</u>

الدّاج إبِلَهُ أَيْ وَتُؤْفِهَا وَمَرَّ أَفْضَلِ لَوَا دِرَ مَهَاجِزُهُ وَزَا لِكَحِيْتُ يَرُّفَضُّ الْيُتِوالسَّيْلُ قالَ ابْنَ السِّحِيْبُ وَإِج قُبَضَةٌ وُفَضَةٌ الدِيَهِيُّ مِثْلَالِكِ وَلِلْمُ عَبِهُ وَا فَا ذَا صَارَتُ الْمَالُونِ عِلَيْ الْفِي لَيْبُهُ وَلَهُوَأَهُ زَفْضَهَا فَتُتَوَكَّها مَرُّجَى جَنْتُ شَأَوَتُ ٥ زَفَعِتُ النَّهُو زَفْعًا وَهُوَ خِلاَ فُ الْحُفَض وَمَرَّفُوْجَ ا لنَافَةُ فِي السَّبْرِخِلاف مَوْضُوِّعِها قَالَ طِيزُفَهُ مَوْ نُوْعُ عُمَارُولُ وَمُوْفُوعِ كَاكَمَ مُّوْبِ لَكِ وَشُعِلَ لِيْ

زنع

زنغ

زقل

رنج

زفا

رفض

زفط

رقع

يُقَالُ مِنْهُ رُبُعُ الْمِيرُونُ وَزَفَعُنْهُ أَنَّا والرَّفِعُ تَقْرُرُيْكِكَ ٱلنَّتَى قَالَ آللَّهُ تُبُأَدُكَ وَقَهِمَ ۚ لَى وَفُوْشِ مِنْ فَوْجِهِ أَيْهُ فَكُرْبُهِ لَهُمْ وَمِنْ وَالْحَدُونَهُ مِنْ الْكَ ا اشْلُعِلَانِ وَمَصْدَرُنُوا الدُّفْعِانُ وَنُعَالُ النَّافَةِ ادْ ازْ فَعَينَ اللِّمْ الْمِثَارِيةِ فَعُرِّعِها هُوَا فِعُ وَالدَّ فِعُ الإِذَا عِنْهُ وَهُ لِلْهَارِينِ كُلَّ وَالْفِعَةِ زُفَعَتُ عِلْتُنَامِنَ البِلاَجُ أَيْ وَأَلْحُنَّا فِي مُنْ لِعَدُ مُنْ لِعَهُمُ مُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ لِعُمَّا مُلْسُلِعُ أَنْ وَكُلُّم الْمُلْ فِي مُنَّا وَذَا لِكَ فُولُمُ وَنَهَ كُلُ وَ إِلَا لَهِ الْإِلْهِ الْحَلَّ اللَّهُ الْإِلْهِ عَنِينَ وَ وَكَنْهُ الزَّجْ الله المنظمة المنظمة المناكبة والمناكرة المنافرة المنطاع والمناكرة الزفاعة التي تَنْعَظُرُ مِا الدِّسْجَأَةُ وَكَلَّهُ الشَّالَ الَّذِي الَّذِي الَّفَالْ اللَّهُ اللَّهُ بِيَادِ مِنْ فَعُ مِعِ قَيْدَ الدِّيهِ هَا لَوْ فَعُ أَصَّلُ الفِّذَ بْنِ وَسَّا بِوْ الْعَارِيل 'اَدُّ قُأْعُ وَكُلُّ مَوْجِعِ اجْمَيُّعُ فِيْهِ الْوَسِّخِ أُوفْعٌ وَفِي لَيْنَ فِ كُونَ لا أَوْجِيْ وَدُفْعُ أَجِدِهُ مِنْ لَمُعْتِومِ وَأَنْتَلَتِهِ وَالْأَوْفَاغُ مِنَالِنَا مَالِسُهِلَةُ وَالزَفْع اللهُ وَالْوَادِينَ سَنَوْهُ مُوَامًا وَعِينَ قَافِعُ وَوَفِيعٌ وَمِلْكَ حَرِّنْعِ النُوَابِ أَيْحَيْثِرٌ ٥ الزلوا لقاب وتمايثاتهما

الدَّ ظُلُ النَّذَلُ الطِوالُ الدَاجِلَةُ زَقَلَةٌ والمُبْعُ القَالِيُّ وَقَلَاتُ وَأَرْمَلَتِ

الناقة الزفاك مَنْ فِي مِنَ السَّنْ وَهُوَ مَسْرِيْعُ وَهَا مِنْ مُنْ عُنْهُ الْهُوْ قَالْ 150 لإِزْقَالِهِ فِلْهُ زُوْدِقَالً وَالْمُرْوِلِاتُ فُلْ مَعْدُ مُعَلِّقِ والزَاقُولُ يَنْزُلُنِمُ عِدُ مِوالْغَلُّ الْوَنْوُكُلُّ قُدِيرٌ زُّفِرَ وَوْبُرُكُ فَهُو زَفْرُوالاَرْقَوْ النَّقَشَ عَلَكِ الإِسْ وَالرَّفْوْ الْمَدُّ وَالْرَفِي وَالسَّاب قَالَ الْحَالِمُ الْوَقْنُ مِنْ الْحِنْ الْحِنَابِ مَرْفُونُ أَيْ يَلِنَّ خُرُونُهُ يَعِلامُانِهِ امْنَ النَّهْ عُلُو وَفُلاَنَهُ مَوْ مُنْ إِلَى الْإِلْجِيْدَ فِهِ الْمُنْ الْفَوْسِ والميازا لأتوأن ساطر أعمادهماوالزق الداهية وتؤم الذبوين المَّا وِالْعِرَّابِ وَالْنَ قُنْهُ الدِّرُونَهُ وَالدُّرُ فَوْمَنَا ٱلْأَوْضَ وَالنَّاتُ قَلْكُلِّ والدنيسًّا أُسْتِهَ أَوُتُمُّنَا إِلَى وَفِيهِ مِالْكِيْنَةِ ٥ الرَّوْقُ والْإِقَالُ النَّغُهُ مُّ أَنْ وَرَقَيْنُ الحِمَّابِ قَارُبُ مِنْ شَطْوْرِ وَمَتَّوَقَّنَ الْمُوْأَةُ لَلْقَبْ بالدَّغِهُمَّانِ والمَّوْقُونُ لِمُنْفُوشِ والدَّاقِيَةُ الدَّرَاءُ لَكِيَّمَ مُمَّاللَّهُ فِي لَمُناعِمَةُ ٥ الزَقْوَةُ فَوَنْقِ لِلْمُعْرِينَ لِأَمْلِ قُلْكُ مُنْ مُلِينَا لِمُعْرِينَ وَفَعَالًا مَنْ فِي إِللَّهُ إِلَّا أَنْ فَيْ زُفِيًّا وَمَقُدًّا وَيَفُولُونَ لِأَفَّعِ لَى ضَلْعِكُ أَي أَمْرِ فَا فَعَ بعَنْ رِمَا مُولِينُ والرَّقِي وَفِيعٌ وَيُقَالُ زَفًّا الدَوْ والدِّمْعُ أَذَا الْفَطَعُ أَوْلا مُنْتُغُولُ لِإِلَى فَإِنَّهُمُ هَا زَفْقَ اللَّهُ مِنْ كُنَّ فَعُ فِي الدِّيابِ قَالَ أَوْرَبُهُ الْرَفْقَ وَ مَانُونَهُ عَلَى الدَّمِ فَسَنْ حُنَّ وَرَقَبْتُ الصَّبِيُّ مِنَّ الدُّنْتُهُ ٥ الدُّونَيُّهُ مَعِينُوْفَهُ والوَيْفِ الْحَافِظُ والمُنتَكِظِ مُعْولًا مُنْفَدِلًا وَفَيْ أَزُفُ وَثُمِينًا وَالْمَاكِ اللَّهِ انْتَكُلُوْتُ وَالْمُزْقَدُ الْمُكَالُ وَالْوَيْثِ الْمُكَالُ الْعَالِى لِلْمُنْتِرِفُ بَعِفْ عَلَيْهِ الرَّقِيْثِ وَالرَّرِيْثُ أَنْهُا المُوكِ لِالفِّنِيْسِ وَالدَّوْثِ السَّهُو النَّالِثُ مِن النَّهُ عِنْ إِلَى لَهُ أَنْهِمَنا أَوْلَا تُؤْفُ الزَّأَةُ لاَ يَعِينُ لِمُّا وَلَدُونَقَ الْ إِنَّ الدُونِ مَوْد مِن إلا يَاتِ والمُوَقِّد الجالد الذي الح من مُل المات

> وَرُفَّتُه وَرُقَّأْمُهُ الأَجْزَالُوعُبُ البَيْ ثَرُّفُ الغَوْرِيَجُ لَهُ واداعَانُو وَبْعَالُ النِّرْأَةُ الِّي تَرُّفُ مَوْتُ أَوْجِهَا لِكَرْبُهُ الرُّفُونِ والرَّفُونِ المَافَةُ الدُّيْنَةُ النَّصْ كَتَحَادُمُنْ مُنْ مُن مِن مُناسِرًا لا وَتَعُولُ أَزُفُنْ فَلَا مُنَافِلِهِ الدَّارُ وَهُوَ أَنْ لَغِطِيهُ إِيَّاهَا كَأَلَغُمْرًى ثُمَّ يُقُولَ لَهُ إِنْ هُتَ فَيْلِي تَجْعِبُ الْكَ وَإِنْ مُثَّا قُبْلُكَ فَهِي لَكُ وَهِي مِنَا الْمُؤَاثِبُهِ أَنْ مُثَّاثُ حُلَّاد إحِد مِنْهُ مَا مَوْتَ مَنْ إِجِيهِ وَرِقَالُ الرَّأُودِ لَقَتُ الْعِيرِ لِأَنَّهُ رَجُهُونُ هُ زَنَّ يُخْلُ الْمَالَ فُتُنْ عَلَيْهِ تَرُّفِعُا وَهُوَ ذَخَاجِي مَالِ وَهُوَيُّ ثُرَّجٌ رُاحِيَالِهِ بَضَّنَسْتُ وَ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ الرِّفَا حِوْ أَي النِّمارَةِ وَالدُّولَ ذِللَّهُ فِي اللَّهُ مَا لَا مُن

زْفُوْدًا والدَّافُوْ دُنُوَّا كَالْمِيْتِ وَازْعَلَى الطَّلِمْ أَشْتَرَعَ وازْفَلَّ الدَّخْلُ الْأَوْنِ النَّافِرَ وَوَقُلْ حَسُلُ هَ الزَّفْشُ كَالْقُبْرُ حَيَّفُ وَشَّمَّا وَمُنْقَلَدُهُ *ڏفڻو* وَدُ فُشُوحُهُ مَا لَوْ رُولُولُمُ وَرُولُمُ مُنْ تَكُوناك

عَاذِ لَـ قَالُوا وُلِعُتِ المَثَوْفِيْتِ قَالُ الحَكِيْلُ عِنْ النَّجَالَيُّهُ والدَّفَشَآنُ سُفْسُونَهُ الْبَعِيرُ والدَّفْسَآةُ دُوْبُيَّةُ وَشَعِي لَوَوَتَوْ لِلْفَوْلَهِ حَمَّا دَقَّنَرِ عَظَمُ رَالاً دِيْرِ فَلَوْ ٥ الرَّفْقُرْمَجْيِرْوَفْ وَارْفَقَرْ المَعِيْرُ حِمُلَهُ عَلَى لَمَيْرِ وَهُوَ الزَّقَعُ فَالْحَرِيثُوُّ

بْزَنْوْدَ أَنْفَضَ الْفَعْوْدَ وللبَعِيْدِ أَنْهَا وَزَفَقَ المِسْوَافِيءَ لَتَهَانِهِ وَدَّفَقُ النَّهَ وَالرُّفُهُ أَنِهِ وَالزُّفَّا مَنَهُ لَغُيمَةُ ٥ الزُّفْطَةُ مَّوَالْد يَّنُّونُهُ نُفَعُظُ بَيَاضٍ دَجَاْجَةُ زَفْظَ آنُوا لاَزْفَظ الْفِيرُو ٱزْفَالْمَ ٱلْهَِزْجُ إِذَا زَأَدَ سُّوَلَٰذِهُ شَوَا جَاه دَنَعُ فِي التَّوْبَ تَنْعُهَا والْحِنْرِقَدُ ذُفْعِ عَنْ والدِّيْعُ النَّمَا وَوَالِمِينِ مِنْ وَوَنِسَعُوا أَوْفِهِمْ خَالَتُهُ وَرُّوا لَى السَّفْفِ ثَالَمَّامَوْلَهُ الوَاجِ العَيِّفُ لِتَوْجُ ثَحَالَتُهُ قَدُ رُبِعَ لِأَنَّهُ لاَ

يُرْتِيْوَالْكُ الرَّاهِ لِلْفَاقِ مُمَا ٱلْفَقَعَ مِوالْمَالَوْئِيْوَالِهِ وَزَنْفَيْدُ هِيَّا : وَقَالْمِيْو يَتِهِنَا وَلَا دَّتَهِنَاهُ زَفْعًا رَضِينًا وَأَنْ فِيهِ مِنْ زَفْعًا أَيْ مَوْضِعًا لِلسَّيْمَالُ وَمَا نَرُكَ الْعُلْمُونَ إِلَى فَأَرِيْهِ فُوسَفَيًّا وَلَجُنَّى الْأَوْ فُلْكُونَّهُما

وَهُوعٌ مُزْفَقُ فِي سَلِهِ اللَّهُ ٥ الزآء والكاف وماينك فما بالع النَّكُوُّ الزَّفْتُولِ الرَّجُلِ الوَاجِدَةِ رَمَتْوُكُكُ ٱلظَّرُّ بْنَ وَمِعَا رِبِّحْ لَكِ الفَاذِسِّ مُنْهَنْلِيَّةُ وَتَوَقِّلُ لِلِمُافِئُونِيُّ الْمِثْكِأَ نِهِ الْمُضَوَّرَ عَالَٰرَ جُلُهِ لِتَنْخُلُ

فِي لِأَرْضِ قَالَ الْأَخْطِلُ ؞ڔ؈ڡڡ؞؞ ڎٙؿٮٛ؞ڗڒٙۼؙٳڿڿؙؿؚۿٵۺؙڡٚڔڡؙؽؘ؋ؚؠڟڵٞۼٟڮٙۺۼؖٵ۠ڔٷۛؠؿڒڞۜڵ وَالرُّكَاةُ الْمِنْ مُعْمَرًا لِمُعْلِهِ وَحَنْدُ النَّبِيِّ ٱلْفَيْدُ تَعْمَلُهُ فَوْفَ رُدي بَعْضِ وَمَعَيَّاكُ مُوْنَاهِمٌ وَزُحَالُهِ والزُحْيَةَ الطِّيْلُ الْعَيْعَ وَمُوْنَحَمُ المَّرِّرُونِ جَا لَائِنَهُ ٥ نُحُنِ النَّي حَالِبُهُ الْأَفْوى وَهُوَالِي إِلَى نُحْمِن سَنديكا أَيْ عِيرَ وَمُنْكِمَة وَكَخَنْفُ النَّهِ أَنْدُكُنُّ وَهِي الدِّنَّةُ وَهُوَلْحِينًا الله وَفُورٌ وَالمُؤْكِّلُ لِكُأْنَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَالِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَلَعْنَهُ شُعْلَى مُصَدِّرٌ دَّكَنَ بَوْخُنُ مُعَالًا فَوَمُ زَحِنَ بَرِّحُنُ وَهِي شَالَّاهُ ٱبُوزَيْدٍ تَحِنَ بَرُّكُ نُ وَجَبَلُ زَحِنَّ لَهُ ٱلْأَكَأَنَّ عِبَالِيَا وَمَا فَقُّ مُرَّكَّنَهُ الْمُأْقِ مُنْبَعِنُهُ ٥ الرَّكُونُهُ مَعْتُوفُوفَهُ وَزَكُوتُ الْرَجُلِ تَبَعِنُهُ وَتَكُونُ الديدوعة للبع يوسمناع فنه والمروث الحدوث المنتط والمتناك النُّهُ إِنَّ قَامَعُكُم النَّرْخُوسُانِ يَفْعَمُهُ وَرُحُونُ عَلَيْهِ الأمْثُو وَالدَّنْبُ وَرُّحْنُهُ وَأَرُحَنْهُ وَأَلْرَحَنْهُ مِنْلَهُ عِزَالْفَتَّا وَفَعَالْ أَنَا فُرُّ عَج عَلَىٰكَذَا أَيُهُ عَقِولٌ عَلَيْهِ وَمَا لِي مُؤْتَكَةً لِاللَّهِ عَلَيْكَ وَزُبِكُونُ النَّهُ فَ

185

زوم

ازقن

<u>-3</u>

زخل

رّڪن

الرُّحُونُ اذَا اللَّهُ دُنَّهُ وَالْمَلْكُيْهُ قَالَ مَنُو يُدِينُ كُوَّاجُ

فَلَعْعُ عِبْدُ فَوَمَّا فَلْدُ كَفُوكَ شُؤُوْفَكُوْ وَشَالُكَ إِلَّا تَرْخُهُ مُفَافِق فَأَلَدُ النَّالِالْاَقِيرَاقِي وَقَالَ أَنْشَا أَرْحَيْتُ الْإِفْلَانِ أَنْ كُنَّاتُ اللَّهُ وَقَالَ السَّنَايُّ أَرْجِيدُ إِلَى كَذَا أَيُلَجِّرُ وَلِلتَّانِي يَكُونُ عَلَيْهِ وَرَحَونُ لَعَيَّةُ بَوْ وَكُمْ يُلْ فَمْنُ وَالْرَّكَ أَوْاشْرُ مَوْضِع وَالنَّاحِيَّةُ اللَّهُ مُوْوَنْفَالْ أَزْكُتْ لِبَهْ فِلْأَنْ خُنْدًا أَوْهَيَّأَنَّهُ لَهُ و ذَّكِ زُكُو نَاوَالوكَانَ الْمَاتِي الْوَاجِلَةُ وَاجِلَةٌ وَرَنْتُ رِحَالِيُّ لِأَنَّهُ لِيُكُولِ مِنَالِسَا رِعَا الدِّحَابِ وَمَا لَهُ زَحُوْمَةُ ولاَ جَمُولُهُ أَيْ مَا يَرْكُنُهُ وَمَا يَخَمِ إَعْلَيْهِ وَرَحُوْمُهُ ثَبِيَّاهُ وَالنَّاحْثِ وَالْأَرْخُونِ وَالنَّحْمَانُ وَالنَّاحِنُونُ وَلاَبُحُونُ للَّهُ عِلَيْهَا إِ والرُّكَ مَعْ رُوْفَهُ والْأَرْكَ العَظِامُ فَهَا وَمَافَهُ رَكَالُهُ تَقْلُ الرَّعُوب وَازْدَ الْمُنْ عِأْلُ الْرُحْدِ وَتَمْلُ مُوَّكِ النَّهَارُوْ مُنَا يُوعَهُ الْ العَدُودَ لَهُ نِعْفُ العَبْهُ وَلِهِ مُأْجِيهِ العَكَرِ بِالرَّمْفُ وَرَحَتِثُ الرَّهُلَ الرُّحُنِهُ اذَا مَثَرُوتُ زُحْنَهُ وَرَّحُنْهُ اذَا مَكُونْتُهُ بِرُحْتِاكُ وَرُّواْحِبُ النَّهُ مِطْرَآ أَنُونَ يَعْفُهَا فَوْقَ يَعْضِ فَهُفَدِّ وَالسَّمَا مِنْ أَمَّا الدَّى عَدْ المُؤْخُّةِ نَعِي الرُّوادِف الوَاجِيةُ وَاحِيةٌ وَرُادِفَهُ وَالرَّكَّابَةُ فَسِّيْكُمْ فِأَهِ إِلَى الْخِلُةِ عِنْدَ فِي لَهُمَا وَرُثُمَا خِيْلَتْ مِنْحُ الْهِمَا وَالسَّالِيلُ التَوْثُ والْأَزْحُوبُ تَاحِبُو الدَّوَاتِ والرُّحَّاكُ زُحَّاكُ أَنْكَأَكُ لَسَّفِينَهُ وَنْقَالُ لِلرِّمَاجِ رِحَّالِ السِّمَابِ وَالدَّحَبُّ رَّحَبُ الرُّأَاهُ وَاللَّهُ لَكُمْ لِل ولا يُفَالُ لِلرَّجِٰ إِنَّهَا هُوَ لِلْمَوَّلَةِ خَاصَّةٌ قَالَ الْمُوَّلَّةُ الرَّحَةُ لِلْعِكَانَةُ للوَّ خِلُ والْمَوْالَةِ قَالَت لْاللَّهُ وَ الْمِارِدِيةُ الْحِصَابُ وَلا الوسَاجِ أَن وَلا المِلْبَابُ

وَهُوْنِ أَنْ تَلْبَعُنِ الْأَوْفَادِ وَالْمَوْنَ الْأَفْرُوالْمَوْنَ فِعَالَمُ وَمُوْفِالْمُوْنَ فِعَالَمُ وَ هُوَوَوْنِوْالْمُوْتَ فِي وَالْمَوْنِ مَا مُؤْمِنَا فَهُ وَالْوَاحِثِ وَالْمُوالْمُوْلِلْمِي وَمِنْ الْمُؤْمِ وَمُلْمُوْتِهِا هُ وَحُوْلِلِمُولِ وَحُوْنِهِ مُنْفِقَ مَعْتِ وَالْمُحْجِ وَالْمُحْجِ فَهُ وَاللَّهِ فَي مَا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ فَي مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْ

184

気

زمن

زمش

زمش

الدَّحِيْ الْمُوالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اً وُحَدَّ عُهِ سِلطَتَبُوْ اَى نَدَّهُمُّ الْمُكُنْمُ مِ وَالْاَنْتَكَوْ فَكُنْ فَيُ مُتِوالُهُمُّا مِنْهُ والدَّحُوشَيَّهُ قَوْمُ مِنْ لِلْمُقَادَى وَالصَّائِلَةِ مَ وَالْاَلِتِيْلِ لِلْغُو رُوْسَطِ المُنْهُ وَالدَّمُونَ مُنَّةً وَمُ مِنْ لَلْمُهُ حِنْمُ لَلْمِنَا لِمَا وَمُنْ مَكَالِمُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ المُنْهُ وَالدَّمُ وَمُنَّا مِنْهُ عَلَيْهُ مَنْ الْمُنَوْنُ مَلْكَنَى الأَصْلُ وَالْوَبَعَا مُلْلَمَةً لِللَّ المُنْ لِمُنْ المَنْ وَمُنْفَالِهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْفِقًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المجالة المجالة

هِى وَحْمَهُ مِنَ السَّيْطَانِ فَى ذَنْعِهُ هُ وَجَهَا النَّجُلُ اذَا الْجُنَّى وَحُلَّ مُعْجَبَ وَالنَّجُلُ اذَا الْجُنَّى وَحُلَّ مُغْجَبَ وَالنَّجُ النَّجُ النَّهُ وَالنَّهُ وَمَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَمَا النَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَمَا النَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُعْمَونَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُعْمَونَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُومُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمَونَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُعْمَلُومُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمَلُومُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِقُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولُومُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولُومُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

الزُّمَّانُ مَعْدُونُ والمؤَّمَّا مُثَانِهُ صَبِّنَانِ فَيْ لِأَدْعَانُ وَالْمَالِمُ فَوْ الْمَالِمُ فَوْ الْمُعْلَمُ الْمُعْدُونَ وَمَعْدُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْدُونَ وَمَعْدُ الْمُعْلَمُ الْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُ الْمُعْلَمُ الْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُ الْمُعْلَمُ الْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُ اللّهُ اللّهَا وَالْمُعْمَّةُ الْمُعْدُ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْدُونَا الْمُعْدُونَا الْمُعْدُونَا الْمُعْدُونَ الْم

واچ دست د رئيسة و محجمة في الجزيب تفتيا وَجَهْلُ أَلُوْمُأَكُ وَأَلُوْمُامُ مَعْفِي هُو وَتَجَالاَ مُنْوَالْمُوَابِ وَوَتَجَالْسُمَافُو كَ اَمُنْسَدِيهِ هَاهِ الرَّاجُةِ مَعْفِرُونَ والسِّمَاتُ الدَّاجِ جَنَوْ يُعْبَى يَجْوُعَ بِيَعْلَمُهُ

تأميًا والذه و تعلق الدّ البّه و تربّع المبند في متوت المنتابيد و الدَمّاع المرك الم المبتعد المنتابيد و الدَمّاع المرك المرتب المنتقب المنتق

عين خازاه آن يَّهُ وَمَنامِنْ لَا مُعْمَعُ وَعَلَمَ الْمُعْمَعُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمَعْمُونُ وَالْمُعْمَلُوا الْمُعْمَلُوا اللهُ وَالْمُعْمَلُوا اللهُ وَالْمُعْمَلُوا اللهُ وَالْمُعْمَلُوا اللهُ وَالْمُعْمَلُوا اللهُ وَالْمُعْمَلُوا اللهُ وَالْمُعْمَلُوا اللهُ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا

زڪع

زمن زمه زمی

5. .3

زمج

جَدْ يَهُ ٥ الدَّمَقُ دَمَتُ العَيْنِ وَيُفَاكَ وَمَثْثُ يَبْزَ الفَوْمِ أَشْكُنْ وَيُفَاكَ زمض زَمَضَ لِيَهُ مُعِيْبَتُهُ زَمْضًا حَبَيْهَا وَالدَائِنُ لِتَحِيْثُ نَفَالْ فَيُحَالِّذُ أَمْسًا زَمَحَتْ بِهِ أَيْ وَلَدَنَّهُ وَزَمَصَ الرَّحَا جَهْ وَزَقَتْ وَفَتَ الْأَرْمُ مُهُ الْأُمْرُ رّمض وَرَّمِعَرِلِلا مُّن وَرِّبِعِز الْمُقَالَحِرُ فَنَهُ الرَّمْفَالُا والرَّمَعَ جَرًّا لِجِهَارُهُ مِن اللَّهُ وَجُوَّا الفَّمْسُ وَأَلُونُ رَّمِحَهُ الْجِعَالَةِ وَلَقَالُ مَهُمُّ وَمَصَّالَ مِنْ شَكَّةَ المحتريا تفركا نقلوا أشتآ الشفورج اللفة الفابية فتوما الازمند الْبِينَ وَتَعَيَّدُ فِيهَا فَوَافَقَ هَذَا الشَّهُوُّ أَيَّامُ وَمَضِ لَكِ رِّونَا مَعْ عَلَى رَّمَعَانات وَالْمُومَنَّاءُ وَسِّحِينُ وَمِنْظُ جَالَّةُ وَكُلِّ جَا دِّدَ مِنْظُ وَمَّلَدُ مُثْمِنُهُ أَفَا وُرَيْقُ اللَّهُ وَعَلَىٰ الرَّضْفِ أَنْفَعُنُّهُ وَذَا لِحَالِمَوْمِعِ مَزْمِعٌ فَأَنَيْتُ فَلَا نَافَاؤُ أَجُكُ مُرَّمَّضُنَهُ تَرُّمِيعًا وكالدَّالَ تَنْتَظِرُهُ شَيْاً وَيُقَالُ الْمُتَعَرِّبَطِنَهُ لِدَا مَنْتُكِ وَزَّمِحَدِ الْعَنْمُ إِذَا لَكَوْتُ فِي سِلَّمُ وَالْحَيْرِ فَفَرْحَدْ أَكْ ادْمُا وَلَاكُ بَسَوَّمُ شُول الطِبْرَا ؟ إِذَا يَجِهَا وَسَافَها حَتَّى يَوْمُصَ فَوَالْمِنْ فَانْفَقَّوْ لَوَ الْحَادِه وَمَطْتُ الرَّجُلُ أَوْمِظُهُ وَمُعِلًّا إِذَا عِنْهُ والرَّمْطُ تُحْمَعُ مِنَ الْعِزْ وَطُوحَتِنْ زمط مْنْ يَحْبِوالِعِمَا أَوْهُ الْزَيْحُ والزُمَا فِي لَكُ مُنْ وَالدِّهِ والزَّهَ عَلَيْهُ مَا اصْطَرَّبَ زجع مَنْ اقْوْ جَالصَّيْقِ الزَّمْهِ إلى لا شَطِرَابُ والمَبَرَّمَعُ جِهَالَةُ مِنْعَازُرْ دَاتُ تُلْبَعُ وَرَبِعَ اللَّهُ مَرْعَصَبِ اصْعَلَرَتِ وَتَبْرَاللهُ أَنْسًا رَبَعَتْ معودا لدَّامِعُ اللّ يْطِأُ إِلَى ذَالْتَهُ لَوَيَوْعَهُ مَنْقِالَ إِنَّ النَّوْيِعِهُ الْعَالَدُهُ ٥ الزَّمَقُ بَنَّانِي زمق النُّنْسِ وَتَنَوَّمُونَا لِمَا خُلُالمَا أَنْ وَعَنْوَهُ الْالْمِينَا أَهُ وَعِنْنُ فُومُونَ مُيِّنَّ وَتُمِنّ مُشْيَطُ الْمُسَوَّ وَيَغُولُونَ أَشْرَعَتِ الْمِعَيِّزِي فَرَمِقُ زُمِقُ أَرْقُ أَيْ اللهِ مَنْ الله لِّنبِهِ قَلِيكٌ قَلِيْكٌ لِأَنَّ الْمِعْزِي أُسْرِكْ مَّلْ بِتَاجِهِا إِلَّامَامِ والسَّرْمِيُّو عِيمَلُ نَعِيْمَالُهُ لاَ يُحْسَنُهُ وَرَّمَعْنُهُ بِعِينِوْ أَرْمُفُواْ وَالْأَطَلْبَ النَظْرُالِيْهِ وَجَعَى

تَعِمْ فَهُ جِنْلُ أَنْنَاقَ آوْنَعِيْكُ وَعَلِي أَزْمَاكَ إِنْهِمْ أَفَّاهِ الرُمْكَ فَمِنَ زمط الْلُقَانِ بِنَا لِإِمِلِ وَهُوَ أَبْرُنُ فِكُونَا أَمِنَ لِكُونَا فِي مِعْدَالْ مِنْهُ جَمَلُ أَوْمَ فَالْوَ 154 وَمِنْهُ اشْتِقَا أَلِوَ أَيْجِ وَهُوَ الرَّأْمِدُ أَنْهِمَّا وَرَّمَكَ بِالمَكَانَ أَتَّامُ وَهُوَ زمل زَاْمِكُ وَالْوَمَكَةُ أَانْتُمَ إِلِمَوَا وَبُنِ هِ الدَّمْلِ مَعْيَرُوتَ وَتَرَمَّزُ الْفَيْدُ لِيَدِمِعُ نَلَهِ وَرَمَلُكُ السّرِيرُ الرَائِينَة فَيُعَرِو عَيْنِ وِالنِّمَ لِاللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَكُ والمتوني والمتوني وأكدم يحدثه فيتاك والمتوني والمتوني والمتوا والمتوا والمتوا والمتاكم والمتوا والمتاكم والمتوا والمتو عَلَا فِي الْأَوْمُ لِللَّهِ مِنْ مُعَلِّمًا مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ الْأَوْمُ لِللَّهُ مِنْ الْأَحْبَر والدَّمُلُ العَلِيدُ وَالمَعْلَرَة جَعُهُ أَزْمَاكُ وَالدَّمَاكُ عُلُوهُ لا تَكُونَ عَنْ بِنَهِ لِلْمُقَوِّرِ فَيَالِفُ مَنَا يَزَلَوْنِهُمَا وَأَمْ رِمَالِهِ فِيا دَكَوْ الْالْسِكِيْدِ الصَّيْعُ ه بالم المستقلم الرّاووالنُّون وَمَا يَثَّلُّهُ لَمَا وَمُ أَنْ يُونُوا المَا نَظُرُ وَالوَكُمُ السَّمْ فِي المُسْطَوْرُ اللَّهِ مَفْعُولٌ وَظُلَّا رَابِيّا إِذَا مَّهُ يَمْ وَوْمُ قَالَ أَوْ مَا أَوْ مَا أَوْ مَا أَوْ مَا أَوْ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينِ وَفُرْتُ عَلَى ذَاكِ قَوْلُ النَّاجُمَرُ كَأْشُ لَّنَوْنَاهُ وَطِرُفُ طِورُ اللَّهُ لَوْ لَيْنَهُ عُولِهُ السَّا مِنْهُ وَلِقَالَ الرَّفَوْ كَالَّا مُلَّا مُنْهُ وَلِقَالًا وَلَوْ كَالَّا مُنْهُ وَلِقَالًا وَلَوْ كَالَّا مُنْهُ وَلِقَالًا وَلَوْ كَالَّا مُنْهُ وَلِقَالًا وَلَوْ كَالَّالِمُ مُنْهُ وَلِقَالًا وَلَوْ كَالَّالَةُ مُعَالِكًا وَلَوْ فَلَا مُنْهُ إِذَا كَانَ لِينْ وَالنَّفَازَالِيَهَا وَالنِّرِيَّا لَلِيَّا أَوِاللَّهِ مَا أَوْاللَّهِ مَا الْمَ الأزنب مَعْوْدُون وَجِسَا آدِيوُ زَيْد خُلْطِا عَدُلْهُ بِعَبْدِالْأَوْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأَفْرَ مُؤَرِّنِهِ وَكُنِينَةُ الْأَوَلِيدِ وَالْأَرْثِ اللهِ وَالْأَرْثِ الْمِقَافَ مِنْ 3 3 وَعْلِمْنِينَ عِنْ أَنْتِهُمُ الْمُعْدِ، مَعِنْ وْمَهُ هَ الرَّالْمِينِ المَوْزِ الْمِنْدِقُ فَتَوَجَّعُ سُّأَمَّلُ وَلَهُ بِهِ لَكَالَ عِنْمُوا وَهُنَّ وَعِظَالُمِوْ وَفِينَا لَا النَّوَقِيْ وَحَسَّنُ نُوْمِنِهِ خَطَّا وُنِيَّنَاكُ النَّزَ يُخْ صَوَّتِ مِنَ الغِوْدِ فَالَ الطِّرِمَّا مَ فَيْ السَّرَ فَيْ

وجُدِّ أَنْ أَعْرُ إِلْهُ وَالْمُواعِلُ مُعَالِدُ الْعِبْرِيْةِ عَنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُ

والزَّمْوُنَةِ لِنَهُ وَلِلْمُوْأَوْوَالْأَمُوْ مُثَوِّهِ مِنَالِطَيْرُ وَالزَّمْوَ الْمُوزِ السَّاجِنُ وْعَيْسٌ بُرَّأَهِ مِنَاكِنٌ وَالْوُهِ عَلَىٰفَيْتِكَ أَيِ الْفُوْ بِهَا وَبُمَّاكُ الرَّهُو مُسْتَنْفِعَ النَّادِ وَحَادَتِ لِمُنْ لَا تُمْوَا مُتَنَاعِكُمُ وَيَ لِلْكِينِ عَطِفًا أَنْ ذَهُوهُ تَثْمَعُ الما وَ فَإِنَّهُ الْأَلِدَ الْجِينُ الْهِمُ إِلِي مَتَوْتِ ولِدَ مَنَكُمَّ لَهُمْ وَقَالَ الْفُنْيُمُ الْرَفُونُ المُؤْتَنِعُ وَالنَّخْفِضُ وَهُوَ مِنَالْأَصْلَادِ فَالْكَ الزَّالِاعِ مَا إِنَّ السَّوَاهِي مِن ا المُتِوَالْمِنَوَأُ فِهِ وَلَمُتَوَاجِهُمُ فَالْهُمَا لِقَالُ مُثَوِّقًا فَيُولِ الْمِنْ عَلَا الْمُتَوَالْمُ مِنْ عَلَا أَنْ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهُ مَا أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَا أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ مَا إِنَّ إِنَّ وَهَا مُونِهِ فِي السَّمَا وَقَقَ إِللَّهُ مِنْ أَوْلَ اللَّهُ مِنْ أَوْلَ اللَّهُ مُ عِلْهِ إِلَّهُ مِنْ الْمُوالِكُ أَخْرُ لِهُ اللَّهِ وَهُمَّا لَهُ وَوَهُمَّا أَمْرُهُ الْكُلَّ لَوْنُهُ وَمْهُ وَالدَّهُ مُنَّاهُ الحِينِ وَالدَّوْ إِن وَتَدَّهُمَّ إِنْ مُرْوِا ذَاهَ وَمِهُ وَأَلْسَكَ والدَّهْ يُلَّاهُ أَنْ تَغْرُورُولَ لِعِينَانِ دَمْعِ الرَّبَيْفُلِّ بِٱلنَّهَائِكُ أَكَا تَعْضُ مُلْكُولًا والوَهَ آلا المَالَةِ النَّفْتُونِيُّ فُلُما لَمُلْوَمِنْ مُرَأِبِ وَوَهُمَّا دَجَّيْ مِنْ مَدْرِجِهِ الزَّهُ مِنْ لَكُونَ وَهُوَ الْوَهْدُ والزَّهِ فَ وَالزَّهَ أَبِهُ عِظْمٌ وَ المَمَّدُ زِنْكُونَ عِلَى لِمُطْرِ مِثْلًا لِلِمِتَانِ والدَّفْ النَّاقَةُ الْهُمْرُ وَلَهُ وَالرِّهَا مِنْ الرِّفَافُهُ البضال واحلفا وفد والنوف النوش والازهاد قلع الإلوين المنوض ود بادها والنزقد والإبلالا عادات شُرَازاً وَأَنْ الْوَرْزَلِا مُرَّةً أَوْمُرَّ مِّن أُوَّ كَأْمُ لَهُ الدَّهِي الفُمَارُ مُعَاكِ أَرُّهُم والرَّهُوجُ مَنْرُبُ مِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّهُ مَا لَا اللَّهُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا وَعِبْدَةُ وَخَمَّةً قَالَ الْمُؤْرِدُ وَعَلِيثَ النَّهُ وَعَلِيثُ الْمُؤْرِدُ وَعَبِّلُهُ مَعْ مَا سَدِيدًا قالَ والرَّهِيْكَ وْنُرُّ وَنُو تُوعَتْ عليه اللَّهُ والرَّهُ وَالْمَرِّكُهُ از هَمْ الوَاصِ مُنْكُامَا وَازْهُمْ لِلْمُؤَادِ وَرَحِي مَعْمُمُ مُعْمَا كُنْزُةً والزَّهْمُ الزَّمُو والرَّهُو مُثَالاً كُول ٥ الارْتَهَا مُثْرًا رُبَّهُ عَلَيْ بَ

110

زهج

زهن

زهش

رَّهش

ونعت

ڏنق

زنم

\_الزّاء والهيّاء وما شلتُهُ عا الزَهْوَالمُنْعَفِوْمِنَالاً رَّضِ وَمِيلًا لمَّوْبَعِعُ مَالً تظَلُّ المِناكُ المُرْضِعَاتُ يَرْهُوَهُ

صَّوْنَهُمَا بِالسَّوْنَيْرِ ٥

وَدَالِكُ أَهُرُّ خُوَالِهُ فَيَطْلُعُنَ لِمُواجِعَ النُّرْبَعِيدَةَ وَقَالَا أَخَسِرُ عُلُّن كَا جُلِّي عَلَى دُأَ إِنِّ رَمُومَ مِنَ الطَيْرِ الْأَنِّي يُفْضُ الطَلَّلُ الْرُوْفُ

وَمَا ضِنْ كَا لاَ ذِنِّي عَلَيْتُ طَعِينَةٌ قِينِدًا ذَا السُّعُيِّزْتُ مَبْدُ السُّرَّا لِي

نِعَالِ وَقِيَّةُ ا ذَا وَلَّكَ مُالُ الشَّيْمَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْوَالِقِ اللَّهِ وَالْوَالِقِ الفَاجِرُ

مَقَالُ ذَ قُوْاذَاْ فَتُرْدَمُ عُعَد والدُوْلِلْ تَعَكُوْ لَيْكِ الدِيلُ الْمُحْكِرُ الماريفة

عَالَ ذَيْهَا مُعْمَى الْمُغُودُ زَنْبُ اوْأَ نَكَرَأَنْ يَكُونَ الرَّائِذَ الْأَانِيِّ عَالَ الْحَالِيْلُ

الزُّنْدَالْا أَشْ وَالنُّنْكِهِ إِنَّهِ عِلْمَ فِيَنْ فَصِّرالِسُأْتِ مِنَالِدُنْدِ وَقُولُ

الجَهْدِي أَرِجُاكُ يَفْفَهُنَ الْمُحْكِزُ الرُّ أَي يَعْدُ وَدُبِ كَنَوْدِ السِّبَالِ

مَذِكْ عِلْيَ أَنَّ الزَّنْدَ لَلْبِنَّ وَالأَاسِ ٥ المَوْتَعِ لَهُ الْأَشْوَاتُ وَاللَّعِبُ مَّاكُ ف

الفَتْرَآهُ وَمَالَ أَبْوِجَانِهِ زَنَّعَ الجَوْدُ ادا الْمُنْبَرَعِنْ الدَّوْفَكَ رَه الزَّافِعَةُ

· قاجية الله لَيْهِ مَطِرُفُ غَيْضُوفِ الأَذْنِ وَأَلَيْهُ اللهِ مَجْلُنُكَ أَنْ

طَرَّوْ الدَّوْنَةُ وَقَالَ أَنْ حِبَاتِمِ زَانِعَتْهُ الحَبِيهِ مَا زُقٌ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهِ مَا يَنْ

دُواْمِكُ الْأَاكَامِ زُوْوَشُهَا وَالزُهْفُ وَالرَّهَّدُ بَعْزُ أَنْجُ الرَّوْهِ الرَّقُ الحَدُرُ

بُقَالُ ذَنِقَ تُنَفَّا وَدَنَّقَ إِلْطَائِيرُ خَفَقَ لِحِنَّا جَيْهِ وَلَوْبَطِيرٌ وَرَثُقُ إِلْنَوْمُ خَالَطَ

عَنْتُهُ وَالنُّونُوفُ الطَّنْ السَّاوَ عَنْ مَنْكِ اللَّهَ وَتَرَدُّوا وَ الرَّبُّومُ وَتُولُّهُ

وَتَرَنُّوا لَطَائِيرُ وَ صَابِيْرِ وَتَرَفُّنُ مِلْ القَوْشُ عِنْدَ الانْبَاطِ عَنْهَا النَّبِيُّهُ

111

505

روي

ڙو د

ا دَامَةِ دُمَّا لِينَهِ وَعَلْمِهَا وَالزَّلْهُمَالُ لِلْمُعْتَرُفُ هَ الرَّهُو وُ المَّعْنُ إِنَّ زمج المدَرَآو والطِّيرَةُ والنَّزَمْنُوفُ النُّورُطُ مِنْ خَاْوَهُ وَزَمَتُكُ النَّوَيُ تَكُمُّنُهُ زمل

التُوَهَلُ اشْبُرُخَانَ مِنْ بِهَنِ مَهُ الْحَوْشُ يُعِلِ الطَّبُدِ فَأَنْسُكَ الْفَطَّاتُ عِنْ عَالَى الْعَالِمَةِ وَمُرْعَ الْمُعَالِدِ وَمِا رَجِلُ لَمَّا أَيْهُ وَمَا دِلْهُ الزفية المطرة القعامة الفطيرة المتعرفين تفاع وروسة مرفومة

وَالْوَهِينِ السَّمَانَ أَنَتُ الرِّهَ الرَّهَ الرَّفَ وَلَنَّا مِنْ لَا يَعَكُمُ فَكُمَّ إِنَّهُ وَالمَّيْهِ آفي فِي أَحْفَيهِماه وَعَنْشَا النَّهُ وَعَالَهُا أَزْعَنْفُ والنَّوْفُ الدَّالِمِنُ النَّابِتُ الماب ورُرَمُولِ لِنَهُ إِنَّامُ وَأَرُمُنْهُ أَمَّا وَالرَّامِنُ الْمُؤُولُ مِنَ الإيل

المَانَةُ وَجِنْهِي كُلُّ مَا لَكُونَ مَنْكُ مِنْ الْخُذَالِيَهِ الْمِالِيَ الْمُثَلِّ وَقَالُ مِنْهُ زُمْنُ فُونًا عَالَ ٱبْوَرْبِيا أَرْهُنْ فِالْمِنْ عِلَامُ مَا أَعْفَالُلْ مِعَا

وَهُوَمِّ لِعَكَا وَخَاصَّةُ عَالَ عِندِيَّةُ الْأُمِنَ عِنْهَ التَّنَا فِيْنَ اللَّنَا فِيْنَ وَلَهُ مِنْ الْمُنَا فِيْنَ وَلَا مُنْ الْمُنْفِقِ وَلَا مُنْ الْمُنْفِقِ فَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْلِقُونَ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِينَ الْمُعْتُ الْمُنْفِقِينَ وَلَا مُنْفِقِتُ الْمُنْفِقِينَ فَالْمُنْفِقِينَ فَالْمُنْفِقِينَ وَلَا مُنْفِقِتُهُ وَالْمُؤْلِقُونَ فَالْمُنْفِقِينَ وَلَالْمُنْفِقِينَ فَالْمُنْفِقِينَ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْفُونِهِ وَلَا مُنْفِقِتُهُ وَاللَّهُ مِنْفُولِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْفُولِكُ وَلَا مُنْفِقِينَ فَاللَّهُ مِنْفُولِكُ وَلَا مُنْفِقِتُ اللَّهُ مِنْفُولِكُ وَلَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِتُهِ وَلَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِتُهِ وَلَا لِمُنْفِقِتُهُ وَلَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِتُهِ وَلَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَالِكُونِ وَلَمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِينَا لِمُنْفِقِ

الزاود الوادِ وَمَا يَثْلِثُهُ مَا زَرْنِهُ مِنَالِمَ ٱلْأَوْدِي رَبِّنَا فَالْسَالاَشْهَا يُ لِيَعَنِي مَعْلِيَ اَعْلِيُ الْوَفِي زَبَّا وَهُوَ دَا إِنهِ فَقُورِ زُواْ وَوَهُو الدِّينَ فَأَنُّوهُ فَمُ النَّا وَدَوَدُ الدِّيدَ الْوَافِيدِ وَالْمَ وَشْتِهُ مُوْوَالنَّوْدِيمَا لِأَنَّهُ وَكَأَنَّوْ مُؤْتَوَفَّ مِنَالِمَا أَوْلِمَا يَعْفِدُ وَالتَّوْتِلُفَةُ مَهْدُورْدَ وَاصْلَمَا مِنْ رَوَّالْ وَالْمُرَادَا وَتَبَرَّتُهُ وَعِمَّالْ مَقِيَتْ مِنَالْسُعُ زَوتَيْدُ أَيْهَ يَهُ وَالدِّويَّةُ الدَّالْتِكُورالْوَارِيَّةُ المُسْرَانِيِّتُو المَّآوَوَبِهِ سُوِّيَتِ النَّوْأَدَهُ وَأُومِهُ وَهُنْعِلَ الشَّاعِيمُ الفَطَّأَرُوا مَا لِهِزَاحِهَا وَٱرُّتُو كَالْحِسُلُ ا ذَا عَلْظَةً فُولًا: والدُّونِي مَنْ فُ عَالِيهِ السُّعْ يَرَّاللَّا وَرُفِينَا الْهَا مَّالِ فَقِينَدَ تَانِعَ لَى زَوِي واجد والسَّوْتَةُ عَانَزَاهُ الدِّرُاءُ مِنْ لَا يُعْزِغْفُونَهُ

مَمَا الدُّآبَةِ فِي مُسْمِعا فَتَعْفِرَ ذَوْ أَهِسَهُ وَهِي عَضَّا المِزْ الدِّرُ العِ وَفِعَالَ التؤوا مش من الاشتان عِنوون طَأْمِ والصَّف وَباطِيها والارْبَهَا شَ صَوْتُ مِنَ الطَغِن في مُرْضِ وَرَحُلُ زَهُمُ وَرُ حَلِي أَعِمْ وَمِنْ جَيْهُ كُونُو وَالْدُو لَهِمُ أَلْفَوْ مُوالِين اذَا (بِي عِنْهَا اهْنَزَّتْ فَصَرَت وَنَوْهَا أَنْهُمْزِهَا والزَّهِيْنِ لِإِنْهِيْتُ وَنُوْهَا طَايِعَتَهَا وَمَا فَدَ رُهُشُوْشَ وَرَهُبُسُ عَنِوتُرَةً ٥ الدَّهْضَةُ أَنْ مَدْوَى الطَّوْجَافِير الدُّأَتُّةِ مِنْ جُهُرِنَطُا أَهُ قَالَ مَا أَجْهَازًا لَكُلاَدِ الدُّواهِمَّا والزَّهْضُ شِرَّةُ العَبْسُرُ وَرَهَضَتْ الجائِما مِالْفِيْمِيَّةُ اذَامَالَ وَالدَّوْا هِشْ الدِّرُجُ فِي فَوْلِ الأَعْشَى وَفُضْلُ أَوْ أَمْ عَلَيْكُ مَرَّا فِضًا والأسنال الذهبيقل المدي أنسبة جلوفية لا إذا مَنْ عَالْحُودُ مِنْ وْهِمِّنْكِ التَّابُّةُ ا ذَا نَزَلَ الما أَنْ فِي جَافِرِهُما والأَسْلُ الرَّهِ بِقِرْ لَقُ لَ رَجُو فِكَ أَنَّهُ مِنْ عَمَا عَبِهِ لاَيَدُو جُوْفَهُ وَكَا لاَسْتَهَا الزَّهِيْتِ وَالْوَهُمَا الْعِصَابُهُ دُوْنَ العَسَنَةُ وَوَنْفَالُهِ إِلَىٰ لِأَذْبِعِينَ والدَّهُ عِلاًّا دِبْنُو فَلْهِ رُمَّا بَيْنَ السُّقُّوالِي

الزُّحْيَةِ تَلْسُمُهُ الْحُيَّةِ قَالَتُ مَتَى مَا أَنْنَا عَبُرُ رَهُوا لِنَاوُدِ آجْعَلْدَ رَهْطًا عِلَجُيُّص والرَّأُ وَهُوَ أَنْ جُهُرُّ وَنْ جَهَرُّ وَالْمِرُّ نُوْجِ وَلْقَالُ هُوَ الزَّ مَطَأَةُ عِلَى فَعَلَهُ ٥ شَيْفُ مُرُّهُمُ مُحُكَّدٌ مُرَقَّقُ والْرَهُوْ الْعِيدَالَةُ والْمُوْلُ وَرَّهِمَا الْأَمْرُ عَشِيةُ والدَّعَقُ الحَايِثِ وَأَزْهَ عُنْهُ المُرَّامَّ عُبّا حَلَّفْنَهُ إِيَّاهُ والنَّزاهِ فِي الفَّامُ مُفِقَانِبُ الحَامُرَ وَوَجُلُهُمَ مَقَقَ مِنْول مُّوالضَّمَعَالُ خَيْرًا وَرَجُلُ المُعَامِّدُ وَمُؤ مُوَقَّ مُزَنِّ بِفُقَرِّهِ وَمُقَالُ الْوَمَقُ الطَّلَّرُ عَالَ اللهُ مَقِالِ فَلاَ مَا أَنْ خَيْسًا وَلاَ وَهُمَّا وَالرَّهُو الْعَيْبُ وَهُمْ فِي يَعِيرُ وَهَنْ وَأَرْهُو الْفَوْمُ الطَّلاَّ أَكْرُو جَعَّى يَلْنُوْوَقُ الْأَذْرَى وَالرَّهُوْنُ مِنَ اللَّوْفِ الْوَسَالُوْ النِي تَوْهَفُ عَلَى

زوب

رّهض

لأوج

زوت

ردي

الْهَدُونُهُ لَهُ ٱلْاِنْفِيَّةُ وَوَيُحُوالْهَ وَيُؤْلِنَا أَمَّا لِللَّهِ وَالْوَالْحَ الْفَوْرِ وَكُونَ فَالْخِرْخُ وَتَعَالَ النَّبِ أَذَا تَعَمَّ قَدْاً كَأْمَ وَادَاْمَ النَّخَالَ ذَا تَحْتِفُ الْيُونِفُنُهُ لَعِنْهُ 145 الإعْمَاء وَأَدْدَة الضَّيْدُ اذَا وَجَدالا في رَجْ الإنسَّان وَفَالْ أَنَا فَاوَمَاكَ وَجُهِهُ وَالِينَا وَرِولُهُ الدُّالَ وَهِدُ عِلْمَالَةُ خِلْجَفَّهُ إِذَا رَدُدُنَّهُ عِلْمُهِ وَهُ الدُ الْعَجِلُ ذَالِحَ فِي مُنْ قَالِمَ اللَّهِ الْمُنْ فُولَةِ وَالْمُنْ وَأَلْمُ مُنْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ التَّاوِ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَيَهُ اللَّهِ وَمُدْمَزُونَةِ السَّيْنُ وَوَالْمَ مِنْكُ فِي المُعْلِقُ الوَرُبُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّعِلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِنْ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ أنورنب أزوم فالقنية أزواها اداوك وعد وتبك والوخدم فلأبطيا وَحَالَ العِبِمُ أُوعُ فَعُولُ فِي لِمُ يَنْ لَوْ الْمِحُ وَالْجِمُولُ الْمُعْتَرِ مِنْ أَنْهُ خِلْ وَمُنْ مَالَدُ لَوْرَيْجَ بِكُوْلُ مِنْ كَاجَ يَوْأَجُ ادَاوَجُدَالِهِ فِي وَفِينَالُ حَرِيْجُوبِمِ لِي والغبتي وبؤواج واؤوأج فالك ألوزيه والجسد الإيل تتوأج والكجنفا أَمَا مِنْ فَوْلِهِ ظُونَهُ عَنْ فَيْجُونَ وَوَاجُ الفَرْشُ مِنْ أَجُو وَأَجْمُ الْأَلْحُفُّ وَالْفُرْكُ أُ الوجع الدي المن المالية تعال العرود المد المناف الم مَنْمًا جَدًا نَقَالَ

كَأَنَّ وَاحِبُهَا عُمُّنْ مَدُّوجَةِ الدَانَبَ لَّشْهِ وَأَوْمَنَا وَيُ مُولُ الإِزْوَا إِذَا نُفَعِلَ مُنْكُمَّا رُعَبُكًا وَتَأَوْدُنَّهُ عَلَيْهِ الْذَا ٱلدَّكُونَهُ عِلَيْهِ وَعَارِيهُ وْوْدُورُورُوْدُونُ مُنْاتَهُ وَتَحْمِينُ زُورُالِهِ رُورُ مَالَ

يَحَادُ لاَنْتُهُوالِكُفُلُّا مَكُلُّالُهُ كَأَنَّهُ فَأَنَّهُ فِي لَا فَتَنْ عِلَى ذُودٍ والمبثرة ذاليثل والذوذ بغل الذابب نبيالا بقيشا واليسابؤه دالنا الخلا ٱقَ يَتْعَفَّرُ وَيَعِلَّلُهِ وَالِوِّمَا ذَا خُتِهِ كَفُ الإِيلِ فِي لَا تُعَلِّمُ مُفْتِلَةٌ وَمُلْدِئَةٌ تَأْتُتُ تَدْ وَذِيرِ يَا كِذَا الْمُتَلِّفَ الْيَ يَقِيتِ جَاكَا إِهَا وَهِي زَأَدُهُ والسَوَّا كَهُ

ٵۊؙۼؾڗؘۿٵۊؠؙۼٵٛڶ تَوْبُبَةٌ وَادْ تَوَدُّمَعَا مِثَلَة ٱغْتَدَلَتْ وَعَلَطَكَ وَفَوْعُ رِيْوَالُّ بِرَّالِمَا وَمِزَالِمَنْظَوَالدُّوْزَاءِ والمَا وُلاَوْزَاءُ يَخُونُ فِيْهِ لِلْوَاٰذِ ذَوَ دِينٌ عِالْةِوَاْ جِبْلُ مُنَالِدُ لِللَّهُ وَآلِيُّ يُهَاكُ مِنْهُ لَا وَنْفُهِ وَأَبِ اللَّيْنُ يَزُوْبُ وَهُوَ ذَابِبُ وَفَوْمُ ذَوْ لَهِ خِنْوَآوُا لِأَنْفُسُ وَمَلْ زَأَتُ نَفْشُهُ مُنْذُوثِ وَالذُّوبَهُ إِلْهُ مِنْ خَشَبَهُ يُوْزَأُكِ بِهَا القَعِبُ أَوْ غِسَّةٌ وَالرُّوْنَةُ عَيْزُمَهُمُ وْزَوْ حَوِيْزٌ وَأُ تُلْقَيَعِ اللَّيْنِ لِيَوْقِبَ وَرُّوْمَةُ اللَّيْلِ طَأَيْفَةُ مِنْهُ أَنُوْرَكُ رُّوْمَةُ الفَرَّيْسِ مَأَوْنَ فِي حِمَامِهُ مُقَالَ أَعِيرُنَى يَرُّوْنَهُ فَوَيْتِكَ وَفُلاَنَ كَافَقُ إِيرُّ وْبَعَالُمْلِمُ 'أَيْ مِا أَشَنَانُ وَاللَّهِ مِنْ جَوَالِيْهِ وَيُقِنَّاكُ الزُّوْبَةُ الفَّقْرُ وَالْ أَمِنَّا لاَ عُرَّاتِي زُوْبَهُ النَّجُلِعَقِقُلُهُ عَالَ بَعِيْضُهُ وَهُوَ نَكِيَّدٌ بُّنِي وَأَنَا الدُّدَاْتَ عُلاَمٌ لَيُسَتُّ لي زُوْبَةُ وَنِقَالُدُ إِنَّ الوَرْبُهُ مَحْثُومُهُ مِزَالاً وْمَ كِنْفُرَةُ السَّالْتِ والوَرْفَةُ طُرُّتُ أَدْبُهُ وَالْأَنْفِ وَالْوَوْف مَعِنُّووْك ٥ مَالَ الْمُنَافُلُ وَ وَحْتُ الْدَرَّاهِ مَوْفُكُنَّ مُعْرَقِحْ أَيْ يُزَوِّحْ رَأْمُهُ قَالَ قَوْمُ رُوَّحَتْ عَلِيْنَا الرَّوْاغْتَلَفَ فَلَا لَدِي مِنْ أَثِنَ يَجْنُ الْأُوْمِ لِلانْسَانِ وَعَنْيِرهِ وَالدَّوْمُ فَتِيمُ الْزِّيدُ وَأَزَاجَ الإنسَّالُ مُنْفَقَر فَهُ وَفِي وَالْمِرْ فِي الْفَيْسِ وَأَلْوَجُ الثَّالْفَعَيَّةِ مُنْ أَلِيكُمُ وَالْمَرْوَجُ جُمْنَ يَبْدُلُ مَثَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَالدَّوَاجُ رَّوَاجُ الْعَبْنَةِ وَرَاجُونَ فِي دَالْكَ الوَقْفِ رَهُو مِنْ رُوَالِ السَّمْيِيلِ إِلَا لِلَّهِ وَأَزْجِهَنَا إِيلَّمًا زَوَذُمَّا هَا ذَالِكَ الوَقْتَ فَأَمَّا فَوْك الأَوْنَى مَاتَعِيْفِ البَوْمَ فِي الطَّيْرِ الدَّرَجُ قَالَوْ فِي الْمُنْفِرُ فَأَوْمَالُو هِيَ النَّا إِلَيْ عَالَى مُوَاضِعِها والنَّوَ أَوْسَيَّة فِي العِسْلَةُ إِنَّ لَا يَجْمَلُ عَذَا مَرَّةٌ وَعَلَامَرَّةً والأُوْوَجُ الذي بِهِ مُنْدُورٌ فَلَ مَيْهِ الْبِسَاطِ بَهُ الْ وَوِجَ رُوحًا وَفَضْعِهُ رَّ وَجَالَ فَوْيْنِهُ الفَعْيرِ وَيُعَالُ الأُرْوَجُ مِنَا لِهِ عَالِ الْفِي مِّبَا أَنْ عَفِياً ﴿ وَتَنْبَأَعِدُ صَّلَا وَرُ عَلَّمُ مُنْهِ وَهُوَ بَيْنَ الْوَوْجُ وَهُو بَوَلُجُ إِلَّا مُؤْوْفِ إِذَا

السَّهُ أَمْرُ الدِّبَا مِ وَزَا يِذَا لِهُمْرِ فِي َّأَوْهَا الدي مَوْدُودُ مُهَا وَمُمَّالُ الا وَّأَرَّةُ وْالْوَالْوَرْفِعْلْهُ مَالَ الْمِنْدُونَتِهِ عِنْ مَالْمِ زُالْوَقِفْهُ وَجِلْدُهُ مِنْ الْبَيْنِ وَالْأَنْفِ مِتَالِد 144 الشلها الواود فجينة أن يُولُ رَأَهُ دُنهُ عِلْ كَذَا وَكَدَا والرَّا إِذَا لَهُورُ الدِّي وَ وَوَعَا اللَّهُ مُا اللَّهُ إِلَّهُ إِنَّ وَعِلْهَا أَتُورِنِهَا اذَا وَتُعْمَنُّ وَزُاوَعَ فَلَأَنْ فَلاَتُ إِذَامَا أَنْهُهُ وَرِواْعَهُ أَبِي ثِنَا مَن وَيَاعَتُهُ حَنْ يَضْعَلِ عُونَ هَ الدَّوْقَ فَكُونَ نْسَأَزْمِهِ النَّجَأَفَأَمَّا قَوْلُ الفَّائِلِ مُعَوَّادُ الجُنَّةِ وَالنُّوْرِ فَهُوَمِنَ زوق 'اَوُورُدْ فِي المَنْتُورِ إِنَّهُ وَأَدَّا وَمُرْودُا وَهُمَّاكُ مَرُّودُ أَهُمَّا وَكَالِحَ مِنَالِوهِي ا التؤور الدُّون مُفَكَّمُ النَّهِ وَمَعَى زَفِق مِنْ النَّهِ إِنْ مُفَا مُؤلِّلاً مِنْ *ڏوز* ڙوش التَّنْ يِرَدَدُ أَجِوِمًا إِنْ الْمُؤْمِنْ لَعَرِينَ فَانْدُهُ أَكُولُهُ الدَّنَةُ الْمُؤَلِّدُهُ المُنْتُونَةُ هُ أَنْفُلُ فَأَنِ عَنْهِ مَوْعِ المُفَكِّرُ وَالزِرْفِ إِذَامَا مُثَالَعُ الْأَزُواُفُ نَفِتِهِ اللَّهُ الدُّولُ النَّهُ لَمُ اللَّهُ الزَّادِ الزَّوالِي اللَّهُ عِنْهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المُمْ رَجُلِيفِ يَوْلِها الشبكة ووفرية عادراها كالوالأف والأنك والكناك وعَهُ وَفِي وَالْأَلْدُ وَإِلَّا لَهُ وَأَلِوا لِمُعْتَاكِا وَالْمَدِّ أَنْعِيْدُ وَالْمَوْلُ حَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ الناه بالادواق اللهوف الماآواد عوالجو المكتروالطبار وكالجواف لَوْخُنْتُ رِّدِنْتُنَا لَوْمَكُنْ فِأَمَا أَوْطَائِنَوَّا كُنْتَ إِذَّا عَنَامًا الجِنَاسُ مُنْ مَالُ هَذَا الفَوْلَ حَجِلُهُمُ مَا الْجَنِي وَالْمُدِ الَّذِي تَعْلِمُهُ وَفُوتُولُهُ صَّفْتُو الدَّالا كَالِحَيَامَا فِيَنَامَا فَالدَّوْضَةُ مَجْزُوْفَةٌ وَتَفَوْكُ تُضْتُ فَهَوْبُوا لِحِنَا مِن أَيْ اللَّهُ الدُّوا أَنْهُ إِن مَوْلِهِمَا وَالدَّوْقُ بِعَنْمِ الْمُأْوِلَ لَهُ عُوْل النَافَةُ أَدُّوْفُهُ وَالرِّيافَةُ والرَّوْمَةُ لَقُونُ مِنْ لِصَّفِ الدِّرْبَةِ لِقَالَ أَرَّأَ كَا مِا مَا يَرْيُونُ النَّنَا كِأَالَهِ لَيَ الشُّفْلَى وَزَّأَ فَهَا النَّهِ فِي مِنْ فَفَهُ فَي عَلَيْ وَهَا لُكُوْ مِنْ أَتُ دُوْفَكُ حَنَا وَحَدًا وَقِدُ أَوْأَضَهُمُ ادَا أَزُواْ فُرِيعِمْ لَا يُرِّي دَا وَأَمْ الدَادِ وَأَلْمُ تَوَأْضَ ڗڹۼٵڎ۩۫ۿٳؘۮ؆ڷ۠ڎۼڎ؋ۯٵۼٵٛۮڿؿٷ۫ڿڲٛۜڲٳڰۦٛٲۺؙڬٷ؋۠ٲڵڠؙؠٝ؆ڽ عِلَىٰ النَّيْرِ الْوَالْفَالْهُ الْمُحْرِّمُ عَلَيْهِ وَزُوَّ وَاللَّيْلِ الدَّمْدِينِ وَأَوَّ عُلْمُنَهِ وَأَلْفَى إِذَا اشْتَنْفَعَ مِيْهِ النَّاهُ وَكَنَالِكَ أَرَّا مُوالْجِوْضُ وَيْفَالُ لِذَالِكَ الْمَأْهُ رَّوَّضَهُ " مَّالَ وَزُوْمَة شَقَيْتُ مِنْهُ إِنْهُورِي وَفِيَّالَ النَّبُرَّا وَالْكِفَالْ الرُّرِيِّنَةُ وَأَلْفَي قُلَانَ عِلَى السَّيْ إَرُّواُفَهُ إِذَا الشَّيْدَ عِدُوهُ فَالْ البيع دولة مولفم الفيل وأدما وأمن القش فت ونيعة الفي فتيعة عالما الأاجو وَٱلْفَيْدِ النَّكَانِيةُ أَدُّواْنَهُا ا أُلْقَاتُ لَيْلَةُ خَبِهِ الدَّهْطِ أَدْوَا فِي إِذَا ٱلْمُنْتُ سَعَلَيْهَا وَنَبْتَتْ وَالْرِوْأُونَ بَنِكَ كَالْفُسُّ مَّأَ طِلْعُهُمُ الْعَلَى سِمَاع الرَجَوَّا الْوَيْدُ أَرْفَرَوْنِهَا كِلَافْتِهَا أَجِلْ مُشْبَرِيْهَا الدَّوْعُ الفَنزَعُ والدُّوْعُ الخُلَدُ فِعَالُ وَيَعَ دَالِكَ فِي زُوْجِ وَ فِلْ أَنْ لِفَكَ 800 وَاحِدِ فِي رَمَّطِهِ وَالْحَيْمُ الْأَرْوِقَةُ وَتِرَأُقُ لِلَيْكِ مَائِسٌ لِمُدْبِهِ وَزُّ وَقُفْ فِ زُوْجِي وَثُرِعِتُ ثُلاَنًا وَرُقَعِنُهُ أَفْرَعِنْهُ وَالْأَرْوَةِ مِزَالِوكَالُ وَالْلِينِيرِ النَّتَوَاْتِ مَنَفَّيْهُ وَدَالِكَ السَّعُ لِأَوْوَقُ يَرَّقُلُ الْمُنْوَةُ بِالسَّمْنِ زول وَالْمُهُواَوْهِ وَالدَّوْعِ آنْهِ مَا لَنُوْوا لِمِنْ مِنْ أَلْفُولُا لِوَهِي مِزَالِمِنَا ۗ اللهِ تَعَرُوعِ مُثَارَةَ وَعَنْ مَنَاكَ رُولَ المَدْرُ فَإِذَا أَجْلَ والوُوْالَ مُؤَوْلِ النَّاكِ المَّاكِ المَّاك المائن في الفاك الذي الأووج ه وَأَخِ النَّهِ أَنْ وَعَلَّمُ مَوْدَ عَرَوْهُ مَوْدَعُ وَطَيَّهُ وَالْع يُتَوَوْكَ وَعِيدُ لِا مِن المُفَاللَّذِي وَعِمَا وَالمَوْالِمِ المُعَلِّبُ الزَّلْاعِمُولِي زوع زدو النَّى قَائِلًا وَرَّأَعُ فَعَالُ الْوَعَالِينَ أَيْ مَالَّدِ سِرًّا اللَّهِ وَفَعَالٌ يُونِينُ وَيَرَّأَتُون وَوَمْ فَ فَلادًا وَيِفِلْ إِنَا يُحْجِلُنُهُ مِنْوَمُ النَّحِيِّ بَطْلِيْهُ هِ مَوْمُ الْوُومَ أَنْ زون

والزنش التكتأن التفائز عال المفائل أفها يتا أفها يتناف الديش للنؤوالد بالألهاك ورشت ومتنا أريشة وكينا الأأتس تفلي 114 فال فَرَشْ عَنْ إِمَّالُ مَا لَدُ مُرْتِينَ فَكَ عُمْ الْمُعْلِمُ مَنْ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلَمُ مُنْ مُنْ مُن والتابيز الدي المنتشرة الاأشي الثوبية إنساني واليتارز قولية وَنْتُ فَلاَنَّا ٱللَّهُ خَنْمًا وَقَالُ وَنْتُ السَّهَمَ الْوَيْشَةُ ذَنُّنَّا وَهُوَمَوْلُتُ وَأَوْنَا مُنْ يُعَانُ ا وَاجْلَنَتُ عِلَا وَاسْرَأَ أَوْزُ أَعْلَا فَمَنْ كُوَّا عَلَا الْمُخْتَمَانَ زيط المَدُونَ مَن مُعَمِّدُهُ وَفَي وَالنَّ عَوْلُو والدِّهِي حَمْ رِنْتُهُ والدِّعْلَمُ النَّكُونُ الْ ٧ تَحَوِّن لِعْمِينِ عُلْجَبُعُ زَبْهِ أَوْدِينا طائه الزَّنْعُ السَّلَّةُ والزِيَّادَةُ والرَّوْعُ زيج الطِّيرُ مُقُ عَنِينًا لَ إِنَّ رَبُّ عِلَيْ الرُّنْعِ مُفْولًا أَخْمَارِهَا والرَّبْعُ الرُّجُوعُ قَالُ طَهِ أَسِلَتُكُنَّ أَنْ تَرْبُعُ وَإِمَّا أَفَعَظِّعْ أَغِنَا فَالِاحَالِ الْمُطَأَّمِعُ دَارُانِهِ إِلَيْ الْمِرْانِكُ الْمُوالُولُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَكُنَّ وَتَرْبُعُ السَّرَاكِ جَأْنُورَهُ مُك وَرِيعُ المُشرِّمَا الرُّبِيعَ مِنْ حِبُّو النَّهَا والرِّيعُ النَّهُمُ مِنَالاً وَض الواجِنَةُ بِيْعِيدُ وَالْجَيْمِ دِينَ إِنْ وَرَبِيعِ أَنْ فَالْفِي الْوَالِمِنْ وَالْفِيلَةُ وَالْتِنْفِ رِّ به نے الحِمْنُ نِعَالَا كَأَوْسِ الْأَوْضِ وَأَوْمُعْنَامِ وَمَا ذَهُو مَنَا فِلْأَيْسِ مَأْلُونُ لِمَا لَكُونُهُ الزُّيْفِ وَزَأْفَتِ النَّاسِيَّةُ تَهِدِ الذِّيفَ هالانِفْ رُغُ الإِنْسَانِ وَعَيْرُهِ وَقُلْ زىق نؤتَّدُ مَنْ عَالُ رِنْفَعُ والنَوْفُونَ وَجُذُالنَّا وَعَلَى مَحْمُوا لاَوْمِرُ وَوَأَنْ لَنَكُواْك وَهُمَّا فَوْزَالْاذُ مِنَ الرَّيْقُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ الْفَصَلَمْ لِمَنْ الدِّيقُ السَّبَأْرِ وَتَرَّفَّ المَطَرِوةَ مَنْ عَلَقَ مُعْمَالًا وَفِي وَلَيْنَا لِي الْمَعِيدِ مَدَجْنَالْهَا دُوْلِكُمُ أُرِنَعُ أَزْمَتُ خَنَارُ الْجُنِي وَكَانِ الْبَوْلَةِ وَأَجْمَا وَجِحَ إِنْ ذِوْ تَابِ أَكُلُ خُنْزًا وَثِمَّا بِعَدُوا فِي الكَالِوَ إِنَّ الْمُؤْرَبُ عِلَى الوَيْ عُدُوةً بِكَ نُقُولِكَ فِي اللَّهِ لِلمَّاوَ اللَّهِ عَالَى مُعَرِّفٌ فَضَيْعِ وُفُوقًا

وَلَيْلَهُ أَوْدَنَأْنَهُ مِنَ لِلْيَوْ وَالْعَرْوِ مَا لَا الْفُنْدِينِي وَالْأَوْرَالْ الْعَوْدُ وَالْلَاحُمُنْك رِهاجَانَ يُومِزُ عَنْ عَنْ جِرْيَةُ وْعَهْدُ وَلا أَنْسَعِ فَوْأَدُومَنَانِ وَدُو لَجَلْ عَالَىا إِنْ ذُوْرُ إِن وَأَوْ النَّاوَدُوهُمَّا اصْطَرَبُ عِلْهُ وَمِهِ الْأَوْمَ لِعُدُمَّ النَّهُ عاب الرّاء والمياء ومَا يَثْلُثُهُ مَا الدَّيَّا وْدَمَا فِي لَعْظِهِ مَنْ حُوْرُونِ بِلِيهِ ١٥ الدَّيْثِ النَّتَكُ والدَّيْثِ مَأْدَ أَيْكَ مِن ر رہے ٵۺڗؿٙڟۊٛڬۯٲ۫ڹۼڝؘڵٳڵڵۺؙٳۮٳٵۯڿٙڷڝٙڷػ؊ۜڞۜٵۏۼۅڟٵۊؙٵڗؙٳؙڹڞٲڗڎٵۘ رِيْنِهُ وَرَّالَهُ وَلَهُ وَمَنْ مُنَافِهُ الدَّمْرِصَّوْفُهُ والرَّيْنِ الجَاحِهُ عَالَ فتعنا والمنه فأران ومنه والمناف والمنطوفة الدُيْث الإيطالَ وَأَكْ يَوْمِثْ وَالْتَأْوَلُكُ فَلَانًا الْتَدَيْطَالُهُ الْتَقَالُ مُكَانُ مُزَيِّبُ الْعِيْدُيْنِ لِكَالْحَانَ مَعِلَى النَظْيَرِودَ يُحَلُّ وَيَدْ مَعِلَى الْمِلْعِ 3:3 مَعِزُونَةُ وَفَا كُنَّ مَثَّوْمًا خِ لِحَلَا أَيْ يُنْشَطُّ لَهُ وَقَلْمُحَالَا فِي السَّعْمَ أَذَنا جَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالرَّحِيمَةُ فَالَ فَاذَنَّاجَ دَبِّى وَالْوَلُجَ وَمَعِيدًا وَالْمَ وَمُعَمِّقَ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ ولِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ زَنْيُ إِنَّ اللَّهِ تَقِيالُ وَالرِّنِيُ العَلَيْهُ وَالفُّقَةُ وَالْدَاللَّهُ تَعِيالَى وَمَنْ هَبَ رِّغُ حُمْ السُّطْمُ أَنِّ عَلِيْهُ وَيَكَعَلَى لَيْهِ وَالْوَقِعِ بُواْنِ فَإِنَّ الرِّدِيُ لِلْعِبَا دِيْنِ وَا شَلْهُ الوَاذِ وَلَحِتًا الْبُنْنَاءُ مَامُنَا لِلْفُطِ ٥ كَأْخَ زَنْقًا الْذَادَلُ وَالْكُشْرَ زيج وَمَوْرُ يُوْدُ جُمَّى زَلْقُوْهُ وَزَاْحَ إِذَا هَأَدُ وَزَاْحَ اذَا آغِيُاهُ الوَيْلُ ٱلْفُلْلِكِيل

والوثيف البوث وتريخ وتهتأه ولائت أنك عنوشد تكنع ه البوثين الثالقاتية

وَهُوَا لِوَازُ وَالدِّينُ وَأَوَازَالُهُ فَعُ النَّافَةِ جَعِلْةً وَثِوًّا تَدِيْقًا هَ الرَّاسْ

قَائِيُ السَّيْفِ قَالَ وَوَرَّ فَوَجَّرِيَأُسِّ لَسَيْفِ إِذْ شَيَّهَا أَ

ڙ باب

زميز

زيتي

رَدُاك الزُّمُ الرِّمُ الرِيال حَوْاجِد ها لزَّا في كَولِك زَمْهَ 213 عُنْهُ إِنَّا اللَّهُ عُمَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ النَاقَةُ رُنِّيْ أَمَّا وَكَذَا لِكَ الْمُقِّ أُولُولَكُ نِغِطُفُ عَلَيْهِ غَيْرٌ } وَتَعْ وَنُعَال وَلَحِنَّهُ لَدَّ حُتِ مَامْنَا الْمُنْطِورَ فَلْ مَرَّكْ مَكَانِيُّونْ هَا لِزَيْمُ الْدَدَّخُ وَالْوَيْمُ 140 انَّ الدُّوَّ أَوَا لُولَيْدُنَّا مُ أَبْضًا وَهُمَّا لَا أَزَّ أَمْنَا هُمَا عِطْفُنَا هَا عَلَى زَّأَم والنافة زيرا العَطْرُ يَنْفَى بَعِنَا وَمُنْسَمَةِ الْجَنْ وَرِوَ الرَّبْيِ العَبْغُ مِينَاكَ عَدْ بَقِي كَنْبُورِ النَّارِ زَّوْوْرْ وَزَّا فِيهُ وَكُلِّ مَنْ إَجَتَّ شَيْا وَالِعَهُ فَقَلُ وَيُعِمَهُ والوِّيْوُ الطَّيْ والجَعْ وَهِي السَّاعِ مُالطُّونِكَةُ قَالَـ أَنْوُ زَمْدِ رِثْنِي مَالْتَخِلِ ا ذَا فَطِعُ بِعِ قَالَـ 'الْزُاالْوُمَاكُ الْكَيْكُ وَالْمُلْفُحُ وَنَهَا ثَاا دَاالْفَعَ فَوْ الِلْفُورِ فَالْمَالْمُنْكِلْ وَبِيْنِ النَّا قِ اللَّهِ وَعَلَّىٰ مَعِي اللَّهِ النَّالسِّحَيْدِ رَبُّو فِلاَنَّ زُ أَمْتُ شَعْبَ القَابَجِ اذَا أَصْلِينَا وَأَ نُشَابَ المِكَانِ النَّامْ مِورَزَّيْنِ النَّجَانِيَّةُ وْأَغْبَطَتْ إِدَا دَامَتْ فَلَمْ مُقْلِعُ وَالرَّبْرُ حَدْثُ أَن أَنْ وَثُلُوا أَنَّ لَمُ يُوعِثُ مَلْكِمُ لَا أَنَّ لَمُ يُونُونُا لَوْنُوا أَوْنُتُوا لَوْنُوا أَوْنُتُونُونَا النارة لِمَاكُ لِمُعَلِّكُ دُنْفُوكُنَا هَا لَوَثِنَا لِعِلْمَا فِيمَاكُ مُلْفِينَ كَالْفِيمَ عَلَيْهِ واي وَيُقَالَ إِنَا لَوُنِّهُمُ الْعِثْمَا لِمُنْ اللَّهِ فِي إِلْمُ اللَّهُ فِي الرَّأَةُ عَالِمٌ الْمُرْدِ دّبن يقال وَأَلِكَ السِّنْدِ وَرَّانُ النَّهَا شَعْ الْهَالِي مَرْفِنُ وَرَّانْدِ النَّوْ فِلْهُ وجعينا الإقراآ وتعالد فألف كالقين وأأوه مقلوب والإلى مازأت غَلَيْتُهُ وَزُأْتِكَ نَقَشْهُ عَنَدُ وَأَزَأَنَ العَوْمُ الْالْمُلَحَثُ مَوْأَشِيْهِمِ فَهُمْ مُوْفُكُ العِيْنُ مُحَالِد حِسَّنَهُ وَالعِبْرِفِ تَقُولُ دَيْنَهُ مِثْلُ ذَا أَيْنَهُ وَتَزَرَّا وَالْعَوْمُ رَأَي تَرَبُّهُ التَوَرُكِ الْمَاتَرُبُّعُهُ زيه بَعِيْهُ مُرْتِقِتًا وَزَّالا أَوْلاَنْ لِمَاءِ يُوعَ فَكُولَ وَالْحَدِرِكَآنَا لِنَاسِ وَالْرَقِيَّةُ - الرّاء والألف ومَا يَثْلِثُهُ مَا جُمُّونَ المُّنظَةِ والمِيرُ أَأَهُ مَعِيرٌ وْوَلَهُ وَجَمْعِهُمُ مِنْ إِي والمسْتَوِّ فِيلَةٌ مَا تَرَّأُهُ المُرَّاةُ الزُّابُ مُ فَوَلِكَ زُأُبُ الأُمُّوزَالْ عَرَّفَا ذَاجَعِنَّا بِرَفْقِكَ كَمَّا يُرْأَا فِي المايفر مِنْ خَفْرَ فِأَوْسِا مِنْ وَزُبَّا فَالْوَتَوِيَّةُ وَالدُّوَّا مَعْ تُوْوَفَةٌ والحَيْعِ زاب النَّهُ إِنَّ الدَّأَجُ المَّنْ وَالدَّاجَهُ لِللِّهِ فَأَضَّلْهَا الوَّا وُوَكُنَّ مَتَّرَهِ الْمَزَّأَةُ وْتِّي مان الرَّاءِ وَالْبَاءِ وَمَا يَثَالِنُهُ مَا داج ناد دُّا دُوْمِهِ السَّرِيْمَةِ السَّبَأْبِ مِعَ جُنْنِ عِلْ آدِ والوَّادُ والوُّدُ السَّلِيْسِ نَقَالُ رَبَّتُهُ يُوَيِّنُهُ تَوْبِعُمَّا مَاكَ وَالْفَعْرِينِكُ مَا لَهُ تَوْبِينُ وَالْفَعْرِينِكُ مَا لَهُ تَوْبِينُهُ مَا لَا تَوْبِينُهُ مَا لَهُ تَوْبِينُهُ مَا لَهُ تَوْبِينُهُ مِنْ اللَّهِ مَوْبِينَا لَمُ اللَّهُ مَوْبِينَا لَا اللَّهُ مَوْبِينَا لَهُ مَوْبِينَا لَا اللَّهُ مَوْبِينَا لَا اللَّهُ مَنْ إِنَّ اللَّهُ مَنْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِنَّهُ مَنْ إِنَّا لَهُ مَنْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه وَوَّ الْمُ الْفَيْمُ الْدُوْمُ الْمُعَالُ مَن الْمُ الْمُ الْمُ الْدِالِدِيْدُ مَهْمُ وُلِ السِّرْبُ ٥ - 23 نِهَاكُ انْسَبِّ ٱلْمُؤْهُمِ إِذَا لَقَتَرٌّ فَكَاكُ ٱلِوْ دُوُيْبِ التُأْمَّرُ لِلانْشَانِ وَعَنْجُوهُ وَيُثِنْ زَأَيْنِ فَتُوْمِتُهُ السَّأُووا لاَنْ أَشَّ الْعِنَظِيمُ وَزُبُّتُ ثُلاَّ مَّا إِذَاجِبَيُّنَهُ ڑائی رَسْيَا لَمْ يَهُ عَلَى الْأَرْبَدُ جَمْعُ فَهُو ا لِثَاثِرَ وَيَعِينُ كِنُوْمُ إِنَا لَوَيَكُنُ لَهُ طِوْقًا لِكَهُ فِالْسِعِوَشَاءُ ۖ وَأَلْنَاهُ عَيْ الْأَمْرِ وَالدَّ مِنْهُ الْأَمْرُ عَيْسِ عَدَ فَيَعْضِ لِلْمِينِ ا كَاكَانَ مَ الْمِلْعَةِ إذاا المُوكِدُ وَالسُّهَا والزَّأَسُ لِلمُنافِئِهُ فِي فَوْلِدِ مِنَّا أَسْمِنْ بَيْ مُمَّرِّنَ فَيْد نَعِيدًا إلين خُنُودُهُ الْمَالِدُ مِنْ عَلَى مِنْ الْرَبَانِيرِ أَنْ دَكُونُو هُمْ الْحُوالِمِ الرُّأْفَنَةُ النَّهِيُّهُ وَرَّجُلُ زَوْفٌ عَلَى يَهِلُ وَرَّرُوفٌ عِلَى يَعُولُ وَهُو البينُ تَوْفِهُوهِ السَّوْغُيِّزِ الْعِينُونِ يَعْضِ السِّعْدِ وَلَوْاكَنَوْ يَوْ دبج زاف ﴿ وَ ثُافَةٍ وَزُا الْمَهَ عَلَى وَزَنِ وَعَلَمْهُ أَلَا التَّالُ فَوْخَ النَّهَ الْمَوْلُمُ الوَّالُ فَوْخَ النَّهَ المَوَالُونَ وَعَلَيْهِ فَعَلَمُ النِّرِيُّ الْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَا النَّهِ فَعَلَمُ النَّهُ الْمُؤْمِنِ النَّالُ لِمِ 部 وَيُقَالُ الرَّحَالُجُهُ العَّلِمُ أَمَّهُ ٥ زَّيْجَ يُرَّيِّ فِي يَبْعِيهِ اذَا اسْتَشْفَ وَفِالَةً وال

المِدابِيُّ وَالْفَهُوْلُ الْفِلْفُونُ لَقِيلُونَ مُؤْلِّفُ وَأَلْفِينُ أَنْفِيلُ الْفِلْمِينُ وَيَهَدُهُ وَأَوْلَكُمْ الذخل إذبتأنثا ومتبافا لأؤج والإذبياش المخيئان فاللومع يتو وحَنْشُ وَبِيْثُ مُحْنَهُ وَ قَالَ ابْنُ دِرَيْدٍ وَاحِيَةٌ تَنْسِنَا السَّامِيَةِ قَالَ فَافْلَ الدَّ بْسُلِ الْمَدَّرْبِ الدِّبْنِ ذَمْنُهُ عِلِيهِ (٥ الترَبُّيُ الإِنْسَالُ وْفَالْ البِحِثْ النّ إلى المَفْتَرُةِ وُثُبِّمَةُ وَلِي مُنْ مَثَالِمِي ثُبُقَةً أَنْ لِيهُ وَتَرْتُقُونُ وَبَعَنِ الشَّاهُ الشاة والمستنز الزيف والزيه وجمأ فالعنم وزيف الفل عادتان ٢٠٠٠ عَالِمُ يُرِادُا وُبُعِنَ مِا لَوْبَهُمْ مِنَاعِهِ لَى الْمُرْمِنَةُ وَمَشْخُنُ حُلِّ فَقَرْم رَّبَّشُ وَالدَّبَصَهُ مَقْمَالُكُ لِّ فَوْجٍ قُمِلُوْ فَيُقَعِّ فِي الْجِدَةِ وَفَرُّمُهُ دَّبُوُضُ ا دَاحَ انْدُ وَانِعَةً وَ ذِلِكُ مِنْ الْأُونِيصَةُ وَهُوَ الْأَجُلُ الْمَافِيةُ الْجُفَانِدُ والأزَّمَا مُنْ جِبَالُ الدَّجْلِ وَالشَّعَدَى الدَّبُوعُ مُلاَعَ بِلَيْمَهُ وَهُوَ وَيُعْرِزُوالْمُثَوَّ الرُّهُأَةُ كُنُونُ وَلِهَاكُ لِمَّا وَالْعَنَمَ تُنْفَهَا لِأَنَّهَا مَرُّيْفُ نِيهِ فَالَ الدِّيَا مِنْ أَرْبَصَنِ الشَّمْ الشَّنَا جُرُّ مُنَاجِكُ مُنْ مُولِطَّبِي والمنَّاةُ وَرَّوَهُولِ لِمُرْكِلُهُ مُرْكُنُهُ وَهُمَّاكُ أَيْضُهُ ٥ زَعِطْتُ النَّهُ وَإِلَّا مُراكُ وَبْعِلَّا وَالزَّبْنَاجِا مَا يُنِكُدُ بِهِ وَالْحُرْبَاجِا مُلاَزَمَهُ نَعْ بِرَالْعِدُرِّ وَدَجُلُونَاهِا ۗ الْحَاشِ مَدِينُ اللَّهِ وَالدُّبُّعُتُ فَرَجِّي الدِّبِيعُ الدُّولِ الْأَلْفِ الْحَالِبِينَ فَتُنْ عَلَيْهِ المَآوَوْلِقَالَ إِنَّ زِيهَا لِمَ الْمُنْ الْمُنْ فَيُ فَقَالُو لِإِلَّهُ فَكُونَ رِّجَاجاً مِنَ لَخَيْلِ حُمَّا فَنُولُ وَلَاكِدٌ وَهُوَ أَهُلُ حَيْلِهِ وَقَطِعَ الطَّيْ يِرِّاطَهُ حِي أَيْ حِينًا لَنَّهُ وَ الْوَبِيْعِا لَقُبُ الْغَوْدِ بِنِ فَنَّوْ وَمَأَةٌ مُتَوَّادِهِ لَا لِيُؤْلِا بَاتُنَّا لَيْ قَالَهُ الشَّيْبَائِينَ ١٥ لَوَنْ عِيمَالُهُ الفَوْمِ وَالْمَرُّومَ مُنْزِلْهُمُ وَالْمَرْمُعُ طَقِّمَةً والدُّبِعُ الفَقِيدُ لِيُنْتَجُرُ وَالمَرْسِيعُ وَمَاكُهُ مُوْبِحٌ فَاذَاكَانُ دَالِكُ مِنْ عَادَتُهَا تَهِيَ مِرْزَاعِ وَالقَوْمُ عِلَى تَبْعُواْ بَعِواً غُمِيًّا مُؤْرِهِوا لأُولِ

14%

زيمن

رّبط

زبع

وَأَوْمُ لِنَوْجُ فِيهَا وَمُعِنَاكُ رِبِي وَتُرَبِّحُ وَتُلْجِ وَلَلْمِنْلِ وَمَنْلِوالدُّوجُ طَافِيرٌ مِنِهَا نِقَالُ فَأَمَّا تَوْكَ الْأَفِيْنَى ﴿ مِثْلُ مَامْكُ فُرضَاجِاتُ الْوُبَحُ مَنْهَاكُ إِنَّهُ أَزَادِ اللَّيْوُ لَمَ عَلَا زُودِهُ فالدوالزَّ فِي الْمُثِلُ والإِلْمُثَالِد النِّيعِ قَالَ النَّهُ وَثَامِدِي مَعُولُهِ قَرَّوْا أَصْيَا فَهُمُ رَبِّحُالِ فِي ﴿ إِنَّ الرَّبُوحَ اللَّهِ النَّوَيْمِ النَّهِيْمُ وَالزُّبَّا أَجُ العِنْدُ فِي لَهُ وَآهْدِ النَّبِينِ هِ نُهَاكُ إِنَّ المَرْبُوحَ خَ التَّوْالَةُ يُغْمَنِي عَلَيْهِ إِمِنْكَ المِصَالَجِ والتَوْمِيخُ الْعِبَالِمُ مِنَ لِمِرْجَالِ وَمُؤْلِكُ دَّ عُلَقُهُ النَّاوِ رَبُو وَيُقَالُ صَنَّوجَةً يَتَوَّقُو أَوْلَ شُعَرُّ مَنْ هُ النَّهُ أَنَّ أَوَاثُ عُنَالِطا سَوَالُهُ مِكُارُوَ عَنْهُ حِسَنِي وَنْعِنَا لَـ العَصْالِ فَلُـ رَوْبَ لِـ وَجُنْهُمْ وَشَأَ الْوَجُهُ لَهُ وَهِي لِمَعْوَجُمُ الْمُتَعَبِّلُهُ لِمِنْ وَوَيْسَافِي وَكَالِكَ الْمَاتَعَيّثُ مُنْزَعْدِ مَتُّوعِها لَهُعُ سَوَأَدٍ وَبَهَا مِرْوَزُ مِلْ السَّيْفِ فِرِدْ نُكُ مُوَهِ هَلَالِيَّةُ عَالَدُ " الْمُتَوْرِ مَعْدُ وَمُسْرَةً وُ بَلْ ﴿ وَالْأَوْ لُلْ مَتَّوْتُ مِمَا لَهِ مَا الْمِتَاتِ يَبِيْتُ وَوَبِّكَ وَلِلنَّاهُ وَوَالِكَ اذَا أَمْرَعِتْ فَلِوْى وَضَرَّعِهِا لَيْعُ فَعَالِم وَيُهَامِنِ وَالْمِثْرُكُ مَتَّوْفِفُ الْإِبْلِ وَاشْتِهَا فَهُ مِنْ ذَبِّكَ أَكَأَمُّ فَالْ آبُنْ الأهِوَّالِيِّ ثَبُلَهُ جَمِعَهُ وَالْمِوْبُ النَّيْدَةُ وَالْمَيَّالِهُمَا مُنَوِّيِهُا ۖ أَوْلِنَعْلَمُهُ وَيُقَالُ الْمِنْ لِللَّهُ الْمُعَلِّمُ إِللَّهِ مَا يُعِنَّرُ مْ خُلُوزًا وِمِلْ فَمَنْ غُولُ مِنْ المُؤرِّج وَحَدَل وُويَدُ عِنْ إِنْ وَيَدِ وَالْوَلَهُ خَطَنّا مِنَ الدُّولَةِ إِنَّهَا الْمِوْرَكُ تَجْمِعُ القيروالخنكبة وعضاالمؤبدفاك الناجيز

ترخ

زباب

زبان

عُوَّا فِي اللَّهُ مَا حَوَّا أَوْ هَا عِصَّا مِرْ بَي نَعْشَى كُوْرًا وَالْوَلْعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِقِيدَ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ الْمُنْ اللَّهُ فَيْ اللِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُنْ الْم

والوزُلْغِ ما يُحْدُنُهُ الزَيْسُ مِن العَينية وَهُوَ لَيْعُ العَينية مَالَ لَكَ المرَّبُ إِغْمِنْهُ اوالمُنْفَاجُ اللهِ وَفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعَلَّكُ تَوْيَغُ أَيْ مُنْ أَخْتُ ٱلْوَيْ بَاعَ والدَّبِيْعُ مِنَالِنَكَ إِنْ عَجْزُونُ والدَّبِيْعُ الْفَكْرُ وَزَيَعِتْ أَلْفَوْمُ أَزْيُعُهُمُ آنَى مِتَوْتُ زَّأَيْعِهُمْ وَزَيَعِتْهُ وَأَنْبَعِهُمُ آخَنْتُ زُّبْعُ اَمْوَالِهِ وِفَامَّانَوُكُ لِينِينِ اللَّهِ عِلْمُ الْحِوْنَ مَثَّرْبُوعٍ مِمَّلَ مَهِيْ مِنْ وَلَا إِنَّ جُدُهُمَا أَنَّهُ أَزَادُ أَلَا تُجُ الزَّوْعَ لَلْسُ كُلُودِكُ ولا تَعْمِيرًا حَالُوَّا يُعِيَّهُ مِنْ لِرَحَالِـ وَمَنْ قَالَ هَنْ أَالْفَوْلَ ذَهُبُ الْيَ أَثَّالِمِ أَوْمِعُهُو مَعُ كَأَنَّهُ قُالَ الْمُعْطِفُهُ وَهُوَ فَرَسُّهُ وَمَعِي مَرْبُوعٌ وَنَكُ والفول الا أَخَرُّ 'النَّهُ الرَّادِ عِنَانًا عِلَى أَدِيعِ فَوَى وَهَلَا الطَّهَ وَالوَجْهُن وَالرَّبَعِ أَيْ جَلَى نَعَلَةَ مَثُرْكُ مِنَ السَّيْرُ وَهُوَ أَزُّ فَعُهُ والمُّرْبِعُهُ العَصَّأُ الذي يُعَلِّهِ المُ الأُجْهَالْ فَتُوْمَعْ عِلَى لَهُوْرَا لِدَّوَاتِ وَزُمَاعِلَاتُ أَلِاشْتَانِ أَشَنَالُهُ ذُوْنَ الشَّأْيَا والرِّيْعَ فَالْحِنْمِ وَالْوِرْدِأَنْ يَخُونُ يَوْمًا وَنَدَعَ بَوْمَثِنِ فَكَوْرَ فالتابع بُقَالُ دَبَعَ شَعِلْهِ الْمِدِعُ فَأَدْبَعِثُ والأَدْبِعِنَا عَمَلَ الْعِيلَاءَ مِرَالِأَتُّا وِوَلَابُعُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيلِ فَيُ فَعَنْهُ وَفِي لَا يُسْمِيرُ بَعُوْبُ مِنْ جُجُرًّا وَيَؤْمِنِهُ وَلَكُو الْحِينِ تَشْنُهُ وَمِيعَتُ وَتَعَالُ أَرَّ بَعُ عَلَيْقَسْكَ وَأَرَّبُعُ عَلَى ظَلْعِكَ أَيْ مُكَثَّ وَالنَّظِرُّ وَرَكَّرَ بَعْضَهُم ازُّبَّهِتِ النَّافَةُ ا ذَا انْغَلَقَ دَّجِمُهَا فَلَوْيَقْبُلِ النَّأَ الْوَيْقَالُ عَيْتُ مُثَّرِيعٌ مُثْرَيعٌ النَّوْبِهُ المذك عَيْشُ مِنْ أَضَالُتُهُ فِمَوْيَعِيةً عَنَا لازْ بِيَادِ والْفُعَةِ وَالسُّرِيَّةُ الذِي لُسَّاكًا مَعْ يَعْ وَبِيهِ إلا مِلْ وَيُقَالُ الرَّبِيعِينُهُ الْمَيْضَةُ مِنَ ٱلْمِنْكِحَ وَأَنْ عَالدَ خُلُ وُلِهَ لَهُ وَأَلْسَنَكَأْبُ وَرَابُهُ وَرُبُعِكُ فُوْلَ قَالَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِنَّ يَهِ فَيَ مِنْ مِنْ مُنْ فِي فُوْلًا كُنْ إِلَى مَنْ هَأَلُ لَهُ رِنْهِ مِنْ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

والزيقة التأنة عن أفأن الولدر تقال أعيى فلأن الأجتل بجك 144 الدُونِ الدِرُ والدَرْنُونُ مَعْرُونَ وَيَوْالِيعُ المُتَلَجِّوالْهُ وَنَعَالَ أَنَّ زبغ واجِمَة الْوَدُوعُ بِعَمْ الْمُأْوِ وَالرَّبْعِيدُ لَلَّهُ وَلَا ثُمَّا فُو أَنْ اللَّهُ الْإِنْ الْم مَّوْدُمْتَةِ بِأَامِنْ وَدَيْعِ زَاعَ أَنْ فَيْدِي قَالَ النَّ دُوْبِ الرَّبْعُ النَّوَالْ رّ اق الدَّبْقُ والرِيْعَةُ كَالْمِلْأَرْمِيْكُونْ كَمُعَمَّا وَوَالْمُنْفِرِ زَيَّتَ الْمُأْنَ مَرَيْقُ زَبْقُ يَغُولُ ادَا الْمُوعِدُ فَهَيِي الرِّيُّ فَادُومَ الْمُقَالِلُهُ عَبُّ فَعَ إِنَّا وَالْوَبُيْقِ لِلْمَاهِمَةُ وَلِفَيُّونَ وَالدِّيفَةُ المَهْمَةُ الدُّونُوفَةُ فِي الْرِّشِ وَجَاءَ وَالدَيثِ لَخُوالُو كَأَوْ بِالْعِيمُاكِ مَالَزُ ثُأْكُلُو الزِّيأَنَّ وَهُوَجَيْعُ وَتُقِ وَهُوَالْجِيْنُ أَوْأَوُالْعُهُ مُنَيَّةً مَا لَوْمَ الْأَعْمَانُ مِا لِرِّيْقِ الْمِي عُيْعِلْ فَلَعِبًا فِ البَهْرِورَ رَبَعَنْ فَلَانًا فِهَ ذَا الْأَمْرُ أَرُبُعُهُ وَبَعْنَا ادَاااً وَتَعِينَهُ فَيْهِ حِتَّى لَيُونَ زبك الزَبْدُ اشْكَعُ النَرْيْدِ وَبِقَالُ الْأَنْدَةِ فِهَ ذَا الْأَصْوَا ذَا لَهِ يَكُنْ يُخَلِّفُ ربل مِنْهُ ٥ الوَيْلَةُ بِسُحُونِ البِأَوْوَتَغِيهَا بِالْ الْفِينِ وَجُنْعُ وَبَلْاَتِ وَامْزُأُمُّ الْ مُنتَ وَبِلَةُ كَنِينَةُ اللَّهِ وَعَلْمُ تَوْكُلُكُ والانتُمْ الوَيَالَةِ وَالرَّكُلُ صُوْوِتِ مِنَ الشيراد الزوال المال عَلَيْه أوْأُ وْتُوالْمَدْفِ مَنْ عَلَوْتْ مِوْرَ وْلَحْمَدُ مِنْ عَنْ الْمُ إِنْ مَطْرُهُ النَّوْكُمُ الْوَرْمُ والْوَرْبُ الْالنَّدُ شَرِي الْوَرْبُ الْمَدْبُ عَلْ رِيهُ إِلَّهُ وَلِيَّ رُقِيمًا لِمُوالِمِيعُ وَأَلْفِيلِ وَتَفُوْلُ مُذَّيِّلُ اللَّهُ مُ يَتُوبِلُونَ اذَأُ الشَاعُ النَّبَابُ فِالرَّبِيلُةِ وَالْحَفْضِ التحاش والزبنية فقوله هُوَ البِّدُنِ الْمُنْفُ النَّيْ بِوْتَأْلِيدُ أَنْ عُنِعِهِ وَلَهُ اللَّهِ لَمُ أَنْهِا لَهُ وَجُكَا آوَتِهِ ٥ زَّيِّ السَّنَّ يُعْنُو دَأَدَوَ زَالِهِ سَالُ لِلزَّابِيَةَ بَوْيُو ادَاْعَ لَا وَرَّ بُأَا إَخَاٰبُمُ الْوَتُوْمَالَ جَفَّعَلُا دُأْتُرِيقَاْجِ فَوْبَاْ زَضَّا عِنْزَاْ فَاسِهَاوَمَأْزُنَا أومَا أَمَا أَمَا لِللَّهُ وَالْوَبُوا الْمُعَالَ الْوَتِّمِيمُ وَعِالا أَوْسُلِ الْمُعْلَمُ الْمُوْت

> والوثوة منا الزئوة ونفاك وتبنينة وتوريبنة أؤغد وبنه والزمأ مزاليع معزوف لِنَتُّى إِنَوَاْلُ وَيَسُأْلُ وَفَائَ لِهِ الْوَسِنَةِ فَوْمِهِ لِمِنْ إِنَّا أَهْلَ مُنْتِهِ وَالْمَنْفُوْلُ الرُّبِيَّةُ مِنْ عَنْ يُرْهِم فِي النَّسَابُ

زنج

زخ

وَإِنَّى وَشَعْلَ لَهُ لَيُهُ يُرْعَ لِمُ إِلَّا أُوبِيَّةِ نَهُلُ فَوُدُعِهَا وَالْأُوْ بِيِّنَالُ لِيَهِمُ الْمِوْلِ الْفِيدَ مِنْ إِلَى الرِّيدَ فَرَدُ بِنَ المِسْتَرَأْت وَجَهْفُهُ لُدُقِيًّا لَهُ أَنْوَجَأْنِو وَالتَّرْبِيُّهُ عِينَالِفَوْمِ يَخُونْ عِكَلَى مَوْنَا مِنَا لَا رَضِ لَهُاكُ ازْنَدُ الْوَحْلِ ذَا فِيلَا مَا وَمَوْلِا وَالْمَالِ وَالْرَهُ الْ الفريقيف عِلَيْهِ وَأَنَا أَزُبُا لِيدَ عِنْ هَذَا الْأَصْرِةَ وَحَرَّانُ دِربِهِ فِلاَيْت عِنَى ثُنْهِ إِنْ يُبَاِّهُ أَوْلَوَ لَوْمُومَمْ فِي فَذْ أَنُو رَبِّكِ زَأَنْهِ لِنَا لِمُمْرِثُوًّا أَنَّا أَكُ جَدِدُنَهُ وَالْفَتَيْهُ مَا لَا بْزِ البِيْحِيْبِ مَا رَبَّاكُ رَبُّ الْفَلْانِ أَيْمَا عَلِيكُ سِم وَتَعَلَّنُ عَنَّا مَا رَّ بُأْنُ بِوا رُعًا طَنَّتُهُ ٥

الزاووالتَّآوَ وما يُعْلِينُهُ بُهَاكُ أَنْ يَجْ عِلَى ثُلَانِ فِي مُشْطِقِةً أَيْعَيِّ بِهِ مِنْ أَنْقِينَ المُأْبَ وَ تَدَبَّعُ في مَنْطِقِةً تَكَاوالِدِعَاجُ فِي مَّوْلِ الْمَيْلِ الْبَائِ الْمُغُلِّلُ وَ وَلِلْمِيْنِ مَنْجَعَلَ مَالَهُ فِي رِئَامُ الصَّهِ مَهِ النَّهُ الدائدة لَوْ نَدِرُهُ بِعِينَيةٌ المَّا أَنْ يُدَمِّر جَهَ لَ عَالَهُ مَدُ يُاللَّكُ عَنْهُ قَالَ

إِذَا ٱلْجُلِّعُونِ مِعْلِيَّهُ ٱلْجَبِينَ تَصِينًا لَيْ عَلْرِ الرِّتَاجُ المُسَبِّ ٱلْيُجَلَّفُ الصَّغِبَةِ الْأَفْنِيعِيُّ الْرُّغِينِ النَّاقَلَاذَ الْعُلْفَثُ رَّحِهَا عِلَى الْمَارُ وُأَزَقُتُ الدَّجَاجَةُ امْتُكُّ بَعَلَيْهَا بِيُعِنَّا والمَرَّانِيغِ الطُرُّ وُالطَيِّقَةُ وَفِعَاك إِنَّا لِاَتَابِ النُّغُورُ الوَاجِدَةُ رِمَاحَةٌ هُوَ فَوْ الْعِينُ الْوَالْوَقُ وَاللَّمْنُ وَهُوَرَّاخِ قَالَ الْخَلِيْلِ جِلْدُ أَرُّ فَي النِّي وَيْعَ اذَا أَحَالَ ما شَآوُ والرَّاعِيْ

مَوْضِعُ الدُّنْعَ وَعَافِر إِيكُ دِمَا أَيُّ وَكُومٌ وَالْعِيُّونَ وَمُوْتِعُونَ ٥ ازُّنَّوُ الْفَتْوُ إِذَا النَّاكُرُ وَرُنَّفُتُهُ أَنَّا وَالإِمَّاقِ يَوْمَان مُرْبِقَتَان يَوْلِينِهِمامَاك

زنو

144

رتك

زنل

وتنو

والمتزاة الزشناة المهدكية الاليهاندي هَارَتُهُ مُعْمَا أَفِي رِتَاقِ الدُّنَكَأُلُ مَنْزُكِ مِنَّ السَّيْسِ فِيهِ الْمُعِيَّانُ وَالْلَا لَكِيْلُ وَلَا يَكُأَ فِي مُلَّ الْمُ لِلإِبِلِ قَالَ 'أَنْهِ عَيْنَابِ رَّنَكَأَنْ لِلْجِينِ مَقَانَ بَهُ حَقُّوهِ فِي مُعْلَجِهِ وَأَرْحُمُهُ النَّاهِ أَنْ يُونُونُ مُنْ مُونِ وَالنَّالِينَ وَزُنَّا لِللَّهُ إِنَّا إِلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ المُنْ ا

العَدُو الدِّدُ الأَيْدُ الحَيْدُ الحَيْدُ المارَ ه وَتَعَدْ الشَّعَ وَحَدَرُنُهُ عَالَ كَامْتِ تَمُّنَّا ذَقَالُ لَكِيًّا وَتَتَوَ الْفَتَهُ وَالْوَتَوْ أَنْ كُنُكُم الرَّجُلُ فالضِّعِيَّةُ خَيْطًا بِتَكَدِّكِ أَبِهِ لِفَاحَةَ فَعَالُ الْرُقِينِ إِذْنَامًا وَهِ الرَّبْعَةُ وَمَا زِنْرُوْكُ أَنْ مِكَالِمُوا أَوْمَا تَكُلُّرُوكَ أَنْ الْأَجْلُ الْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَ تُحْكَرة وَمُسَدَّعُ فُضَّنَيْن مِنْهَا فَاذَا وَجَوْ وَرَحَدُ فَمَا عِلْجَ الْهُمَا قَالَ إِنَّ أَهُلَا لَعُ لَّنَاهُ وَحَانُوْ لِمُتَوْلِكُ أَلِكَ الْوَلْوَكُمْ قَالَ

هَلْيُنْهُونِكُ اللَّهُمُ إِنَّ هُنَّتْ بِهَرْكَةُ مَّا أَوْضِي لَغُوعَ أَذُ الرَّنَّوْ وَالدَّنَوُ شَكُوْمَعُوُوكُ ٥ رَمَّا النَّوْعُ بَرُنُوهُ ا دَا فَوَّا أَهُ وَ وَالْحِدِيْبُ إِنَّ لَهُ مَنْفُو

فُوَّا ذِالْمَ رَبِّنْ أَيْ يُغَرِّفِهِ وَقَالَ مَصْفُ دِرُّعِيًّا قَنْمَةُ وَخُوْلُوا نُتُونِي الْجُرَى خُوْدُمَا بِيَّا وَتَوْحًا كَالِيصَلَّ نِيونِ مَنْتُهُ وَبُلُّهَا الَّهِ يَوْلُمُا الَّهِي فِأَوْسًا طِهَا وَلِقُلِالْ زَنُونُ فِي يَخِ لَأَكِ اللهُ مِنْ لِللهُ وَلُهِ اللَّهِ لَنُوالِالْحُ أَوْمُومُ مِنْ لِأَمْنُ الرِقَالَ

مُدُّفَهِرُّعَا لِالْحَوَادِثِ لِا مُؤْتُوهُ لِلرَّهْ ِرَمُّوْ بِلُـ ضَمَّا ﴿ الولا أو وله وَ وَوَوْل الدُّلُووَوْل مَدُّونُهُ الرَّفِي اللَّهُ وَوَلَوْ اللَّهُ وَمُونُونُ اللَّهُ وَالْمُوالمِّدُونُ اللَّهُ وَمُوالمِّدُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي الللَّالَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الل الومَّا وَحَكَوْ اللهِ وَمُنَا مُنْ اللهِ مُنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُل

الَّهُ مِنْ عَلَاقًا لَهُ وَقَدُ الدَّالِمُنْ فَقَرُّ وَكَأْمُ وَأَلَمُوْ مُثَوِّقُكِ دَايُسٌ قالدُ والمؤثّبة ﴿ المَا يُزِلَةَ وَمَا فِيَهُ شِهِ وَ تَهُ ۚ أَيْ مِنِكَ أَوْ مِنْ فَوَجْ فَقِيلُكَ ﴿ كُلُّ لِأُمُّ فِ لَمَا لَ رَجِي المَوْلِ وَهُو رَاحِي وَوْ رَحْجَ إِنَّ وَالْتُصَاحُ الْمَوْلَ وَالْعَالَيْهُ الْحِيْد وَالْوَنَافِ مَا أَشْرُفَ مِنَ الْأَوْضِ خَالدُّو مَ مَافِعَيْسُهِ زُبِّث نقاك وَتُعَبُّدُ وَوَتِب حَدَدَجَهُ وَدَوْج وَهُمَاكُ الرَّبِكُ النَّ فِي الرَّاتِ وَلَا الرَّبِكُ النَّ فَي إلا وُحَبِّ وَأَجِيًا وَزَاحَنُهُ فَرَعِنُهُ أَوْجُنُوا أَوْرَكُونُهُ وَتَوْرُعُوا مِنْ وَالْمِلْ السَّا يعِكَ مَضْمُوْمَةً وَفِقَالَ بِلَالرَّبُكِ مَا يَثِنَ لِسَتَأْبُهُ والوِّسُطُ ٥ الوَاجِلُ مِزْجَاجُ وَأَرَأُجِ وَالإِبِلِافْتِوَأَوْمَافِي دَعَدَأُنِهَا ادَامَتُنْ ٥ \_الزاءوالناءوما بَثَلْثُهُ عَمَا ٱلْهَ عَي عَيْرُوالإِنْجَا وُالإِنْهَادُهُ الْبُحْدُ الْهَالْ والْإِحْرُ النَّفْلُ والرَّحْرُ هُن رَجَّدُ وَتَلِيثُ المَتَأَجُ إِذَانَصُلِمَهُ وَالمُتَأَجُّ النَّفُودُ وَتَلْدُوبِ فُتِي الدَّمَا مُعْتَكُا وَمُتَاجٌ رُّنِيْكُ وَمَثُرُّنُوكُ فَالَ مُعْرُّ اوَمُعَاكُ اشْعَافُهُ مَالِدَ كَوْرَهُ وَكُورَ أَوْ يُعَيِّبُ لِإِيلُ فَأَعْادِهَافَاكُ الْ تَنْدُكُواْلْتُكَادُرِيدُ الْعِدَ مَا ٱلْفُدُ دُكَالْمِيْدُاْ فِيكَالْ فِكَالْبِي نَازَبُ أَزْفِهُ مُنْ الْفُالْ مَا وَالِوَجُنْ فِي لِوِعَلَّيْ الْوَوْ وَالرِّحْرُ فَأَعْفِرُ مَنْ والزِجَانَةُ حِسَّانًا عِثْمَا مِنْهِ أَجْمَالًا نُعُلَّوْ بَأَجِدِ جَأْنِهَ المَوْدَجِ اذَا مالَ عَفُو ٱلْهِ عَبِمْ يُرِوا لِرُنَادُ مُنْعِفَةُ النَائِرِيفَ الْدُرُّوفَنَا عِلَىٰ لِلَّهِ وَنَدُّ الأَيْطِيقُوبُ مَجْمَعٌ وَاجْتَهَ عَ الْفُورِجُعُ أَوْمُدُونا وَهَا لَعُوالْفَرَى الْجِسَارَةُ أَرُقَا الْوَطْلُ ٱلصَّامَةُونُ لَهُ لِلَّهُ عِبْلَى الْهُوْرَجِ لِنَرَبِّنُ مِعِ وَالرِيِّجِارَةُ مَحَالُنُ وَالنَّرُ أَجْرِزُ فَوْ مُنْ يَتُولِ اللَّهِ مِثَلَّ اللَّهُ عِلَى وَسُلَّارُهُ الدِّحْةُ الْهَاكَةُ وْ الدَّحْةُ الْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اْقَامُ وَنَفَالُ إِنَّا لِمُوْتَدُ الْحَوْتِيْوُ مِنَ لِيْجَالِهِ ٥ التَّوَّانِيعُ الذِي قَرْضًا مِن زنع العَطِيَّةُ بِالطَيْفِ وَنَكَأُدِ لَكُفُ اللَّهُ وَالْمَنْ الدُّوْعِ وَلَهُمَّا الدُّوْعِ وَنَعِمَّا وَالرَّبَّعُ مَلَ التَّعْدِ، وَهُوالْمِي وَشَيَّالُهُ نَجَالُنْ وَيَعِيثُ كَجَّالُو الرَّالِكُمْ وَالْحَالُةُ وَلَا لَهُوَ زنغ زنج مِنَا لَعَلِيْهِ وَالْجِنْ مِنْ أَنْفِنًا هَا لَوَ ثَعُ لَغُنَّهُ فِي الْمُثَعِ هِ زَبَّهُ فَ أَنْفُهُ أَذَا شَفْقَتُهُ رَّاجِينْ جَنَّنْ أَيْرًا عِلْجَيَّنْ وَمَرْخُونَهُ الأَمْرِ الاخْطَالُ الرَّاجِعُ النَّاقَةُ يَجْ يَتِعِبْلُ دَمُهُ وَالْوَتَوْرِيمُ أَضْ وَجَهُ مَلُ وَالْمُدَّرِينِ الْعِلْمَا وَهِ الْوُتَّمَ نَ تَطُنّ بِها جِبُكُ فَعَنَّاف وَتَعُولُ وَجَعَ الرَّجْلِ مُوْجِعٍ رُجُوْمِاد الرَّجْعِهُ مُؤْلَا وَزَمْمَنِ الْمُرْأَةُ أَفْقُهُا مِا لَمِيْ مِلْكُنَّهُ قَالَ مُثَمَّا ثَمَارِتُهُا مَالِيَّا عِيْرُقُومُ الدَّجْلِ مَالَهُ وَعَدَّ يُخْمَنُ والزُّجْعِ الذِّجْعِ وَالدَّجْعِ الدَّعْلِ وَالعَلْمِيثُ وَالعَلْمِيثُ زنن البِرَنَّانُ شِيْهُ الرَّزُادِ الْمُرْجَرُنُونَةُ هَدَّنِتُ لِفَلاَ بِالْدَارُكُونَ لَهُ وَذُبْنِي والتراجعية الناقة سُبَاعٍ مُسْتَقَرَّى عَنْهِ اللَّهُمَا فَالنَّائِيَّةُ ذَاجِعِهُ وَهَالُّ المنيث النعيرة وَزُنِّهَا قَالُوْزَنَّا نُهُ الْمُعْبَرَوْا مُعَالِسُا يَعُدُّ وَنَهُ فِي عَسَلُطِ ارُيَّعْتُهُا ازْعَاعًا وَزَحْعِتُها زَجْعِهُ والنَّزْجِيْعُ فالفَوْدِ والفَيْنِ الدَّيْعُ المَصْرَبِّينَ وَاللَّهُ ثُنِيَّةُ وَجَيُوالمَقَاضِلُ وَلَقَاكُ أَوْسُفُأُ ٱللَّيْنُ عَنْفُرُ والاشْرُ تَجْهُ الدِّ آتَةِ إِلَيْهُمُ إِلَا لَمُنْ يُوالمُرْجُوعُ مَوَالْ الرِسَّالُهِ وَالْحُمْعُ الرَّجُلْ ا لِزُّيْنِيَهُ وَٱذْتِنْا فِي رَأْلِيهِ غَلَّماً وَهُمْ يَتَوْتَوُ وَلَ رَأَهُمْ وَوَثَا وَهَا الرَّبِيَّنِيَهُ وَجِنَانِيهِ إِذَا رُكُنُهُ وَلِأَخْذُ مِنْهَا مَاكَ فَعِينَ فِلْ إِذَا لَكُونُ مِنْهِمْ النَّعُلُطُ اللَّسُ لِحَامِضُ ما لِمُنْ الْحُونُ وَالرِّحَانِمُ رُخُوْعُ الطَّيْدِ بَعِد مَوْلًا عِهادالرِّحَاعُ ماوَقَعَ عِلَى الفِ المَعْمِيْرِ

وَمِنْ مَنْ رِيْمَنِيةُ النَّفُونِ وَيَعْضِمُهُ مِنْ سِّيمِ الْعَنْزُأْتِ اللَّهُ وَالزَّجُولُ مالَ وَلَوْ أَشْعُ مَلَاا لِيُؤْفَ إِلاَّ وَعَلَا النَّبُ وَحَالَ مَشْرٌ أُوْأَوْرَكِ رُجُّهُا وَيُفَالُ إِنَّا فَشَرِمَكُ مُا أَرْ رُجُوهِ الرَّجُامَعِيُّرُونَهُ وَرَّجُوا الْحِرْبِ جَوْمَنْهُمَا والزَّجَازَجُ السِّيَّابِ مُسْتَكَ أَنُّهُ وَرَجَالُقَوْمِ شَيِّدُهُ هُرُوالِيَجَالَتَعُ مَلْكَهُ المَعِينُ وَاللَّهِ الْمُنْ الْمُحِدُّوا الْمُحِدُّلُ الْمُحِدُّونَ وَلَكُ الْحُرِي وَالْمُرْجُونُ الْحَدِّيْنِ وَلَكُ الْمُحِدُّونَ الْحَدِّيْنِ وَلَلْكَ الْمُحْدِثُونَ الْحَدِّيْنِ وَلَلْمُ الْمُحْدِثُونَ الْحَدِينِ وَلَلْمُ مِنْ وَلَكُونِهِ وَالْمُرْجُونُ الْحَدِينِ وَلَلْمُ مِنْ وَلَا مُعِينِ وَلَا مُعَلِّينِ وَلَا مُعِينِ وَلَا مُعَلِّينِ وَلَا مُعَلِّينِ وَلَا مُعَلِّينِ وَلَا مُعَلِّينِ وَلَا مُعَلِّينِ وَلَا مُعِينِ وَلَا مُعَلِّينِ وَلِلْمُ مُعِلِّقُ اللَّهِ عَلَيْنِ وَلَا مُعَلِّينِ وَلَا مُعَلِّينِ وَلَا مُعَلِّينِ وَلِي الْمُعَلِّينِ وَلِي الْمُعَلِّينِ وَلِينُ وَلِينِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِيلِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْمُعِلِّ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلِي الْعَلِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الللَّهِ عَلَي وَالْأَرْجِيهُ جَيْعُ الحَيْمِ وَالاَرْجَأَةِ الأَصْرَاءُ وَثَمَالُ لِلصَلْعَ وَمَا لأَدُّفِ المتروع علماية لاام اللقيدة وعاد بقال وعادة وأن الواو فاللف الْعِزَّبُ تَعُولُ نَحَيِدُ لِمِيَّةُ تَرُجُوا ذَا اشْتَهُ أَرَثُ ٥ أَلْزُجُبُ السَّعَهُ مَعَالًى تَجِيْتُ وَقُولُهُ مِتُوجًا أَيْ لَيْتُ مَنْعَ لَا النَّاجُ فِي الْمَنْدَةِ فَالْفَدْةِ وَالْوَحِيْدِ الْأَخُولُ وَأَلْدَيْدِ حِنَّ أَوْمَوْجِعٌ نَنْتَبُ الْيُوالْخَابِ والرُّجْني سِمَةُ عِلَي جَنْبِ المِعِيدِ وَفِعَ الدِّنْجِينِ الْمَازُونَ وَعُدِّتُ وَالْمَالِينَ فَالْ نَصْوْمِنْ مِنْ مَنْ الرَّوْمُ عُنْ اللَّهُ وَلَا فِي مَا أَعِيدًا الحِرْمَ أَنْ أَوْلَ وَيَعِضُمُ قالَ وَهِي سُادُّهُ عِلَى تَعِلَ عُلَا فَكُمَّا وَرُوا والرَّحْيَةُ الْأُدُونُ الْجِيلالُ النَّالْات وَمِنْ زَجْرِ الْحَيْلِ انْحِيمُ أَنْ تُوسِّعِيهُ الزآء والخآء وماشليفكما

الرِحْوَدُ اللَّيْنَ الْعَظْمِ الصَّيْبُولُ اللَّهِ ٥ الرَّحْظ النَّا عِمْ وَالزُّحْظ ضِدُّ الغُلَّاء

وَالْأَخْصَهُ فِي الْأَمْرِ خِلاَفُ الشَّنْكِ لِلْ وَتِيَاسُهُ وَاجِدٌ ٥ الرَّحْقَةُ الرُّبْكَةُ

المَدَ مِنْ مُعَالًا أَرِّحَ عُفُ الْحِبْنُ أَحُفَوْدُ مَآدَهُ حِبَّ بِشَيْرُ فِي وَمَّدْ رَحْفَ

بِرِّخُف وَنِينَالْ ضَأَرُ المَانَ وَكُفْهَمَّ أَيْ طِينًا رَّفِقًا والتَخْفَةُ جِجَارَهُ

خِفَانْ خُون ٥ الرَجِلُ الْأَنْثَى مِنْ أَرْلاَد الصَّالِ والدَّكَرُجُ أُوكِمُ

الزَّجِلُ رُّحَالًا ٥ الرَّحْهَ الزِّنَّةُ والإِنْفَافُ وَكُلَمَ: زَخِيْ زَبْقُ والزَّغَهُ

الترآؤوللي وماعاته

وَمِنْ مُوَا وَاللَّهِ عِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْحَدِينَ اللَّهُ اللَّ

المَقْطُ عُمِنَ النَّهِيرِ وَلاَ كَرَ الرَّالَّالْكِ الْجَالِ النَّهِمُ أَنْ حَوْلَ

رج

11/9

زم

رّخل

رخم

\_الرَّاءِ والحِنَاءِ وَمَا يَثْلِنْهُ مَا زَجَهُ أَلْ التَوْبَ غَمَالُنُهُ فَهُو زَجْمِينَ وَالْمِرْحَأَمُ لِالنَّحْمَالُ وَالتَّحِمَالُ عِرَفُ الخِيرِ وَللزَجِنَةِ للمُرْرَفُ الْهِي مِنْ أَضْلِهَا و زَجُلَ بَرْجِلُ يَجْلُهُ والزَجْلُ مَنْرِدُ الرَّخْلِ وَمَأْرَأُهُ وَالْحَيَّا الدَّحِبُلُ ذُوْ الرُّجْلَةِ وَهُوَ النَّوِكُ عَلَى السَّيْرِ والأرَّجُلُ اللَّكَهُ الْأَنَّيْهُ اللَّهُمْ وَإِنَّ فَلاَنَّا بِرُجِلُ للنَّامِ المِحْزَةُ الدَّاأُ أَدَاهُ وَالْمُوَجُّلُ مُورُانُفَّةً زُعُلِلُهِ الرِّجَالُ والرِّحَالَةُ السَّوْجُ وَأَزْجُلَتِ الإِسِلُ مَّونَتْ بَغِهُ هُوَا لِهِ فَأَهَا قَدِ الرَّجْلَةُ والرِّجِ أَلُهُ الطُّنَّا فِينَ لِحِينَ رَبَّةُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤَّدُدُهُ أُورُهُمُ أُورُهُمُ أُورُهُمُ اللَّهُ الرُّوحُ مِنَ الإيل وُكُوَّا حَانَ أَوْأَنَّهُ وَمُعَالَ وَأَجَلُ فَلَأَنْ ثِلاتًا اذَا عَأْوَنَهُ عِلَى رِجْلَتِهِ وَتَجَلُّهُ اذَا الطَّعِنَهُ مِنْ مَحَالَمِهِ وَأَلَّهُ جَلَهُ الْعِلْلَاهُ وَأَجِلُهُ وَ رَجُلُ مُرْجِلُ حَيْثِهُ الدَّوَ أُجِلِ وَيَقُوْلُونَ عُلَالْفَدْ فِيااتِنْ مُلْقَا زُجُول الدُّحْبَانِ ٥ تَجِوَيَوْجُوُ إِذَا زَقَّ التُّجُور المَثَّرَجَيةُ والرَّجْبَةُ مَعْبَقٌ والرَّجِوْ تَجُو الْأُنْثَى وَالرَّحِيْ عَلِاكُنُهُ الْمَتَوَلِّمُو وَشَاءُ وَجُوْرُ اشْتَكَتْ رَجِهَا بَعِدَ الْبِعَاجِ وَعُدْ وَهُمُ إِنَّ وَجَهُمُ وَكَرِجِتُ رَجِهُمُ اللَّهِ اللَّهُ عِنْ إِنَّا لَهُ وَكُورُونُ الْعِلْمُ الشَّلْ

وَالْأُوْخُواْنِكُو أَلُونَا خِيمَرُونَهُ وَلُونَ أَرْجُأُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدُ وَاللَّهُ حِلْيَهُ مِن

مَنَا وَيُقُولُونُ أَرْدُونِكُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْ فَعَلَى شَهْمُ وَاذَا فَهُو اللَّهِ شَعْبَانَ فَالْقُ

رَّحَيَاْن والنَّرُونِ أَنْ تُلْعِيرُ الشَّيْرَةُ أَذَا كَأَنَّرُ كَمْ لَهَا لِلْكَا تَتَكَسَّرُ وَ

أعْمَا أَنْهَا والنَوْحِثِ الْعُطَامُ وإنَّ فَالأَمَّا لَنُوَجِّثُ وَالرَّاحِيةُ مَا يَثِنَ

السُوْخِيَتُنْنِ مِزَالِشُكَامُ يَتِنَالُمُعْتِنَالُينَ وَلَقَالُ الَّالَادَكَ الْمِثَا وَالْعِنَّاةُ

وَالْأَوْحَاكِ الْأَمْعِيَالُا وَاجِلُ هَا وَجْتُ الْمُثَيِّلِ فِي الْوَجِيْ الْهُونِيَةُ وَجَنْ الْأَمْرَ

إذَاهِبْتَهُ واسْتَحْبَيْتَ مِنْهُ ٥

زدور

رّجِق زجل

الغائمُ الدَيْ يَعْتُونُونِ إِلَا لَكُ تَفْوُلُ الْعِرْبُ مَثَالِمُلْذَعُ الزَّدُنِ وَالدَّرُكُ النَفْدُ يُقَالُ ذَوَنْتُ المُنَاعَ والرَّدُلْ فَوْتُ وَيْجِ المِلاَجِ بَغِضِهِ عِلَى عُوْنِ وَاوْدَتِ الْحِيْمُ مِثْلُ الْوَدَعَدُ ٥ الرَّدِعَةُ قَلْتُ فِي الْفَعَالَيْتِيمَ عُنْدِمَا السَّارِ وَالْمُورُونُ الْمُلِكُلُ الدِّرْمَةُ مُعَدُّلُ الْمُحَدِّدُ مِنْ الْمُعَالِّةِ وَالْرُونَةُ مِنْ الْمُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَالْمُحْدِينُ ولِمُعِلِمُ وَالْمُحْدِينُ وَالْمُحْدِينُ وَالْمُحْدِينُ وَالْمُعِلِينُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْعِينُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِ عِلَا النَّهِ عَنْ لَكُونُ وَدُ قَالَ الْأَمْتِيعِي مِثْنًا لَكُ النَّفِيعِ مَنْ تَدْعَا لَكُولَ الْوَلَالْمَ نَقَالَ مَنْ فَي الجِهَارِ النِّنَ أَارِيِّهِ وَمُنْهَ عَجِد فَيْفِالْ مِنْهُ رُكَيْ مَرْدِقُ لَلْتَ المادية الدَادَيَّة المُدَّى زِعْلَنْهَا وَقَفَرَتْ مِوَّا جِدَةٍ وِالْوَدَيُّ لَكُلُكُ ڡٛؾؙٵڬڡ۪ؽۿٷٙڿؿۼڗؙڮ۫ؿؙ؞ٞۮۘڮۼڷڂٙۏڟ؇ڷڂۺؙڵٳڐۮۑۼۺڶۺٳڸڗۮٳڔ وَرَّأُونَتُ قُلَادًا مِثْلُ رَّأُودُنَهُ فَالَ طَٰفِئَدُلُ يُوّا دَوْعِ لَيَ فَأْضِ اللّهِ وَكُلَّكُمّا بُوّادَوْعِ لَلْي مَرُّونَا وَ حِلْعِ مُسُلَّابِ

035

زدج زدج

رچ

زق

51

بَغِينِ يُتِزَاْدَدُ وَلَا دُبُتُهُ مِا لِحِيالَ مُ الْوَدِيثَةِ وَمُبَنَّهُ وَالْحِيْرِ مِزْدِالْةُ وَتَقُولُنَا أَزُدُيْثُ ٵۿٳؖڂڂٷٲڒڿؙٳ۠ڞٵٛڡٚۺؙٳٛۺٷٵٷڮٵڞٵۼؽڣۊڟڮڽۏۮۏڟڮؽٵٷۼۼؽڶڰ وَالنَّزُّوكُ إِلَّهُ وَأَوْهَا لَـ رَدِي عِد البِّيْرِ كَالْهَالْ تَرَّبُّو وَهَا لَـ أَنُّو رُفْكِ وَهٰمَاكُ مَا أَذْرِي أَيْنَ وَدُوْلُ وُلَيْنَ وَهِيِّ وَالْوَكُولُواْ الْفَعْنِيَّةُ وَالْجَهْوُ الْوَجُونُواك 

الحيازة وَلَنْسَتُهُ فِهَا النَّاعَدُهِا فَنْفَالُ مِثْرَدُ أَنَّا وَزَأَدُتُ عَنْهُم مِثْلُ وَأَمْيُنُ رَزُّدُو النَّفِي وَهُو دَدِّ أَيُّ ٥ الدَّجَعِ ما يَلْقِيةُ اللَّهُ وَمِزَّ بَطَّيْدٌ سَأَعَهُ بِوَلْدُه الزَيْلُجُ الرُّوْ الْمُالنَّقِتُلُهُ الأَوْرَاكِ وَزَدَجْتُ النِّتُ وَالْوَيْخِيْفِ مِزَالِوْدُجُو وَهِي صِلْعَهُ نُلِدُ خَلِ فِيهِ أَوْزِيَا دَهُ نِنْزَادُهِ عَهُدِهُ قَالَ

نَيْثُ جُنُوْفِ ٱلرُّدِجِةُ جَمَايِرُهُ النَّانُ ذُرَّبُ لَرَجُثُ النَّيْثَ إِذَا ٱلْقَيْتَ عَلَيْهِ الطِّينَ وَحَتِيْهِ لا رَجَالُحْ حَثِيرَةُ الفُرُّ مَالْ وَيُقَالُ

الدَّكَأُ وُالنَّكَةِ وَالْعَظِينَةُ الْوَاسِّعِيةُ وَهُمَّاكُ الرَّدُجُ الرَّحِيعُ الْمَنْفُ والتَدَ أَجُ الْخُصِّ ٥ التَّذِخُ السَّنْخُ والدَّدِعُ ٥ الإِنْدَبَّةُ القِرُّمِيْكَةُ والازكا مكال لأهاوة يره الوَّذُكُ البُّنْ فَكَ الكِّالُكِ الدُّدُالِكِ الدُّدُالِ وَعَفَّالُ ذُذُنْ وَتَجَفَّنَهُ ذَا دُوْفُ عُأَنَّهَا أَمْتُ إِذَا كُنَّمُا وَزُ وَمُرْسَأَلُ وَأَزُوهُمْ عِلَى لِلْأَيْثِ مِنْ وَالْإِدْمُ الدَّوْيَةُ المالَّة منتمن المسَّنَّةُ ولِلمُ مُؤْدِّدُ أَمَّا قَالُ أَنُوذُوا أَد نْقَالُ مِنْهُ رداناكاللاكأ أؤفعندأن مزالقفي الزينها والنؤة والمنتؤلا فتاك الزويفان ٳ؞ٛ ۼۘٵڮؘڂٛڹڗۜؠۯ۫ڟؙؽۼٚٳڿڹۣٝۻٲۊڵۿڎٵڎؖ٥ ۼٵڮؘڂڹڗؠۯڟؙؽۼٳڿڹۣڣٵۊڵۿڎٵڎ٥ مَاجَانُهُ وَكُلُو الْعِرْبِ لْمَالْ زَغِيلُمْ الْمُورَزَعْبِلُهُ الْدَانَطَعُبُنَّهُ قَالَ وَالرَّزُ وَكَالِمَا عَلَوْمِنَ النَّحْدُ لِ نَرُولُ لِمُلُوكَ جَوْلُهُ مُوعِيلُهُ وَالصَّفْ مِنَا لِمُنَاسِ وَمِنْهُ الدُّرُدَأَثُ وَالدِّهْدَ نُ طَائِرٌ والنُّوْدَيْنُ الإنِّي نَفَرُنُونَتُكُنَ وَالنَّوْجِينُّ إله آيالُ وَالْمِعَدِلَّ الطَّيُّمُ إِزْمِغُلَّا لاَّ ادَامَالُ لْعِائِهُ عَالَ المَالِيلِ وَجَعَلَ النَّهِ إِذَا وَيَعَ مِسَوَّهُ وَأَزْ حَجُولًا هُلَّ مَنَّ لَّ وَٱلرَّجَجَنَّ السَّوَّ أَمِ النَّفِعَ وَرَجَّ مُوْجَعِنَهُ فَقِيمُ لَمَّ فَالْكَالْمَا بِعَنَهُ ` إِذَا تَجَفَتُ مِيْمِ تَكِالْمُزْجَيِّةُ ثَبَعِيرٍ فِيَّا جَاعَتِوْمُوْالْجُوْا فِل وَيُقَالُ وَاللَّهِ أَوْ تَحِلُّمُهُ الوَّهِ بَالْ وَمَعْنَاهُ فَجِلَتُهُ أَنْهُ أَنْهُ وَالرَّهْبَلُهُ مَتَّرَّبُ مِنَ السُّهُ بَهِنَا لُ حَانَيْنَوَهُ مِنْ وَرْعِيلُ إِنْ يَأْعِ لِيرِعِنْ وَهُوَالْعِظِينَ

تَوْجِنَانِ الدُّاوَ ه

الحاق

زدخ زدب

TAT

زذل زدو

55

ازز

الزاي رَمَابِعِدُ مَا إِنْ الْمُنَاعِمْ وَالْفَابِقِ لْعَالْ زَعْزَعْتُ النُّنْ وَتَزَعْزَعَ أَدَالْهُ تُو وَاضْطَرُكِ وَشَارُ زَعْزَعٌ وَالْ ابْنُ أَدِي إِيلِهِ وَتَزْمُنُ مَنْكُمَةً وَغُورُهَا حَمَّا الْفَكُوطُ الْحِبْلُ فَوْقَ الْعِيَالَ يُعَالَ الْرَكْ زَعَهُ النَّحْزِيَّةُ وَزُهَّا فَالوَّ رَغُرَغْتُ النَّهُ وَكَنَّهُ ٥ زُقْتُ الطَائِوْمْ عَازُرِيْنِهِ وَرَقَ الطَلِهُ رَفِيقًا أَنْ تَوَعَ حَتَّى أَنْهُ عَلَيْ الْحِيْدُ وَنَفْهُ وَرُقِّ العَرُوْسُ لِلَّ يُرْوِجِهِ وَرُقَّ لِلمَّوْمُ فِي شَيِهِمْ أَسْتَوْعُوْ قَالَ اللهُ تَعَالَ قَا فَبَكُوا لَيْتُو بَرِنْفُوْلَ وَالرَّفْتُواْفَهُ الرِّبْغُجُوا الشَّهِ بْنَدَّهُ لِمَّا لَغَثْرُ فَلَا وَزَفْرَفْ مِثَانُهُ وَنُقَالُ لِلطَّائِسُ لِخِلْوِقَدُرْقَ رَثُا لَهُ هُ زَقًّا لِطَائِثُ وُمُرْحَهُ مَرُفَّهُ وَالزُحْ أَنَّ وَالدِّنِّ عَقِيزٌ وْخَالِ وَالرَّفْرَيَّ وُلِينَةُ وَالنَّزُ فِينَّوْ إِلْهَ لِإِلَّا بَنْ كَنَهُ مِنْ فِسَالُ عُنْفِيدُ ﴿ فِقَالُ نَكَتِ اللَّهُ رَّأَكُهُ كُمَّا لِمَا لُ زَأْفِي لَكِمَا لُهُ وَرَحْهُ أَنْ رُحَالِكُ دُومُ مُ فَلِيلُهُ وَلَهِ عِنْ المَعَانِ زَلِيلًا والما وَالزَّلاكِ العَدُبُ وَالْكُ الْحَالَ فِي مَا مُنْ اللَّهُمُ أَلِهُمُ أَلْهُمُ أَلِوْلُا لَا يُولِلْكُ مِنْ مَنْ أَزِلْتُ النَّهِ بِعْمَهُ مَلْمَنْ خُرْ مَا وَالرُّلُّهُ المَطَأُ وَيَ لُرَكَ الاَ وُمَا فَطَرَّتُ وَالْلاَّهُ المَوَّاةُ الدُّ تُحْمَا والمِنهُ عَلَى وَلَهُ الدِّرَاتُ الدِّرَاتِ الأَدْ تَحْمُ والزَّلْزِكِ الْأَفَاتُ والمِنَاأِعْ عِلَى عَلِهِ وَالمَوَلَّةُ المَكَّالُ لِلتَّخِفُ عَالَانُ الْمُتَعِثْدِ فَوَاللَّهُ الزَّكْ بِنَعُولِهِ زُكُّ الْمُ اعْتِمَا أَرْائِكُ وَالْمُوكَ هُوَ الْأَوْلُ وَالْأَزُوكَ الْفَاتُوه زُصُ فَ الْبَعِينَةُ ٱلْأَمُّهُ وَالدِمَامُ مَعْرُونَ وَمَّعْ زُآوُرٌ مِحَالُ وَالسَّرُمِّ ا النُّفَتُ مُن فَالمَثَنْرُ وَالرَّمْ رَمَةُ الْمُسْمَاعِةُ مِنَا لَنَاسِ وَقَالَ النَّبُرُ إِنَّ ﴿ الزَّمْزِيْوَالْحِلَّةُ مِزَالِالِ والزِّمْزِوْ أَيْفِتًا وَيْفَالَا أَمْتُوْبِهِ فِلاَن زَمُو حَمَّا نْفَالْ أَمَرُا أَيْ فَقِيلُ وَيَقُولُونَ وَالذِي وَجُعِي رَمَعَ وَيُنْفِأُونُ وَالذِي وَجُعِي رَمَعَ وَيُنْفِأُ وَيُلْفَأُونُهُ

زن الْحُنْتَ أَزْنُنْتُهُمْ مِهَا خَنِيا حَرْوُ فَلاَ قَيْتَ مِثْلُهُ الْحِدُلاَ اللَّهِ الْحَدْلاَ اللَّهِ الْمُ 13 وَحَيِعَى قَوْمُ مَا الْوَمُن أَعْ قِلْيلُ هُ زُارْا الدَاحْيَّعُ هَالدُيْ مَوْلُ السَّجِرِ وَكَنْتُونُهُ بَعِيْرٌ أَرْتُ فَالَـ التُوْدَ ٱلْعَيْ فَوْسُونِهِ عَنْهُ حَدَا عَاجَا الْأَرْبُ عِيلَ الْمِلْهَ أَنْ 14: وَيُقَالُ زَبَّتِ السَّمُونُ وَأَلَاّتِكُ وَنَدُ لِلغُنُوْبِ وَالزَيْدُ مَعْرُوُ فِيْ و يُبَيِّنُهُ فَهُ النَّحْنَالُ المَّوْدَاوَانَ فَوْقَعَيْنَالُ المَّوْدَاوَانَ فَوْقَعَيْنَالُ الم وَالرَبِيتِ نِهِ مُنْ عَانَ وَتَكَلَّىٰ فَلاَنْ حِيَّةً وَيُكَ سِنْدُ قَالْهُ أَيْ أَذْبِكُ والزَّنَاْئَةُ الْفَالْدَّةُ وَلَقُنَاكَ عِلْوُ الْزَبِّ أَوْجُمِينِ ٥ يُقَاكَ زَلَتَّ العَزُّوْسَ إِذَا زُنَّهُ الْأَوْمَلُ مَنْ مَّنَّاتُ الْحُجَوْتَكُتُ ٥ الزُّجُ لِلزُّ فِي وَالسَّهُم زج وَحَيْقُهُ زِكَا مُرْسِكُ مُنْ الذاي والزُحَاجُ مَعْمُ وْفُ وَقَلْ مُخْتَا وُهَاكُ رَحْنَهُ مَعَلَدُ لَهُ رَهَا وَرَحْنَهُ لَكُونُهُمُ الزَّجْ وَالْحُونَهُ لِرَجْهُ الْحَالَةُ وَالْحُ وَالرَّجَوْدِقَهُ الْمَاحِيْنِ وَجُمُّنُهُمَا وَطَلِيْنَ الْوَجُرُقُ فَوَقَعَ عَيْنِدِينًا مُلَّهُ زج مُرْهُمْ عِينِ إِلْكُانِ تُنْعُ وَنُمَالُ الرَّجُ الْمُدِّبُ مَا لَوْخُو لُو عُودَ الإثْنَانَ وَفِلْ لَهُ يُبْدِ مَنْ مَلْدَالْتُوْا أَنْ وَزَّا وَلَهُ وِرُزُّ فِي فَعَنَا ٥٠ وَيُعَيَّالْ إِنَّ مِرْخُمَّةَ الرَّجُولِ مُؤَّانُهُ وَالزَّخَّةُ لِلْفَكِ. قَالَ

وَلاَ نَفْعُلِدُ عَبِلَى رَكُّمْ وَتُضْمِعُ رِوْ القَلْبُ وَجُدَّ اوَحِنْهُما الزَّرُّ رِقُ الْفَيْسُ وَرَزَّتُ عِينُهُ قَوَّ قَبَ ثُ وَالزِّرُّ عِظْ يُحَتَّ الْعَلْمِ وَالْوَّ وَاللَّهِ وَالْطَوْدُ نُعْتَاكُ هُوَ يَوْرُّ الكَّالِبُ الشَّيْفِ وَالرَّدُّ العَتِّرُ بِهَالُهُ حِمَانًا مِرَّدًا مُنْقَالُ لِلرَّعِلِكِيِّنَ الْمُرِّعِيْمَ لِلإِبْلِاتُهُ

لَذِرُّ مِنْ أَرْدُ أُرِّمَاه

نَنْ قُدْ فِي رَضِوا فَقُولُمُ الْأَنْدِي وَالنَّرَقُولُولُكُمُّ فَالدُّقُولُ مِنْ فَوَاكُ زع ماب الزاح قالعَيْن وَمَانَثْلَتْهُمَا رَعِينَكُ لَهُ رَعْمَهُمُ وَاللَّهُ مُعَالِلُهُ عَلَّهُ قَالَ رَمُولُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الله العَ حُيْرَة رَهُوْ لُونَ أَنْعُفُتُهُ وَرَعِفْنُهُ إِذَا فَتُلْتُهُ وَتَنَوُّ زُعِلُاتُ نَفُوْمُ الزَّانِي مَقَأَمُ النَّهُ الدُّونَ اللَّهُ مِنْ المالِد وَجُهُمَا شَيْلُ النَّهِ الوَّادِي الْأَرْضِ فَمْرُ زعمن CAT اللَّاكِ ٥ طَعَّامٌ مُزَّعُونٌ اذَا أَكْبُرُ مِكْنَهُ وَرَعِقُتُ وِهِ عَجْنَدُ وَالْزَعْنَ زعق مِنَا لَا وَمَّالِهُ مُعَالًا إِنَّ النَّاعِبُ المُنتَاجُ إِلَّا رُضِ فِ فَولِ الْبِ صَوْمَةُ اكَاكَوْعَ وَالزَّعِقُ السَّيْعَ الدِي هَرَعُ مِعَ نَشَا لِهِ وَمُرَّ فَانَ يُرْعَةُ كَاللَّهُ تَكَالْدُهُ إِلَى مِنْهُ الرَّاعِ لِلْعَامِدُ مِنْ وَالْوَاعِينُهُ مُ الرَّاعِ مِنْهُ مُ الرَّاعِ مُ الْدَ إ ذَا طَيْرُهُا لَمْرُوا اللَّهِ بِلَّ أَوَدُخُلُ لَأَهِي وَالمَالَا الذَّعَالُ لِلَّهِ وَأَزْعَهُمْ الحَلِيِّلِ مِينَفْنُونِهُ الْيَرَاعِي وَلَوْسَظُهُ رَّعِلُوزًا عِيرِ أَدَجُلُ هُ فَأَلُو الْمُالِدُ المَوْفُ حَتَّى زَعِقَ قَالَ مِزْهَا بِلاَتِ اللَّيْلِ وَالْهَوْلِ الْزَعَقِي تُ وَهُنَاكُ الدَاعِينُ الدِيلَ ذَاهُمُّ لَكَ أَنَّعُ مِزَادَّ لِمِ اللَّهُ الْحَرْر رَفِيَّاكُ الْأَنْفُونُونُهُ فَرُخُ الْقَبْعِي وَالزِعِلْقُ والزُعِّا قُلْلِفِأَا لَا مُألَّ ؟ صاهرون وراية عِلَى رَغِم اللَّهِ فِي الْوَادِي وَهُو مُكَا نَعْهُ وَالرَّمُ لَا يُعْمُ نَقِيًّا أَنَّ وَمُهُ مِّلْ مَنْ عُوقَ وَ مَلَ مَرٌّ لَقُفِينٌ مِنْ وَقَالُ الذَاجِرُ التراكة الماحجة ونقال إلى رَحِيْت النَّهُ إِدْرَتُهَا وَيُعَالُو وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم بَانْتَ مُهْ يُرِمَوْ مُؤْفِقُ مُعَدِّقًا أَوْمَعْ مُؤْفِ مِنْ لَبَالِهُمْ الدُّوْقُ النَّعُونِ القَسْمُ لِمَ البِهَالِ وَلِقَالَ أَنْغُتُ عَلَى الْفَيْدِ وَالْفَلِيلِ زيج جَةًى سَنَا كَالِدُ عَلَوْتُ السُّرَّعَ مِنْ لَمُوفِ النَّوْفُ وَطَائِرُ وَدِنْ عُوَّفُ لَوَ فَالْدَانَذِي لَكُونُ مُنْ أَنَّا لَهُ فَقَالَ السَّلِيثُ لِلنَّعَ بِزَّانْ عَيْرُ وَامْرَ أَنَّ رَغِيزًا زعير وَخُلِّ شَيْعَ مَعْلُوْ تُ أَو الأَرْعَجِيُّ الدَّخِلُ القَصْلُ اللَّيْنِيْدِ وَعَدْ رَهِ وَمِنْ مِعْ وَالْمُوالْ وَهُوالمُوالْ المُلالِكُ السَّابِ وَالرَّبِهِمَّا وَالْمُعَالِّذُ زعج وَ وَنَ أَلِوَا الرُّهُ فُوْدُ قَالَ الحِسَّأُونِي مُقَالَ لِلْفَوْمِ رُغْضُةً اذَا تُلْتُونُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ الْمُأْلُ وَهُو تَعِمَّا أَنَّهُ وَالرَّغِ وَرُزَّتُ ٥ مان الزاع الذاع المنافقين وما مُثَلِثُهُمَا سَاْعَةُ النَّاكَاكِ فِي مِزَالِ مِلْ السِّمَانَ الواجِلُ زُعْفُوكُ قَالَ الزَّاجِنُ تَتْتَرُّأُولاً ذُكُما نَهَا حِيْد والزَعَر النَشَا والزَعِل السَّبْعَا زعفت زعل الزَعْقَةُ الوِرْعُ والجُمْعُ زَعُكُ فالسَّلَسُ إِنْ هِلَ النَّيْسَ إِنْ هِلَ النَّعْ الْمُرْفَعَةُ وْأَرْعِلُهُ البِّسَنِّ وَهُوَتُوكَ الهُنَّ إِنَّ ۚ وَأَرْعَلُنُهُ الْأُمْرُوعُ زغل نَهِنْ زَغِيثُ قَالَ الْأَضْعَىٰ زَعَفَ فِي يَدِيثِهِ إِذَا ذَا ذُهُ أَزَعَلَ الطَّامِرُ فَرْحَهُ والزعِلْ المنتَفَوِّرُجُوْعِ الهَ الزَّعْمُ الْفَوْلُعَرْفُ بُرْجَعِيْهِ وَالسَّاللهُ لَعَالَى إِذَا رَقُّهُ قَالَ إِنْ أَجْتُمُ نَعِيرُ الْوَيْنَ كَفَرُوْ الْ لَنْ يَبْعِنُوْ وَرَعِيرِ السَّيْ خُفَوَلُ مِودًا لِرَّعِالْمُهُ السِّيالَةُ كُلُّ زُغَلَتْ فِي الْفِهِ (غُلَهُ لُونَ اللهِ المندَ وَلَوْ تَشْفَة رَثْ وَهُمَّالُ الرُّعُمَا مَنْ حَطَّ النَّدَّيْدِ مِنْ لَمُعْتَمِّ وَنُعَمَّالُ مُلْأَفْضُلُ لِللَّهِ الزَعْمَاتُ وَيُقَالُ النَّازُعِلْ فِي زُعْلَةٌ مِنْ رِعَا يُكُ ۖ الْيُهُمِّ مُعَنَّا مِنْ اللَّهِ لَهِ الْمَوْ زغم مِنْعَ وْلَا لِهَا أَقْ مَّتُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُفَافِلُ الْعُلافِ الْمُفَقِّدُ وَالنَّرْعُمُ تَطِعُتْ عِبَداً بِنُّ الْأَشْرَأْدِ فِنْزُادَشَهْ عِادالنَّهُ أَمَدُ الغُلار (العَشْبُ ذَاكَمُلُهُ فِيمَالُهَالْ تَرْجِيعُ الْمِعِيدِ زُعَالَهُ وَتُرَعُّمُ الفَصْلِحَ لَ وَمَقُوْلُونَ زُعُو فَعَادُ مَنْ عَمِواً أَيْ طَعِيجَ إِنْ عَنْكُرُ مَعْلَمِعٍ وَالرَّعُومُ الشَّافَ

مُؤَوْ إِنْ آَوْا رَهُوَالُ إِنَّ كُولُ مُعَالِدٌ رَأْلِي وَحَالَتِهِ الْعِزَالِ مُؤَالُمُوا لَعُولًا 145 مِزَالِدَالْفِي وَهِمَا لِدِيكُا وَرالِكَ أَنْهُو كَانُو سَنْزُوْلَ وَادَاضَا حِيالِةِ مَكَهُ رٌ فن نَعَدُّ هُوْهُ مَلْوَثِينَ زُعْبُ الْوَحِينَ وَدُعْبُ الْحُودُ فِي فَهُوْمِهُ لمابئ الذاي والعكاف ومايثاتها زحل الزونك القيار المارك الركار مغزوت وفاكن زخية كوية نقال منى رکو is; الم مناه فَالْ رَحِنْ مِنْكُ حَلَّا أَوْعَلَيْنَهُ فَالْ عُمِعَلَى مِلْوَالِدِي لَجِنُو تُوَخِلُو تَوَالُمِنُهُ ٱلْكُتُسْعَلَى اللَّ اللَّهُ اللَّهُ وَوَعَيْدُ وَتَعْتُولُ وَالدَّكُولُ العَلَّى الدَّكَاءُ وَكَاهُ الدَّالِ وَتُعْتَبُ زكو مَالِكَ لَاهُمُ أَمِنًا لَوْكُالِهِ رَكُلُوا لِللَّهِ وَهُورِ لِأَرْكُهُ وَمُنَّالَّةُ وَوَلَا لَقُو مُن سْتِيدُ وَكُوْدُولُهُما مِلْهُ رَبُّ وَاجْتُمَوْ مُقَوْلِهِ بِلَّهُ وَعِلْهُ وَلَرْجُهُم مِعا وَفِقَاك زَدْعُ زَاجِ يَرْالِكُ أَوْمُوالْ رَحَاتُ النَافَ لِمَا مُرْكُمُ الزَّوْ الْمَا الْمُصْلِحِ مَنْ دِعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلْ وَعُلَّا كُواللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَالِكُ مُواللُّونِ وَ مَالَ أَنْ لِيتَحْدُدِ رَخَاءُ الدَاعِيُّ لِنَلِكُ عَالَمَ عَمَا الْمُدُرُ لا مُرْحُوْمِلاً آدُ لا يُلَيْفُهِ وَتَكَأَ النَّفِعُ وَتَكَثُّ لِي الْمُثَلِّ فَوَا رُكْنَمِ للزَّالُ الْعَلَامِ زكت زجة وَلَدُنْهُ ٥ الْوَحُونَةُ وِعِ أَوْمِ إِلَهُم الشَّرُابِ وَتَزَدُّ وَمَقَلَ الصِّيعِ إِنْهَ أَوْفِرُا الله عاب الزاء واللاً مؤما بلاه عَمَا الله ع زلمر التُرْكُود الزُلُو الفِئْجُ والجَيْعُ الأَذِيكُمُ عَالَد لَيْفِيتُ مِنْ الْمُعِيلَ الْمُرْكُ أَنْ لا مُنْهَا مِالْ إِنَّ أَذِا كُلَّ هُلَاكًا لِعَكُرُوالْ يَجْدِينُ وَرُخُلُ مِن لَّهُ خِيْفُ وَهُمَّا لَ هُوَ الْعَمِتُ و وَالْوَالْوَالْمُونِ وَالدِّلْمُ الْمُعَدِّرُوالدُّلْمُ المُعَدِّدُ المُنْفِيلُ الْمُعْتِدُ وَلَهُما زَلْنَانُ وَهِيَ الْهُوَتُحُونَ لَهُمُنَا مُلْفَ الطَّلْبِ وَهَمَاكُ الرُّولَةُ مِزَالِمِنْ فَأَلِ

ادَا عَلْنَهُ وَالْإِنْكُ ثُلِامًا أَعِنْهُ عِلَى إلى المالانون مُنْدَدُ وَقُالانكُ

زفو

جَنْنًا هَفِئًا ٥ الزَّعَابِ أَزَّلْ مَانَفْتُ مِنَا لِرَقْنِ وَأَزْعَبُ لِحَوْمُ وَيُعْلَجُزُي لْمَارْفِيْهِ وَالزَّعْبَةُ دُورِبْنَةُ وَالزَّعْلِ الْهَدِيْزُ المنَدِيْدُ وَيَعَدُ عِكَمْ زغل عِمَّتُوْمُ الْمُعْزُجُ مَعْنَهُا ٥ رَعْنَوُ المَّاهُ وَرَخُوْ قَالَ اثْنُ دُوْيُهِ الرَّغُوْفِعُلُ زغز مُعَانُدُ وَهُوَ اعْبِطًا لِهِ النَّبِي زَغُونُ النَّيْعَ يَعْوُّا وَلْغَوْ النَّمْ امْرَأُو وَلَقَالُ النَّجُنْنَ نُعْزَ الْمِهَا نُبِينَ ٥ مَأْثُ الْمُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْ الْمُنْكُونُ اللَّهُ وَمَا يَثَلُونُ هُمُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل زفالي زفن زف وَهُمَاكُ إِنَّا لِوَهُمُ كَالْسَهِ عِلْهِ وَهُمِ الْجِنْعُ ٱلدُّيَّاتِ الْمَالَةُ وَثَهُ عِنْ وَجُد الأرْضِ والزَقَيَّانُ شِلَّهُ هُنْهُ بِالزِيْجِ وَمَاقَةٌ زَفِيالُ مَنْزِيْعِيَّةُ وَقَوْشُ رَدِيانُ سَّرِيْعَهُ الإِثْمَالِ السَّهْرُورَ فَيْ الطَّلِيْمُ وَفَيَّا إِذَا لَسَّرَحَنَا جَدُهُ زون زفـــر حَرٌّ الْمُرَقَّىٰ لا مُطْلِيَّةُ الرِّفْتِ ٥ الرِّفْرُ الْمِيمُ لِوالْمُمْ أَدْ فَالْ كَازْ ذَفَرُهُ جَمُلُهُ وَمِذَ الْحِدُ مُعِي الْوَجُلُ زُحْتُو لِأَنَّهُ مِنْوُدُ فِوْلِالْاَوْلِ مُعْلِمًا لَقَمَا وَالدَوْنِ وْمَوْدُولِدُ الدَّقَيْرِ حَتَّى مُنْتَكِرُ الفَّالُوجُ وَ فِينَالَ لِعَيْدِيْرُوا لَمَدَّرُ رُأْفِ وَنَهُ وَيَفُو لُونَ لِوَمَتَعِلِمُ الْفَرْزِيلِ الْفَرِّةُ وَالزَّفَرُ النَّيْدُ وَقَدْمُ فَيْ نَفْسِنَتُونَ قَالَ إِلَى لِلْكُونَةُ مِنْهُ النَّوْ فَلِ اللَّكُونُ وَرِفْوْ المُسْتَافِيرِ حَهَا رُهُ وَالدُّ فَوْالنَّهُ رُّ وَالدِّمْ وَالدِّمْ الْمِبْرَدَةُ وَمِنْهُ فِيزَاللْهُمَاءُ اللوُّ إِن الجَهِ إِنَّ العِزَّبُ دَدُ أُونِوْهِ الزاع والقاف ومايثلثهما فَاكَ ابْنُ ذِرُبْهِ زَوْ قَلْعِمَامَتُهُ إِنَا النَّخَ كُونَهُمَا هَا لَوَنْمُ الْفِعْلَ مِنْ

الطالد فوم والادد فأفر الإنباع وكصوان دويد أن بغض العِرب

زفتن

جُوْلُونَ تَرَقُّمُ عُكُانُ اللِّبَنَ اذَا آفَةً طَيْقَ نُسُرُ مِهِ ٥ زَّفَنْكُ الْمُعَلَّا رُفِيْةً

نَشُّتُ عَلَيْهِ وَلَدُمَّ وَفِعَالُ الزَّافِي المَّدِينَ فِعَ الفَصْبُ وَالْوَلِقَ الذِي يُدِّنُونُ مِنَ الأُنْتَى فَيَوْرِي مِلْوَوقَدُلُ أَنْ عُمَّا مَا وَالدَّوْلَ الْعَيْنِ مِنْ فَإِذَا أَنَّهُ عَالَم MAY عُاتَهَا مِفْتًا المُنْ الدِّن كَالَ اللَّهُ عِنْ إِنْ رَأَن اللَّهُ مَلَا لَهُ عَالَى اللَّهُ مُلَّكُ اللَّهُ مُلِّكُ اللَّهُ مُلَّكُ اللَّهُ مُلِّكُ اللَّهُ مُلَّكُ اللَّهُ مُلِّكُ اللَّهُ مُلِّكُ اللَّهُ مُلِّكُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلِّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلِّكُ مُلَّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلِّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ اللَّهُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلِّكُ مُلِّكُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلِّكُ مِلْ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مِنْ مُلّلِكُمُ مُلِّكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُ مِلْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مُلِّلِكُمُ مُلِّلِكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مِنْ مُلّ عان الزاي قَالَمْ يُورَما يِثَالِثُهُمَا الوَمَا وَالْمِينُ مَا لِللهُ وَكَيْمُونُ وَنَهَا لا وَمَنْ وَأَزْمَانُ وَأَزْمِنَا وَمَثَالًا لَفِينَاهُ زمن ذَاتُ الاَمْمَى مُوتِلْ مِذَ الدِهُ لَوَالْهَا اللَّهُ وَالرَّمَأُمَهُ وَعِلْ الرَّمِن الرَّمِينَ زمت 23 عَانُ مَنْ فُ الدَّاحِ فُ النَّاحِ فُ هَا لَوْ مَنْ مِنْ الزَّمْ وَالزَّمْعَ وَأَشْرُ وَعَي الطَّافِير وزجند الشفآة مُكْاكلة ١٥ الزُّجِّخ الدَّحُلُ الفَصِّ وَالرَّوْ يَجُ الأَسْوَ كِالفَيْدُ 3:03 العَينِينِ والرُّولِينَا أَجْ طَائِدُ أَن عَالْ الْخَالِينَ الرُّلُهُ المَنَا أَحْمَ إَنَّا فِيهِ والمُتَّوْف الذُوْ اللهوال هُ الرَّمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالدُّونَ وَوَالرُّمَّوَّ اللَّهُ فَا زوسو وَالنَّرُهُ أَنْهُ فِي لِمِنْ إِلنَّا لِينَا فِيهُ وَوَمَتُونِ النَّهِ أَمَهُ مَّذُومِتُ لِمَا زَّا إِذَا فَكُونُهُ زمع الزَّيْعُ دُوُالْ النَّافِ عِالْمَعُ مَا تَعَلُّقُ أَعْلَادِ النَّاوِمُ خَلَفِهِ وَالزَّابَعُ التَّهَسُّ وَالدَّشِعُ النَّنْهِ مُ عِنْ لَمَا لَأَمُوْ رُوْفِي تِيْنَ المَالْمِ وَأَرْبَعُ اذَافِيَرُمُ نِهَاكُ ٱرْمَعِفُ الْأَمْوُ قَالَمَا فَقُكُ السَّاجِينِ عَبْدِيشَهُ رَفَعَعُ فالعِحْرِشَةُ الْأَنْتَى مِزَالاً كَأْنِ وَالدَّمُوعُ ذَأَنْ الْرَمْعَأْتِ وَبُمَّالَكِ الزَمُوْجُ السَّرِيْعَ أُوالوَمَهَا النَّاعِمَ النَّاعِ فَالنَّهُ النَّهُ إِنَّامَاعًا إِذَا لَوْ تَنْيَعْ وَدَحَّا أَنْ قِطْعَةً قِطْعِيَّةً مُنَّفَةً قِقًا وَالزَّمْيَعْ مِنْزُا لِوَمُوع وَهُ وَ الشَّوْنِعُ مَالً ٤ أَجْ مَعِ أَجَلُمُ العِثَالِي نَصِيْعٌ مَالْتُرْمِيْعُ الشُّعِلُ فِي الدِي وَمِعَ الشَّرِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَعَ أَوْ وَالْمَشْدَالُ مِنْ وُ ٱلِكَ الرَّمَاعُ قَالَ الجَنَّاءُ فَي أَجُلُ مِنْ عَالِيًّا لِأَلْحَيِّنَهُ وَعَالَ إِنَّ الْحَالِمُ السِّيحِيِّنِ الْآمَعَ أَنَّ الْمَنْفِي الْبَافِي وَبِيُّ لَهْوَ الْوَمْعَ أَنَّ وَالْمِدَيُّ فَالْمُ

البني أَشْمِلُغُ الْوَنْهُ لِكَرِّمِهُ وَيَغُولُونَ وَأَنَّتُ عِطَأَتُوهُ فَٱلْثُوْهُ وَالْسُورَّ وَالسَّبِيِّ العِن آءِ وَوَلْمُثَنَ لِلِحِنْ مَلَأَنَهُ وَآلَاكُمُ وَالْعَوْفُ سِوَأَعًا وَلَوْمُ لِمِينَ وَهُو العِنْدُ وُلْمَةُ حَمَامُنَا لَا خَالِشًا فِي لَعِنْدُ وَبُعِ وَأَوْلًا قُولَ النَّيْنُ النَّمْدَ عُلُقًاكُ رَلِيَ الصَّبِيُّ إِلْمِهُ وَالْمِصَادَ لَوْلِهَا رِفْهَا رَلُبًا ٥ النَّرَيُّ مِنَالِعِيْنِ الْمُلْكِعُ النَّلْعَدُهُ وَالْمُرَزِّدُ مِنَ الرِّجَالِ البِرَائِينَ مِحَاجِلِ وَالدَّيْلَخُ إِلِيْكُ كُنُّ وَالزَّلْخُ المُسْتُوعَةُ فِي لَمُنْمَ وَهُلِّ مِنْ وَيَعِ ذَالِحُ وَشَهْرُونَا لِمُ مِنْكُلِّ مِنْ لِفَوْسِ لِلْمُرْمُ المَنْزُانُهُ الدَّسْعُ أَنُوا لِنَهُ إِلَّهِ اللِّي أَنْبُنَ لِمَا لِفِرِ الْمُسْتَدِينِ وَالْمَا لأَضْمُ عِنْ فَفَ زَعِيِّكِيُّهُ لاَتَعْبِ زَلْمًا وَالزَكِ لِيَ مِزَالِدِ عَالِمَ لَلْوَيْفُ والدَّلَجُ فِي الوارِئ. الِعِيْتِينَ الدُّلُّ وَمُوْكَ يَدَكُمُ فَيَرْمَى لِسَّهُوا لِيَّا فَعَنَى مَالْفُلِرُ وَعِلْمُونُونِكُ وْرُوابِهِ رَلَّ بِيرِ فِي غُلْكِ مِنْ وَهَالُ الرَّالْحُ الْفَعَى عَانِهِ النَّعَالِينُ والزَلْوِ المِيزِلَةُ بِنْهُ وَلَوْحٌ ۖ أَعْلَاهَا مَرِلَّهُ بَوْلَقَ مَنْ قَاحَد عِلْهِ وَنِهَاكَ إِنَّ الزُّلْحَةُ عِلَّةٌ ٥ الزَّلْعُ تَعَنظُواْ الجلْبِ وَتَزَلَّعَ شَاوُ تَشَقَّفَتْ وَالرَّنْ لِهِ خَرِّزُ وَهِبَالُ رَاهِنَ حِرَّا جِنْهُ فَسَدَ فَاللَا عَلِيْلُ الرَّبُعُ شَفَأْتُ ظُاْ مِرَالْكُفِّ فإن كَأْنَ فِالبَاطِنِ فَهُوَكَلَعْ والرَّابْعُ اشْتِكَ فَيَعْ فَي فَحُتْكِ الدَّلَفُ والدُّلْمَنَا الدَّرَجَةُ والرَّسْوِلَةُ والدُّلُفُ جَمِّعٌ دَلَفَةٍ وَهُوَجُوشٌ مُعْتَالِي وَّارُلَقَتْ الرَّجْلَ ادْمَلِيَنْمُ فَأَمَّا خَوْلَهُ مِنْ يَعْدِيمَا كَالْيَتْ مِلْأَوَّا كَالْرَكَ مُنْفَاكِ إِنَّهَا الْأَكَأُحِ مُزَالِحُنْفُو وَأَرْدَلْكَ الْوَجُلِينَكُونَّمَ وَمُزْدَلِفَةُ مَكَّةً شُمَّتُ بْدَالْكَ لِاقْتِ أَبِ الْمُامِّرِ إِلَى مِنْ بِعِدَ الإِفَاضَةِ وَزُلْفَهُ مِنَ الْمُلْ طَائِعَةُ والنَّوَالِفَ وَاجِنْهَا مَرْلَفَةُ وَجِي بِلاَ ذِيْقِيَ الرِّيْفِ وَالْجَرِّوُ الْفُلْكَي الفَّتُوبَى مَغِفَّبَةُ زَلُونُكُ أَيِّ طَعِيلَةُ هُ الذَلَقُ مَغْزُونُ وَالْأَلَقَتِ لَكِيا مِلْ اللفت ولد صادار لقد يتعدو إذا الجد النظر اليوالم فق المؤلف المؤلف المؤلف

فَا تَهُمُ عَنَوائِمِهِ وَمُقَّالُ لِمَتَّرِبِهَا لَكُلِي رَالْتُ والنَّفَةُ وَالمَنْخَلِ فَالْمُنْخَلِ فَالنَّ فِي النِيضَةِ وَشِيْمِ مَتَلُوهِ الرَّوْقُ فَالمَقْصِةُ فَا الدَّمِيمُ هِ النَّرِيمُ وَالنَّوْلُورُ التَّبِعَيِّ وَهُوَ مُنْتَنَّهُ يُسِرِّسَتَى العِينُوهِ فِي الْمِنْفَقِلُومُ مِنْ لَا فِي النَّالُونُ وَالنَّفُو وَالنَّامِينَ وَهُو مُنْتَنَّهُ يُسِرِّسَتَى العِينُوهِ فِي الْمِنْفَقِلُومُ مِنْ لَا فِي النَّالِينَ الْمِنْف

مِنْ مَكُ فِيَوْمِ الْغِطَّالَ مَلاَمَةٌ مُؤْمُ الْقَبْعِطِكَأَنُ أَخْزِينًا لَهُ مَا وَالْمَعْطِكَ أَنَّ أَخْزِينًا لَهُ مَا مُؤَمِّمُ القَبْعِطِكَ أَنَّ أَخْزِينًا لَهُ مَا وَمَقَّ أَهُ الْفَيْلَاكِمِ وَسَنَامَا وَمَقَّ أَهُ الْفَيْلَاكِمِ وَسَنَامَا وَمَنْ مَلَاكُمْ مَا الْفَيْلِكُمْ وَمَعْ مَلْكُمْ الْمُؤْمِنَ مَنْ الْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ماد المنافرة المنافر

وَلا وَالْمِيْدِ مَا لِعُدِي عَنَاءِ عَلَى مَا لَقِيْدُ الْمَالُولُمُنَالُ لَمَّيُولُ حَتَوْلُ وَلَا مِنْكُ الْمَالُولُمُنَا الْمَقَوْدُ وَالاِلْمِيْلُ اللّهِ عَنَّالًا اللّهِ عَنَّا اللّهُ مِنْكُلُولُولُولُ الْمَالُولُولُ اللّهُ ال

ما المناقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنون وما يسوي والمؤرث وما يسوي والمؤرث والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة النافقة والمنافقة النافة والمنافقة النافة والمنافقة النافة والمنافقة النافة والمنافقة النافة والمنافقة النافة والمنافقة وال

زلق

رمق زم<del>ك</del> زمل

-ار

ارنج

زئت زئق

زمان

زند

111

e-i 0

الوادِ عِلْقَائِلُ الْأَخْدِ لِلْمُأْوَ هَا لَوْهَ تَوْهُ فَكُورُهُ فَرَهُ فَيَدُلُوا لَوْهَ وُنَوْتُ حُرِّنَاتِ وَهُمَاكُ أَنْهَ وَالنَّبُ وَدَهَوَهُ النَّيَا خَشَنُهَا وَالْأَرْمَةُ اللَّمُ زهستر وَالْإِرْدِهَا ثُالِحِفُطُ وَفِلْكِنَانِيهِ فِي لَا مَا الدَّهِ وَمِوْدِ وَالْمِزْمَوْ الْمُؤدِ نِفَاكُ زَهَرَتِ النَّالْ الْمَا أَوْلُولُولُولُ وَهَوَ لَا يَحْ الْدِي مِثْلُ وَلِينَ حِدَيِنَادِى أَازْدُهِ فِ النَّيْ ذُهِبِ بِهِ وَالْدَهَ فَعَالْمُ وَالْدُولُ قَالَ فَيْ الْهُورَ مُرْدَهُ فَفْ وَنْقَالُ الاِرْدِ مَا فَالاِشْرِيعُ الْ زهف وَهُمَّاكُ هُوَالْمُرَبُّكُ فِي لِخَلامٌ وَنُهَاكُ أَرْهُ فَنَهُ ذِالنَّتُهُ أَيْ مَنْ فَعِيَّهُ وَهُمَّالُ المُفْعَةُ مِاطِّلَتِ مِثْلُ الْمُعِمَّةُ تَأَلَّهُ السَّيْبَائِيُّ ٥ نَصَّالُهُ مِ ـ - تَ زهق وَرَهَمَتُ مُشَمُّهُ لِلْهَدُ وَالْوَهَ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ حَاثَالَ مُنِينِهِ فِنَ لَهُوعُ الدَمَقُ وَيُقَالُ زَمُوَ الفَرَهُ الْمَأْمَ المَيْرِإِنَّفَكَّمْهَا والزَّاهِقَ مِنَالِدَّوَاتِ السَّمِيْزُ قَالَ رُهَمْ يُزُّرُ مِنْهَا الشَّنُونَ وَمِنْهَا الرَّاهِ فِي الزَّمِحْ فَمُ الدَّرُهِ فَالْدُومِ فَيُخُذُ الدَّا اخْلَازُ وَنُفُولُونَ الْرُعُورُ إِنا أَوْهُ مَلْأَهُ وَرَعَقَ المَنْهُمْ جَأُورُ الْهَلِفَ وَالرَهُوْ فَالْكِبُوالِيَعِنِكَهُ الْفَعْزِهِ يَهُوْ لُونَ فَرَّشَ رَأْتُ الْوَالْمِيْوَأَكْ كُالْكِ وَيُرْبِي فِي مَالَ الْمُؤْرِّدُونَ مِنْ الْمُؤْرِّدُ وَمُعْلِكُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُ Saj الدُهْ أَوْلَا أَلَا مُلْتُنْ وَرُهْ لُولًا يَبَالُهُ الدَّمَوْ أَنْ مَرْمُوا لِلهُ مِنَا الْخِيرِ زهل وبقال إنَّالذَهُ وَنَجُوْلُو خِسْحَالَقَةً وَزُهُمَأْنَ اللَّوكُلِبِ وَالرَّهُمُو السَّيْنَ فَالَـ "أَبْوَزَ فِي الْمُزَاهَمَهُ الفُّرْفِ زَاهُ وَالْأَنْعِينَ أَعْدَالُكُونِ عِلْمَاه مأب الزاي والواو وَمَا يَثْلِثْهُمَا زَوْنُتُ النَّيِّ كَجُعِيْهُ قَالَ زَسْتُوكَ اللهِ صَلَى اللهِ عِلْيهِ رُورِيتُ إِلَيُّكُمُ فَوْ وَيُقَالُ الْمُزُونِ الْجِلْدُ فِي لِمُنَارِ الْمَالْفَيْتُ وَاحْتُقَعِتْ وَزَوَى الْمُحْلِّ

مَا يَيْنَ عِينَنْهِ وَرُوَى إِلَيْهَ عِنْ وَأَرِضِهِ وَقِيًّا وَرُأُونِهُ الْبَيْبِ شَمِّتَ لِلاحْمَاعِ والرَّوْ الله براوغ المقد والترزأ بعد المؤدوفة الدنوية مونقال إل الوثيرَ آلالمَوْأَتُ الوثيقِ والوثرَآهُ والحَيْفُ الرِّيرَ آلَالْكُمْ دُمَّلُهُ مَعَلَّهُ وَمُلْتُعُ عِلَى الرِّمَانِينَ وَمِنْ تُرْدُونَا بِينَةٌ وَلَوْ يَكُنَّ هَا يَرُوجُ زُوجُ الوَّافِولُولُونَا ورج بعلها وورجله والزوع السائه المانط على المؤدج عال لمنا وَدُوْجُهُمُ وَاللَّهُ وَمِرَّالُهُمُ اللَّهِ وَلِلْكَانِ رَوْجَانِ مِنْ مِمَّا لِمُعْجَى وَكُوًّا 119 وَأُنْتَى وَالدَّوْجُ مِنْ لِشَاتِ اللَّهُ لِي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ كُورُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ ف زدج زَاجٍ بِينَ مِكَانِمِ بَرُوجُ الْمَانِيَةِ وَتَقِالُ ثَأْجَ يَوِيُّهُ دُيْرُوجُ وَالْرَجِينَاهُ أناه الدُّود المستدل الوادة فعُوالعَهُم الصَّا السَّعَيْر والمرود الموعياء 200 عُعِلَ الدَّلْدِ وَتُلَقَّبُ الْعِيْمُ مِوَعَالِ الْمُتَأْوِدِ وَمَزَوَّدُ فُكُنَّ السَّفَرُ هَ الْزُوْرُ الدُّدِبُ تَشِّوُ لُونَ دَوَّرُثُ النَّنِيُ فِيقَتْهِ فِي أَنْ المَّا أَنَهُ والرُّوْرُ الفَّاشُ فَال عَالَاهُ بِدُولَتُهُمْ وَجُمَّا الْأَضَر وَالدِّرُولَ الدِّرُولَ الدِّرُولَ الدُّولَ الدُّولَ الدُّولَ الدُّولَ الدُّولَ الدَّوْلَ المُعْلَى الضَّفْذِ وَزُدُّونَهُ أَلُونَهُ والنَّزُونِينُ حَتَّوْأَمَهُ الزائِيزِ وَإِزْ وَرَّعَينَ النَّبِي مَالَ عَنهُ وَالرَّوْزُ المَّوْمُ الزَّائِدُونَ وَتَهَالُهُ وَالْحِيدِ الْمُعَمِّعِ مَالُ ومَشْنِهُونَ مِلْكُنْ مِنْ وَلَا مُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الرَّوْلُ والزّورُ الفَويُّ السَّدِيُّكُ وَكَرَبَعِيْمُ وَالْمَالُونِينَ وَبُيْسُ الفَوْمِرَمَّ أَجْلُم فَالَدُ مُنْ يُبِينِ فِعَالِكُ مُعَالَّةً مُنْهُمُ يَشُوفُونَ لِليَّوْتِ الْأُونِيَّ الْمُلْتَدِّدُ وَهَذَا لَكُمْ لِلْهُ فِي إِلَيْ الْمُنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّمُ فَاللَّهُ فَاللَّ زوج النّائة مالزُمُا وِيُهَالُ رُغِفُ رَفِهَا فالدَّدُو الدُّمَّةِ وَنْعَاكُ ثَرُوتَعَ لَحِيْهُ زَاكَ رُعْ بِالرِّمَا مِ وَجَوْرُ اللَّيْلِ مَرْحُوْرُ عِنِ الْعَعَبِ هِ النَّزَاوْفُ لَعُبَّهُ وَمَوْثُ رُّوَأَتُ وَجِي فَي الزَّاوُوثُ

زدان

زبل

زاب

19-

السَّيْرِ وَالعَوْلَ الْمُ الْمُؤْرِّلِهِ مُرْبِعَتِ المُزْآةُ مُؤَلِّفَتُ وَزَاْعَتِ السَّمْلُ الدَا مَاكُ وَنَا الفَيْ الله وَدُمَوْرَافِ وَزَعُدُ وَرَات المستان مَسْلِم وَوَفَ وْحَدُا لِدَ النَّا عَدُومُ وَالدُّرُ أَخِ وَالْمَوْالْهُ فِرْنِعِنْ فِي سَيْرِهِ حَالَمُهُ الشَّنَافِيزُ وَالْمُتَامَةُ تَوْنِيفُ عِنْكُ الْمُتَامِ فَأَمَّا فَوَلْ عِلدِي لِوَيْفِهِنَّ مُوَّافِ مُقَالُ إِنَّا لِإِنْ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلِي لِللَّهِ فَالنَّوَالِينَ النَّالِينَ فَالَّهُ رَيُّكُ يَهُمُ رَأَوْ فَرَّفْ وَلِمَاكُ الرَّبِلُ مُنَاعِدُمُ مَا يَرْتُ لِيَكُونِ وَلِمَاكُ الرَّبِلُ مُنَاعِدُ لِمَا يَرْتُ لِلْهِ مَا يَرْتُ لِي مُنافِقًا فِي مُنافِقًا لَهُ وَاللَّهُ مِن مُنافِقًا لَهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ الزَّيَوُ اللَّهُ وَالدُّحُنَّةِ وَالدَّيْنَ مَنْ عُمَّالِمَّ عَن وَأَلَّكُتِ الْأَوْضُ والدَّاتُكَ وَأَرُّ ثِنْ يَغِشْهِ وَاوْ نَعَالُ الرَّيْنُ عُرُّفُ الدِّيْحِ قَالَ حَاثِكُ دِيْكُ مَاثِلًا لَأَسْرَأَ غُولُ ٥ الزاي المُنْهُرُةُ وَمَا يُنْكُنُهُمُ وْ أَنِدُ النَّبِحُ وَالْدُلَّافِئُهُ اذَا جِمُلْمُهُ وَرَّأْتُ النَّجُلُ اذَا سُوتُ شُوَّكُم النَّهُ النُوْدُ ذِاللَّهُ وَاللَّهُ لُكِنَّ مُعْوَمَرُ ثُودِكُهُ الزُّ أَوْدُ الْأَجْمَةُ وَزُأً كُ الانتذ وُأَدُّا وَرَقِيْمُواه نَعْنَاكُ وَيُحِزَّا ثُي يُحِيرُوا لِزَّا أَمَهُ الْمَوْدُ السَّايِمُ وَقَالَ المَدِّرُ أَا رَأَكُوا لَوْجُلُ ذَامَاتَ وَمَوْثُ رُوُّ أُوْرِدُوا مِن الْمِدْكُ رُأْمَةُ اذَا لَيْ حَطَلِينًا لَا أَدْرِي لَجُنَّ عِنَّ مِنْ الطِّلُّ رَبُقَالُ أَزَّ أَمْنَهُ عِلَى النَّيْ اَحْرَهْنَهُ وَأَلْرُ الْرُسِّلَةُ الْأَحْلِهِ

مان المنافقة ومَعَنُوهِ وَمُعَالِنَا لَا يَعِهُ وَمُعَالِمُ الْمُعْلِمُهُمُمَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ اللّهِ مُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ الللّه

الترثيق مَدِّهُ دَرَّوَقُ النَّنَىُ هَ الرَّدُّ مِشْمَةُ الغَوَّابِ وَالنَّدُودِكَ أَنَّ فَيُ النَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِلْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولِمُولُولُولُولُولُولُولِ

رول داك بَيْوَكَ رَوْلا وَمِعَالَ الرَّالِيهِ هِوَالْمُطَانِ وَوَلِيَهُمُّا الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِنَةُ وَالْمُؤْلِنَةُ وَالْمُؤْلِنَةُ وَالْمُؤْلِنِينَا وَالْمُؤْلِنَةُ وَلَا مُؤْلِنَةً وَلَا مُؤْلِنَةً وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِنَةً وَلَا مُؤْلِنَةً وَلَا مُؤْلِنَةً وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِنَةً وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِنَةً وَلِلْمُؤْلِنِينَا وَالْمُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُؤْلِنِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِنَا لِمِنْ اللّهُ وَلِي مُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنِينَا وَالْمُؤْلِنَا لِمُؤْلِنَا لِمُؤْلِنَا لِمُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنَا لِمُؤْلِنَا لِمُؤْلِنَا لِمُؤْلِنَا لِمُؤْلِنِينَا وَمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنِينَا وَلِمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنَا لِمُؤْلِنِينَا لِلْمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِنِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِلِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِلْمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقُولِي لِنَالِمُولِينَا لِمُؤْلِقِينَا لِلْلِمُولِي

مَّا وَمَا مِثَالَةُ هُمَا الزاع الدَّوْ وَمَا مِثَالَةُ هُمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا مِثَالَةُ هُمَا اللَّهِ عَلَى الْأَوْ وَمَا اللَّهُ عَلَى الْأَوْ مُنَالًا اللَّهِ عَلَى وَالْأَوْ مُنَالًا اللَّهِ عَلَى وَالْأَوْ مُنَالًا اللَّهِ عَلَى وَالْأَوْمُ وَمَالًا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَا لَا عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِقُولُولِكُوا عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْمِى عَلَيْعِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى

رنج

زانج

زية تَعْلُونِ لَمَا الْمَالُونِ لَا مَنْ مَنْ لَكُونِ الْمِلْ وَتَوْرُولُ فَيَلِكُ الرَّبُولُ الْرَّهُ لُ زيغ عِبْ جُنَّادِكَةُ الدِينَ آوِهِ الرَّرْبُعُ المَثِلُ وَالشَّوَا لِعُ السَّائِلُ وَقَوْرُ وَأَهَدُ عِنْ

رَبَوْتُ الجِتَابُ اذَا خَنَيْنَهُ وَالْمَا الْهِيْوِفَ مَنْ يَتِنَانَ كُيْحِنَا أَبِينَ وَالرَّبْرُ وَالصَّلْرُ واللائدة أمِنَا لأَسْلِهُ مُعَمَّعُ وَمُتومِ فِي رَفَقَتُهِ وَضَلَا إِرْ أَسْلِ صَوْرَتُو اللَّ الْحَصَّفُو الانبز وركزت الركا أنهر فه وربود البابر كونها المعارد والربين المَيَّاةُ وَالزَّبِيرُ الداهِيمَةُ وَرُجْرَةِ المِدَيْدِ فِطْعَةُ مِنْهُ والزَّبْرُ الْفُرْزَحِيل زُاْخَدَالَتُهُ يُوَوْمَرُمُ أَوْجُلَّهُ فَأَسَّا فَوْلَ الرِبَّ أَجْمَرُ فِينَدُ عِلَى بِرَوْمَكُمُ فَهُ قَالَ بِيرِيْنِ نُعِبَتُ الْحَ بِكِمَا لِهَا وَهُمَّا لَهُ لُسِّبَتُ الْحَكِيمُ أُوزُوزُ أُومَا لِفُلاَن دَبُرٌ أَيْ مَا لَهُ عِقْلُ وَلا مُنْ أَشْتُ وَأَزْمِنا وَالسَّعِيرُ النَّفَيْرُ وَالدُّ مِنْ مَعْرُونُهُ ٥ نُقَالَ تَنَهَجُ الْكَاهِمُ اللَّهُ عَ وَتَنَوَّعُ تَعَيُّظُ قَالً ذَاقًا زُورَةٍ مَعْرِبِعِ ٥ رَبِيَ عَهِرَوْ نَنْفَهُ وَالْدَيْنَ ذَهَلَ وَرَهِمْ لَلْهُ جِبَشْنُهُ ٥ الرِبَأْكُ مَا لَجُولُهُ الْمُثَلَةُ زېق زېل بِعِنْ كَاوَيُقِبَالْ مَا فِلِالْآوِ زُبَالُهُ أَيْ مَنْ فَي وَرَبُكُ الرَّوْعَ مِّسَلِينَ فَوَالرَّأْبِ لُ جِرَنْبَالْ لِمُنْشِ فَلُمْ رَأْبَلْ مَعْ رُون ٥ الزَبْنَ الدُّ فِعْ نامَّةُ رَبُونَ مُرْسَعُ إلِيهَا وَيُعَالُ الزَّبْنَ الْعِيدِ وَرْجَانَيْ الْعِقْرَبِ قَوْلُهُ مَا أَوَالِمُ وَأَبِيِّكُ بَيْعِ الْنَهْوِينَ زُوْدُ مِنْ الْتَعْلِيمُ وَالْجَرْبُ يَّرْبِينُ لِمَامُ يَعْفَدِ مُهُمُّ وَجَوْبُ رَبُونُ وَرَخُلُ فِوْ زَبُوْكُ مِ أَجْرِ عَالِمٌ عَأَمِنَهُ وَنُفَالُ فِيهِ رَثُونَهُ أَيْ وَزَيُّوْنَاتِ أَشْوَعَرَ يَتِّجِان كِبْرٌ وَالرَّرُانِيَةُ مُعْمَّوْ لِدَ فَعِهِمُ أَهْلُ النَارِ النَّهَاهُ الزُّبْكِةُ جِعْمَةُ بَّثَوَكَّ ينها المتَجُلِ لِلصَّبْدِ وَلَيْفَوْ لِلْأَسْدِ فَيْصًا لَهُ فِيمًا وَرُبُيْتُ أَرُ مِنْ كَأَنَّهُ عَالَ زولي فإلمَّا بَعْضُ مَا تَدْ إِلِ كَ الدَّوْفِ وَنُقَالُ لَقِينًا مِنْهُ الْأَرُأُ بِكَالَا لَفِيْتُ مِنْهُ شَرًّا الوَاجِلْ أَلْهِيْ الْ \_الزاع الحبيرة ما يَثْلِثُهُمَا رَجَوْنُ الرَعِينَةِ جَتَّى مَعَى أَنْحُولُهُ وَرَحَوْثُ فَلاَيًا عِنِ السَّمْعِ فَالْمُورُ وَالْوَعُولُ

مِنَ الإلا إلى يَعْدِث بعَيْدِ عا وَيُنْكِثُ إِنَّا تُعْنِهَا مَالدَّ عُلَّا الرَّمْ السَّمْ وَلَقَال وَ اللَّهُ اللَّهُ الدِّورُ الدِّعْلِ الدِّمَالِ الدِّمَا إِللَّهُ الطَّالِعَةُ الطَّالِعَةُ الطَّالِعَةُ وَجَهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ وَلَا الْمُورُونُ وَالْوَجُلُ مِنْ وَالْمَ الْمُعْلِورُ فَعُ الْفَوْتِ 191 والرِّيْ فَيُّزِا الدَّمُلُ الصَّعِفُ وَحُدَالِدَ الرِّيْثِيْلُ بِالنُوْنُ وَالرُّ أَجَالُ المُلْقَةُ تَحُونُ ، في مَازَ فِي جَمُلِ النَّقُلِ والرَّأْحَلُ مَأَوْ الطَلِيمُ وَالرَّا أَعُلُمُ البيضة فقول الماجئة في فين مَا عَلِيدَ فَي وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال مَا تَكَالَّمَ فُكِ أَنْ مِنْ حُمَّة أَيْ يَلِمُ مَنْ وَالدَّحْقِ وَالعَوْشِ لَيْنَاتُ مَنْهِ يُكَالإِنَّانِي التَزْحِبَهُ دَفْعُ الشَّيْرُكِمَا تُرْجِل لبَّتِيرَهُ وَلَدَهَا تَشُوْفُهُ والزِيْزُ نُزْجِي المتقائب تنتوقة متوقاة ويثاوا لتزج إلعادا والنزكى الاخل النستقل وَتَفْتُولُ زَجا الْحَرّامُ مِنْدُونِكِ أَوَّا ادَا تَسَتَّرَتُ جِمِا بُنهُ ٥ الراي والماؤوما يُثْلِثُهُمَا تَحَدِّيُوْ وَهُوَالنَّنَةُ عُدِيدًا وَتَجَدِّدُ النَّوَاةُ مِنْدَ الْوِلادِ وَالْتَجْفُ المِيَّاعِةُ بَنْجَعُوْنَا لَالْعِلْدِ وَالْفَيْخِ يَرْجُونُ عِلَى الْأَوْمِ فِسْأَأَنَّ أَنَّكُ وَالْعِيْدُ اذَا أَهُمَا لَكُونُ فِي الْمُعَمَّدُ فَهُوَ مُنْجِفُ وَهِلِ الْدَوْأُجِفُ الوَلْجِفُ رُاجِعَةُ فَالَ عِلَى مَا أَجِتَ مُوْجِنَعًا كُلُونِ وَرَجَهَ الدِّمَّا مَعَى فِلْمُ مَّا وَالْمُأْجِعُ لِلسَّهُ فِي مَعْ فَوْلَ الْمُعَمِّرُ ضِي مَجَلِّ مَنْ مُكَأْنِهِ تُنجَى والمتزجل المتونع بزجل اليه وانجل تنواه الترجير والنزاجمة عروناك الدَّيْنُ الْإِلْمَالَا لَقُولُ لَجِنَى مَنْجِنُ مَجْنًا وَكُلُأُ إِلَى السَّرَجُنُ لِعَنَاكُ تَرَأْجِزُعَلَىٰ لِشَيْءَ ادَاتَكَأَرُهُ عِلَيْهِ وَهُوَ لَا يَشْنَهِ مُرْهِ ماب الزائ فَالْمُ آبُومًا مِثْلُثُهُمُ يُقَالُ زَحْوَالِحُورِيَّهُ وَرُخُو النَّااثُ فَأَلَدُ وَأَخْدَ النَّالُ وَأَخْدَ النَّالُ وَأَنْ زُغُارِيَّهُ

> العَيِّ عَلِيَكُ مُرْمِزُ مَلِنَهُ أَجْرُفِ أَوَلَهُ ذَا أَيْ التَّعْتُونِ ٱلدَّيْدُ وَالدَّنْتَوَةُ النِّيْدُةُ وَأَلْفِيقِ وَأَلْزَعْفَوَانَ مَعْمُونَ وَالنَّرَعْفِكُمْ الاَتَالِ وَالدُّرُونُ السَّلِينِ الدَّرَ وِالمَعْرِ وَالدَّهُ وَالدَّعْفَةُ شُوْدُ الحَالُقِ والنَّهُ فَهُ اللَّهُ مِنْ وَنَعَانِهُ الأَدِيْمِ ٱلْمُقَافَةُ والدُّمَّ الْفُ والرُّمَّ لِفَى الدِّك يُزِينُ مَا وَهُ قَبْلَ أَنْ فِي أَلِمَ وَالدِّهُمَ عَنَاهُ الزَّافِينَا الدَّهِمَةُ وَالْمُزْمَهِ لَّ الْمَأْ المَمّاني وَالْمُهَرَّدِ الحَوَّاحِدِ اذَا لَكِثْ وَأَنَّهُ وَالْمُؤْوَا وَازْدِ وَا ور من يَعِيمُ إِلَهُم وَ ٱلْأَكْرَ اللَّهَ الْمُ الْوَيْفَعَ فَعَيا أَوْنُهُ وَالْزَرْجُولُ لِلْحَمَوْ وَيُعَالُ الحَوْفُ وَمَنْ أُومُ لِعِبُ كَيْرُ العَمْ وَالْأُولُومُ وَأَلْ مِنْ الْمَارْتَ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ وَال زَّا سُلِهِ يَهِ وَالدِّعُوجُ السَّهِ أَلْ الأَبْعُو فَأَصَّلُهُ الْتَقَرُّ وَالدَّهُ مُوَالتَّهُ أَلُ الزَّمْوَ حَدِيدً اللهِ المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِينِ عَمْدِ المَعْرِيْرِ عَنْ أَلِي عُبِيْدِ عَالَ قَالَ الْعَرَّآةُ الدَّعْ مَعُ السَّيَّابُ الدُونِيْ عَالَا أَنْوَعْ عِيدٍ فَأَنَا أَنْحَرُّ الْنَيْخُونَ لِنَاعِبِيُّ وَكُلُوالْعِنْدِ وَالْفَرِّ أَلْعِينُهِ وَلَلْزَّهُ وَالْزَّمْ هُوْلِينٌ شِتَّهُ البَوْرِقَالَ الْأَمْهُ فِي قِلْ أَرْدُونِيُّهُ وَأُولُونَهُ عَطِيمُهُ فَالْكَ الْمُنْ إِنَّ ذِرَّ ثِيلِ الزُّلْفُو مُولِكُ أَفُورُ وَالزَّحْزُو طِلَّالْمِينَ أَلْهَمْ وَالزُّمْلُورُ الْمُلْوَدُ الْمُعْرِفُ النَّهُ وَاللَّهُ وَوَالسَّرِيُّ المُّلِّي واللَّهِ مَنْ وَالعَهِمْ فِي الدُّعْبَيِّرَةُ السَّوْتُ وَزَفْتَكَ مُكَانُ لِفُكَانِ إِذَا الْمَالِيَا الْمُأْمِقُو عِلَى الْفُتُوتَ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَةُ لِهُ وَلاَ مِثْلُ مِثْلًا مَالًا قَالَ مُّا تُنكَلُكُ أَلَيْنَا لِمُ اللَّهُ مُن مَنْ فَوْفَهُ مُمَّا جَأْدَتُ لِّنَّا شَلَّمْ مِن فَيْ يُرْتِهُ فَوْفَهُ وَيُعَالُ النِيْرِجُ النَّعَبُ وَيِثِينَةُ النِّلَاجِ والوَشِّي وَيُعْرَجُ النَّبُ أَنْحُرُهُا قال بَعْلِي الدِّمَاعُ بِهِ كَفَالْمِ إِنْ رِبْرِج قَالُو ۗ أَوَا إِنْ

وَوْ أَلِكُ لِكُورَةِ لِمَا أَنْ مُؤْمُ مَالَ الزُّولُولُولِ لِعَانِةُ التَّاتِ عَالَى بِعِمَادَا لَعُبْقَرِتُهُ وَالفَّافُتِي الْمُعْانِينِ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الله الله المنظر المنه والمراد والمناه والمناه المناه المن والمناه المن والمناه المن والمناه المن والمناه المناه ا وَالْمُ اللَّهُ وَالرَّدُولُكُ السَّلْ وِهِ الذائع الراع الراء ومَا سَالُهُ هُمَا الزَرْعُ مَغِزُون وَمَكَأَنُهُ المُزْدِرَّعْ والتَوْتَعَهُ وَهُالُ الزَّوْعُ اللَّهُ والذَدْعُ وبْمَايِقُوكَ بَعْجِ ضُهُ ولِمَرْجُ الْبَكْرِ فِي الْأَرْضِ وَالْمَرْجُ الزَرُّ وْفُ النَّاقَةُ الطِّوِيلَةُ الرِّجُلِيْنِ الوَاسِّعِةُ الْمُطُوِّوَهُ الْ أَرَّفَ قَفَرَ وَزَرَّ فَعُ الدَّجُلَعَ مُنْ فَعِيدٌ وَرَدِهَ أَلِمُونِ إِذَا الْفَصَرَعُ لِللَّهُ وَ وَالزُوَّا فَاتْ الْمُعَالِمُاتُ مُنْفَعًلُ فَأَوْمَا وَكُنْفَعُ ٥ الزُرُفُ الْمَاتِ وَعَيْمِهَا مَعَزُونِ وَثَنْتَمَ الْإِسْنَةُ لَرُقًا لِلْوَهَا وَالزِّرُو الطَّعَرُ وَلَدَّفَ الطَائِرُ وَوَرَقَ وَالْرَرُقُ فِيهِ الْهَالُ الْحِيمَا فَالْدَائِنَ لِنَبْطُيْتِ الْرَرُقُ عِنْ الزَرِّ فِ إِذَا كُلُّ شَارِنْهِ الصَّفَا وَحُكَدُ الِكَ النَصْلُ وَهُمَّالَ لَلْمَ ۖ وَالصَّلُ وَالصَّلُ الزرَّقُ ٥ يُعَالُ رَوْمُ اللَّهُ عُلَا الْفَيْلِعُ وَكَدْ أَلِحَ خُلَّ فَيْ وَلَّ لَكُونَ الجَهِيْنِ لاَتُوْرُونُو أَجْهِي أَيْلا مُتُعْطِعُهِ عَلَيْهِ مَوْلَهُ وَالدَّرِ وُالْحَدْلُ وَارْدَمَتُ بِيرُ أَمْ وَرَزَوَتُ اذَا وَلَدَ ثُهُ وَرَزُولِ الْحَلْبِ اذَا كِيتَ دُوْرِ عِلْيَةً عِنْ جَاعِ زَيْرُهُ الإِنْدُ آنُ النَّهُ أَوْلَ النَّهُ وَالدِّنَدُ مِنْ عَلَيْهِ عِنْ فَالْزَنَّ } بهِ فَقَدُونُ ٥ الرَّرُبُ لِلْعَنَمُ الْمُطْبَحَةُ وَالرَّرِثِينَةُ الرُّبْيَةُ وَالزَّرْبِيَةُ زرد\_ فُشِيَّوْ الصَّالِيهِ والتَّرَأُ فِي الوَسَّايِدُ ٥ الزَّرَّأُوجُ الرَّوَ أَنْ المِّحْ أَرُّهُ الزَرِّدُمَعُرُوْفَ وَهُنَاكُ رَرِّ ذِاللَّهُ مَا يُرْدُهُمَا الْدَانْتِلَعِمُانَ

زدِر

ززع

زرق

زدو

155

زرج

533

195

زجل

2

زچن

زجل

والتفيقة بِطَأَلُ مُنْ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّفُ النَّخُ الْمَالِمُ وَالنَّفُ وَالنَّفُومُ وَالنَّفُ وَالنَّفُ وَالنَّفُ وَالنَّفُ وَالنَّفُ وَالنَّفُ وَالنَّفُ وَالنَّفُ وَالنَّالِيْفُ وَالنَّالِ وَالنَّالِيْفُ وَالنَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلُومُ وَالنَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِمُ اللَّهُ وَالنَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِيْفُ وَالنَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالَ النَّلَ النَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللْمُعْلِقُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّلَّالِ اللَّلَّ اللَّلَا اللِلْمُ اللِّلْمُ اللِّلْمُ اللْمُلْلِقُ اللِّلْمُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّلْمُ اللَّالِ اللْمُلْلِقُ اللْمُلْلِقُ اللْمُلْلِقُ اللْمُلِقُ اللْمُلْلِقُ اللْمُلْلِقُ اللَّالِي اللْمُلْلِقُ اللْمُلِقُ اللَّالِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلُولُومُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِ

و يلد المح المنت من المناوع والشحاد الاج بين المنتها والأور والمنت منا المنتها والا ور والمنت أبيد منا المنتها والا ور والمنت أبيد منا المنتها والمنتها المنتها والمنتها المنتها والمنتها المنتها والمنتها والمنتها المنتها المنتها والمنتها والمنت

تل

وَعَا الْمُسَالِ السَّلَمَ اللَّهِ مَا أَمَّا الْمَالُ الْمُعَاجَدُهُ لاَ يَسَالُتُ لَكُورِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

ما المستوية المنظمة ا

منع ا

شع شع

التزمر فقال المقلة القه هالتنز والشؤ المقد وكذا إك التر القايل بف يُؤَوِّنَهُمْ وَالمِنْهُمُ سِمَّا لَوُ والسِّمْسِلُ مَعْلَوْفُ وَسُوسَنُوْ مَحَالُ وَالسَّالَّةُ الْمَاشَّةُ نَقُولُ حَيْقً النَّهَ آمَّةُ والْجَامَّةُ والنَّهُو وَالنَّهُ وَالدِّغُ [لِمَارَّةُ وَالنُّمُّ شَيْخَ الوَرِعِ الْمُدَّرِّجُ مِنَ الْعِبْدِ والسَّمَا وَطَائِسُ الوَاجِدَةُ مَمَّا مُلْامَثُمُ وَالنَّمَ الغَوْلِبُ وَالنَّوْلِوالْمُعْكَمُ بُعْنَ لَقَوْمِ وَالنَّمْسَأَوْوَ النَّوْمُ النَّوْمُ الْوَجُلَّ الْمُفَيْفُ مَاكَ الْمُنْزَافِ مَالَهُ مُنْظُولًا جُمَّرُ عَنْ وَكَدُونَكُ مُنَّكُم وْنَالُوالْمُسْتَمَةُ النَّهُ لَهُ إِلَيْهُ وَلِلْهُ عِنْهَا مِنْ لَا مَنْ الْمُدِينِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُدِدُنَّةُ وَرِهِ فُتِي المِسَنَّ وَيُعَالَ الْمِسْرَال المِسْنَالُ أَنِعَنَّا وَالسِّنْ وَاجِنَا الْأَشْابِ وَالسِّمِنَانُ الزُّمْعِ فَأَمَّا فَوْلَهُ مِسْنُونَ لَوَجُمٌّ فِيْفَالَ لِأَكَّ اللَّهُ مُنَّاعِيلً وَجِهِ كَا أَنَّهُ مُنَّا وَمُعَالَمُ المِنْ السَّنْهُ وْ النَّبْرُ وَهُنَّهُ الْوَحِنْ الْ مُورِّرُتُهُ وَالسَّنَا مِنْ جُرُّ وَفُ فَقَالِهِ الطَّهْرِ وَالشُّنَّةُ المِنْجَةُ عَالَـ الْفَلَمِكُ لَا يَعِنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّل وَالمَتَنُونُ مَا يُشْتَأَكُ مِوثِهَا لـ شَانًا الْمَعِينُ الْمَاقَةَ يُسْالُهُ اسْمَانًا الْحَوْيُكُ جَتَّ بَنَوَّ خَهَا وَشَنَدُتُ المَآءَ عِبَلِّي وَجُهِ ۗ أَرْ سَلَّنَهُ فَأَمَّنَا السَّرُّ فَهُوَّأَتْ تَصْبَهُ حَبًّا وَلِهُ زَّفَهُ وَيُهَالُ امْضِعَلَى مِنْمَدِكَ وَشُنَرِكَ أَيْ يُهْمِحَ وَجَآوَدِ الرِّيْخُ مُتَايِنَ أَوْجِهُ لِمُونِيَّةٍ وَاجِيَةٍ وَفِعَالُ سَّلَ إِيلَهُ إِذَا رَعِمَ أَهَا قَالَ تَغِيْ الْمَعِينَاءِ قِيثَ مَنْ مَنْ فَعُفِرْ سِ ٥ البِنَّيْنُ الفَصَّآءُ مِزَلَا نُعْمِ عَالَ كَأَنَّ تَعَامُ البِّنِّي مُأْمَوَكَلُهُمِ يُعَالَ هِيُ أَزُعُولِ الْعَرْبِ وَالسِّيِّ الْمِثْلُ مِنْ قُولِكَ هَمَا سِّتَان وَكَثَالِكَ

وَخَرْقِ مَسَائِمَةَ عَبُورِ عَلِيْهُ مُوْرُهُ سَّهُ وَالْمُسَعِدِهِ وَمَوْرُهُ سَهْبِ وَوَجُلُ شِبْبَهُ الْمُنْفُ الْمُاسَّ فَهُنَّةُ الْمُطَّبُّونَ الْمُنْفِ الْمُنْفِ الْجَبْلُ وَالْمَتَانِفِ عِنْفُهُ فَقَلِهِ لَهُمَّ مُنَانُونَ مِنْ الْمَالِّقَةِ إِلَى اللّهُ الْمُنْفِرِةِ السَّبَالْسِب وَيَقَالُ الْمُنْفُونِيَةً مُنْفَانُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفِرُ اللّهُ اللّ السَّلْخُ مُوْضَانُ اللّهُ عَلَيْفُونَ مِنْ اللّهُ اللّ

مُعُلَّانَ وَمُنْ مَنِي عَلَيْ الْمُسَّدِّ مِنْهُوعَ لَا وَمُسَّدَّ مِنْهُوعَ لَا وَمُسَّدُّ مَنْ الْمُورَالِيَّ فَوْمَالْ وَجُلُّ مِنْ الْمَالِيَّ مِنْ فَقُولُهُ مُنَّ الْمُنْ مُسَنِّدُ مِنَ لِلْمَعْ وَالْمَنَّةِ اللَّهِ الْمِيلُ الْمُحَدُّ فُلْمَنَا لِمِنْ فَقَالِمُ الْمَنْ مُنَا اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مُن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ مُنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ مُن

مُوبِي كَمَوْدِيَهِ الْعِيْلُ وَشَهَا الْعَوْشِ اذَالْهَا الْهَا الْمَا الْمُعْمَا السُّوْدُولَا والنَّرِيْدُومَعُوُّوْفُ وَجَمْعُهُ شُوْرٌ وَالْسِوَّةُ والمُتَوْبُؤُهُ فَالْمُعَانِيَةِ مِنْ وَدَعَمُهُ وَمَعَةُ وَمَنْ وَمُثَالِهُ الْمُنْسُفَعَةُ أَمُ فَعَيْقِهِ قال

وَدِعِنهُ وَسَنَوْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّ

رَكَبُسُ عَاجِرَةٌ عَبِهُ وَالفَوْدِ وَالنَّمُ الْمُنْ الْحُنْ مَا أَوْهُ جَفَّى عَبْرَقَ وَهُ الْهُ عَلَى الحَدِّ عَبْدَ اللَّهُ المَا اللَّهِ الشَّيْءُ وَعَيَّا أَنهُ سَتَحُوْجُ وَسَفَّا الْمُعَالَةُ مَا الشَّعِ الْمَثَّةُ وَعَيَّا أَنهُ سَتَحُوْجُ وَسَفَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَيَّا أَنهُ سَتَحُوْجُ وَسَفًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَيَّا أَنهُ اللَّهُ عَبْدُوهُمَا مَعْمِينَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ ال

وَوْلَهُ وَلا مِنْ مُنْ أَنْهُ وَلُونَ وَلاَ مِنْلَ مَاكَا لَهُ مِنْ يُدِّ ثِلْ وْرَبَعَ فَطَلْمُهُ فَالْ

المُمْلَةُ فَانَا حُرْدِكِيَّةً بَعَلْنِ وَالدِ مَمْوْزَ النَّابِ لَشِّلُ كُوْرِلِسِّي

دَمْهِ سِنَهُ أَذُهُ مُ عَوَدٍ وَكَذَاكَ سِنَهُ أَدُّ الثَّلْمَةِ وَالثَّغْزِ وَالْكَالِثُ مِنْ الْمُوالِدُ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُلْم

و السنة التوفي كونياً مَن المنت الم

190

سنج سنج

---

195

چَنْ چِنْ مَنْ

سنخ

ح ساب

والتواعد مجاري للمآوال لهوروفاك التجال المهرواك أعكا المجاركة والتعبد أن مُنتُ مِن الضِّ إللَّهُ عَي والسَّعْدُ أَنهُ لِلسَّا مُنافَ اللَّهِ عَلَى السَّعْدُ اللَّهِ اللَّهُ السُّنَا لَهُ فَاللَّهُ الْمُعَاوِّنَةُ فِي كُلِّ مَنْ فَي رَالإِنْهَا لَيْ وَالْمُكَّالَةِ مِنْ الْمُعَوِّفُ فَ النُّووْمِعَنَدَةُ مِنْ السَّهِاءِ بُلِّع وَمَّلْ فَحِيَّتُ والسَّعْدَ أَنَهُ عُمْدَ مُالسِّسْمِ المِن تَلَي لِلْأَدْضَ وَهِي لَيْسَاحِرُ حِوَدُ المِهِيرِ وَشَعْفُ مُوْجِعٍ فَيْ الْجِيرِ وَمَعْفِكُ وَمُنْاعِلَةُ الْاسْلُهُ السُّعُورُسَّعُوالنَّا رُوالْمُتَعَالُهُ الوَّفْلَعَا وَالسُّعَيِّرُ شجز المَنْتُ لُنُمْ يَعَ عُرِيهِ النَّالَ وَالشُّغِ عُولِكَ نُوْنُ بِعَثَالَ نَافَةُ مَثْعُوْلَةٌ وَالنَّعُ يِّج عُوالطَّهُمَامُ والشُّهَا لُحَجُّوُ النايُّدُ وَشَجِعًا النَّجُولُ إِذَا مُنْتَرَبَتُهُ ٱلسَّمَوُ مُن وَالنُّهُ وَإِنَّ الْمُلْتَكُولُهِ وَسَمَّا عِبْوَالْمُعِينِ مَشَاعٍ مِنْهُ وَيُقِمُّ لَكُ ٱلْبَاطِهُ وَالْوَفَأَخَهُ وَأَلَعْلُ وَتَدِيهِ جَيْدُ وَفَى وَعِنْهُ وَيُقَالُ ثُلِيلُكَ السَّالِعِ وَلِا أَب عِلَهُمَا مَنَعِ زَّا وَسَالِ مُرْجَعُلُوهِ وَبَرُّواللِّهِ عِبْرَأُونُ الْمَبَالَا فِي الْمُمْرِقَ كُورُكُ الناز وَالشُّعِ تُرْهُا وَهِي مَشْغُورُهُ وَمُشْعِ تُرَّةٌ وَلِفَاكَ اسْتَعِيرَ النَّفُوفِ كَالْقَدُواشْتُكِيادُ واصْتَعَمَرُ لِلدَّرُبُ فِالْعَرِيثِ الْمَا الْمُتَامِثُ فَيَسَلَا عِزْوُوسُمِي الأُسْعَ زَالِمُ عِنْ مِنْوَلِمِ فَلْ يُلِيغُ فِي الْأَفْوَالْمُ مِثْلُ إِلِهِ مَالِكِ إِذَا أَنَا لُوُّ أَشْعِرُ عَلَيْهِمْ زَّا تُقِب قالَ النَّ السَّحَيْدِ مَّعَ رَّهُم سَّتَّكَّا وَلاَ يُقَالُ ٱشْجَوَهُم فَأَمَّا السِّنَّ عَجُولُ في في زعُ زُونَا يُفِقَالُ الْأَوْ لِلسَّعِيدُ وَيُفَالُ مَحَالُ وَفَالُ فَوَسَّحُونُ التحار منذ السَّاوي وأَسْعِطْنَهُ الدَوْآءُ فاشْتَعِطَ وَكُونُنَّهُ فَاسْعِطْنَهُ شجط الزُّوعِ وَالسُّنْعِلَا الذي بُعْعَ لَفِيهِ السَّعِوْ مِانهِ المَدْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا النَّغِلُ الشَّبِئُ الغِدَّآءِ قالَ اخت

سغيت غِلْ آدُهُ ٥ السُّخَدَةُ الْحَاْعَةُ شَعِبَ سَنْعَدُ مُعَوْبًا وَهُوسًاعِبُ وَسَّعْبَانْ وَفِيَا لَـلاَ يَكُونُ لِسَّعَبُ إِلاَّ المَوْعِ مَعَ النَّهِبِ قَالَ اللَّهُ وَلِي رُتُمَا مَّتَّوُ الْعِطْشُ بَعَبَّاهُ القيني والعالودما شلفا ستغف السَّفِينُولُ فَي أَوْ المَّافِينِ وَهُوَ لِمَا السَّخِيْفِ وَسَفَقَتُ البابُ فَالشَّفِي المُعْتَدُهُ اللَّهُ وَالْمُعِينُ الْمُعْدِينَ وَهُمْ وَمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا عفي ا اللَّمَ "أَشْفِكُ مَّنْ عَكَا رَكَدُ الدَّالاَتُهُمْ وَالسِّفُلُ صِدُّ الْعِلْو والسُّفُولُ Lin خِتْ الْخِلْةِ وَالسَّفِلَةُ الدِّنْ يُعَالَ هُوْمَ إِلسَّفِنْ وَإِنَّ أَمْزُهُولَكِينَ تَعَالِد وَهُوَ صِلُّما لَعِكُاءِ وَتَعَلَّثُ مِنْهَا لَهُ الرِّيْدُ وَعُلاَوْتِها الْعُلَاوَةُ عَيْثُ لَهُ إِنَّ وَالسُّمُ أَلَهُ بِأَن آوَ وَالَّكِ ١٥ السَّمَ شِينَةُ مَعْ زُوْفَهُ وَالسَّمَ زُجِلُهُ مَا أُور سفن المَتَدُفِ وَالمَتَفُنُ الْفَشُرُ لِيُقَالَدُ مُتَقَفُّ الْفُحُودِ مَتَنْفَنَّا مَاكَ ٱمْرُولُ الْفُيْسِ عُلَّوْمُ مُنْ الْأَرْمَ عَلَيْهُ الْأَلْمُ مُنْ الْأَلْمُ وَيُعِلِّمُ اللَّهِ مُنْ الْمُؤْمِّرُهُ اللَّهِ مُنْ الْمُؤْمِّرُهُ اللَّهِ مُنْ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِّلِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ بَعْنَى فِاعِلَةٍ تَشْغِنُ الما وَكُلُّهُما نَقْتِونُوهُ وَالنَّمُّ أَنْ ضَاجِيْهَا وَالسَّفَنِّ الْجُدِيْدَةُ الْبِي نُجَدُ بِهَا قَالَ لَمُ يُحَدُّ الدَّرُ أَلْبَرَ عِنْكُ السَّفَنُ وَشَفَنَتِ الرِّنْ النُّورَاتِ عِنْ وَجُعِ الأَرْضِ وَمَعَالَاكُمْ مِنْ عَالَمُ وَهَا عنفه حَالَ نِحُني ٥ السَّفَةُ مِنْ الْمِلْمِ سُواللَّهُ وَالسَّفِيةُ وَدَّى السَّعْدِ وَلَمْ عُلَّهُ إِللَّهُ مُ مَا لَكُ مِ قَالَ لَا قَالُو مُّهُ مُأْدَثُ حَمَّا مَا مَثُ زِمَاجُ سَعَقَهِ مُ أَعِمَالِهَا مَثَوَ الزِيْجِ الرَّوافِي

يَسْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُوالِمُواللَّا لِلللَّالِمُواللَّالِمُ لِللللَّاللَّا لِللللَّا لِللللَّا لِللللَّا لِل

وَنُهَا لُ مُلِلِمَ عِلْ لِلدِينُولُ لِعَوْلِينِ لِتَعِيْزُ مَا لَ أَنْ كُرْبُ فَوَالْمُخِبِدُ

الهنزول ه فتالال التجوالة بالدرالوالسنح الدي والمنافق

197

سطو

191

bein

سنفع

وَفِيغِيرُوا أَيْنُنَا سَيَفِيَّةُ خِدِيلُهُا مُدُخُوا السَّاجِ السَّالِوَ السَّالِوَ السَّالِوَ السَّالِوَ ال وَّالِهَاكُ إِنَّالِتَعَهُ أَنْ يُحْتَوَ الرَّحْلِينَ شُوْبِ أَلِيَّا وَعَلاَ مُرْوَى وَمُنَافَعِتْ الدُّنِّ وَالوَهُلِبُ اذَّا مَا عِنْدُنَهُ فَشَوْرُنْكُ مِنْهُ شَاعِكُ نَعْدُ سَاعِدُ وَسُنَعَهُ فَ الشَّيْ السَّيْخُ السَّعَيْفُ وَمُتَنَقَّفُ وَلاَنَا عِنْ مَالِهِ اذَا خَلَعْنِهُ وَلَعَالَ إِلَى السَّفَةُ أَنْ عَبُرُ اللَّهُ فِي وَمَا مُعَدِ النَّافَةُ الطَّرِيقَ لِأَرْمُنُهُ لا تُعَالِمِهِ بُعَاكُ سَّعَا أَيْمُعُوْ مَعُوا وَشَعُوا الشَّرَعِ فِي لَمْشَى وِالطَّنْزُولِ لِلمَّرَابِ والمستقاِّخِقَةُ النَاصِيَةِ وَيَعْلَلُهُ سَعْفَوا وَيَعْفِ الْجِيُّو النَّوَال مَنْفِ ستغياوا لينهأ مانطأن وبالإنج مزالة واستفأسوه البغني والسَّفَأْتُرَابُ العُبْرُ قالَ وَوَهَنَّ السَّفَأَ عَنْ وَالطَّبْعَةِ مَا جِلْ والمَنْ عَادُ مُن وَدُ المَعَالُون الطَّيْسُ عَالَ بِي الْمُنافِقُ مَعْدَادُ ٥ وَالمَّنْ مُعَالَدُ ٥ سَنِيَّ الدُّيْعَ والدَّرَضَّيُّهُمَا والسِّفَأَجْ ضَتْ الدَّوْبِلاَعِقْد وَلاَ بِعالْجِ فَهُ وَ حَالْسَيْرُ بُيلُونَ مَسَاْعًا وَالسِّنْوْ وَجُهُ الْحِسُلِ وَمَامَ بِعُولُونَ وَالْعَادِ وَالسَّفِين اكبداليهم الكلفة البيئ أهدية لتاويتاك الاستبهر الموالتات وَالسُّقَامُ إِخْلُ مِنْ لِعِبَرُبِ سُغِي مَأْوَهُ فِهَنْ وَوَعَمْرَاهَاهُ السَّفَا لُومِ فَوَلِكَ سَنفِيَ الطَّائِيرُ يَتُفَالِ والمتَقَوُّ وَمَعَيْرُ وف وَ فِي شِعْ بِرَالنَابِعَ وَسَتُقُودُ مَثَّوثٍ المستَ فَرُمَعْزُونُ والمنتَفَا وَلَهُ الْمُسَامِرُونَ عَالَالِ دُرَّتِكِ دُخِلِسَفْمٌ وَفَوْمُ وَمَنْ فَرُدُا النَّيْتَ الْأَحْتَمُ مُنْ فَلَا لِمُشِلِّوا أَمَّرُتَ مِنَا الْلِيْفَ فَشَعِ رُولِلَكِ شُعِي مَا المُتُعَفُّوا وَن وَرَيْ النَّهِي وَالْمُعَامِينَ إِلاَّ الْمِينُونُ أَوْ مُكْتُلُمُهُ وَمُتَفَرِّ مُنْ يَكُنُ لِلْفَوْمِ سِفَأَنَا ٱلْفَلِيْدُ وَمُفَرِّدِ النَّوْ الْمُؤْنِ وَجُهِمَا وَالشَّفَرُ العَيْنِ وَرَجْهُ مُسْعِن مُشْرِق مُشْرَق مُشْرَو وَكَاوالمِهِ عَالُ جَدِيْنٌ فَعَالُ وَأَهُمُ المناقَهِ وَمَا اللَّهِ عَالَا فَهِي اللِّيعَالِ اللَّهِ عَالَا اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فيت

عَلَى عِلَّهُ النَّعَيْدُ وَمُسَالُوْعِلَهُ وَ فَهُ لِلْعَبَّمُ لِمُسَامًا والسَّعَرُوُ الحَسَمُ البَعْرُ المُحتافِرِ المُحتافِر ال

مَّن مَنْ الْمُ الْمُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

مَا بِمُ النَّهُ وَالمَعْلَوْ النَّعْلُو النَّعْلُو النَّعْلُهُ الْمُأْلِثُ وَالْمُلْلُهُمُا النَّعْدُ النَّعُولُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُولُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُولُ النَّعْدُ النَّعْدُولُ النَّعْدُ النَّعْمُ الْعُلْمُ النَّعُ الْمُعْمُ النَّامُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ

التَّارُّ وَالْجَائِدُ وَيُقَالُ إِنَّ مِنْهُ مَا النِّحَابِ بَعْثُ مُثَمَّ عَلَمَ فَهُ كَأَنَّهُ مِنَامُطُ عَمَا الْأَرْضِيِّةِ عَجَمَا النَّهُو مَكَمَّا إِذَ سِفُطُ الدِّيْرُوكَذَا إِذَ سِفُطُلُمُ 199 جَنَاجَ الطَّالِرُ هُوَمَا كُنَّرُمِنْهُمَا حِنَّى الْأَرْسِ طَالَ مَعْطُأْن مِنْ كَنَفْ طَلَيْهِ فَافِيّ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي وَلِ أَلْفَالِيلِ يَهِي وَأَمَّا أَمَنَا وَالْمُنْ وَالنَّعِيَّالُ عِنْدُنْ قِأْمَهُ وَفُيْنِ طِلْوْلُ فَعِنَكِرْ تَعِيانَهُ النَّيْلِ عَوْ أَذُهُ وَتُعِيفُ لِمَّا أَوْ لَا وَأَلْحِرُهُ يَعْمِي ۚ إِنَّ لِلنَّاكِ ٱللَّهِ فَكُن Wiem. مَتْحَ وَمَنا مَن المُسْدُو النَّفْظِ لَفُ إِلَا النَّفْظِ والسَّفْظِ والسَّفْظُ الصَّرَّاتُ وَمَا أَذْ وَتَوْأَلُ سَنَهُ كَأَيْنَ وَهَبُ وَالسِّهَ أَعْ الْجِنْوَةُ عَلَى الدُّاشِ عَيْقٌ عِمَا المَثْلُ الْأَوْالِ مِنَ اللهُ مِن النَّفَظ المِنْ والصَّفَعُ طُولُ وَ الْجُنْ أَوْ وَخُلَ الْمُعَالَ \_ee\_ والسِّنفِينُهُ أَلْقُمَّةُ وَمِ أَنْهُ كَاكُلُّ لَوْجٍ عِبْرِيْفِر وَالْتَقْفُ المُسْآوَى مان المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ، شڪر شڪر التَحْوُلْمُفَانَّتِهُ الْمُطُوِهِ النَّحْلِ الثَّلْزِينَ وَلِلْمِيْرِ عُبِينًا لَا لَكُمُّالُهُ المنبع التنكن وتكر وينكل فكوا والتكول التار عال عَدْ مُؤْمَدُ سِنَكِينَ وَآدُمَانُ وَالنَّكَ لَكُلُّ مَا لُكِمِنَ لِلَّهِ وَالنَّكِ لَلَّهُ مِنْ لَكُمْ وَالنَّهِ كِينُ مَعْ نُوفُ وَلِهَا لَا شُعِي لِأَنَّهُ لِينَجُنُ يَتَكُونُ وَلَا اللَّهُ لِنُوجِ والتَجِينَةُ الرِّكِانِعُ وَالرَّقَالُ وَسُكَّانُ لِسَيْنَةُ عِبْرَيْ لِأَنَّهُ فِيَحِّنُهَا -50 عِنْ لِأَضْطِرُ إِلَى مَتَكِنْتُ المِلْوَالسُّطُنُهُ وَقُوَّى لِيَحْتُ وَيُرْضِعُ رُالنَعْتُ مَتْوَبِّ وِزَالِبِيَابِ٥ مَتَحَدَ مَنْطُفُ نَحْدًا وَشُعُوْنًا - خ وَوَحُلُ سِكِنْ وَوَمَا فَاللَّهُ مِنْكَانِهُ أَيْ مِا أَشْكَنَهُ وَتَنْكَ العَصَبُ مِثَالِينَكَ وَاللَّهَ فَ العَالَمِ العَالَمِ وَمِنْ الحَدُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السُّحُدَةُ مَا أَنْ حِبَ بِوالعَرِيُّ وَلِهَا الْحُنْدُ عَلَى شُكَّابُ أَنْ وَلَهُا حَمْ أَيْعَلَى

يَحْزَهُ اذَأَكَرُّهُ عِلَيْهِ وَالسَّبِقِيُّ الْبُوْدِيُّ فَقَوْلِ امْوِيُ الْفَسِّن كَأْنُهُ وَالسَّهِ فَي وَنِقَالُ أَمُّعَنَّ الرَّجْلَ إِشْقَاتًا ادَّاعِينَهُ أُو وَلاَ أَيُّ مَنْ عَإِكْتِكُ أَشْفَى شِف لِيئِل وَالشَّقِيْ عَلَى تَجِيرُ السِّيَ أَنَّهُ الْعَظِيمَةُ الْعَطِّرُهِ السَّقَدُ الفُّوْثِ وَمِنْهُ الْخَارُ أَجَى فَي ينتقية ونقال أشقت الزأزة تشقب والمتقث وكذالناقع والمتقث وَالْمَتَفَنِّ عِبِهُو لِالْحِيَّةُ وَدَكْوَ مَا مِنْ أَنَّ الشَّافِ الْمَرْبُ وَالْمَعِيْدُ فَالْحَقِّقُ المَعْدِ اللهُ الل وَالْحَادُ مِنْ عَالِكُ ا وَ الحَالَ اَكْتَرُونَ مُعِمِواً لِللَّا حُوْرٌ قَالَ

عَتَرَاتُهُ اللَّهُ إِلَّا شُقِيًّا ﴿ وَعُلَّا لَا تُعِنَّدُهُ السَّمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُّ إِذَا لَوْحَنُهُ وَلِزَا لِحَنَّمُ مِنْ مُنْ مُنْ فَنُورَهُ فَكُمُ أَنْ الشَّنَةِ خِرُورُوْهَاه مُنفَعا يَتْقَطَّ شَعْقُوها وَالسَّعَ عَا وَ وَكَنْ اسْتَاعِ وَالتَّعَطُ وَالْيَعَالُمِ الْعَمَالُمِ الْعَوْلِ وَالْفِعْلِ قَالَ كَيْفَ يَزُوْنُ نَسْفًا إِلَيْقِيدَ مَالاَجَ فَالْوَالْسِينَ وَعَلَيْعُ فالبَعْقُهُ والسِّقَامِ وَالنَّوْلِ جَيْعَ تَقَطُّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يُقَنَا لُ زُمْلَةُ وَرِمَالُ والنِّيقُ عَالِ الْوَلَلُ يَسْفُطَّ قِبْلَ لِمَنَّامِهُ وَلَفَهُ وَلَهُ لَيَ وَسِيقُطِ النَّارِ مَالِينُفُطِ مِنْهَا مِنْهَا لِذَنْهِ والمُنَّقَّلُطُ النَّدُعُ بَيْعُطُ مِنْ وَأَوْ الضِّونْيَةِ لَفُ عَلَيْهِا جَنَّ يَهُورَا لَيَالُانْ فِي وَالسَّافِطِ اللَّيْنِ فِجَدَيهُ وَالنَّزَّةُ السَّعِينَطُةُ الدُّنِّينَةُ قَالَ الْحَالِينَ مَعَطَ الْوَلِدُ مِن مُثْنَا مِرْهِ وَلَا فِيَالُ وَيَعَ وَسَتُ عَطِوا الرَّسُلِ وَسِعُ طُهُ و سَقَعُ طُهُ وَمُونَدُ عَلَيْهِ لِللَّهِ طُرَّفُهُ وَهُونَدُ عَلَيْهُ وَكَالَاكَ مَنْ عَطْ زُالْمُ فَجَنْتُ وَلِدُ وَهَا مَنْ عَبِطْ التَوْطِحِيْثُ سَعَطَ وَأَنَا الْمُ مَنْفَعُ الْمُحْرِجُ مُنْفَعًا وَيُعِنّاكُ مَنَا الْمِعْلَ مُنْفَطَّةُ الإنسَانِ مِنْ هُنِهُ زِلْنَاسٌ وِالْبِيْقَ الْمِنْ فِي لِفُكُونِ الشِّيرُخُلُوا لِعِبْ وِوَالْمُسَّفِ فَي طُ

مَعَ فِ وَهُمَاهُ الشُّحُونِ وَالمُنْعَالِدِ مِمَّالُ مَنْ حُورَ زُخُلُ مِنْ وَالسُّحْنُدُ التَّخِيدُ فِي وَالْمَا وَالْمَالُولِ النَّالَةُ وَلَقَالُولِ النَّالِيَ الْمُتَحِدُثُ أَنْسَا وَمَا مُنْ الْمُتَالِقُ الْمُنْ الْمُتَحِدُثُ أَنْسَا وَمَا مُنْ الْمُتَعِدُ وَمُنْ أَنْسَا وَمَا مُنْ الْمُتَعِدُ وَمُنْ أَنْسُلُوا لِمَا الْمُتَعِدُ وَمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللّ الله المُعَالَقُ مُعَلَقُ مُعَلَى اللهُ وَالسَّكُوْمَا أَنْدُكُمْ رَفُّهِ المَالَوْمِ اللَّهُ وَالسَّكُورُ يخشك الناف والسّاكة واللّناة السّاكة في تولير

فَلَيْقَتُ بِطَلَّقِ وَلَا سَأَكِرُهُ ﴿ فِينَا لَا مِنْهُ مَنْكُرُبُ الدِّيلُ وَفُلْ يُكَثَّبُ والسَّحَةُ وْشُوَّانِكُ وَجَحَى مَا عُنْ يَكُونُهُ أَذَ أَحَنَفَهُ وَالْبَعِيثُوا لِمُنْكُونُ الْمُحْدُ

برَرُأُعِهُ حِتَّهُ بِكَأَدِيقُنُاهُ ٥ مُعَالُ لَنَحُّعَ فِالبَاطِلُ ادَانَرُكُرُوهِ٥ يَفُولُونَ كُلَّمُنَافِعِ عِنْكَ الْعِتَرَبِ إِشْكَأْتُ قَالَ وَشُعِنَا أَمْيَنَ وَوَالْمَالِشُكَاتُ وَانْ عُنَّاهُ الْبَارِ مَعْتُرُونَهُ وَالْأَنْشُخُ فُ مِنَا لِعَيْنِ جَفَّنُوا الْأَنْتُفَا ٥

التين والله وما شلهما النَّكُوْ الدَّلُوْ لِمُنْ أَعُرُونَ وَاحِلَهُ وَالسَّلَةُ سَحَيِّ وَاحِدَتُهُ مَّلَيَهُ وَالْحُلُدُ المستَلْقُووُ المُنْهُ وَعُ المَسَلِمُ وَالْمَسَلَوُ والمُنَكِّمَانُ شَيْرَأُن والتَّيْلَامُ شَيْرٌ والمِيرُنُهُ مُّكُ مَنْ وَالْمِسْ أَوْ الْصُّلُو وَلُهُنَّةٌ وَلُوَّنَّكُ وَلُكَّتُ وَلَلْكَ يَعُومُ فَأَلَّهُ الشَّلِعَ لِمَا مِودَقِيلٌ تَقْدَاءُ لَوْ لَدُ بِالسُّلاكَةِ وَالسَّلَوُ السَّلَفُ وَالْسِيِّ لَّمْ مَعَ تُرُونُ والسِّنُكُ وَالْجِيَالَةُ والسِّلُا وَالْسُنَا أَيْدُ والثُّلُا مُعِطَّا مُا لاَعَلُعُ والمنتفع عنك متباث والإشاكة والإنفينا دوالاشتاكة لكنوالي والمار مُأْخُونً مِزَالِيلًا مِ وَبَنْوُ سَلِمَهُ بَعْلُنَّ مِزَالًا نُصَّارُ لَشَرَ مِنَ الْمُؤْمِّ سِلَّهُ غَنْ وَهُم وَسَّلَّمَ الْمُرَّالُهُ وَجَهُلُ وَأَلْوُ سُلَّمَ إِنْوَرُهُ مُرْدُولُلْتِي فَي الْعِيَّةِ ب عَ عَزْهُ ٥ مَنْكُ سَنْلُو مُلُوًّا والسُّلُوانَةُ حَكَرَتُ حَالَوُكُمُ وَلَوْنَ مَنْ سَنَّوب عِلْهُاسْكَ فَالَ لَمْ مُنْسِعِ إِنْ مُلُولْتِهِ مَا أَمُنْ فِي مُدِيدِ الْعِنْسِ الْعَيْمِ الْمُلْف وَفُكُانٌ فِي مُنْافِعَ مِنَ الْعِيْشِ أَيْ يَقِيدِ فِسَلَّمُ الْهُوَّ قَالَ الْأَصْمُعُ فَيَعُولُ

التَّخُولُ لِمَا لِمِيهِ فَقَرْبُنَ مِنْكَ مَلُوةً وَمُلُوانًا أَنْ لِلَّيْكُ نَفْتِهِ مَنْكَ رَلْقَالُ سَّالِيْتُ وَسَلَوْتُ قال لَي الْفَالْشَقِبُ الشَّلُولُ مَا سَلِيْتُ والتُكْالِينِ يَخْزُنْ فِعَمِ الرَّلِدُ وَجَدْفِقَ الأَشْهُونَ وَفَقَالاً مَثَلَا النَّيْرَ يُسْلُونُ عَلَاكُمُ عَالَ وَعَنْ مُعَالَمُ وَلَيْهَا وَأَنْهُ مَعَوْلِي إِلَّا فِي عَوْالسَّا وَلَهُ وَلَوْ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ النَّالِ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَالَ مَنْ مُنْ لِلْهِ مِنْهَا وَ فِي أَرِينَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِللَّهِ الْمُنْ الْمُنْعِالِمُ لِلْمُنْ الْمِنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

فَرُواْ هَا الرُّ لِالْمُعْوَ إِنَّى الصَّافِ وَقَالَا أَنَّهُمَعُ فِي الْعَادِ وَخَازَ عَفُولَا السَّلَبُ المِنَاوُ اللَّهُ مِن مَا لَمُ لِينَة مُؤُونَ فِينًا لا لِمَّا مُنُونًا لَسَلًا مِينَ فَلَ مَهُ الْي أَنَّ العَابِلَ مُوَالِدِينَا بِإِلَالِنَالَتِ مُتَوَوِّنَ أَبَا لَلِيَّيْنِ الْعَظَّأَنَ يُعُوْكَ شَيْعِتْ مَوْلَدًا يَقُولُ الْخُطُّ النُّلِا فِي رَاحَ والنَّفِي مِنْ مَا مَالَمُ الْأَمْمَ فَي والسَّلَابُ البِّيَاكِ النُّودُ يُقِالُ تَسَكَّلَبَتِ الْمُتَّرَّاءُ عِنْ يَعِ لِهَا قَالَ لِّينَاكُ

عَلَى النَّهُ إِلَيْ الْمُعْدَدُ وَ إِلَا الْمُعْدُ وَمِنْ الْمُعْدُ وَلِمُعْدُ وَلِمُعَالِدُ مِنْ اللَّهِ المُعْدَدُ وَلِمُعَالِدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا ؠٳٳڮڿٟڋٲ۠ۮۼٟڮٙٳڶڒؿڿ؋ڶڵۺۜڶڷؙٛڂۛٷۛۮؠػٷٛڹۼؾٙڮٙؾ۫ۼڗۣٳڷۯڎڿۄؖڶڶۺۜٳؿڶڵۺۨڵڮڹ۠ڵ والمتأون مرالة والبي يؤخذه لاعداد بقال العوالم أفت وكدها لِعَيْرِتُنَا أُرِوالِمِيعُ شُلْبُ وَأَشْلَتِ النَّافَّةُ إِذَا كَانْتَ لِكَاكُمُ لِعَالِمًا وَفَرَشّ مَّلِثُ الْقَوَائِمِ عَلَيْهُا وَمُعَالًا مُوَالْمُوالْمُؤُلِّ الْمُوَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولِدُ الْمُؤلِّدُ اللَّهِ اللْمُؤلِّدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ البَدُّيْنِ الطَّهِن وَنُوَّرُ مُنَافِ العَوْنِ الطَّهِن وَالأَسُالِيْفِ الطُّوُّ فَ وَالفُّنُونُ وَكُلُّ مَنْ فِي الْمُنكُّ مِنْ عِنْ إِلْمُهَا عِ فَهُوا شَاوَبُ وَفِيَالَ الْحِنْفِ الأَشَاءِ الشُّلُوبُ لُوتُهَا لاَ تَنْبَغُ وَالشُّلْفُ مَتَوْبُ مِنَ لِلسَّعِيْدِ دَفِيثُ الغشرة عَاذَالِم وَمَثَلَ النَّزُاتُ عَلَيْ النَّوْلَةُ عَالَهُ الْمُعَامِّنُ مِدِهُ أَوْسَلُكُ فَكُنَّ الْفُ عُكُانِ المَّنْ بْفِ عَلْقًامَعُوالْحَنْعُ والدَّجْلُ النَّلْ إِذَا أَنْتُوجِ

عفط

مناجع ا - ده

سالور

شلت

5 . .

-10

عَنْعُ أَنْفِةً وَلِشَانُ إِنَّ التَلْمَاةُ النَّزْأَةُ لا لِنْعَ قَيْدًا لِمِنَّاتُهُ شَهْرً النَّوْيَ يَتُلْكِهُ أَدَا الثَّلَيْمِ فُسُلَمَا أَنَّا وَإِنْ كَلْمِهِمِ الْأُحُولِينَ لَكُولُ وَالفَّكُلُو لَيَّأْتُ وَيُقَالُ هُوَيَّيْنَكُمُ السَّوَانِ الدُّيْكِ فِي نُسُوِّدِهُ ٥ السِّلَاجُ مَالِعَنَا مُلْهِمُ شلج وَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِلَيْهِ اللَّهِ اللَّ وَمَ وَنَهُ وَمَنْ أَوْ إِلْمُ وَيَعْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْ السَّاءِ مَنْكُنا والبِّلْ جِلْهُ شلخ المِيَّةُ مِنْ اللهُ وَالْمَال السُول مَنَا اللهُ اللهُ مَنْ لَذِ عِلْمَهُ مُولِّعَ مُولِّعًا مِ وَقَالَ تَعْضُهُ سَلَقَتِ النَّوْأَةُ دِزْعِتُهَا مُزَعِّتُهُ وَسَلَخُتُ اللَّهُ مُزَادَامَ مُؤْتُ فَيَأَ حِبْر اتَتَامِهُ والْسَلَةِ النَّهُ وَالنَّلَةِ النَّهَ أَرْمِنَ للَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم وَهُي إِلَيْ يَفْتَنَا فِذْ لِيشَا وْهَا أَهْمَةً وَهُ شَيِّ سَلِسٌ يَعَالُ وَالسَّلُسُ فَوَلَّ وَال تىلتى وَ قَنْكَ إِيدُ مِنْ هُمُنْكَ وَشَلُو مِنْ المُتَلِيْعِ الزَيْثُ وَلِفَاكَ هُوَ دُهُنْ Lolin النِعْتِ وَالنَّهُ فَكُنُّونَ التَّكُلُودَ مُوَالتُهُمُّ وَالشَّلُولَ أَنَّ مِنْ كَلِوَ وَالنَّالِمَانَ ا يِحَدَّةُ وَالسَّايِطَةُ الْمَوْاءُ الفِّكَّ ابَهُ والسَّاهِ طِالاَحْزُل المَوسِّدُ السَّانِ ا التَّلَيْعُ حَجُورُ مُنْوَ وَسَمَلِهُ مُحَالُ والسَّلِعُ مَحَالُ والسَّلِعُ مَنْ وَجِيلِ حَمَيْدَ الْعَسَمِيم ساع وَحَهُمُ فِي أَنْ مُنْ أَوْعٌ وَالدَّمْ فِي النَّدَّقُ لَهُ الْعَقِيْدِ لِهُنَاكُ مُشَكُّمٌ وَتَوَلَّعُ وَالسِّلْعَيْهُ عُرَّاجُ كَهُنَّةِ الْفُرِّدَةِ ٥ يَسْلَعَدِ الْهَنَرَّهُ اذَا نَبُثَ مَانِهَا فَهِ سَمَّا لِعُ وَكَيْمُ شلغ 'اَشْلَغُ يُطَّبُحُ فَكَانِنْهُمُ مِنْ مُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَكُولُونَا الْمَالَةُ مِثْلُ كَلَفَهُ هِ السَّلَفُ فِي النَّهِ وَالشِّلْفُ مَعْ زُوْفُ والسَّلْفُ الْجِيزَانِ خلت وَيُفِيَاكُ إِنَّ المُتَلَّعَةَ مُنَّمَّعٌ مُنْتَلَفَتًا وَالْقَوْمُ الشَّلاَّفُ الْمُتَقَدِّمُ وَزَيَاللَّهُ السَّايِلُ مِنْ عَضِيْرًا لِعِنَهِ مَثِلًا أَنْ يُعْضَرُ والسَّالِعَةُ مَّنْغُ مَا الْعِنْوِ وِالسَّلَعَةُ النَّهُ وَالْمِنَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِكِرُونِ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الل والنَّالُونُ النَّاكَةُ يَتُحُونُ فِي أَوَابِلِ الإمِلِ ادْ أُورُ دُنَّهُ وَمَالَ عَوْثُ

السُّلْفُهُ مَا تَكَّجِنُوا لِيُوْالَةُ وَرَحَقِهُمُ مُنْفِقً مِعِمَنْ مُأْزَمًا وَالشَّلَفُ. شلق ولِمَا يُؤَوُّهِ السَّاوُ لِمُجْتَعِنُّ مِزَلِهُ وَثُوخِي ثَالِيلُكُ أَالِدِيُّكِيَّةُ وَمَثَلَقَ ضَاجَ وَفَجِّ وَمَطِينٌ مِثْكَانُ مِزْدُ الِهَ وَسُلَقْتُهُ بِالطَّكَامُ ٱلنَّهُ عَبُدُ النَّحْزُورَةُ \* 1 = 7 والتَّقَالِيَقَةُ أَمَّاذُ السَّعِ فِجَسُرِ الْبَعِيْةِ والدِيثَغِ السَّلُونِيَّةُ مَيْسُوْمِيَةُ الَى مَوْمِعِ وَالِمُنْ مُقَالًا لَهُ سَلُونَ قَالْمَتِلِيُّقَةً الطَّيْعُ وَالسَّمَانُ عَلَى الجَائِمُ وَالسَّالِيُّ مَا لِمَّاتَّ مِنَ السَّمْ رِقَالَ تَنْيَعُ مِنْهُ فِلْلَمَا لِمُعْلِقُولُ كُنْهُ هِجِ مُ وَيَعَلَقَ حَامِعَ والسُّلُولُ لَنَهُمُّ لُ جِلْدِ ٱلْإِسَّانِ وَسَلَقُتُ الْمَرَأُ ذَهُ دَعَنْتُهَا مَاكَ السَّاعِينُ مَوِيَّانِ لِنَا لَتُلْمَالِهِ مَالِ وَالسَّلْقُ إِنْ يُتُكُلِّهِ لَكِ عِنْ مَنْ الْمُوالِينَ الْمُنْ عُنْ الْمُعْمَى الْعَمْدُ أَنْ مُدْخِلًا لِمُعْزِرَةً مِنْ ٱلْاَحْتِينَ فَيُ وَلِنَانِيكُمُ مَا مُثَمَّا أَحْوَى ٥ السُّلَحَةُ الْأَثْنَى مِنْ وَلَدِا لِحِيلِ شلك والمَدَّوْ مُنْلُحُ وَجَمْعُهُ مِتْلُكَانُ وَسَلَحُتُ الطَيْرِيْقَ وَسَلَحُتُ السَّيِّ وَإِلَّهُ وَالمَّقِيَّةُ أَنَّهُ وَالمَّقِيَّةُ السُّلُخِ إِذَا لَمْ عَلَمْ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ وَالْمِسْلَكَةُ طُنَّوَةُ تُشَقُّ مِنْ نَلْجِ مَنِيًّ النَّوْسِ فَ مان المن المن المنت المنت المنه ومَا يَثْلِثُهُما ِ المَنْهُنُ والسِّمَنُ والسُّهُ أَنِي مَعْ يُؤْفِناتُ وَتَنْمَنْتُ السَّيْحُ الْأَبِرُّدُنَّهُ تتهن أَيُّ لَكُنَّةُ بِمَادِيمَةً وَأَسْمَنْتُ الدامُلُحْتَ شَمِينًا أَوْ أَيْهُ طَلِّينَةً هُ وَلَيْنَاكُ وَيَسْمِهُ العِيْدُ مَنْمَةُ إِدَا لَوْ يَعْزِو إلا عِنَالَا وَكَفَّيْتُ إِلَهُ وَالسُّمَّهِي الله المُنازُّون والسُّمَّ في الحدث والسُّمَّ في المتوآة بين السَّمآة والأوف الْمُنْ وَمَتَى اللَّهُ عِلَى وَهُوَسَّأُمِهُ أَو تَوْوَمُ شُمَّةً أَنَّ مَتَّمُونَ عَلَوْنَ عَلَوْنَ الله وَمُنْهَا أَبِقَ مِنْ عُولًا وَشَهَالِي سَخُعُ فُل أَنْفَعُ جَتَى أَنْسُتَبَنْتُهُ وَنَهَما اللَّهِالْ

> سَهَا عَلَى مَوَالِهُ وَمُمَا وَوَالِهِ لَالِد وَكُلِّ شَنِي فَعَنْ مُدُو النَّمَا وَمُ مَلَا اللَّهِ وَكُلِّ مَن اللَّهِ وَكُلِّ مَنْ فَعَنْ مُعَالَمُ النَّهَا وَمُ مَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَكُلِّ مَنْ فَعَنْ مُعَلِّمُ اللَّهَا وَمُعَالِمُ اللَّهِ وَاللَّمَ اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلًا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللّ وَالنَّهِ أَهُ الفَّتَا إِدُونَ وَعَدُّ فَتَمَوْ وَاشْفَوْ خَرْجُو الفَّدِيلِ والمتَّويْ جَعْع سَّما أَوْ اذًا الونك المطَوِّرُ النَّهُ أَوَهُ النَّوْدُ والنَّهُ أَوْ النَّهُ أَوْ النَّهُ وَخُرُّ عَالِهُ مُعْلِلً سَمَا إِن إِلَا اللَّهُ عَمْدًا لِعَدَّةِ مِن مَن اللَّهُ وَلَيْتُ مَا لَكُولُ اللَّهُ وَلِهِ مِنْ المُعُابِ سُهَاتَكُا أَوْنَيْتُمَ لِلبُّالْ لِلْحُيَاوَزُّةِ سَمَاً قَاوَتِغُوْلُوْنَ مَازِلُنَا مَظَأَ السَّمَاتُ جَتّى المَيْنَا حُونِينَا فَوْلَا لِكَلَّا وَالْمُطَوِّونَيْفُولُونَ أَصَّلَّ اللَّهِ مِعْفُو وَهُوَ مِنَ الْهِلُو لِأَنَّهُ نَنُونِهُ وَالنَّهِلِيلَ عِلْمَ فَلِحَ أَنَّ نَشْعِبْرَهُ لَهَيٌّ والوسَّمَاةُ مَّوْنُ كَالِمُوْزَبِ بِلْبِسُنُهُ الشَّاانِيَّةُ ٥ المَنْمُثُ المَنْمُوْبِ الظَّنِ والمِلَعِقَاكَ لَكُبْسَ عَادِيْعُ لِشَمْتِ السَّامِي وإنَّ فُلاَّنَّا لِمُنَّا الشَّمْنِ والنظائينة تتمت ومعناه المتصاد وكفول زيلعاطس بتؤجي كالله فقاك التَنْيُثُ وَهَاكُ السَّرِيْتُ رِحْوُ اللهِ نَعِمَا لَي عَلَالتَّيْ وَالتَّيِمُ القَّرْجُ نْقَالُ تَبْهِرُ وَمَنْهَأُهِي وَسِّهَأْجُ وَيُقَالُ النَّسُوُ اللَّهُ الْحَيْنُ الْخَيْفُ الطَّعْرِهِ السَّمْ المَوَّادُ وَالْمَنْ فُحَيَّا وَمُسَامِنَ مُحَالًا مُنْكُوحًا نَدُحَنَعُ صِنْمَا لَجُ وَالسَّنْ لُحُ النَّامَة فَقُوْلُهِ مُنْتَجَعِ وَاجْمَابِ عَلَاهً فِيَّا وَالْمَنَا مُجَدَّةً فَالطِعِانِ النَّا هَلَةُ وَزُّ ثُمُّ مُسَّعَّةٌ فَلُنُقِفَ وَلَانَ ٥ البِّمَا فُولِعَهُ فِالفَمَا فَرَقُعْنَهُ مَتَوَنَّفُ شِمَا خَذْ مُسَتَحَيِي شِكَّةً مِنْقُوتِهُ ٥ السَّمُودُ اللَّهُو وَالسَّامِذَ اللَّهِي وَمُواكُ مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَكُرِّ وَأَنِهُ وَأَنْهُ مَا مِدْ وَالْدَ مُنْ وَأَمِدُ اللَّرِ إِجْفَافُ الْأَزُوافِ نَقُوْلُ لَسُنَى وَيُطُونِهَا عَلَمْ ابْنُ الْأَعْ يَزَأَيْ عَمَانَ مُمُودًا عِلَوْتُ وَا ٱلسُّنْ عَزَةُ مِنَالِكَا لَيْهَابُ مَعِ تُوْوَقَدُ وَالسَّنَ عَأَنُ اللِّنِّ الدَّقِيْفِ والسَّتَأْمِوْ الفَوْمُ يَتَنْهُ وَوْلَ وَالنَّالُمِ وَالْهَكَأَلُ لَكِيْبَهِ عَيْمِ النَّهُ مَرُّ فَاكَ

نائي ز

والتدي والمتنافظ والمالية والمتناف والتسمار مكان قال لَيْنْ رَوْدِ الشِّيارُ أَنْفَالُنَا مَا وَالْفِيدُ مِنْ إِنْفِظَالُونِ وَإِلْفِيدُ أَنَّ الْعَبْدُونَ والأنشْرَوُ إِلَا لَهُ عِنْ وَالدَّاوُ المِسْمُطِ الْعِلَاكِدَةُ وَسَّمَّ عِلْدُ السَّوْعَ عِلَى مَعَالَمُونَ lesin المتؤج والتبغ والمتنها الدى كول فه طواليت التأث مُنطوط فَيْهِمُ إِنَّا فَائِلَةُ مُمَّالِقَةُ مُنْتَمَّ عِلَّهُ مُلاً وَمُذُ لِلقَصْمُ فَو النِّسْطُ الدَّول لِلْقَيف والسَّمِينْطِ الْأَأْجُدُ الْقَالِيْرِ يَعْضُهُ فَوْقَ يَعْضِ وَيُفَالُّ خُذُ جَفَّكُ مُنْكَفًّا اَوْ اَشْهُا وَلَكُنْ شَامِهِ مُ جَأْمِضُ هَمِعِتُ أَلْتُوحٌ مَنْ عَبَاوالبَنْهُ الدِّكْرُ Egu الجهَيْلُ وَقَلْدُة عَبْ مِنْعُهُ فَالْنَاشِ وَالنِّيْعُ وَلَدُ الْكِنْسِ مِزَالْتَسْبُعِ وَيَتَمَا أُعِيمَ مَعْنَى اللَّهُ عِنْ وَالسَّمْعِيمَ عِلْمَ الشَّعِيدُ الرَّاسَ وَتَمَّعِّتُ بِاللَّهِ إِذَا أَشْعِيهُ المُنكَالُ وَالنَّهِ عَلَى النَّهِ مِنْ الْمُنْ مِنْ وَالمِنْ عَنْ فِي فَرَدُهُ مُنكُونُ وَمَنطالْعُرْب المُعَالِيهِ الْحِبُولِ فِيَعْتُلِولَ الْبُالُو قالَ وَتَعْدِكُ وَالسُّلُ الْمُنْاطَى الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْمُنْعِيمِ سْمَقَ عَيْلًا ٥ مِنْهِ حَدَّالُنَافِعُ والمَنْهُ فِهُ حَالْتُ السَّيَا والْهُ وَيُقَالُ الشَّمَاحُ وَكُنْ عُولُ وَمُنَكُامُ سَأُوكُ عَالِ وَالنُّمَاكُ مَا سَّمَكُ عَلَى بِهِ المُبْتَ عَالِمُكُ بَيْنُ وَأَلْمَنْ عَالَهُ مَعْزُونَ فَالْمُسْمِلُ النَّوْدِ الْمُلُقُّ وَمَعْمِلَتْ عَبْنُهُ لَمُعْمَلُ ادَافْتِكُ بِدَبِينَة يُحِدُانِ والتَّشُّلُ الدَّادِينَ فَالْحُونِ مَعَمُّمُ الشَّمَاكُ وَيَصَلَّ الْمِنْ وَتَقَيَّنُهُا وَمَكَلَّ يَثِنَ الْفَوْمُ الْفَوْمُ الْفَالِدُ وَالسَّادِكُ النَّاجِيءَ التَّلَاجِ مَعَالَمِهُ وَاعْمَا أَلَا الْطِلْقَافَوْفِ المنشر البنيز والنور ومَاسِلِنُهُمَا

وَعَاْ وَعِلَا أَلَهُ وَعِلِهِ السَّبَعُونَ وَلَا ٱلْهِيكَ السَّهُ وَالفَّهُ مَرَّ

5-5

المحقق المحققة

١

عَنعَتِ الفَالَةُ أَنْتُ عِلَيْهِا الْأَعْوَاقُ وَلَوْ تَلَكَنَّهُ لُو لَعُنَّوْ السَّافُورُ الفِئْلَةُ وَاجِدُهُ الْبُنِينِي وَالْفَاهِا الْمُأْوَلِينَكُ وَفَوْكُ مُنْفِقَةُ وَالسَّاعُ الدُّونَا منت سَّنَتِ المَافَةُ تَتَنَّفُونَتَقَتِ الْأَرْضَ عَهِلَ لِمُنْأَنِيَةُ وَالنَّيِّ أَيَّةُ تَتَنَّفُوالْأَرْضَ والعَوْمُ تَتَّكُورُ لِانْفُنهِ وِالدَّااتَّنَاقَوْ وَسَأَتَيْثُ الرَّخُلُ إِذَا وَأَصَيْتُ أَ الشانشة والمتناف الزفعة والمتنا الفؤة والمتنائث ه مَعَث سَنيمة مِن -in البَّعْ بِوَالسَّنْبُ الفَكِسُّ الْعَجْمُرُ هُ أَشْنَتَ الفَوْءُ لَجْدَبُهُ وَرَجُمُ إِسَّنِكَ لَحَ سننت قَلْمُ الْحَاثِرُوالسَّهُ وَنُوالْعَسُونُ الْعَسَارُ مَاكَ هُمُ الشَّمْنُ المُسْتُوْبُ لِأَ لَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْعُونَ حَاْزُهُمُ أَرْفُحُ أَرْفُ مَلِّهِ المَا إِلَا لِمَنْ أَنْ ذِحَالِ المِوَاجِ وَإِلَمْ إِلِمُ السَّائِعِ مَا أَكَافَ عُنْ أَمْدُ مِنْ لِمَا أَيْرِ ٱدْعَنْ يُورِسُّبُ لَى لَنْنُوْ كِمَّا وَسُنْتِوْ لِيَ أَنْ يَعْ كَالُّهِ والسَّلَا الْجَا مشنخ والتنبيث والمتدن والمتدن الأشار وبيناخ التنايا أنغولها وتبخ الفن نَعْتُو وَشَتَوُ الدَّجُلِيد العِلْمِ شَنُوخًا ه شَنَابُ الْ النَّهُ وَأَسْدَ فَافْدُا سنناب إِذَا اشْتَنْدُتْ وَأَنْسَنَدُتُ عَبْرِي وَالْمِسْنَا ذِا لِنَاقَهُ الْقُوتَةُ وَالْمُسْتَدُ اللَّيْفَرُّوالْنُسْنَانُ خَطَّ عَلِيمْنُووَوْلاَنْ مِنْنَانُ أَيْنَعُمُّكُ والسِّنَالُ مَاقَأَلِكَ مِنَالِمَيْلُ مَعِنًا عَمِنَا لَفَغِ والسِّنا أَدُه إلسْفِ وَاحْتَلُافُ الرِّدُونُونَ كَفَوْلُهُ كَانَ عُنْفُونَا مُعْفِرُ عِينِ الْمُعَالَدُ وَالْفَيْرِ وَالْفَافِينَ الْكُنْفِي كَالْفَافِ الْكُنْفِ وَحَرَجَ الْفَوْقُ مُسَنَّانِدِيثِي أَيْ عَلَى داياتِ شَنَّى وَالْإِشْنَا دُوالْمِيهِ شنط سنج زَّ فُجُهُ لَ فِي قَائِلِهِ ٥ المِنهِ فَأَطِّ الذِي لِأَلْحُنَهُ لَهُ ٥ الْأَشْنِيَعُ الْمُؤْتِنَعُ الْعَالِي لْمَالُ شَوَّكُ أَلْشَيْعُ وَأَمْتُزَانًا سَنِعَةً لِيَنَهُ المَعَانُ سِلِجَمِيلَةٌ ٥ البِشَّنَأُتُ خَيْطُ الْمُنْدَادُ مِنْ حَيْقُوا لِيَحِيثُوا لَيَفَعْدِ شِيرٌ مُّ نُوَالْمُنَدِّ الْحَالِيلُ

السِّنافُ للبَعِيْرِ مِنْ يُزِلَةُ اللَّيْبِ لِلتَّلَابُّةِ بَعِيْرٌ مِسْنَافُ نُؤَجِّتُ الدَّجُلَ

مَعْعَلُ لَهُ سِّنَا فُ وَأَشْنَقُتُ البَعِينَ شَكِدُ نُهُ بِالسِّنَافِ وَأَشْنَفُوْ آمَرُهُمْ ٱحْدَةُ وُهُ وَلُقَالُ وَالْمَنْالِهِ ۚ لِمَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مَا لِأَنْفُنَا فِ وَنَحَيْلُ لِ مُشْرِقاً أَنْ مُنَقِلٌ مَا لَ وَيِهِ لِ شَنَقْتُ البَعِيرُ وَأَسْنَفْتُهُ وَأَلَى الْأَضْمَعُيُّ إِلاَّ ٱشْنَفْتُ وَالْبِالِنَّ لِأَرْبِ وَإِذَا شَبِعْتُ فِي عَيْدِمْتُ نَفَقُ وَإِنَّا الْعِبْفِي نَافَةً وَالْمِثْنُفُ وَعِكَا أُنْكُوا لَمَوْجِ تُنِمَنَّةُ أَبِهُ أَاذَأَنُ لَلْمُلْ فَاللَّهُ وَعُجْرَهِ السنفُ الوَرَقَةُ عَالَ لَقَلْمُ لَا يَعْفِرُ المَرْضِ فَهُمُ عَنْ مِنْ فَيْ التَتَوُجُ النَّهِ مِثَوْرَالْهُ فِيلْ إِينَّ مِنْهِ وَهَذَا الْكُالْفُوسُ عِلَا لَهِ لَبُ وَهُوكَ النَّهُ مَهُ فِي لِناسِ ١٨ المَّمَا أُومِ عُرُونِ وَأُلَّمُ مَهُ مَوْضِعُ وَلَسْتَهِ عَلَوْتُ وَالْمُ الْمُعْمِدُ عِنْ المُنْ الْمُنْ الْمُ ماد المشرق المأوة مايشلنهما السَّفَهُ وَالعَقْلَةِ والسَّهْوَةُ الصَّفَّةُ أَمَا وَالسِّبْ وَجَهَلَتِ الْمُؤْلَةُ وَلَدَهُا مَّهُوَّا أَيْ عَلَى جَهُونِ وَالسُّمَّا هَأَهُ خِنْ إِلْ الْفَالْفَةِ وَالسَّهُوا السُّحُونَ وَالسُّهَوْجُوحُوكُ هَا لِتَخُلُّ النُّهُونِ الْحَيْثُو الْحُنْدُ الْحُكْرُ وِالسَّهُ الْفَكَّةُ والفَرَّوْ الدَاسِعُ المروري وَيُدِّرُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحَفَرُوهُ فَأَسَّهُ وَاللَّهِ بَلَغُوْ الزَمْلَ وَزُمَّا مَالُو النَّهِ عَلَا خُلُ ادَادُهُ عَقَالُهُ مِنْ لَدُ عَ الحِمَّةِ ٥ سَمَّةِ الذِّيْرِ كِأَمَّةُ وَهِي سَنْعَتَ وَسَنْهُو جُ وَمَسْقَ وَالْمِرْفَا وتتكافؤ القؤر لللهو أعمار ويتعار والمتهاد تويد من السَّهَرِوَزُجُلُا شُهُلَّ فَإِلْهِ لَا لَهُ وَمُسَّمَّةً أَنَّا وَمَا رَّأَنْ مِرْ لِلَّانِ سَمْهُونَا أَيْ إِنْ مُوْ الْفِي مِنْ الْمُومِنْ حَيَيْنًا وْكُلُوم وَمَنْ وُلِي مُنْهُدُ الَّهُ يَهَنِّنُ ٥ النَّهَ غُولًا كَاكِنُ وَالشَّافُونُ عِلاَّ فَ النَّهُ وَالشَّافِرُولُ الأوْفِنُ وَالْأَيْفُهِ وَأَن جِرُونا أِن فِي لِانْفِ مِنْ الْجِين اذَا الْعَمَالُو الْجِمَالُوْ

F . "

شنق

pi ...

980

- Mi

Jan

ستهز

707

شوچ

ئود

وَ الْمَدُونُ مِنْ وَأَيْأُ وَمَكَأْنُ سُوَّى مَعْهِ لَهُ يَعْهِ لَهُ اللَّهُ خُولُ مِنْهِ والمُنزُوخُ مِنْهُ رَبْعَالُ المَشْوَى الدَّهُ لَا دُأْتُ الْمُفْلُقُ وَوَ لَكَ سُوقًا جَسَدُ ثَبِي التَفَالُ عُرْجَلَى يزقهب الجرادة وأدغ بتابع العتراء جرابد تأوى فالمفافظة المَّمْ مَنْ مُنْ اللهُ مُسْدُونَ مِنْ الْمِنْ وَنَ مِنْ الْمِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الل سَوِكَةٌ مَنْالْهَةُ وَالْمُعَوَّأُورَتُكُما البَّالِوَسُوَأَهُ مَعْلُدُوكُ مُعْجِنَى بَرْوَدِ فَالْ-وَمَا يُسَالُكُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمِتْكُوالُكُ اللَّهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّمُ وَلَهُ مِنْ وَالْمُعْمِقُ اللَّهُ وَأَلَّمُ وَلَا مُعْلِقًا مِنْ مُؤْلِقًا لِمُعْلِقًا مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِقًا مِنْ مُؤْلِقًا مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا مُعْلِقًا مِنْ مُؤْلِقًا مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِقًا مِنْ مُؤْلِقًا مُعْلِقًا مُولِقًا مِنْ مُؤْلِقًا مِلْمُ م السِّيْدُ وَأَمْ يُزَّادُ مُعَوْدُ آدُ فِينِي أَوالسَّيِّيَّةُ وَلَا السَّيْدِ وَالسَّوْا السَّرْيَ ا دَائِزُكُ لَهُ النُّوجُ جَهُعُ مَنَّا جَهُهُ مَنَّا خَتْ قَوْ النَّهُ فِي الأَوْرِيُّ مُوخَ وَمُولِوْنَا يَتَمَ عُالَاثُوا لَا تُوْمُن عُولُوا فِي الْفَالِكُوْ وَالْحَالَاتُونَا لَا الْخَذَاتِ دِكَاءُ المَهُلُونَ التَّوَادُ فِاللَّذِنِ فَالْوَاشْوَدُّ وَأَنْفُواْدٌ وَالنَّوَأُدُ النَّفُضْ والتوأد النيزاؤ فقال ماركن فكذار فورال دُنّاه متوادك من يْتُواْدِهِ وَهُوَالسِّعْمُ وَالْاَسَّالُودِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَاللَّهِ فَالسَّاقَوْلَ أَبِي دَرِّ وَهُنِهِ الْاَسَالِ ذَجَوْلِي فِالْمُا أَوَّا لِا شَخْوَ مِثْلًا لَا يَدِ كَأَنْتُ عِنْلَهُ مِنْ مِلْهُ مَنْ وَالْمُأْمَةِ وَجَفْمَةٍ وَالسُّواذِ الْهِيدَادُ الشَّيْدُ وَلَا أَنْ أَنْفُوكُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ بَسْمَنَا الْمُؤْمِدُ لَا يُعْرِينُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ والأيمو وأل الشوال أوتتوأذ العلب وشوثة أقوه بجينة وسأوكان هُنَكُنْ مُشَكَّدُتُهُ مِنْ مُتَوَاَّدِ اللَّوْلِ والمُتَّوْ يَدِجَهِنْ عِمَّا والمَسَوْدُ سَيُّوْكَيْنَزُ الجيازة وَالمِنْعُ التَّوَادِ وَالْ الحِسْآءِ وَ المَّيِّدُ مِنَا لَعَيُّز النَّرِينَ وَ فِي لِهِ وَيْتِ نَبْنُ الصَّالِحَةُ وَكُمَّ السَّيِّهِ مِنَا لُمَعْ رِقَالً عَنَا وَعِلَيْهِ شَأَةً عَلَى جُنَتُ لَهُ لِينَ عَبَعَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَهُ سَيِّلِ ٥

مُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُولِمُ اللَّلِمُ الللْمُواللَّذِاللَّذِلْمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ ال

شَالْا لِيَادًا وَالْدِالِيَّمَا خُ

عهد الدَّيَّانُ مُنْخُوْلِ لَنَهُ وَلَلْهُ وَمِنْهُ مَتَّالِيْمُ النَّزَابِ فَنَكُوْمُهُ عِلَا لَا مُن والشَّهُ عَذَّا المُنَالِدُ مَنْ الذِي عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّ

شهر

شهم

دَاپِلْ مِتَوَاْهِرُادَاُهُ بِيَّرِهَا السَّفَيْرِهِ مابِ المَّنْ الْوَوْمَا بِعَلْمُ هُمَا اشْتَوَى الثَّكُ الْهِنَدَاكَ وَهَلَا لِائِمْنَاهِ وَكَذَا أَوْلاَ بَعِادِلْهُ وَسَوْدُ مِعْتَى عَيْرُ وَلِهَاكُ وَتَعَالَدُ وَهَلَالا لِمُنَاهِ وَكَذَا أَوْلاَ الْمُؤْمِنَا لَهُ وَسَوْدُ مِعْتَى

عَيْهِ وَلَهُمَاكَ فَتَعَدْثُ سِبُورَ عُلَانَ أَنْ فَضَدُثُ فَظْدَهُ قَالَ عَلَيْهِ وَلَا مُعْدِرُونَ سِوَى لِمِنْهُ مِنْهَمَ فِي لِمَنْ اللّهِ مِنْ وَفَاذِيرًا كُلُورُونَ ﴿ \* \* \* ؟ وَهُمُا عِلَى سُوتِيَّةٍ مِنْهِ ثَنَا الْأَمْرِزُ الْنُ مُوزَاقِ وَالنّبُونِيَّةُ فَتَبُّ الْجُجُولِ الْجَهْرُ

مِنَ السَّدِ وَلَهِ الدُّ السَّهُ وَيَجْ حَرِيهُا أَتُوحِلُ مِنَالِا لُسَّانِ (وَأَجْسَرِفَ

وَسَّهَ خُسُلُ اللَّهُ وَكُوْنُونُهُ وَهُوْ ذُونَ اللَّهِينِ والسَّهَافُ طَنُكُمُّ الْجُهِدُ يُدِوسَهَكَتِ

البَّدَوَّاتُ اذَاجَوْتُ جُرُيَّا خَفِيفًا وَنَوْشُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ وَلِعِيْنِ فُلاَنِ

التَتَقَلَة سَهَايٌّ فَأَشْهَلُ الفَوْعُ زُكِنُو النَّهُلَ لَهُ مُرَّسَّهِ الْهِنْدِ سِهْلَةُ وَهُوَ رَشْلُ

لَيْتَمَ لِاللَّهُ قَالِي وَنُسُهُمْ لِ فَحَوْهُ السَّهُو الواجِبْ مِنْ لَبْتِهَا مِواللَّهُ هُمَةُ النَّفِيثُ

وَالنَّهُ مَهُ الْفَتَوْآبُهُ وَهُمَ هَمْ وَجُهُهُ فَيَنَّهُ وَالْأَنْفَ مُزَّمِنْ كَيْرُ وَالْبُرْ ذَالْتُهُ

الْهُ عَلَّما وَاسْتَهُوا لِرَجُكِنَ الْمُسْتَرَعاً والسُّهَا وْمِنْ يَرَّالْمُسْفِ بُعْمَالُهُ فِي

التَجْلُ أَصَّأَنِهُ السُّهَامُ وَمُعَالُ السُّهَامُ دَآءٌ يُضِّيبُ الإِسلَحَالَعُطَأْسُ

سَّافِكُ مِثْلُ الْعِايِرْمِنَ الرَّمْلِ والسَّمْ الْحِيلَافُ الْجَرْبُ والسِّبُمُّ الْيَالْاثُونِ مِن

عَازَ مِنْوُوْا دَأْعَمَ وَقُادُ وَإِنَّ لِعَصَيةً لَتُوْرَةُ وَالثَّوْرَجَهُ مُعُوِّدُمْ سُون وَمِ إِخَالُ مِنْ رَالِمِنَا وَنَامَنَا قَوْلُهُ لَا مُطْفُقُونَ وَلاَنْهَا لِشَاءُ أَر مَّنْ دَوَانْ عَنْوُمَهُمُ وَ فَاتَّهُ يُبِرُقُ الْعَصَبُ وَنُفَاكُ مُوَالِدِهِ بَيِنُوْنَ السَّكَوْكِ فِي كُنَّاسِيَّةُ سَوْمُعِيَّا وَمَنْ فَكَنَّالُ عَنَّالًا عَنَّا أَنَّ فَاتَّهُ يَدْ هَذِ الْي النَّهُ وَالْوَا لِمُنْ مُن مُن اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعُودُونٌ وَهَمَالُ شَوَارُكُ والإستُوَا وَالواجِكُ مِنْ أَسُاوِتَ وَالفَرْسِ وَهُوَ المَا ذَهُ وَسَوْرَهُ المُؤرِجِيَّ فَاه الجسْآءَةُ عَالْمَوْ الطِعُوا وَيَشَافُونَ إَسَالُمْ مُنْفِينُونَ مَنَاعَتِ الشَّاهُ مُثَنَّا عَنْ ستوش اذَا كَثُونَ فَنْ لَهِ مَا مُتُوسًا وَيُعَالُ إِنَّ النَّوْصَ جِنَّهُ الْمُعَنْ لِلْحَالُ فَأَلَّ فَأَلِيما وَغُوْشُ فِلْإِن طَنْعُهُ وَمَنْ شَتْ الْفَوْمُ الشُّوسُهُم سَمَّا لَنَهُ وَالسَّلْسَ إِنَّا مُشْغَلَمُ فَكَأُوالظَهُمُ وَالسَّوْطِ مُعَدُّ وَقُ لِقَالَ شُطُّنُهُ وَالنَّهُ مَا فَكَمُ النَّهُ مُ be in وَالنَّهُ وَالْمَالِيُّ الْإِلَا لِللَّهِ النَّوْمِيْدُ وَالنَّوْوَ مَلْهُ النَّهُ وَيَعْدِهِ مَعْمُ وَتَنْقُوا فَكُانٌ أُمْرَهُ مَّنُّهُ وَيُطَّا الْأَخَلُّطَهُ قَالَ فَنْ إِلْهَا دَمِيْمَ الرَّا يَعَيْزَ مُوَفَّو فَلَتْ يَعِلْ فَنْوِيْطِها بِمُعَالِ سُوَاْغُ النَّرْطَ يَوِزُا تَنْجِتُ الإِيلَ إِنْ يَعْجُهُ السَّاعِةُ اذَا الْهُمَانِيَا وَتَالِّعَتُ سوع هِيُ نَشْتُوعُ وَمِنْهُ لِمُعَالَ صَابِيعٌ سَائِعٌ وَنَافَهُ مِشْيَأَعٌ مَنْ هَبْ فِي السَّرْعَي وَجَادَ مَا يَغِيدُ سَّوْجٍ مِزَاللَّهِلِ وَشُوَأُجٍ أَوْيَعِدَ مَدْدٍ وَمِنْهُ وَالسَّاعِ لُمَعَزُنَّةُ وَعَامَلْنُهُ مُسَالُونِهِ مِثْلُ السَّاوَمَهُ هِ مَثَلُا سَّوْعُ مَثَلُ أَوْ عَلَى مِيْعَنِهِ سوم وَفِيَاكُ مُوالاَفِي نُولَدُعِ لَيُ أَسُرِالاً أَكْرِ وَمَنَاعُ الْمُتَوَافِ فِي لَلِيَافِي تَدُوعًا شوف مَّوْفًا وَيْقَالُ إِنَّ المُنَافَةُ مِنْهِ لَمَادَ وَالِكَ أَنَّ الدَّلِيلَ مِنْوَفَ الدُّوَّأَبِ لِيَعْلَمُ أَعِلَى اللَّهِ فَوْالَمْ عَلَى حَوْرَ وَتَتَوْفَ حَلَمَةٌ وَعْلِد وَالسُّوافَ

مَوْهِ إِلَاكِ وَدُهَالْهُ وَتُعَالَدُ أَنْ أَنْ وَيَعِينِ مِالِمِ التَّوَأُفِ وَالنَّوَأُفِ عَالَ الْمُتَأْفَأُمُنُ لِمَالِ الْمُلاَدِثًا فَانْتُمَا لَا مُرْبِي مَوَّنْتُ 5.0 الاَحْمَا تَنْفُونُفَّا ادَّامُلَّحُنَّهُ أَمْرَكَ وَالنَّوْعَةُ وَالسَّائِفَةُ أَزُّفُنَّ مُّنَّكَ الزَمْلِ والْمُتِلِيكُ أَنَّهَا سَأَنَّتُهُمَا أَنْ يُنَدُّمِنْهُمَا هَالسَّوْقُ مَشْلَالً سوق شَافَتُهُ وَالتَّسْتِعَةُ مَا اصْبَنْوَ مِنَ الدُّوَاتِ وَتُشْفُ الْإِحْرُالَ الضَّلَافَ وَّاسَّفْنُهُ وِالشَّوْنَ جَمْعَ سَأَن وَالمَنْوَقُ والسَّوِيَّوْ مَعْرُوْفَانِ وَأَمْزُّاهُ \* المُنْ مِنْ وَأَنْ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ مِنْ إِعِمْ السَّانِ وَالشَّهِ وَاللَّهُ وَلَ فَالْدُوْدِينَةُ لَكُ وَلِلْهُوْدُ أَوْجُفُ وَالْمُوْدُ وَمُنْوَثُ وَمُنْوَثُ منوك المِنْدِ جَوْمَهُ الفِنالِ ١٥ المِتوَأَدْ مَعْثُرُونَ والسِّوَأَدُ النَّبَعْمَالُهُ وَهُوهِ وَنَشَا أَوَكِ الإِسِلُ الْمُعَلِّرَتُ أَعْمَالُهُما مِنْ لَهُ وَالدِوالْ الْمُعَالِدُهُ حَآوَبِ الإِيلُ مَا تَشَارَكُ هُ مَوَالاً أَقْ مَا أَثْبَيْكُ زُوُّرُسَهُمْ عَالُ ابْنُ ذَرَّبْلِ ينْ عُنْ السُّعُقَ مَتَوْدًا اذَا وَلَكُنَّهُ وَمِنْهُ اللَّهِ عَلَى السِّوَادِ وَتَعَمُّوالُونَ ىئول مَّا كَافًا وَاذَا فَلْتَ الْتُتَاكُ لَا تُتُكُولُ الإَسْتُولُ الإِسْتُرْخَالَا نْقَالْ شَولَ بِشُولْ مَتُولًا قَالَ كَالْشَيْرِ البينوجَالَا لَوْلَمَا تَتَخُدِأً والجَمَالِ لاَسْتُولِ يتوع لاَ وَكُوْ أَنْ النَّكُمْ إِذَا زَبَّنْهُ هَالْمَوْ مُرْتَوْوْ الدَّاعِيةِ وَهُوَرَّعْنُهُا مَّلْمَثُ للله وراكته والتوور والتابيع وتتومف فلانا فالم أنتوف ا ذَا حِكْمَنْ مُعْ فِي قَالِكَ وَمَعْ وَمِنْ لَهُ وَمَا لِمِرْ إِنْ ا ذَا خَلَّتْ مُوا لَحَيًّا النَّبْ وَمَن النوتتكة يتقلنها ذُكِبالها وستومث على الفقوم اذام فيت بجهرالسومة العِكَامَةُ لَحْتَ إِحْتَا السَّاوِق عَالِمُ السِّيْنِ وَاللَّهِ وَمَا يَثَالُهُ هُمَا

سَيُفِأَنَّهُ وَالسَّالِفَةُ وَرَمُلُهُ وَالبِّنْفِ عَاجِلًا الْحَدْرُ والسِّيْفُ مَا كَانَ 5 = 9 مُلْتَضِفًا كَأَثُولُ السَّعَفِ مِزَالِلَّتِ وَمُوَلِّزُكُونُهُ قَالَتُ والبِّنْيَةُ وَاللَّهُ عِلُّهُ مُّنَّالُها مَا البِّنْيَةُ فِيهُ مِرْكَبْيِهِ مَوْجِعُ الْقَالْ المتقد المتورا واخترفته فأنانسها فالسيد والمنحز فأواليد برضينه النَّهُ المُّمَّالُهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ إِنَّهِ النَّبِّالْ المُّمَّةُ وَهُمَّالَ هُوَ المِنكَافَ والناشكان من المنتب والمنت والمنت المناب المنطل فالمضار وسيع عِلْتَا مَقُولُ مِنْهُ عِنْ عَنْ فَرَعَتُ الْجَوْرُ مِنْ فَالْكُ مِنْ فَالْكُ مِنْ فَالْكُ مِنْ فَالْ البيث لأن عَدْ يَعْمِعُنُهُ وَ لَوْ النَّمْعُ وَمُ عَالِمِ النِّهُ مَأْ وَالنَّهِ مِنْ الْمَالُ الْمَالُمُ الم View. وَأُضَّالُهُ الوادُهِ السِّيمِينُ هَنَا الْحِيرُ فَ وَمِلْهِ زُسِينًا تَحْبَيلُ هُ سِنَةٌ طُوَّفُ القَوْسِر والنَّبَةُ الَّيْوِسِيَوِيُّ ٥ السِّيْنِ والالفِ وَمَا يَثْلُمُهُمَّا يناب الم النَّكُ أَمُّ الْمُثَنِّينَ مَنْ أَمُنَا وَالتَّنَّاتُ السَّمَ أَهُ وَهُوَ السِّنَاكِ هَ التُكَاجُ الطَّنْكُ أَنْ لِعَالِينا وَالْحَيْعِ سِيْعَالُ وَالْمِثْكَ أَذَ ذُأَبُ التَّنْزِ النَّالِ وَلِمَا لَا النَّا كُولُوا مُن النَّا وَلَوْا مُن النَّا وَلَا النَّا النَّا وَلَا النَّا وَلَا النَّا وَلَا النَّا النَّا وَلَا النَّا وَلَا النَّا وَلَا النَّا وَلَا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا وَلَا النَّا النَّالِقُ النَّا وَلَا النَّا النَّالِقُ النَّا لَا النَّالِقُ اللَّهُ وَلَا النَّالِقُ اللَّهُ وَلَا النَّالِقُ اللَّذِي وَاللَّهُ لِللَّهُ وَلَا النَّالِقُ اللَّهُ وَلَا النَّالِقُ اللَّهُ وَلَا النَّالِقُ اللَّهُ وَلَا النَّالِقُ اللَّهُ وَلَيْ النَّالِقُ اللَّهُ وَلَا النَّالِقُ اللَّهُ وَلَا النَّالِقُ اللَّهُ وَلَا النَّالِقُ اللَّهُ اللّ فَيِتْ مِنْ أَدَّ مَامِعًا إِرْفَا اللهِ لِقَالَ اللهِ فِي اللهِ فِي السَّاكِرِ ناف اله اله عَيْقَتُ مِنْ لِلنَّا فَيْ وَالنَّقَالِ وَمَنَّا لَتُ النَّيْ فَوَالَّا وَمُثَّالًا اللَّهِ وَمُثَّالًا يتاو وَرَجُلُ شُولَةٌ كَثِيرًا للنَّهُ الده النَّا وَالِهِمَّةُ المَّالْ هُوَ بَعِيدُ النَّالْدِهِ ماد البتين والباووما مُثَلَّمُهُمَا السَّنْ مِنَا لَكُمَّا مُوالِمَ مِنْ مُنْوَدُ وَأَنْ مِنْ وَالْمَسْنُ الدَّهُمُ وَالمَنْدُ with the الدَّالْجَةُ وَالسَّنْفُ المَسِّبُولُ المَسْفِقُ المَسْفُ جَلُقُ الأَالْسِ وَالسَّنْفُ

المُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْدَعُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

التعد العَمَّانُ والسِّيْفِ عَيْدَى النَّهُ والشَّيْفِ الرِحَانُ وَالشَّانِ الْمِتَاةُ وَالسَّانِ الْمِتَاةُ والسَّيْفِ الرِحَانُ وَالشَّانِ الْمِتَاةُ الْمَائِمَةُ المَائِمَةُ فَا وَالشَّالِيَّةُ الْمِنْفِي الرِحَانُ وَالشَّالِيَةُ الْمِنْفِ المُوحِقِ وَمَتَلَّمُ الْمَائِمِيةُ الْمَائِمُ الْمَنْفِي وَمَنَالُ إِنَّ الْمَائِمِيةُ الْمِنْفُ وَلَمَّةُ وَهُوَ النَّافِي الْمَائِمُ الْمَنْفُونُ وَلَمْتَافِعُ وَلَمْتُ وَمَنَالُ الْمَائِمُ الْمَنْفُونُ وَلَمْتَافِعُ وَلَمْتَافِعُ وَالْمَنْفُونُ وَلَمْتَافِعُ وَلَمْتُ وَمِنْ الْمَنْفُونُ وَلَمْتَافِعُ وَالْمَنْفُونُ المَنْفُونُ وَلَمْتَافِعُ وَالْمَنْفُونُ الْمَنْفُونُ وَالسَّمْعُ وَلَمْتُ وَلَمْتُ المَنْفُونُ وَلَمْتَافِعُ وَالْمَنْفُونُ المَنْفُونُ وَالسَّمْعُ وَالْمَنْفُونُ المَنْفُونُ وَلَمْتَافِعُ وَالْمَنْفُونُ المَنْفُونُ وَلَمْتَافِعُ وَلَمْتُونُ وَلَمْتَافِعُ وَلَمْتَافِعُ وَلَمْتُونُ المَنْفُونُ وَلَمْتَافِقُونُ المَنْفُونُ وَلَمْتُونُ المَنْفُونُ المَنْفُونُ وَلَمْتَافِقُونَا اللَّمْتُونُ المَنْفُونُ وَلَمْتَافِقُ وَلَمْتُونُ المَنْفُونُ وَلَمْنُ اللَّهُ وَلَمْتُونُ المَنْفُونُ المَنْفُونُ المَنْفُونُ المَنْفُونُ المَنْفُونُ المَنْفُونُ وَلَالمَانُونُ المَنْفُونُ المُنْفُونُ المَنْفُونُ المُنْفُونُ المُنْفُونُ

ستج

¿ ·

ناسنا

وَهَمُ الْمِنْ الْمُوْرُ والسَّمَا أُمَّةُ كَاشُوهِ الْمِسْمَا أَجْمَعُ الْاَنْ الْمَا الْمَالِيَا وَهَمُ الْمُوسِمِ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

جَهِدِ وَالنَّبِهِ أُورًا لِمَا إِنَّ وَهُوَمَّتْ خَالِتِهُمُ الرَّهُمَا وَالْمَبْلُةُ وَالْمُتَكِمَالَتُهُ فَتَأَةُ جَوْفًا ﴿ يُرْخُعُ فِيهَا خِنْسُهَانِ أَفْعًا وَٱشْبَعِ إِسْتَامِنًا الْمُنَدِّ وَالْمِسْعِ مَالْمَتُوْبِ وَالشَّمَاطُةُ الْعَثْمَاكُمُهُ هَالسُّبُعِ مُنْهُ النَّهُ وَمَتَعَفِّ الْمَعْمُ وَمَ سَبِعِ مِنْ طَمُّنَّا وَالْمِيلِ وَسَمَّعُ فَالْمُنْ الْمُأْسَمَّةُ وَوَقَعْتُ فِينَ وَمُعَالًا لَهُ مَنْ وَ عُناع البَدُ بِالْمُ الْمُ العَبْدِ النَّهُ عُلِمُ اللَّهُ وَلَا المُّدُولِ عَبْدُ كُمَّ الْمُؤْلِ المُّدُولِ عَبْدُ كُمُّ المُّمَّا التَّافُونِ لَا المُتَوَدُّدُ وَيُقَالُ التَّبِعِي وَيُقَالُ الدِّيْعِي وَيُقَالُ الدِي تَعُونُ الْمُعُونُ فَي ارَّمْنَا عِمْ غَيْرُهَا وَيُعَاكُ وَلَٰذِ الدِناوَلْيَقَالُ هُوَالْزَاجِ لِلنَّكُاعَانَ رَبِ السِيَاجُ عَلَى مَا مُونِعِينُ الحِلاَبِ وَالسِّيَاجِ وَفَعَالُ هُوَوَالْفِيُولِيَّةِ الَيَهَنْ عَوْلُ الْمُوالِقِ وَيَقَالُ هُوَ الْهُمَ لُو يَغُولُ الْعِرْفُ لَا فَهُمُ أَنَّ عِمْ أَنْ عُمْ أَنَّ عُمْ أَنَّا عُولُ يُونِ إِنْ وْزَالْمُنَا لَكُنَّةَ فِي السِّيرِّ وَقَالَ لَعِنْهُم يُرِينُونُ وْزَالْمَنْ مَعَهُ وَهِي اللَّمُونَ وَّارَّ مُّ عُسْمِعَةٌ وَمَسْمَعَةٌ كَرْبُونَ السِّمَاجِ وَلِقَالُ سِّمَعْمُهُ وَتَعْمُ فِيهِ وَأَشْبَعُنُهُ أَبِلِعِمْنُهُ السَّبْعَ وَعَبْعِبَ الدِلْكِ الْعَكُولُ الْوَالْمُ نَاكِلُنْهَا فَأَمَّا فَوَالْـ زُوْتُهُ ﴿ إِنَّ فِيهِمَّا لَوْ يُرَّافِعُ مُسْبَعِا عَانَّ مَعْمَالُهُ لَوْ يُدْبَعُ لَى الطُّلُّو وُزَعْ ٥ يُفَالْنُ أَشْبَعَ وَكُنْوُوَهُ أَنَسُّهُ وَشَكُّ سَمَاعِ حَامِلُ وَسُبَّعَنِ النَّافَةُ الْفَدُ وَلَدِ هَا وَقَدْ الشَّعَرُ وَ وَجُلَّ مُسْمِعٌ عَلَيْهِ دِزْعٌ سَابِعَهُ وَيَدُلُ مَا مِعْ طَوِيلُ المُرْدَانُ رَضِلًا فَا الحَيْشُ وسَّبَةَ بَيْنُ بِنُ سَعْقًا وَالسَّبِي الْمَعْلَرُ وسَبَحْنُ الفِيَّة رَعَهُ بِرَهَا وَالشُّنُهُ فَ جَلَّافُ الْمَالِيَ إِن السُّنْ فَ مِنَ لِأَوْضِ الْعَلِيفِ الْمُ العَلِيْلُ الْمُنْ فَأَشْبُلُ المَا وَالدُّمْعَ وَأَشْبَلُ الْسِنْرُ وَالْتَبَلُ الْمَكُنَّ

الجابِرَةُ والمَسْهُ وَشَالُهُ عِينَةُ والسِّنْفَ صَوّْبُ الْجِهُ بِي والسِّينُ الظُّلُوْ الْعَالِمَ عَلَيْهِ فَالَ الْمُشْرِحِ مَنْ كُنَّ أَلَ وَالْمُرْمِ مِنْ مَنَّا وَالْمُنْبُ خُلُو زُمْنُو فَالْمَ بالتَوْظِ والنُنْسَيَّةُ الوَّطْبَةُ إِذَا أَرُّطْبَتْ كُلُّهَاهِ الشُّبِيَةُ فَيْشُ لَهَجَبُّ ولاَ مَدُوْلَةَ وَرُزَّهُمَ الشَّبُّ الإنْسَالُ بِحِنَّالَةِ أَوْتُوبِ والسِّنَّةِ عَبَّرَيُّ مِنَ المتقر ٥ المتنبخ الفرَّاعُ والشَّبْ أَاللَّهُ وَالسُّعْنِ مُنْ اللَّهِ تَعْمِالً مِنْ كُلُ شُوْءٍ وَٱلْعِبُولِ ثُقُولُ شُخْهَانَ مِنْكَدَا ٱكُمُّٱلْبُعِيَّةُ قَالَ

سبيح

Zi.

ستبنخ

شباب

سّبى

Jen.

سُجُّالَ مِنْ عَلَقَمُهُ الفاخِرِ وَفَالْفَوْمُ عِسَّالُهُ أَنْ كَفَّيْرَاللَّهُ نَقِالَ شَيُّوعُ وَزُقِهَا فَهِي ٓ أَوُّلُهُ والسِّبَأْجَهُ العَوْوُرُ الشُّبُهَ أَدُا اللَّهُ كَأَا فِي الْجِيدِيثِ فِي كُالُ اللَّهِ وَعَظَيْنُهُ وَنُوزُهُ والسَّأَلِجِ مِنَ لَحَيْلِ الْجَسَّنِ مَدِّ المكثيب خالعة وعال

عُولَيْتَ عَيْدُهُ مِنْ فَالْمِي حِدَ سَاجِ وَمَدْ مَا لِكَ الْدُيْدُ وَمُعَدِ الْأَخَادِعِ تَقُوْلُ أَنَّكُ فَنْ يُدَلِّكُ مَأْرِبًا قَدَالِدِ الطَّغِنَ ٥ المَدَّوْمِ مُ فَوَلِكَ شَبَّعَ اللَّهُ عِنْدَةُ الْإِنْ أَنْ يُعَقَّفَ عَلَى وَسَدَّا وَلَقِنَا لَا لِلَّهِ يَنْدُهُ عَلَى مِنْ وَيُوزُ الطَائِير التَّبِيثِغُ وَلِهَ انتَّقَاعِا مِنَ الْعَظِّنِهِ مُن النَّافِ السَّبِيغُ ٥ الشَّبَدُ طَّ إِبْنَ والمترثبة الدناه عزالز بالمفاله مؤسية أشأد تاك

والعُنائرة فَوَلِهِ مِنَالَةُ شَيَدُولًا , سِّبْدًا فِي لِعِنَانِ عَبَمَرَّكَا لَدُكُ هُوَالشَّعِيُّ وَالْتَشْبِيْدُ اشْتِيْعَالُ شَعِبْ الدُّأْتِرِ وَيُفَالُ هُوَكُّنْزُهُ النَّكَ مُّن والعَشْرِ وَ مُقَالُ مَّتَمَّالِلْفَوْخُ إِذَا بَدَا إِيشَهُ وَسَوَّدَ وَ فَقَالُ النَّ يَهُ الْعِالَةُ ٥ الْسَنْ فَوْالْ مَنْ ظُرِّ فَعْ مَوْ إِلْهِ وَأَجْهَ بِالْحَارِيْدَةِ وَجِي المِسْتِأَذْ وَالسِّنْزِ المِيَّالُ وَالْمِيَعَ أَوْمُعَالَ هُوَ المَنْ وُالسَّنْزُ المِيَّالُ وَالمَنْ وَالسَّنْزُ الْمِ تَرُوْرُ الْأَمْرُ والسَّمْرُةُ القَلَمَاهُ اللَّارِدَةُ ٥ شَعَبُّ شَبِعُ وَسَمْعً عُمُّ

الحَدُّدُ والتَّسِينُ العَلَرْبُونُ وَالنُّسُواُ الشُّرُ سَالِهِ سِلْفِهِ الرِّوالسَّالِلَةُ المُعْتَلِينَةُ فِي لَحُثُونًا إِن وَأَنْسَلُ الرَّرْعُ حَرَّةَ مُنْتِلَةً وَالْدَانِ عُينَاكِ عُتَمَالِ الرَّرِّعِ وَمُعْنَلِلُهُ وَاجِدُ وَقَالُ النِّيْرِ وَأَثْنَالُ وَلَهِنَالُ لِأَيْمِ اللَّ الدَّلُوْأَشْبُأْكُ مَاكَ

إِذَا ٱرْسَافَهِ عِمَامُهُا بِرَكَانِهِ وَمَلَّا ثَهَا عِلَقَا اللَّهُ شَالِهَا المُستَّيَّةُ مِنَ السَّبَةُ وَهُوَ وَهَائِ الْعَقْلِمِ فَكَور وَالسَّنْوُهُ مِثْلُهُ هُ السَّمْيُ مَعْ رُوْف وَلِلها وِيهُ لَقَدِي وَأَبُ الفَّتَى وَالْبَسِيَّةُ اللَّهِ إِنَّهُ الْفُهُمِي وَكُذَ الِدُّ الْحُالِثُمُرُ فُعُلُ مِنْ أَرْضِ اللَّ أَرْضِ لَهُ مَرَ فَيَهُن سَيَا هَا وَسَيَّاهُا يُفَاكِ سَنَا أَهُا إِذَا اشْتَوْنَيْقًا و كَانِمُ أَلْ ذَا لِكَ إِنَّا فِي الْحَبْرِ خَلَّاتُ فَي وَثُمِّتَمُّونَا لِمُحَمَّأَوُ السَّبَّآنَ وَسَكُمَاتِ النالاجِلْيَهُ أَجْوَفَكُ أَعِمَّالِيهُ وَافْتَتُما لَاللَّهُ النُّنَّا فِي وَالسَّالِمِيا وَالدَّالِيةُ الذي فَنْزُخْ وَفِي الولدُ وَاذَا كَثُرُ سَنَّلُ العَبَي فَهِلِ لِسَامِياً وَيُقَالُ مِثُو فَلاَن تَثُو وَجُ عَلَيْهِمِ سَأْبِيادُ مِنْ وَالِمِرِ وَاسَّا فِي الرِمَا وِجُدَّ أَيْفُهُا وَ لِعُمَّالُ سَبَّا وَاللَّهُ مَشْبِيثُةٌ مِنْكُ لِعَيْنَهُ وَلَفْنَاكُ سَّنَاأُهُ عَنَّرَامِهُ وَخَاءُ الْسَيَا لِعُودِسَّبِي اذَا اجْنَهَ لَهُ مِنْ بَلَكِ الْيَ بَلَكِ وَشَنَا الشُّورَجُ لِجُرَجُ عَالَمُهُ فَسَّا يُلِ البَّنْ وَهُوَا تَضَّا اشْرِيلًا وَيُفَالُدُ وَعَفَالُدُ وَهَبُوْ أَكُلُّ إِنَّى سَبِّمًا أَيُضَفَّرُ فِي وَلَهَا لَا سَّيَّأَ لَا الدَّجُلَ الا الحَلَد تَهُ وَسَبًّا عِلَى مَنْ كَا دِينِهِ الدَّامْعُ عَلَيْها عَبْرُمْ خُسَيِّنٍ وَالنَّسُمُ اللَّهُ خُرُجَ مِنَالْفَوْعِ وَالمُسْتَأُ ٱلْعِلِّيُّونَ فالمتراهما في السين السار وما سليها سَّتَرُّنُ الشَّيْ مَنَ النَّامَ المَنْ النَّهُ السَّنَتُوْت به كَايِنًا مَا كُانَ وَكَدَ الِدَ السِّنَارَةُ فا ذَا أَسْعَطْتَ الهَ آوَ فَهُوَ السِّنَارُوا لِاسْتَأَدُّ

إِن الْهِدَدِ أَزْيَعِهُ عَالَ الْأَحْبُلُ لَهُمْرُكَ إِنِّهِ وَابْتُي مُوْمِيلِ وَٱلْمُهُمَا لِائْتُمَالُ لِلْنَّهُ

من المترزي المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ تَتَا تُلَالِنَا عُلِيَّهِ اذَا تُتَأْبَعُوْ ٥ الْأَنْتُنْ يُحَيِّرُ عَالَ النَّاعِمُهُ لَيْنِدُ عَزَّا لَقُتُونِ عُنُو ذِالنَّفَا فِلْهُ مِثْلُا لِالْمَأُواللَّهُ أَنْ لَكُونُ مِثْلُ الْمُؤْمِدُ

الشَّنَهُ حِبَراً الْمَقِينِ اللَّهُ الدُّرُاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل البنائية النفوالتنا التنبي بكال تتؤجل فح المتنوع الخاكدة والمجالات اذا الجنتين فقال مَلْحُتَ مَا شَهُوا أَنْ الْجُنِسُ وَوَجُنْ الْمُحَالِّينَ الْمُحَالِقُ الْمُعَالِينَ المُوْرَة وال وَوَجُهُ حَمِرًا أَوْ الْعَرِيدَةِ اللَّهِ إِذَا نَظُلُ مِن مَكْلُمَا ذَكَّ نَعْلِ يَجْدَ وَالإِنْحَاذِ إِذَا مُعْلِمُ مَا لَكُمْ وَالْمُوعَمِّرُو وَٱشْجَدَ ادَا كِمَا لِمَا أَلَمْ أَنْ أَنْهُ وَٱلْجِهِينَ قَالَ لَهُ الْمَثَا الْأَيْفِ فَيْ قَالَ لَمُ الْمَثَا الْمُثَالِدِينَ فَيْ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِدِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِدِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّلِينَا الْمُعِلَّالِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلَّالِقِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَالِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّلِينَالِينَا الْمُعِلَّلِينَا الْمُعِلَّلِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّلِينَ الْمُعِلَّلِينَا الْمُعِلَّلِينَ الْمُعِلَّلِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَالِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَالِينَالِينَا الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِلَّ الْمُعِلِي

فالدَ أَنْوَعُنْ لِدَةً وَأَنْسُكُ الْمَاعِينَ عَلَيْ مِنْ يَنِي لَسُهِ أَمْ اللَّهُ الْمُعِدُ لِلنَّالِ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا زَانْ عَنْهُ وَدُرُ الْمِنْ الْمِشْعَادِكَانَ عَلَيْهَا فَعَوْرُكَانُو لَمَنْ أَنْوَلَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ ه عِنْ مَعْوَ آلا دَاخًا لَطَدُ سُأَمْهُم وأفيها لبكرأ مرابا شجأد جُهُوَّةً وَلَكُونُ مُنْعُونٌ مَمْ الْوَدُ وَقَالُوهَ مَا أَوَمُنَّ الْمُنْتُونُ الدَّا أَوْمُاكَ وَالنَّهِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ لَلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و وَالنَّهُ وَرُمَا لِنَّعَمِّ إِنَّهِ النَّاوُرُ إِذَامًا ٱللَّهُ يُنْ مَعْ رُهَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

604

the same

سنو

سبل

501

ئىنىل شىنى

Air

شجال

35

والقين القينة الشاريكال على المنت والقين المسال القي تنجيزه والتَاجِزُ التَّوْمِعُ بِالْمُعَلِّمِ السَّنَالُ ثَبِّلُهُ مَعُوَ فَي تَوْلِ السَّنَّاخِ 5.9 والبخ والمأنقال فوالخزاج الناطل ومنون المؤة واعتال منق كُلْجِشْيَ مَنْأُجِزِ وَبُقَالَ ثَغَيْرُجِ النَّافَةُ ادَاجَتَتُ المَنْ يَعِنَّهُ فَالَ عِمْقَافِيْ مِنْ مَثَالًا كَانَا وَالسِّيِّينِ الْمُعْلَقُكُم وَانْتَعَيْرِ الْإِيلُ فِي إِنَّا أَنْهَا السُّوَّعِ وَمَّاجُولُ الحَلْدِ مَعْرُونُ ٥ والتَّكِيرُ فَيَدُلُ الشَّهُ وَالْحَيْعُ أَشْهَالَ وَفِي النَّحْ يَهُ وَالسَّمَةِ فِي فَوْلِهِ كَالْ التجَسُلُ لَمَا وَالنَّهَ يَهُوْ وَعَلَى تَعَمِينُ وَهِا أَلْهِنْ صَعِيمَ لَكُ اللَّهُ وَجُهُ وَالْكُاهُ وَعِيَّاإِنَّمَا آنْتُ مِنَالُمْ عَيَّرُيْنَ فَالْدَنَّوْمُ مِنَا لَعَلْدُ نَهِينَ وَقَالَ تَوْمُولَك التَغِيْج فِي الحَكُورُ الْ يُؤِنِّي مِولَهُ فَوَانْ لِأَحْقُواْ فِي السَّعْرِ والحِيامَةُ لَيُحْوَ 200 المح مَنْ أَيْ رَبُّهُ وَلاَ تَلْكُ مِنْ كَاللَّهُ مِنْ كَاللَّهُ مِن السَّخِط اللَّهُ فَعَ الوَّجِيُّ ا إِذَا مَلِدُنْ وَوَجُدُا مُنَاجِعُ اذَا كَأَنْ جُسَّالُ لِمُلْعَدُمْ مُعْتَدِيدًا ٥ السِّحُونَ مَعَدُمُ السَّعَوَعَ الْمُلْدِ حَسَفَتْهُ حَتَّى المَّيْفَى مِنْهُ شَعْ والسَّعِيمَةُ وَاجِلَّهُ سخ التتوايد وم كراف تعرال المتروك الماروك المتعنون م ذالة التتخر الدلو المعطنية واشتِقا فالمستأجلة وجها لفاخسرة منذ فأسا Jan وَالتَّهِينَةُ المَكْنَةُ فَيَوْفُ مَامَنَّكُ بِعِوَالتَّبْعَتُ بِعَنَّاكَ بِمَالْتُ بِمَا لَكُ النِّي أَنْ مُفَالٌ فُوْمِنَ لِنَهُ وَلِكُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بن تؤلِ الشَّنْفَرْي وَ وَالنَّهِ عِلْ مَوْكِنَ الْفَالْ كُلِّ عِينَ شُلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُوْمُعُونَ " لَّمَا وَفُضَةُ مِنْهَا لَكُنُونَ تَجْفُالِدُأُ أَلْمُنْتُ أُولَالْ لِمِبْرِقِ الْمُعَرِّبِ وَالْمِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ المُنتَأْجَلَةِ ٱللَّهِ مَنْ المُناكِلُ الْمَتِيلُ مِنْ الْمِلُودَ مَتَحَلَّتُ ستجق تَجَفُّ البَّدُأَةُ ٱلْجُعُلُهُ والسِّيْنِ البَعِينَ وَلَكُوْلُ لَهُ وَالْجُوْلُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ التأة فالتَّخَلَ أَيْ مُنْهُنُهُ فَالْفَتِ والتَّجْلُ الفَرْعُ العَظِيمُ وَلَعَ الْالسُّجُلُ والتغنو والغنالة الطويلة والتغني فالعدونوق أشي ودو كالخضر النَّذُوْلُ إِخَالِ قَالَمْ مَعْنُوْهُ فِي الْعُوْمِي الْعُوْمِي الْعُوْمِي الْعُوْمِي الْعُوْمِي الْعُوْمِي الْعُوْمِي الْعُومِي الْعُوْمِي الْعُوْمِي الْعُوْمِي الْعُوْمِي الْعُوْمِي الْعُومِي الْعُوْمِي اللَّهِ ا والتَّغِيُّوْلِكَثَوْبُ البِلِلِ يَنْجَعَلُهُ البِلْ مَا أَنْجُولَ وَالْعِبْلُ أَخْجُولُ لِدَعْعِ تَجُفًا مَالَ يَعْمَدُ الْمُنْفَقِيدُ فِي قُولُو حَلَّ اللَّهُ مَلْ مِنْ الإِنْسَانِ الْأَلَامُ عَالَى الْمُ والنجو الفر والنجو الفرواداد مت ألنه وبراه المنظمة ستحل قالَ مَيْ مُعْدَ لَهُ لِلبُو والعَاجِرِه مُعْدَب الْعِبْنُ دَمْعِ وَادَعِيْنَ مَعْدُمُ وُأَزْفُنَ الْهُذِ النَّهُ الدَّالِيَ اللَّهُ الل مَشْعُوْمَةُ مَنْطُورَةُ وَفِقَالَ يَعِينُوا أَشْعَوُ لا يَرْعُوْ ١٥ إِنْكُنْ مَعْرُونَ سين الْأَبْيَضُ وَجَمْعُهُ مَنْ إُوالمَشِيونِ لَهُمَ أَنْ لِلِيَارِدُو كَذَا لِكَ النَّبِكُ لُولِكِ يُعَالَ مِنْهُ مُحَيِّتُ مَجْمُنَا وَيُشَاكِ إِلَى يَجِينُنَا وَمُوْلِ الزَّهُ فَهِلِ مُعَلِّلُ مُعَلِّلًا اللهِ مَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّالِ اللهُ اللهُ السَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ السَّالِ اللهُ لِنتَرَى مِنْهُ إِلا المُعَالَ الْعَلَاثُ وَعَلَيْهِ الإِنْهَاجُ الْأَوْمُ وَالْإِلْمُنْهُمَّا ستجو وَمُوارُهُ مُالِيَّةُ ادْا مُتَوْبَعُهُ وَمُعَلِّهُ وَلَهُ مِرْدُهُمِ الْدُولُ الْمُعْلِدُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّل الالهُذُ وَمُعَالِّينَ خَلَوْتُ عَلَيْهِ وَالمِنْ عِلْمُ كِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ لِمُرَّقِي مَدِينِ الْمِنْ أَوْالْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فِي البتين والمآء وتماسنك فيما والإنجير أنتجثر والتجويل المتبط بفنك فقالا فالدافن دري شأجل ا فَتَغِيزُ مَا لَغِفَى المُكُلُّفُ ووالمَرَّزِ كُنْ مِنْ الفَلْ النَّعْلُ وَهُوَ النَّجُ عَرُّ شكر

التقد تَدُوكُ وَمُذَاكِ إِنَّ الْمُعَدِّلُهِ الدُّولُ وَالدُّهُولُ لِيُدِيدُ مُغْفِئْهُ دُه المنظمة المنظمة والمنظمة والمن سندر وَنُعَنَّوْ ادَاحَأُنُ تُعْدَرُ فِوَرَسُفُنْ مِتُواْحِثُ إِذَا أَطَأْعِفْ وَكَالْبُ لَهَا him الزُّنُّ وَسَّخَوْتُ مِنْهُ وَلا يُعَالَ مِهِ هَ النَّكَ أُو النُّهُمُ عِلا جُلافُ الرِّضَانَ الشُّولُ المُنفَّةُ وَكُلِّ مَنْ وَمُثَالًا وَكِلَّاثِ مَخْلَةٌ مِنْ جُوْرُوا لِحَقَّةُ فخف تَعْتَدِ وَالإِنْتَأْلُ وَاجْأَدُو مَالَ الْمُلِكِّ النَّفْ فِي الْعَقْلِ فَالْعَالَةُ فُو النَّحَالُكُ عَانَهُ فِي كُلِّنْ وَالنَّيْلِ الرِعَاكَ الأَوْدَالُ لأَوَالُهُ وَخُواْدِيْكَ سخا مَنْفُولُ وَتَخْشُولُهُ أَلِيمًا مُعْوَلُهُ وَهُو مُؤلَّ المَأْلِلِ وَانْ يُولِي مَنْ فَعُولًا لَوَ فَي السَّلَوَ الْمُولِدُ وَالسَّهْ إِنَّ إِنَّهُ الْحَالِ وَالْأُنْتَى تَعْلَلُهُ ٥ وَتَعَلَّلُوا لَعَنْكُ أَنْتُ عَشِيْتِ وَنِمَا لُ سَعَلُتُ الرَّجُلَ ادَاعِنِينَا لَغُا هَلَيْلِ ٥ فَكَرَ اللَّهُ وَجُهَا هُوَمِنَ الشَّيَام وَهُوَيِّتُوٓ أَوْالْفَالْ لِأَدْتُكُمُّ شُخَالْمِيُّ أَلَمُورُ لِكِنَّ وَلَيْلٌ مُوَمِّن المتواد رُعُنَالُ النَّيْرِ مُعَنَالًا وَشُغَامِيَّةً إِذَا أَحَاتُ لَيَّنَهُ سَهْلَةً مَاسَّلَةً والتخايمة الوجدة أفافالقفوع تخنف المآديمة تخفؤ وتغير تنفوك سخن يَوُوسُكُونُ وَسَأَخِنُ وَتَعَمَّانُ وَلِيلَةٌ شَعْنَا أَن وَيَعْنَا فَا وَتَعَمَّى وَلَمَا بَعْدُن مِتَعِنَتُ عِبْنُهُ الْكَنْ مَعْنَى والمِنْكَنَهُ فِلْ تُرْكُانَهُ الْوُلْ وَالسِّينَ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ عِلْمُ لَهُ مُنْ عِبْدِ المُنْسِ وَالْسَنَّ فِي الْمِفْلُ فِي الْمُنْ والتنخفينة المستنآن المنتخآة المؤد بقال تنفي ينفخو تتمات وهف للبَيْ وَبِعَنَاكَ فَغَوْدُ الفِلْدُو فَقَوْمُ إِلَا كَاجِهِلْتَ لِلنَّالِ فَيُتَوَامَلُهُمَّا مُّأَنْ تُنْجُعِ الْمِنْمُ وَتَعَيَّنُ لَقَبْعِ عَبِلِللَّهُ فِي أَوْبُ لَكُنْهُ وَالْمَتَخَأُوكُ المُعْلَادُ وَشِيَّا وَالْمُعْلَادُ وَشِيَّا وَالْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَال

الِيَّرِينَ عُلُوْتِ رَالِنَا لِيَّةَ حَيِّلَةَ هَا كُاخْتِرَ الْأَيْتِي وَالْتُعَوَّرُوا لِنَّعِي وَالتَعَوَّأُولَا لُكُنِّي حَقَةُ وَالْمِنْ مَنَا إِلَيْ الْمِنْ وَكَتَدُونِهَا الْجِيالَةُ وَالْتَوْدُولِ الْمُنْكُورُ والسَّجِنَاكُ عَلَى تَعَلَّدُ الْهُيَّةُ وَتُوثِنُ فُشْعِينَةٌ جَنَّنَهُ النَّطَٰوَةُ سَّأَجُلِنَاكَ مُسَأَجِينَةٌ خَالَطِنُدُونَا أُوَمُنُدُ ٥ سَجُونُ النِرْطَأَسُّ أُسَّا شَعُوهُ وَتِلْكَ عِي الْبَحِيَّاءُهُ وَ إِللَّهُ مَا وَتُعَالَوْهُ مِن مُعَالَبِ وَمَعَوْدُ الْحِنَّابُ مِالْسِعَادُو وَتُعَجَّدُنْ أَ وَخَيْوَتُ الطِّيْنَ مِّنْ وَهُمُ الْأَرْضِ الْمِشْحَأَةِ سََّعُوَّا وَتَكُّنُ يَجْمُا وَالْأَشْجُأ وَٱلْمُنِيْ وَٱلْهُي لِكُ لَقَالِ وَتَجُلُّا أُنْهُواْلٌ كَيْوَالْأَكُو وَمَعْلَوْ مَالِيَهُ لَقْسُنْ رَجُهُ الْأَرْضِ والبِيِّهِ أَوْ نَبْتُ وَاجِدَنَّهُ بِيِّكَ أَوْ كُذُو الْحَدُّو الْفِي عُيْدَة ٥ سَكِينَ وَيلى عَجْبُاوالسَّيَّانَ مَعْرُدُونُ شَرِّى لِأَبْتِهَا يرُونَى الهوَّ أَو وَلَنَّعْتُ وَلَانَ عِلْ فِلانِ الْجَنَّزُ أُوالنَّوْ فِيلًا الْأَكُو الْمُتَّالِ النَّرْب وَرَجُولُ الْفُونِ الْمُؤْوِثِ الْمُؤوْثِ الْمُؤَوْثِ الْفُوالْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلَاقِ عُجَدَاللَّهُ الطَّافِرَ وَأَنْجُنَّهُ ادَا النَّالْمَالُمُ مَالُ مَعْجُونُ وَمُعْجَدُ وَالنَّهُ لَكُولُ كُلُّ مُعْدِينًا الْهُ مُحَلِّمُهُ مَلْ هُوْبُ بِهِ فِي هُوْ لِهِ جَوَا مِ الْمِدِوْ ٱلْحِلَةُ الْعِأْدُ وَوَخُلُ مَغْيُونُ الْجَوْدِ لاَيَدْ مِعْ وَأَنْجُتُ فِي الْمِنْ وَالْمُنْ مُنْ النُّونَ وَأَنْفِي مَالُهُ أَفْسَلُهُ هُ النَّهِ الْمُلْدُ - in تَنْ وَالنَّوْ وَجَوْعِ الدُّوْاتِ دُوْنَ السَّدِيْدِ فَعَالُ جِنَانُ وَمُنْجُونُ وَصَيْحَاجٌ وَهِمَا لَوْصَيْحٌ مُحَكَّمُ وَيَعِيدُوْ عَجُ أَجٌ يَشْجَوْ الْأَوْمَ لَخُقُوهُ المُعْدُلُ اللَّهُ الدِّينَ الوَلَدِ وَالْعَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل سخاب

السَّادِهُ إِنْهُ أَيْ السَّادِمِ وَمَالًا مَّوْوَا السَّمَامُ مَنَّى فَي الدِّهِ وَرَجَّ لَكُ Phin شَدِ مُرادا اللهُ فَنَتُ والتَدِو العَيْمِ وَالتَدِ المَوْعَوْدِ فَي الْمُعْدُونُ الْمُعَالِمُ المُرْعَوْدِ فَي اللَّهِ مِنْ مَوْلِهِمَا الْمَدِيمُ النَّلُوعِي الْمَدِيمُ النَّلُوعِي الْمَدُونَ الْمَدَّنُ الْمَدَّانِ الْمَدَّنُ المَدَّانُ المَدَانُ المَدَّانُ المُدَالِقُ المُعَانِينُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَانُ المَدَّانُ المَدَّانُ المَدَانُ المُعَانِقُونُ المُعَانِقُونُ المُعَانِقُونُ المُعَانِقُ المُعَانُ المُعَانِقُونُ المُعَانِقِينَ المُعَانِقُونُ المُ سرلان سدولي المَنْدُو تُحُونُ الدَّالِينَ المَنْ يُومِنْهُ مَنْدُ وُالغِلْمَانِ الْجَوْرِ والسُّدَيُ لِلهُمَا وَالسُّدِي لِللَّهِ الدِّيلُ لِللَّهِ السُّمُّ وَحَدْ نَقَا رِثْفُهُ الوامِيُّ سَّنِونَهُ ٱبْوَعِيمُ مِيرِهِ السَّنِدَ أَوْصُهُ وَلَا الْوَاجِيَّةُ مِنْدِدَا وَوْ قَالَ أَوْعِيْلُ كأجفظ الكذ وكالمستث لكتاكا وأكان كالماء المستدى المجوف بْعَالْ أَشْبَى عُلَانًا لَى لِللِّن مَعْفُرُونًا وَهَالُ طَلَيْكَ الْمُوالْ الْمُعْلَدُهُمْ اً كَا أَمَّا مَنْ مُ وَانْ لَوَنْعِيمُهُ فُلْدُ أَلَعُ مُنْ مُنْهُ وَسُأْدِ كُلْفُومِ سَأَدِ فَهُ رِنْقَالْ تَسَيِّدُا وَالْمُلْمُ مِنْ فَوَقِيْمِ وَقُولُمْ مَنْ فَوَالْمُ مَنْ فَالْمُ لِمُنْ مُنْكُنَّ مُنْكُ وَيُعَالُ ثَعَرُّ أَمَا ادَا الْحَلَمُ عَلَيْ مَعْرُوا إِن فَوْمِهَا وَتَعَيَّأُهُمَا ادَاتَ لَهُ لَ النها وكذبًا لَهُ النَّهُ الا النَّهُ لَهُ فَوَلَ الأَنْ أَطِيرُوا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَا وَتُحسِّلُ مَتِلُحُ كَنَّاكِ وَيُقَالُ لِلْكَاوِلْيُقَاهُ السَّدُجُ لِتَعْلِكُ النَّيْ عِلَى شلج الأزف في البنزية المثلوة وقال الوالقريد كثر فرتينا فأمَّا رُوْاتِهُ النَّفَظِّرِ مُشَدِّحَ الْهَامَةِ أَوْمَسُّكُ وَكَا بنزالاذاك وبنزالظ تشدخه زرفالاستنه فاطوافها سير فَيُقَالُ إِنَّهُ مُعَكِّفُ وَإِنَّا هُوَ تَسْدَخِهُم والسَّلْحِجُ الضَّرُّعُ مَعْكًا عَلَىٰ لَوَجُدُّ وَالْفُآةُ اعِنَا لِللَّهِ وَلَا يَعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْأَسْتَحَةِ وَالْفُلَانُ عَادِجُ أَيْ يُخْتِثُ ٥ البيّن والدآء وما يَثْلِنْهُمَا

2,0

إِنْ الْأَخِرَاقِ رَاجِمَةُ النَّخَالِي يَجْوَآءَهُ رَبَّالَ أَيْمًا النَّحْيَ أَوْا لَازُعَل التَقَلَّةُ وَالنَّيْمُ أَمْفُولُ ظَلْهُ يَحُونُ بِالبَحِيرِ مِن وَثْمَةٍ بِهِوْلِنَفِيل وَتَعْتَرُونُ إِذِينُ مِنْ مُعْلِدٌ وَحَمِعِةً لِعَمَالُ يَعِيثُرُ سَجُوهُ السِّحَابُ شخب وَلاَدِهُ وَالْجَيْعُ النُّعُنِ وَالتَّعْنِ النَّافِيْكُ وَكُلَّ آلِكَ النَّعْنِينَ ----الورديدانكات الجنوج وهب ورمه \_البنين والتّال وماسَّلهُما العَادِ وَالنَّهُ مِنْ وَالعَدَ لَ لَهُ مِنْ النَّيْدِ وَعَدَدَتُ مُعَرِّمًا وَعَبْلُ سَابِدُ عَنَدِكُ والْعَدِيْزِينَا وَوَهُوَمُعَ رَبُّكُ وَالْأَسْدِدَالْ الْمُنْحِدَالِ والسَّادِنُا لِذِي كَابَهُ تُولِنَيْ وَالنِّندَ أَرْضَيْهُ بِالْحِلَّةِ وَالسِّدُرُ سَجَنَّهُ والأَسْبَدَأَنِ عِنْ قَالَ فِي لِعَيْنِ وَالسُّبَّارِدُ لَغِيمَةٌ هَالسَّبْ وَقُولِكُنَّاتُ أَنْ شياش وَاشْمُوالْمَا خُولُ مُنْ وَمُنْ عَالَ أَبْنُ الْحَلِّيقِ شَيْفُونَ فِي شَيْبَانَ مِالْفَيْخِ وَوَهُمَّتِي الْمُتِورِ وَالنَّدُ عَنْ شُدُعُ النَّهُ وَإِزَّأَرُسَّد نُشِرُ وَشُدَ أَبَيُّ وِالسِّدُونُ مِنَالِوِرُّ دِهِ إِلْمُ مَنْ عَلَيْهِ إِلَى مُنْفَعِلِمَ خَسْنَةً وَتَعْرِكَ التَّادِيْنُ أَلَّمْ لَكُ البَعِيْدُ ادَا أُلْهَ السِّنَّ بَعْدَ الرَّبَاحِيَةِ وَذَالِكَ فِي لَنَامِنَهُ وَلاَ أَفْعِلْ كَالْكَ مَنْدِ يُرْجَعُ بُنْ مِنْ أَنْجِينَ ١٥ لَلَالْ أَجْدُ أُمِسْدَعُ مَاضِ فَهُم Elin مَّادِ قَالَ أَنْ ذُرَّيْكِ المَّذَيْجُ المَّدُّ وُوَشَٰكِ ۚ الْأَجُلُ نَجِبَ يَتُوْلُونَ نَكْ مَدُّ لِكُورُكُ لِمَّنْ مَعْ مِنْ أَنْ يَكْبَهُ وَ الشَّدْنَهُ وَالسَّبَافَ سّلف ا خُتْكِكُ إِلا الطَّلام وَالمسَّدِ بُفِك شَحُّوا لسَّنَّا مِ وَأَسَّدَ فُدُ الفِئاعُ الرَّسَّلَةُ وَاسْتَدَعَ الْعَدُونَ أَضَا مُهِ الْعُدَةِ مِتُوالْدِنَ يَفُولُونَ السَّامِعُوا وَلَا شَرِعُو مِزَالِسِّ رَاْحِ ٥ يُقَالُ مَبِ كَ بِهِ اذَا لَزَمَهُ يَتُدُ كُ ٥ السَّدُكُ شرك سندل الرُخَآةُ الدِّينَةُ والدِّيدُ لَ الدِينَ عِنْ مِنَا لَجُوْهُ مِرْوَجَهُ عُهُ مُنْدُولُ ٥

الشِّرُبُ والنُّسُونِيةُ المَالِيعُ وَزَالتَهُمُ وَالطِّهَا وَالطِّهَا وَالنَّهَا وَالسُّلَّةِ وَعُلاَّ وَاسْعُ السُرْسِ الصَّسْرَاكَ وَالْمُعْ الفَدْرِيَ فَيَ العَسَبُ والمَدَوْثُ اللَّهُمْ عَلَيْهِ المَدَّرُ 717 الملك تدهد عند مناتد ومعلون والكافي المكون أنوع ميد التَّنْوْب مَادَعِي مِنَ لِمَالِ وَالسَّالَةِ وَثِي عَلِّ شُكُوْمَهُ ٱلْوُعَهُ مِرْحَ لِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَعِلْمُ عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَالَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و دَقَالَ هُوَالطِّوْيُنُ وَكُلُّهُ وَالْوَهُوا أُونُ الْ الْمُ الْمُعْدِوْ الْكَنْوْرَفَكُ المتعرب الرجيئي في عقيد والمترب المادالسايل من التراكز وعد مَنْ وِبَ مَكُوَّا مَنْ أَلْ وَمَنْ وَمُنْ الْمِنْ وَمُعْ الْمُؤْمِثُهُ الْمُؤْمِثُ الْمُؤْمِثُ مَا وَاجْتَى وَيُسْتَلِكُ الْمُنْوُرُوالسَّوْكُ الْمُنْوَرُ وَلَهُ اللَّهُ مَنْ الْعَنْدِيةُ وَالسَّالِبُ المناهِيْدِ فِلاَ كُوْنِ سُنْؤُوْمُ الْحَالَ اللَّهِ مِسْتَوْنِ وَخُنْدِ فَكُنِّ فَي مُؤْمَرُ سترج والنَدُ وَيَهُ مُنْ يُورِينَ فِالطَيْدَ والمَكَادِثِ النَّوْلُوعِ النِّسَوَالْجُ والنَّوْحُ مَعْزُوْ فِإِن وَسَرَّةِ فِلْأَنْ عَنْ فَلا مِلْ الْأَدْمَةِ عَنْهُ وَشَرَّةً مِلْ اللهُ وَهُمَّةً جَشَّنَهُ قَالَ وَقَادِيمًا وَمُوْسِنًا مُشَوَّجًا والسُوْجُوجُهُ الطَوْلِيَةَ فَى سَنَّمَةِ لَهُ النَّيْلَ وَهُوَ الْفُلِاقُ وَأَمْرُ لَمَ وَكُو كَامَلُ فَيْهِ سترج والتُوْخِ الدَّاقَةُ السِّونَعِيَّةُ وَالْمُنْتَوِجُ الْحَارِحُ وِنَ بِيأْمِيُّ وَالسَّوْخِ الْمَالُ المنافذ والمتنوجة معتوة والعقرائج وطأع الزياب والمتوعات الديني والأنتذه متتودف للنات تنود الذاتنت بوعل والنا سرد والْمَتَوْدُ النُّرْوَجِ اللُّهُ زُوْجِ وَسَالِهِ وَالْمِكَنَّ وَشَجِّى لَلْسَّوَّ أَدُّ رُوَّاً مِيًا لِقُرْبِ لِلزَّارِ مِنَ السِّنْ وَالْمِشْرَدُ الْمُنْفُ وَيُعَالُ الْحُنْرَوْهِ \_ ماجاءم د چالام العرب

عَوِكُ النَّهِ بَلِغِنُهُ وَالْقِدَ أَلَمُ الطَّرِيْقِ وَالْقِرِطُواْ فَالْعَمَا أَوْلُ شترط والسَّمَرُ طِلَانُ مَعْ وَوْفُ وَهُو لَكُونُ وَكَالًا لِمُكَّالًا الدُّلَّاكَ والسُّرُ وَالسُّوفُ الفأياع هالمترابع حلات الموقع والتعريخ القفيث وزقما انتجب ستري السِّينُ والسَّرَعُ وَعُ العَلِيثِ وَسَّرَعَانُ الناسُ أَوْ أَيُّهُ وُولْسُوعَانَ ما فَنَعْتَ حُدَا أَيُّ مِا أَشْرَعُ ٥ المُتَرَّفْ مُحَارِّرَةُ الحَدُ والمُتَرَفْ الاغْفَأْلُ تَقُولُ أَغْنُكُوْ فَتَعَرِقُنْكُووَهُوَ يَوْلُحَرِيكُمْ أَعْطَوْهُ مُنْذُهُ فَعَادُ فَعَالَمُ أَنِيَّةُ مَا فِيعِفًا أَنِهُ وَمَنْ وَلا سَتَوفَ والتَرِّقُ المَهُ فَا وَالنَّرِفُ الْحَامِلُ فَالْ إِنَّ ٱمْتِزَّاتُ إِنَّ الْمُؤَادِئِرُ وَيَعَيِّكُ مِلَّهِ مِنْجَانَةٍ شَنَّمَى وَالنُّو يَهُ ذُونَيَّهُ ثَمَّا لَا مَرَّفَ النَّوْقَةُ النَّحْوَةِ خَرْقًا إِذَا ٱلْحُكَاتُ وَوَقَهَا وَهِ مَ عُنْ وَفِي وَالمُسْتَوْفَ الْمُتَوَافِ وَوَ الْمِيدِ اللَّهِ اللَّهِ مِسْتَوَعَا كَنْتَوْ الْمَدْوْر مَنْوَى مَحَالُه مَنْدَق مَيْرُون مَروف مُوسَد وما سترق واسْتَوَقُ السَّيْعُ ادْأُسَّنَيْعُ مُسْتَغُفِيًّا والسَّوْقَةُ الْجَرِثِوَةُ والمَّهُ مُسْتَغُفِيًّا والسَّوْقَةُ الجَرِثِوةُ والمَهُو مُسْتَغُفِيًّا والسَّوْقَةُ الجَرِثِوةُ والمَهُو مُسْتَغُفِيًّا والسَّوْقَةُ الجَرِثِوةُ والمُهُو مُسْتَغُفُونَا التَدُونْ عَمَانًا مِنْ مِنْ فَوْدَ وَمِ وَاللَّفِي وَوَهُ سَمَّهُ وَمَعِيدٌ وَالمَدَ وَدَعَمَّا فَهِم سترو والمتَدَّوُوكَشُفُ النَوْب وَغَيْرُه والمَعَثُورُ فَكُنْ والمستُووَةُ ذُوْلَةٌ وَأَلْفُلْ مَسْئِرَةً لا مُن ذَالِكَ ٥ وَالسُّنَرُّ فَي مَتَبُرُ اللَّهُ وَالمَسَوَّقَةُ خَبُرُ المُلْغُ الْدُيجَ مِن وَالمَشَارِينَ أَلا شُخِوالدُّا وَالمَشْرَقُ وَالمَشْرُونِيَةُ مُتَافِّدُ اللَّمِ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّ وَالشَّرُوعَالَ الشَّرَدُ إِلَيْكَ وَلَوْ يَخُرُ يَشْرَكُ عَيَنْ وَتَسْتَوْأُهُ كُولِّشَيِّ طَهُنْ وَالجَيْعُ سَتَوْوَأَتْ وَعَتَوَاهُ النَّهَارِ الْوَعَالَجُهُ وَمَتَوَّالَتِ الْمِزَّا وَوَ الْمُنْ يَنْفِعَهَا وَالْفَوْآكَ جَأْنَ مِنْفَا ذَالِكَ هُجَدَّ النَّا الزهم المنان والمرابع المنافية المنافعة المنافة المنافة المنافة المنافقة ال

W

عِلَ أَكْثَرُ مِنْ لَلَيْهُ أَجْرُفُ أَوَّلُهُ سِنْنُ ٥ الْبَوْمُ النَّنْ مَعِدُّ الفَيْدِيدُ لَلْحِيْرُ والنَّحْثَ لِٱلوادِي لُوانِعُ النِّمُّ أَذِينُونَهُ فِ النَّعَة وَقَدَاتُهُ مَا يُرَّوَهُ وَالشَّيْ لِيَنَوُ إِذِي لِلْاسْتَانِ مِنْ صَعْفِ بَضَرَةُ عِنْكُ عُصْرِوَهَ مُوْهِ وَالمَدَوَّ أُورُكُ أَجْهَى مَنَا وَالمَاعُونَ مَثَوَّ أُولِلاَ فَ وَمَسَاوَة أَلْفُ ا لْمَتْنَفَّا النَّزَأُ وَبُلُ وَجِهَا مَنَّهُ مُنَدُّونَكُ وَالنَّهُ فَعَ وَمَعَجُزُونُ والسَّمَنَةُ وَ البيخة والتلبع بفطنتن لمتكأن لليون والتلفع بفطة المستواكة القَّيَّةُ أَيْدُ والشِّيرُ أَجُوالسِّعْمَأُنُّ حِلْيَةٌ وَفِيعَةٌ فِالزَّائِلِ وَالنَّهُمُ ٱلنِّيَّةُ الَّذِي النَّوِيثُ مِنْ إِنَّا وَحُدُلِدَ مِنْ إِجِنْقًا لِسُلَّا وَسُمَّا أَجِنْقُ النَّيِّ أِدِ الْفِيلَةِ الْاِتَا أَنُ وَفَقُ مِنْ شَعْرُهُو بُ عِينَقَةً وَمَا فَلاَ سِرْدُ كَأَحُ حَيْرَمْنَةُ وَسِّرْمُ أَجُ أَيْفِنًا وَالْمُحِنْدَةَكَ النَّتُلُ الْفَائِرُ وَٱسْلَنْجُ مَالَكُ رَعَ رُضَ وَاللَّيْ عُلْمَ مِنْكُ وَالسَّكَرُّوا السَّعَلَّوَ طَأَلُ وَالْمَتَكَ وَأَنْهُمَهَكَّ المُتَّنَأُمْ كَأَلُ وَسَّنَامٌ مُسَّرُّ هَلَّ مَعْطُوعٌ قِطَعِا والمَّهْهُ رَبَّهُ الرِّمَأْجُ العِلاَبُ وَٱشْهَةِ تُوالنَّوْكِ يَبِينَ فَاشْهَةً الظَّلْا فَإِشْتَالُهُ وَالسَّلْهَ السَّلْهَ الطُّويُلُ وَكَنَا أَلِدُ المَدُّومَةِ وَآشَلُهَرٌ تَعَبُّرُ لَوَلَهُ والمَسْرُهُ هَفَهُ نَعْمَةٌ العنفاز والنف برشي ومن نتجز النها موالنت أبدن اكأمن والنقع الواجة شُمْلُوْخُ وَالْمُتَمَّتُنُ البَاتِمِينُ والْعِجْدُ زُالسَّمْلُوُّ الْمُتَيِّنُهُ الْخُلُودِ الْمُتَرِّجُهُ جِيَانِهُ الْحَيُواْجِ وَهِي فَارِبَوْتُهُ وَالمُتَعَبِّرُ الطَّلِيمُ والسَّلْحُ الطُّوبِ لِ والتعروم وأمثله والعرام العرابيع المان والمنتب وي فرك من المتقام والمتسؤمن الدائم والسلو الغوك والمستنة القعنة والداهية والسَّنَيْنَا النَّيَوْرَ بالداكِ أَنْهِنَّا وَالسِّرْبَاكُ العَيْيَعْنَ وَالنَّدَالُ مَنْ مِزَ المُنافِ والمُسْمَنْاتِ لُ طَآئِيةُ وأَشْرَ نْدَى غَلَّ والسِّنْ غُسِيغُ النَّهُ

والنابغ والشد في فوقة المؤاذ النابع على والتدوية بخشرا الجدة آو والنابع والنابع والشدوية المجتمل الجدة آو والنابع والنسبة والتوافية والفرة والفرة والشدوية والتدوية والتدوية الاتبار والمسترف المسترف المتحدث والمسترف المتحدث والمسترف والم

717

تَوَكنانُ السِيْرِ عَهُمُ اللَّهِ وَمَنْهُ

عَمَّانُ الشَّيْنِ مَمَا يَعْدُ هَا فَالْمُمَّاعِهِ وَالْمُفَاقِي الشِّعْنَ فَتَى يُغَالِدُهِ السَّيَحْ وَفَقَاكُ الْقِلْ الْالْالْكَ عَنْ الْمُفَالِقِ الْمُفَالِقِ الْمُفَالِقَ عَلَيْهِ مُصَّدِّ مَشَّلَ مَعْدُ مَعْدَ فَعَالُ اللَّهُ الْمُفْتَقِعُ مَا وَالْمُفَالِقُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَ

والتَعَيْدَ إِذَا لاَجُلْ لِعَنْفَ وَالْمُتَوْمَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَالمُواللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا ٱلْذَجُ ٱلْأَوْزَا الدِزَاءِ وَأَوْ أَلُ أَوْزَكَ ذَوْدًا مَشَادِينًا مِنْكُ عِلَى فِيرِمَالَكُونَ اللَّهُ مُعَالِطُ لا مُتَعِينَمُ لَيْنَ وَكُمْ مِنْ اللَّاحِرُ والمُلِيدُ، نَصُوْفُ وَعَلْى نَصَّتُ نَشِقُ شُعُومًا وَالْ الطِّسَاءَ فَيَ اَعَنْتُ F1= مَّلُ فَاللَّقَاءِ غَيْرٌ مُعَمَّا وَالعَدُدُ فَعُولُ فَوَجَعِيْعُ नीं बंदिरें कि विकास के कि شخ الهِ مَّةِ عَنْ رُضَّعَتْ فِهِ اه النَّغْتُ عَهْ فَعُودُ الطَّفِين فِي فَوْلِ سُأْعِلَهُ تَوْرُجُنَا مُاكِدًا إِحِيَّامُ مُ عِلَى شَكَامَتَا وَمَرَالِمِنَاجِ سَطِّجِ الدَّارُونِيْدَ شُوالِيَكِالْطِ الطَّوْلُ والنَّهِ وَعِبَلُكُ المَنَّاةِ اللَّذِي النَّفْتُ عَلَّهُ وَلَهُ وَالنَّالْمُ وَالنَّفِي مِنْ الْمُدَارِو النَّفْتُ عَلَّا بغ الشروب التقليدل فالسروية وَالشَّهِ أَشُوا التُّهُمِّ وَاشْتَها فَكَانُ فِل مِنْ وَالدَّا الْعُكُولُ الشَّطِّطُ لَوْحُنْتُ أَشْعِلْغُو كَالْمُنْتَعْبَعِ شُرُقُ وَمَا السَّغُولُمُ لِلْمُنْتَعِ مُحَاْوَرَهُ الفَيْدِ وَالْ اللهُ نَعِالَى وَلاَ نُشْطِطْ وَالْ أَنُوعُ مُنْدِ سَطَطُ سف السَّقْ مَنْ مِن الْمُنْ وَلِينَ الْمُنْ وَالْمُنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُلِ عِلَهُ لاَنِ وَاسْتُطَلُّكُ وَهُوَالْمُورُونَ الْمُحُدِّرَ عَينِيْ وَيَعْلَمُ الْمَارِيِّ الرِيادِ الله المُنافِد مِعْمَ وَلَدِي عِلْمَ عِلْمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّالِي الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّ اللهُ النَّا الْحَجَقَّ آجْمِلُ فُوَّتَكَعَلَ مَعْفِيتًا مِنْ عَالِمُ الْحَجْرِ المُنتِّ والشَّفُ الْفُصَّالِ آنسًا والشَّفُون فِي الْمُواللِمِينِ والسَّفِيفُ عَلَى والنَّهَ أَشَعًا السَّمَام وَلِحُرِّينَا أُوسَكُمَّا وَسَكُمًّا وَالسَّمَا يَرُدُورِ فِي إِنْ يُدُودِهِ النَّقَالُ لَيْمًا مِالْ الْفِلْا عَثَالُ لَمَّا لَا مُؤْلِدُ مَا لَكُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ خَالَجُتُ دِرُجِهَا النَّعِطِ سَطَّأَ رُمُتِكَ فَوْفَهُ السَّطِ والإشتاف والثرب المستنفق الواور والمنته والمنتور المستنفي المستنفق المستنفق والمستنفق والمستنف والمستنفق والمستنفق والمستنفق والمستنفق والمستنفق والمستنفق والمستنفق و وَأَشَاهُ القَوْرِ فِي لِللِّبِ عَلَانِ الْوَالْمُعِيُّو وَمَّا قَدْ سَعِلْو مِلْ مَعْلِمُ لَهُ السَّمَام مِنَالشَّفَا فَهُو مِنْ لِلْهُمُّةُ مُنْفَى فِلْلِالَّهِ مِنْ لَمُثَّرَّاتِ فِاذْ أَنْزِيقًا وَمُنا وَشَعِلُوا مِنْ عِلْمَا لِللَّهِ مِنْ اللَّمَانِ لَدُعُ لِأَن الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَال اشْتَفْها وَلَسَنَاقُهَا وَفِي مِرْشِ أَوْرَثُعِ وَإِنْ سُرِبَ اشْنَكَ وَكُلُّ مُنْتَحِ أَيْنَ النَّطَأَطُأْنِ وَأَكِنَا لِمُوْتِئِكُهُ ﴿ وَأَضَطَّ الْاَجْلُ لَّجُزَّتُ اشْتُوعِبُ شَعْنًا فَقَلِ الشَّنْقُلُهُ قَالَ مَاعِنْكَهُ وَالسَّطَّ الْبَعِيثِ بْنَكِيرُهُ الشَّعَ أَغِ لِلسَّسْرِ فَعَالُ مِنْهُ أَشَعَيْتُ والسَّعَاجُ البَّوُ النَّعُولِ النَّعُولِ النَّعَالَ عَبْشُ لَا لَيْكُ النَّهَا النَّهَاجُ النَّالُمَا والمُستَّفَّشِفُ فِي مَوْلِ الفَرَرُورُ المَدِينُ الغَبْرُونِ سَلَقَتْ النَّنِيُ والشَّغِيَّا فَعُ والشَّغِشَجَ أَنْ لِرَجُلُ لِطُولُ وَمَا فَمُّ شَعِبَتُ عِنْهُ مَالَ أَوْ الزَّمَة شَقًّا والشِّقُّ نِعْفُ النَّهُ والنَّبِيُّ النَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْهُ هَنْهَا حَدُونًا أَلِهُ أَنْ يُعَتِّرِهَا ذُوالْهِرُ شِوالنَّعْبَيَا الْمُلْعِنَّا وَمُورُ إِلاَّ بِشِقِّ والشِقْ السَّمِيثُونُ مُعَالَـٰ هُوَ آَجِ وَشِقْ بَقْبِي والشِّفَّـٰةُ وَتَعْتَعُكُ النَّوَاتِ ادَأُمْ وَيُعَالِمُ النُّمُ النُّولُ لِمُعَالَّهُ الْأَنْ الْمُعَالَّةُ الْأَلْبِينَ شَطِيَّةُ أَنْ عَلَى مِنْ لَوْجِ أَوْحَثَيْهِ فِقَالَ لِلْعَشَانِ الْجُنَّا فَالْأَرْثُ وَلَقُفُنُ مُنْ عُلِهُمُ الْمُ لِقُدُمُ لَكُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُهُمَّا وَأَلَّ منْ وَهُ اللَّهُ مُ مَالِنَكُ فُمَ مَنْ كُولُ إِلَى اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ نَقَدُ الْحِ مِنْ لَقُوْمُ مُوا إِنْ أَكُونَ لَكُونَ الْمُنْ ا

والسُّقَةُ بِنَ البِيَابِ والشِّفَاقُ إلى كَ وَهُمَّالُ مَنَّ فِهُ كَالْلِعَمُ الْدَا والا عَالَمُ فَهُ مُهَا عَلَمُ مُ مِنْ مُنَا مُنْ فَا أَوْ فَالْا يَهُ فَا أَنْ فَهُ وَكُنْ وَكُنْ وَ مَارْقَ لِلمَسْمَافِهُ وَالْشُكَّةِ الْعِمْمُ الْكَأْنَفُ رُولَالْأَصْرُو الإِشْتِقَافًا لاَكْفَالُهُ نْكِكَ الطَّبْ وَالْ الْحَلُوا لِقُولُ الوَّالِي ٱشْمِينِي يَدْكَ وَهُوَّا جُمَّنُ 510 فِي الحَكْمُ وَوَالْمُتُمُوْمَهُ مِينَا وَشِمَالًا وَ تَرَشَّلُ أَمَّوْ إِنَّوْ اللَّهِ الْمِيابِ خَالِي إِذْ نَرِلُنْ عِلَى الْعِلِّي تَرَكْ عِلَى الْبَوَّادِجِ مِنْ سَمَّا مِ سْقَنْهُ عِنْدَ عِنْدُ وِثْرُوا لاَ سَوَّا للَّو يُلُّوا السَّفِيفَةُ مُتَّوِّجَةُ يُثَالِزِمَالِ وَالنَّهُ وَالْفَاعِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدُ مِنْهُ أَسَدُ وَلَقُولُ مَنَّامُ وَلَكُنَّا مُنتِهُ الْعُشْدُ وَسَمَّا بِقَالَتُعْمَانِ مَعْزُونُ وَيُمَّا لِنَالَمُ فِينُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَالْمِعْل الوالمُعَلَّوْمَا عِنْدَهُ ٱلْعُجَمِّرُو ٱلْمُعَرِّفُكُ لَا يَعَمُّ وَالْعِجَّا وَأَسْتُهُ وَجَوَعْتُ اذَا اسْتُوكِرُ والشِقْشِقَةُ لَهَا أَ الْبَعِيْرِ وَاذَا قَالُو النَّوالِ وَوَ عَلَيْهِ صَلَى فَاذِا لَهُوَ مُشِيعً فَائِيرُ فَافْ وَبَقْنَا هُمْ إِلَى وَجُمِهِ إِذْ أَاسَتُهُوْ مِنْ عَنْ عَالَهُمَا لِمُنْكِمُهُ مَا لَقِيل وَبِيَدِ فَلاَن شَفَّوُ لَى مَا لِكَا أَبْتُ مَ الله عَبْدُلُوهِ النَّتُولُ لِللَّهِ النَّالَ وَالْمَعْنِعُ سِتَأْنُ وَالْمَثَنَّالُ لَعُمُ فَالسَّنْأُ أَبِّ شن شُعَاَّاتُ ٥ النَّكَ عِلْاَفْ النَّعِيْنِ والنِّيكَ ثَمَالِتِلاَجُ وَشَحَكَتُنُهُ النُّجُ ا ذَا مُتَوْفَتُهُ وَنِفَالَ مُوسَاتُكُم فَالْمَتِكَاجِ والسَّكَ إِخُ العِرْفُ الْوَالْمَا وَالسَّ وَهُوَالْغُمْنُ فَالْ النَّاعِينُ فَيَّا العَيْشُ لِا مَّا مَا مُلَّذُ وَمُشْتَعِمِ قِالْ لا مُرْجِعِهِ فَوْ المُنْتَالِي وَحَسَّابُ أ شَحِيْحَةُ وَالشَّحِّ لُقُونُ العَصْدِ بِالْجِنْدِ هَالشَّآ الطَّنْرُ دُوالشَّلَالُ والسَّنْمُ وَطَرَّ أَلَ لِهَ وَمِنَا السَّنَّةِ وَهُوَ قُولُ المَالِلِ الْفَوْمُ الْمُنْفَرِّقُوْنَ قَالَ والإشتان إشكان لغائزة وفي المَاوَالذِي عَجَّدُ عَرَيْثُ وَطِينَهُ شِكَا لا وَمَوْ لَحُولُونَ فَالْحِ كامتى إدميع كالبوالشنين المَن يُسَالُ الْمُنْ وَعُلْقُ وَمَنْ فَيْ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ المُنْ وَعُشِيكَةً وَمُلْأَتُ النَّوْرِ اذَ أَجِمُّنَهُ حِنَا مِلَّهُ خَعِيثُهُمُ وَالسَّلَافِيَّا ذِاللَّهِ مَعُولُانَ الْدَكُولِ عَرِيْزَنْهُ وَالْجَرَبُ تَعُولُ شِنْشِنَهُ ٱلْجُرِثْهَ وَلَهَ مِنْ أَحْرَرَ وَ إِلَّهُ عَنْ اللَّهُ إِنَّ كُنَّا لَهُ وَكُمِّ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والسَّنُون بِهَا يُقَالُ المَهْ إِدِلْ مِنَ الدَوَاتِ وَنَهُم تَوْلُ أَأْخَعُرُ وَيَنْهُ فِيهُ أَنْ تُولِمُ الْمُعَالَى الشَّالُ فِي فَوْجِكَ وَالشَّلْمُ لَكُمُّ فَعُلِّمُ أَنْ إِنَّهُ السَّمِينُ والعَقَوْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا التآواليُّنَّا فِعَ وَالمُقَالِلُولُولُونُ فَأَمَّا المَالِيلُ مِنْ لِمُعْرِفَعُونُونُونُ المَالِولُ قَالَ بِالْأَقِّلِ الْحِيَّةِ بَقَوْلِ الْطِيْمُ الْحِرِيِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ المَوْفَالَّهُ وَعَدِينُ الْمَشْقُعِينَ الدِيْعِ والفَوْكُ الْأَحْوُلُ اللَّا الْمَالِكُ كَالدِيْبِ الشَّنْوْنِ وَفَالْفَوْرُ الشَّنُونُ الذِي قَدْ لاَ قَبْ الْرُوْجُ الْمُضِيْرُةُ ولِلمَ أَجُ الْأَكِيِّلَةُ قَالَ أَوْشَ

وَجِيْنَا بِهِ النَّهُمُ أَكُوالُمُ الشِّلَّةِ لِمَّاعِاتِ مُنْفِيْهِ النَّبَيَّةُ تَأْمَعُ

さいできるがしとうご

3)

وَالْمُلَّةُ الْبُتَّةُ فِي قُولِ أَنِي لا فَيْتِ

وَمَعَلَّكُ شُلَّهِ وَ فِي الطَّوُّوجُ

سل

شى

بَعْفُ سِّمَنِهُ شَيِّةُ الثَّيِّنَ عَالَ الْمُنْكِلُ وَيُعَالُ الْمُخْلِلَ وَأَهْرِلُكُ

الْنَفْتَةَ ٥ النَّهُ إلواجِلُ مِنْ لانشَنَّا والنَّهُ عَنْ وَمَهُمُ وُرَفُّكُلُ

يَوْنِ اللَّهِ مُنَّا وَ رَكَّرُ مَعْمُهُمْ أَشُونِكُ أَخْمَا فِي إِذَا أَفْعُمْنَهُم

ضِوَّاوًا وَمُلْدَكُثُرُمًا وَمِهِ إِيهِ وَهُمَاكُ مِالْنَعُ فِي مَالِي كَالَّهُ السَّفِ فَوَالصَّحْ بِمُولِهِ اذَا أَنْهُوكَ مَّوْتَهُ وَفَقَدْ رَجُلُهُ وَمَّا أَوْ مُثَالِفُهُ شخ شب النَّدُ العَدْدُ والنَّلَةُ مِنْ تَعْدَا لَنْهُ النَّدُ الدَّ النَّهُ النَّهُ مُنَّا عَلَيْهِمِ عَنْ وَهُذَا كُلُّهُ ثُلاَيُّ والسَّائِ خِلاَتُ النَّبِيرِ وَالسَّابِ يَعْعُ شَأَتِهِ الما إلى الله من المالكة المرادة الواحدة قال والشِيّاف المَنْزُسْ وَرَبْعُ يَدُيْهِ جِيْعِيّاً وَفِيّا لَدُوْلِينَا الْمُؤْلِثُ اللَّهُ 517 المَتَلَّةُ مَاشَلَدُتُمَاعَ مُوكَادِمَهُ عَلَى خَيْمَتُهُ لَوْلاً اللَّهُ إِنَّا لَكُورُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَعِمَا ضِهُ وَالسَّمِينِيَّةُ النَّسُأَتُ وَقَلْ شَبِّ الْفُلاَرْ شَوْبًا وَالسَّتِ اللَّهُ مَثَّرْتَهُ والسَّنِ المَّيِّ مِنْ مِثْرُانِ المَجْسِ وَهُونِ والنداد والتَفَدّ والتَفَد والتَفْد والتَفْدَ والتَفْر والتَفَد والتَفْد والتَفَد والتَفْد والتَفْدُ والتَفْد والتَفْد والتَفْد والتَفْد والتَفْد والتَفْد والتَفْد والتَفْد و الزعالية يعتاف الحواد وتثغ عصالة مالالفاج والمتكبد شِعْبِرُدى لِأُمَّةِ كَاشِمِ شَيْدٍ وَنَعُوْلُ شَيْدُ الْنَارُ وَجُجِي عُنْ إِنْ مِنْ الْمُأْمَنِّي فِيلًا عَلَى شِلَّهُ وَالْمُثَمِّ الْعَوْزَارِدُ أَ الشَّعُهُ اللهُ وَكَدَأُ إِلَا الْمُرْجُدِ ادَأُلُ وَمُلِّهُ لَهُمَا وَيُعَالُ الْمُنْجُ لِعُلَانَ عَأْنَتُ دَوْ أَهُمْ بِنِدُ ادًا وَ مُنَدُّ الْهَالِ الْوَقِلَا عُدُوالاً شُكُّ عِنْتُوْنَ كَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ وَشُكَّ الْمُقَا وَالنَّنَّوُ وَلِهِ اللَّهُ عَهُ مِنَ المَطَّرُ ٥ وَيُقَالُمُ الْمُعْفِقِ مَنْكُمْ وَتَعْفُمُ فِي يَقُولُنُكُ وأَجِدَ لَهَا وَيُعَالُدا وَلَهُمَا السِّنَافِ الدَّيْقِ الدَّهُ وَلَا فُولُ سَنَّدُ سَعْمِهُمْ شَكَانًا وَشَعَّا أَكُ عَنَّ ١٥ النُّكُودُ المِنْظِلُو وَلِمَاكِ الدِّينَ فِكُلُّ مَعْ وَشُقًّا وَاللَّاتِ نَقُرُّ وَجَهُ مُعْمُ وَالَ الطِّرْمَّ أَجْ مَنَّ مَعْنِ الْجَيْعُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّ النين يَخُونُونَ وَالدُّورِ وَلَنْدُوسُ مِنْ اللَّهِ وَلاَ مَثَارِ لِهِم وَشِدَّاتُ وَجَآوَا لِقَوْرُ أَشْنَاتًا وَتَغْفُرُ شَبَلْتُ وَهُوَا لِمُنَكِّوا لِمُنْكُن وَشَعَّا فَعَا الْجَعَا النَّفَةُ وَلَيْنَهُ مَالَ الْمُرْ الْأَلْفَاتِي مَنْ الْمُعْدِينَ الْمُعَالِّقِينَا مُنْفَعُهُمُ الْمُعْدُونَا مُنْفُونِهُمُ الْمُعْدُونَا مُنْفُونِهُمُ الْمُعْدُونَا مُنْفُونِهُمُ الْمُعْدُونَا مُنْفُونِهُمُ الْمُعْدُونَا مُنْفُونِهُمُ الْمُعْدُونَا مُنْفُونِهُمُ الْمُعْدُونَا اللّهُ اللّهُ مُنْفُونِهُمُ اللّهُ مُنْفُونِهُمُ اللّهُ مُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ ومُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْفُونِهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْفُونُ اللّهُ وَمُنْفُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْفُونُ اللّهُ وَمُنْفُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال حَيَّا وَشَيَّانَ مَا يَيْنَهُمَا الْحَابِعُ فِي مَا يُسْتَهُمَاهِ الشَّيْتُ شَحَرُ كَا اللهُ مُوُّ الطِّيغِ هَا لَنَوْ شَجُّ الرَّأُ شِ وَكَانَ يُمْنَ الْفَوْمِ شِجَاجٌ أَيْ شَجٌّ النَّا غُرِياكَ المُنْهُودَ رُجُلُ عُورُ والمُعْتَدُوْ المَنْتَوَأَرُهُ والنَّاتُمُ 7 in تَعْمُ فِي يَعْضَا وَالسَّمْ النَّوْالسِّيَّةِ وَالدِّينِ وَالنَّعِثُ مِنْهُ السَّجْ مَثْمِاكَ النَّهُ وَالنَّمْشِ وَالمَثَوَّ أَوْهِ وَالمِيِّمُ الثَّرَوْ وَالنَّرَوْ مُلْكَلُّكُ وَتَعَيْدُ النَّالَةُ سَكَّا أَيْ مَلَعُتُنَا وَسَكُونُ الْمَثَّرُ الْمَثَّرَابِ بِالرَّأْحِ وَلَنْحُر مِنَا لِنَا إِذِ وَالشَّرَأُ إِسْرًا لَلَمْنُ فِي النَّالْفَي عَلِيْهِ شَرَّا شِرَّهُ ادَاا لَفَي عَلِيهِ الدَّفِينَةُ الْخِيرُ والنَّهِ عَيْمُ النُّفُونِ مُوالْوَيْلِ يَعْفِينُ وَالنَّيْمُ النَّالُ النَّالُ مَعَ نَسْمَهُ حِرُّمِنَّا وَيَحِيَّهُ وَهُوَ مَوْكُ المَّاكِلِ الجِزْفِي وَتَشَالُحُ الرَّجُكُونِ عِلَا كَأَمْوِلاَ يُولِيلُ الْأَنْفُو لَهُمُ والرَّخْلُ وَيُقَالُ شَوْمُتُوالِسُونَ وَمِنْ عَنَّهُ لُلَّهُ عَلَيْهِا المنكُوَّانِينَ مَنْ مِنْ والقَوْ وْأَالِيَّةُ أُوالزُّنْكِ النِّيَّ أَجُ الذي لا يُؤرِي النَّجْ مُنْجَ اذَاتِلَتِهُ وَأَشُورُكُ عَلَّمَا لِتَعْتُمُ الْكَالِثَةِ وَأَشْرَوْكَ النَّحِيُّ النوَّأَظِّ عِنَى الثَّيْءَ الماضِي فِيْهِ جَنَّى مُعْتَالُ المَاضِي فِخُطُّ تِنْ مُجَّ اَعْلَمَ وَأَنْهُ وَهُوَقُولُ المَائِلِ اِذَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المَائِلَةُ المَنْقُدُ خُنَيْا الاُخْفِالْأَمَالِعُ وَهَاأَهُ الْمُعْتَدُ مِنْ وَيْعَا وَيُقِدَّالُ إِنَّ النَّهُ مُنْ الْعَنْ وَالنَّعَالَمُ وَيُعْتَمُ الْمُعْلِمُ مِنْ مُورِدُ وَكَا إِنَّ إِنَّا إِنَّ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّ

مَمَّالَ خَأَنَّهُ مَنْهِ عَالَى وَإِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَا اللَّهِ وَعَال اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلكَةُ وَهُوْ إِنْ مِنْ مُلِكُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمُلْكُونُ وَكُولُوا الْحُلَّاكُ اللَّهُ الْحُلَّا 117 عَادِ مُتَمَرِّعِدِ مِنَا لِحِنْ والإنْسَ والشَّانِ مَنْ مَلَالُ مَالَ جَرِيْدُو ٵۼٲۯؽۮؙۼٛۏڹڿٳڰۺٛؽڟ۪ڷٛ؞ۯۿڗۯڶؽٷڴۯۿٷؿؽڿٳڎڬڗؽۺؽڟٲٛٵ يَمْ لَى وَالِدَ نُشِيرَ وَوَلَا جَلَّ مُنَّا وَالْمَلْمُ عِلْكُ لَا مُعْفِقًا لِكِنَّا لِمِينِ فِسْلَ الزاد عاللي ونسه النحول في منا المول تول الساع ٱلْجَاسَأُ إِن مَهَا أَنَّ مِكَأَدٌّ رَوْمًا أَلَّمُ الْفَيْدِ وَالْأَفْلَالِ "أَنَّا نَرُوا وَبُنَّا عِنْهُ فَاجِلُ وَجَعِلَ النَّوْلُ الْمُلِمَّةُ مَّ خَوْلٌ عَلَى فَعَجَالٍ وَالْعَوْلُ الالقنز أكالثون تاينة عَلَيْعِن وَهُوَيَخِنْ مِنْ عَالَمَ الْأَلْدُ وَمَّالِ وَكُورَا وَهُ وَجِعِيمُ مَا لَ الْخَلِيلُ السَّمِلُ الْمُؤلِّلُ السِّيمُ وَالْمُؤلِّلُ السَّمِيلُ السّمِيلُ السَّمِيلُ السَمِيلُ السَّمِيلُ السَمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَمِيلُ السَّمِ ادا السُّنَخِفَى عَلَى شَاجِيهِ إِنَّهُ لَلْمُؤْوْ يُقِي مُعْلَيْنِ اللَّهُ مُسْلَمُهُ عِبُلَّانِيهِ السَّهَٰوُ يُسَمُّوا النَّابِ وَهُوَمَا عَتَرَجَ مِنْ لاَخْلِ وَالْجَيْعُ ٱلسَّمَّلَا وَمَثَالَكُمُ النتيرز وتنأبل المزادة كالبناء وتنأ بالدان وتنام تنش بأرعاله شط وَمَنْعُ هُوَ عَلِي السَّالِهِ إِلَا أَخْرُهِ السَّاطُبُهُ تَتَعِفَةُ الْغَوْلِ لَمُسْتَرَّ أَوْرَهُ عُنِهَا شَعْكِ وَفِي الشِّرِ وَرَاعِ كَمُ السَّعْلَةِ مَا الشَّمْلَةُ مَا وَلَكُمْ فَا فَعَالُونَا فَيَكُمْ المستنب والخيخ شعك وهو مستقب والشطينة المسطعة مرالتنام لْعَلَمُ عُلُولًا إِنْكَا يُعْتَارِحُ لِمَالْ شَكَّمُنْ النَّتَأْرُ وَالنَّوَأَلِكِ مِنَ السِنْ أَوَاللَّهُ أَلْهُ لَيْنَ لَكُونِمُ لِعِبْدَ مَالْهُمْ لِمُنْ لَهُ وَهُمَّ لِللَّهِ أَنْ لُسُقِفْنَ التَعَفَى الْخُفْرُ قَالَ لَشَا الثَّوَالِ النَّهُ الثَّوَالِ النَّهُ الثَّوَالِ النَّهُ النَّالَةِ اللَّهُ النَّالَةِ اللَّهُ النَّالَةِ اللَّهُ النَّالَةِ اللَّهُ النَّالَةِ النَّالِيُّ اللَّهُ النَّالَةِ اللَّهُ النَّالَةِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُقَالُ لِلتَوْمِنِ لِمُعْمِنِ إِنَّهُ لَشَهُونِ النَّن وَالحُقُلِ وَهُونِيُّ شَاطِكِ أَيْ مَا إِلْ وَارْضُ فِسُطِّيدُ اذَا خَالَ فِهِمَا الْسَمُولِ عَظًّا لَلْكُل لَكُيْرَهِ

وَقَالَدِ الْمُؤْوِّ الْقَاتِينِ عُلُورُتُ آجْرَ أَسَّا اللَّهَا وَمَعِنتُوا عِلا جَرَامًا لَوْ نُسِرُّوْنَ مَعْلَكُ , الاشْدَا وَدُمُ مَا يُسْتَدِهُ عِلَيْهِ الشَّيْرُ وَالسَّهِ آثَ السَّدُرُ شَأْلُو الذِي سُفًا طَرُو رَسَّمُهُ وَالسَّوْسُونُ أَلْ لَهُمَّ لِلنَّهِ وَالنَّهِ وَالْمُونَ الْمُؤْلِدُهِ وَمُسْتَوِّ أَسْتِوْ الْمُؤْلَا وَمَا دِيْهِمَا وَالْمُنْكِ بَغُوبْنَ يَسْتَجُعْلْنَهُ وَلَقِشِنَهُ يَضْرَبْنَهُ بِشَرِّ أَسْرِالْأَذُ نَابِ السَّرَأْرَةُ الْمُثُو الْمَدِيدُ كَنْ قَالَ المَلِيْلُ وَالْمَشُوَّ الْأَيْفُ الْعَالِمَةُ فَا والمناش وشيئان وشيئة الشَّعُوُ فِالْعِيْنِ مِثْلُ الشُّحُومِ فَالسَّمَّ المَّرَّوُ لِنَشْخُو فَضُورًا ٥ الشَعَايِدِ الشَدَائِدُ وَعَالَتُ مَا وَبُدُا فَي مَلَدُ الْمُعَدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ وَّأَشْفَتُ اللهُ عِنْدَهُ وَحِنْعَى النَّالَ اللهُ النَّعْيَ النَّعْيَثِ النَّالُ الشَّرِّك

سَمُّنَّا مِنْ مِنَّا وَأَوْ مُعِنِيًّا وَتُقَالُ وَلَهُ وَالشُّمُ وَهِي السَّلْوَحَةُ رَبُّهَ اللّ مُعْبَدِ النَّادَةُ عِلَى النَّ لِادَا أَكْتَرَعِرُ لَهَا مَلَا تُلَوَّ مَلْقَ لَهُ مالنِّكُ أُنُ حَسَّيَة لَنُكُنُّ فِي مَنْ تَرِكُ لِلنَاقَةِ وَلَهَاكَ شَكِّ تُوَالَمُ الشَّيْرِيُّ وَلَقَارَ يَصَّوُّ فَلَانِ الْمُ الْمُتَعَمِّرُ وَالْمُشَعِّرُ الْمِيْ الْمُنْ أَعِينَا فَالْلَاثُ فَرَبُّ الْمُشَعِّرُ بقَدُ النِّن والضادِ الطَّيْ السَّادِن وَهُوَ السَّاصِرُ أَلْهُمَّا وَهُوَ يَجُونُ مُرَّدِّهِ \_\_\_ البنش والطاء وما ملنه أ سَّمَاتُ المَازُ تَعْدَ شُوَعْزُنَةُ شَمْوُنُ أَوْ يُعِيْدَةً عَالَ النَابِعَةُ نَاكُ بِنْعَادُ عِنْكَ تَوْى يَعْطُونُ فَيَأْنَتُ والْفُؤَادِ بِهَا زَعِيْنَ

وَمُنِوْ سَلَوْنُ لِعَنْدَهُ الْمَعْرُ وَالنَّعَلِيَّ الْمُعَالُونَ مَعَدُ أَعْرُلُونَ مُوسًّا

1

النشيخ والعِيْن وَمَا يُثْلِثُهُمَا سَمُ وَكُلُّ مِنْ وَعِنْهُ وَسَمُ عُرُكُ لِمَنْ مَمُنَا وَمِهَمَّهُ مَالَ اللَّهُ عِبْرُ وَجَلَّ شيهن النتوعة والداوالمن متوات ومنوف وهوب ولان وليل فَرُلُّ وَخُوْهَ فُوْ شَطْرٌ أُو أَنْ فَشَكُمُ قَالَ مَعَهَاتِ وَالْعِمُواَقُ أَعِمَالُ وَالْعِيْمُ وَمُعْجِعُهُ الْعَلْبِ وَالْعُمْعِيْدُ مُعَمَّلُ ؙٵؿؙۏڵ؞ڵٳڗؚؠۯۼٲۼٵڣؠؿۺؙڶۏڒٳڸؠؽؾڹڝؘڟ۠ڒڮۼڴۣڛڣ F11 البَيَا طِوَلِنَا لِحَ الْقَالَ سَعِيمَةُ أَلِيْتُ كَالْتُفَعِّشِي قَلْبَهُ مِنْ فَوْتُ ٥ والشطينواليعيدا المتعريد ماك كالتوكية بشمير شطيرا التنجال يتأش في تاجيه العرق ودنيد ونفتاك موثول بالمنفي Je وَشَاهُ سَلَطُونُ الْجَادِ الْمِينِي وَالْطُولِ مِنْ الْأَلْمَةِ وَشَاطُونُ الْجَادِ وَلَا لَكُولُ ا شَغِلُا: والشَّغِلَةُ وَزَالِمَالِ مَعِنْزُونَهُ وَأَنْعِلْكَ النَالِ وَالْمِيلَةُ اذَا نَرْكَهُوْمُواْ عِمَّا فِخَالِمًا وَالنَّاطِ زُالِدِيُّ غِيمًا أَهْلَهُ خُمًّا لَقَ الْ التَّنِيَا الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْعُلَالِي الْعُلَادِ عَلَيْهُمَا وَالْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ شَعَلَةُ وَتَعَدَّهُ شَيْطُونَا وَسَعَلَمَّ اوَهُوَ الدي كَانَتُهُ مِنْعَلَوْ الْبُكَ وَالْأَاخَرَ مِنْ خَلْوْدِلُهُ أَنْهُمْ تَوَائِئُو لِمُنْكُلِّهِ مِنْهِ عَالْ فَقَالَوْمَّةِ وَقَوْلُ الْعَوْدِ جِلْتَ فَالْنَ الدُّهْ وَأَشْعِلْنَ ، تَعْنَاهُ مَرَّتْ عَلَيْهِ ضُرُّوبُ المَعْنَ وَأَنِثَ الْمُلَوَّانِ عِنْدًا وَجَالَفَنَ لِمُنْفَاعِلُ الْحِزَادُ أَ مِرْجَ عُرِهُ وَسَنَوْهُ وَأَضْلَ وَلِكَ مِنْهَاجِ لَّدَنَّبِي مِوْالْيَ مَلْمَهُ عِنَ الْمُفَرِّسِ رمَعُولَ وَمُقَالَ وَمُقَالَ مُعَدِّقُ الْعُورِ مُعَالِّدًا إِنَّا عَرَقًاهُ مُعَالَّ ثَلاثُ شجن عَنِ الْفُسِّيةِ مِنْ كُفَّا فِ الناقَةِ وَلَها حِلْقَانِ قادِمَانِ وَخِلْفَ إِنَّ أَجْرُأْت مُنْكُونُ الذَّارُ إِذَا كَالْمُنْ الدُّورُ الذَّارِيُّ مُعَالْ ٱللَّهِ لِلْقَوْ وَالْعَلَاكَ النَّهِ Jan تَخُارُ خِلْقَتُنْ شَعِلْتُ وَإِذَا يَمِثَلُ جَلْهُ جِلْفَ السَّاوَفَقَ شَعْلُولُ وَفِي مِنَ اذَا أَنْعَلِمُ هَا وَعَأْلَا أُنْهُ مِنْ وَأَوْمَا وَعِلَا مُنْ فَتَتِلِ لِزُفَعَالِ المالالتي يترخ لفان بأخكوع لان لقا ارتق الدلاف حَيْفَ لَوْ مِي إِلَى الْمِتَّالْ وَلَيَّا تَشْعِل الشَّامُ فَأَوَّهُ شَعْمَ أَوْ الشين قالطًا؛ وَما بِثَلِتُهُمَا السَّعِ العَدْبِعُ فِي السَّيْ وَإِنْ لَا خِلْهُ الشَّعِيْدُ أَلْمُنَّا وَهُوَمَثُ لَدُنْ مُعَيِّدُ الشُنطُتُ شِكَةُ الْحِيْسُ وَصِيْعَةُ وَيَلْ كَبُرِيْتِ لَوَيَنْهُ مِنْ لَهُ يُرْوَلُولاً الشَّيْ مَنْ عِبَّا وَمُنْ لِيهُ النَّهَا إِن وَالْأَلَةُ مِنْعِتُ والسَّعْفِ مَانَتُعْ بِمُ لى تنطف قاك وَلَقَدُ الْفِيْتُ مِثَلِ الْجَيْسَةِ شِكْءً وَلَقِيْتُ مِنْ سَطَفِ الْأَمْرُورِ شِلَّادُهَا صِ قَبَائِرِ العَبِرَبِ والعِبْرِ والمَعْ الشَّعُوبُ وَفِيَالُ الشَّعِبُ الْحِينُ العطيف والنعب الإختاع والإفترأف لقاك تابا ألتأ ومنعب والشَّعْيَفْ مِنَ النَّحَ وَالذِي أُوكِنَكُ رَثِّهُ فَيَبِسَ وَصَّلَتِ رَبِعِينُ مُنْظَفُ بَنِي فَالْأِنِ الْمُ ٱلْمُؤْمِّةِ يُعِينُونِهِ لِمُ الْمُقَوَّقِ وَلَقَاتَ فَيَ شَعِبُ بَهِي فُلاَن الْأَأْ الناكيا أي لخاليا الإسر فخاليك مند بنكة وشنطف العفوا ذا وكل لَفُتَرُ فُوزُعُ إِنَا الاحْبِمَاعِ قَالَ الطِّيزُمُّ أَجْ تَيْنَ الْمِلْدِ وَاللَّهُ ٥ السَّمَّةُ عَلَوْا لَفَرَّهُ الْجِلُّونِيلُ وَالْوَخُلُ الْطَوِيلُ السَّمَالَةُ أ وَعَلَيْنَا العَطَّانَ فِي الْغِيَّالِيُ مِنَ النَّافِي الوِّلْفَةُ مُعَالَدُ مُنَالًا مُنْ عَلَى العِمَا أَدَامَا أَرْدُ فِلْعَا فَالْ شَتَ مَعْد الحَيْ تَعْدُ الرِيَّاءُ عِنْ الرفيهِ عِنْ أَيْنَ عِبْنَ لَأَنْتِ عِبْلِ لَمُناسِلُ فَالْمَانِ عَبْدًا إِنْ عَبْدًا إِنْ عَبْدًا إِنْ وَأُمْنُ أُحِنَّهُ وَلَيْنَ } اللَّذِيرِ هُمُاكُاللَّهُ زَّوْنُ نَسَطُّ عِبْهُ النَّبُفُ 32

· (1) 本語 ( 金子) سعتر والنعاذمان الماتكة مرانساب والسعار ماسكأدي والكؤوة المرتب الغزف تغفه مقعقا والنعار النعار التعاد النافر حديرة النعاد والأنفو 113 من ما المُنك أو الحاف ومن من من المنع وي الذه والحيمة الساعة وستعرف والتفعادا فكالت لفوكات سيفين كالمكتب عايث ونعي الماوين لفطأنه والسناء ترعوان فالتناشد والتعارة واجته النتجائز وَ فِي المُلِكُولِ إِلَيْ وَالْفِيمَالَةُ وَاقَالَ البلغيَّةُ أَيْعِ أَنْ وَهُوَا جُسَّلَ والتعثيرة الفتا التركفة أشارى فاشق أفقا أن فجز شاموا بجستى بَيْنِيلَ الدَرُونَيْ لِمَرَّانِهَا هَلْدَى والشَّعِينِ ثَمَةً وَفُ وَالشَّيِعِينَ الْمُثَاثِثُ المُعَالِينَا كَالِتَحْلِلِيَّةِ إِللَّهِ فَيْنِ الْأَلْكِيدِ وَمُعَالُ لِأَلِلْتُعِالِكِ وَلَيْكُ وَخُاذُ العِنَّا ۚ وَالدَادِيَةُ مُنْفِئُ وَرُقُ وَالنَّهِ أَرْشِيْ لِلْهُ يَقُوال مُعَيِّرُ أَنْعَالُكُمْ المنغ الولما لتقوأ والنغ والاعتادة المأل فوذاك المكلب وَالسُّورُ وَوَحَبُ وَلَمَّالُ النَّعَرَّ فَلَأَنَّ ثَلَمًّا شَرًّا إِذَا فَشِيَّا أَبِهِ والشنجة والخشبة وكاوا تسأج ألنا فعجته أن جماكها ويعال فأمنة شهرة الاو وأهية دورالا فالاندون ومحكومهم ودأنكأوما وي والمناه وال وَرُوْمَنَهُ مَنْ عِبْرًا وَكُنِينَ المُسْدِ وَوَمُلَدُّ مَعْ فَالْفُرْدُ الْمُجْرَةِ فِي اَشْبَهُهُ وَنِقَالُ كُلِالشَعْرَ آلِالشَّعْ وَآلِالشَّيْرُ التَّلْمُثُولُ النَّبِيرُ التَّلْمُثُنَّ الشين الغين عَاشَالُهُ السَّعَافُ عِلاَفُ المَّلْبِ فَالْفُرْقِ وَلِهِ مِلْ مِنَا أَوْهُ مُلْسَّعُفَعَ إِجْبًا مَلَهُ الن عَادَ مُلْمِهِ المُعَلَّمُ قَالَ اللهِ المُعَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

شغف

Jein

الكَلْارِ وَوْتُعِ الْعِنْدِينَا إِلَى السَّعِبَ مَكُونَ لِمَنْزُقًا وَيَكُونُ الْمِنْلِعًا مَا لَ وَمَشْعِبُ الْحُوَّ لَمُوَّتِفَةُ فَالْ الْحُمُّاتُ

والشتغيب الطوثو إدافقون والمنتخث أغيكأن الشحرة فأمكا شغب المَدَّ مِنْ فَقَالُ إِنَّهَا أَفْطَ أَنْ البِي فَعِلْوْمِنْهُ كَالْعُبْنِي وَالمُنْبِي وَمَا اَسْتُونَ مِنْهُ وَجُمَّيْنَهُ مَوْلُ المسَّائِلِ ٱلسَّوْحِيْدِيْنِكُ مُسْفُ لَعْجِبُهُ وَظُعْ إِنْ عِبْ ا ذَا مُمَّرُّونَ وَوْزَا هُ مَنْدَا يُمَا يُؤَدُّونَهُ سَبِ مُلَهُ فَاللَّهِ لِمَالِدِ وَفُصْرَى ﴿ وَالنَّهِ الْأَنْتَأَةِ نَتُأْجِ مِنَ النَّهِبِ وَالنَّهِبُ مِنَا الن وين الحياض وسَعُوب المنتبة والشعب الزخل والمات وسَعِته السِّيَّةُ وَمَعْبَانُ النَّهُ إِلَيْهُ رِوَشَعْبَانَ يَحُيُّ مِنَالِسُن مِنْ صَمْلُكُ الْيُعِمِ بُغْمَنِ عِامِرُ الشَّغِينُ والسَّعِيبُ النِّفَآءُ البَّالِ وَلَمْنَاكُ إِنَّا مُثَكِّزً أَخْفَرُ مِنَ لِنَوْ أَدُونُ لِلْمُ اللَّهِ إِنَّا لَيْكُ وَمِالَ تَوْوُالنَّعِيدُ الْوَاكُونُ الْعَقْدُيَّةُ وَسَهِبْعِبُ مُوْمِعٌ مَاكَ الشَّاعِ رُ

عَلْ الْجَعِلَقَ يَدِي لِخَالِم مِرْفَقَةً عِلَيْ يَعِنْعِبُ بِمُنْ الْجَوْمِ وَالْعَجَانِ وَشُعِيامَوْمِعُ مَالَ ابْنُ ذُورُ إِلَى المَعْدِلَ لا فُورَالْ وَالشَعْدِ الإجْمَالِي وَقَمْنَ مِنْ الْأَصْلِهُ الدِ وَإِنَّمَا مِي لَعَنَهُ الدَّوْ مِوَالَ وَنُعْتِي مَنْ عِبَالُ لِمُسَافِيهِ فِيْهِ أَي لِنَكُرُ عِمِو فِي لِلْبِ المِنَاوُ وَفِي لِمُن يُسْتَا فَلُهِ الْفُتْيَا الَّهِي مُنْعَبَبِ الناسُّ يَفُولُ فَرُّ تَنْهُمُ وَالْمِنْعِبُ سِمَةً لِمِنَعَ مِنْفَيْرِ هَ المُنْعِثُ عَنْ أَنْ الرَّأْنِ وَمَلَيْلُهُ لِمَا لَا يُلْكُ فَلَ إِلَا يُلْكُ فَلَ إِلَا كُنَّ فَعَلَّمُ النَّهُ فَا لَكُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ لِمَا لَا يُعْرَفُونَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رَأْتُ التَ أَك والشَّعَفُ الْبَشَّأُولُ الْمُسْرِولُو اللَّهُ مُعْتَخُرُ أَوْجُتُهُ آمْزَكُو ٥ والشَّغِهُورَةُ لَتُسْرَعِنُ كَالْوِلْهُ إِللَّهِ البارية و مُحَمَّدُ فَالْكَثِّف

-igu

ilei

حَيَّا شَمَقَتُ عَلَىٰ لِوَا لِعِبَالُ مَعْنَاهُ خَلَّتُ بِوِفَاكُ وَالسَّفَةُ النَّذِيُ أَوْ الدِّينِ السَّمَا وَعِنْكُ هُونُ النَّفْعِ فِي المُنتِزَّةِ وَ اللَّهُ الل المائيل مالكالشفف المختوة البيهن غرقب الشنس الي فالبالعيساة الالمؤرة ووروا والمناوع والمناف والمنا نَتَاكُونُهُ عِنَا أَنْ مُعِيمُ الشَّقَقِ وَرُدِي العِيقَالُو رُجِوْسَبِ عَرْجُامِدٍ قالَ رُهُ وَقُلْمًا إِذَا جُهُمُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللّل المَيْزُةُ النَّ يُرْى وَالمَعْزِبَ عَدْ شُغُوطِ النَّمْةِ وَيَكُّرُنَّا عِلَيْنَ الماه وعُجَّاد مَا تُحَّم عَن مُلْمَهُ عِنْ لَقَوْاً وَالسَّافُوا المُتَوَّا المُتَوَّا المُتَوَّا المُتَوَّا وَجَلَّنْهُ إِنَّ إِنَّا لِي عَنْ خُمَّتُون فَعَالِ اللَّهِ عِنْ فُمَا وَقَ عَوْلُ إِنْهِ عَنْ لَا جَدِّهِ مِتَوْفَعُ مَا لَا لَمَا فَا لِلْهِ وَقَالَ الْفَيْ أَوْسَمُ عِنْ يَعْمَ الْعِيْرِ يَقُولُ عِلَيْهِ نَوْتِ مَكْنُوعِ كُلْكُمُ الشَّفَوْ وَكَالُحُمْ مُوالْ فَهَالْسَالِدُ ڸڗؙۼٵڶٵؚٞڎؙۼڶڸۼؾۊ۫ڟڶڷڬۑؿٳؙ۩ۺۼۊؙٳۼڋٷٚۼڕؙڂٳٞۺٷۿڡٚڰڰ۫ الدَّجُلُ مِنْ فَعَلْ دَانَكُ مُقْحِرِ عَنْهِ وَسَعِي أَبْطًا لِشُفَلُ شَفَنًا وَهُوَ شَعُوْنُ وَمَنَا أُونُ وَالشَّنِكِ الْمَالِكِ ﴿ جِلْلَّازُ مُؤْرِّعِبِ شَعُوْنِ تاكَ والشَّعُوْ لَلْ لَعَنْ وَزَالِمِ عِلْ يَهِمُّ تُرْعِقِ لِلسَّطَٰوِ قالَ الْاَمُوكِ لَلْفَقْ الكَيْشُول لِعَافِلْ مَأْنُسَمُ فَوْدُ كُنْرَ عِلْيُهِ الناسُ عَالَ الفَاتِلُ السَّكَمَةُ عُدِ قَتْ مِنْهَا الهمَّاءُ وَتَعْجِنْهَا شَعَهُ وَالنَّا أَنَّهُ وَالْمَاكُ وَمُوالِّكُهُ مْنْ نِيْكَ الْيَافِيهِ وَ رَجُلُ شُفّاً فِي عِلْمُ النَّفَيْنِ وَشَعَهَمْ فَلاَّنْ عَبَّلْ كَدَاشَعَلْهُمْنُهُ فَأَشْفَ عِلَى الشَّرِيُ أَشْرَفَ عِلَيْهِ وَشَفَأُ كُلِّسَوْنَ حَوْفَهُ وَأَشْفَى المَوْنُوعِ فَإِلْمُونِ وَمَا يَغِي مِنْهُ إِلاَّ مَنْفًا أَيْ فَلَيْكُ

شفق

وَشُعِلْتُ يَعْدُ مِكَالَا عَلَمُ لِلْمُعَامَا لَو يُسْتَوَكَّا عِلَا وَلا يَكَا أَدُونَ مَغُو لُونَ اسْنَعَالُ وَهُوَجَايِزُ وَيُقَالُ شَعْلُ شَاعِلُ وَجَيْعُ شَعْلِ الشَّعَالُ والشَّعَلَ وُلاَنُ ٥ الشُّعُنو وُالشافِ المُلَدِة مُعَ مِنَا لا بِلْلْمِينَ الشَّطْوَ السَّالِ وَجَ النَّهُ وَكَدُ الْحَ وَالنَّهَ أُمِينُوا اللَّهِ الدَّالَةِ إِلَيْ شَعْمُوْرُهُ وَالْد ابْنُ إِذَ يُهِالنُّغْيَةُ الْجَالَ الْمَ يُنتَقَى لِكَانَةَ وَالْمُعَالَحُونَ وَالْمُعَالَمُ الْمُعَالِ لَجُلُا أَشْعَى وَٱعْرَاهُ مَنْغُورَا وَمُوَالْنَ خُورَالاً شُمَالُ لِعِلْمُ الْمُولَةُ مَا لَكُ السُّفْلَ وَيَّقَدَّ مُهَاوَقَالُ لِلْعُقَارِكَ عُوَ الْمِنْلِينْ فَالْأَهْلَ عِلَى الأستفاه المتغف تعيين الشتر مال الخلف فيكال للغوم الأأوج وَاسْ اللَّهُ وَعِينَ عِلَا لِمُ أَلِي إِنَّهَا وَأَنْ شَعْبِ وَضِعْنِ قَالُ أَنُوعِ مَسْلِهِ شَعَيْثُ عِلَى لِفَوْ وَسَنَعَتْهُمْ وَسَعَيْتُ بِمِوهُ شَعَمَ الطَّلْ رُبِّعَ إِجْمَعْ رِحْلَيْهُ لِبُنُولَ وَبِلْيَةٌ شَاْعِتُهُ مِرْحُلُهُا إِذَا لَوَتَنْتِيعُ مِرْعَالَةً إِلَا الْمِنْتِيعِ والشِّعَازُ الدِي يُعِيَّمُهُ هُوَّالَ بُرَوِّجُ الرَّجُلُّ الْحَثَّرُ الْمُنَهُ عِلَى الْرُ الزوجة الااخوالن أولامة وتشهرا الازارة ونعاك المنتفزالنهك إِذَا مِّنْ أَنْ فِي الْجِيدِ مِنْ الْجَدَّةِ وَالشَّمَعُ مِنْ فَا يُحِيدُ اللَّهُ ادَالُونِهُ عَلَيْهُ واشْتَغَرَ بالإمِلْكَ نُوِّتْ وَاسْتَعَوَدُكُانُ فِي لَفَكُو اذَا أَبْعِكَ فِيهَا مَعْتُونُو مَنْفَرَيْفَتُو أَجْ فِي إِنْ إِرْهُمِهِ مَالَ السَّيْمَا فِي مَنْفَرَّتْ مَنِي فَلَا إِن مِنْ مَوْفِعُ حَلَّا أَيُّ الْحُرَّجْنُهُ وْمِنْهُ قُلْالْمُنَّك وَيُونُ مُنْ مُونَا أَلْنَا فَي بِوالِحِلْمِهِ وَكُلْمًا مِونَةً مُرْمِونَا اللَّهِ مِنْ مُنَالِّدِ

- This

شغن شغولي

سخر

شاق

فَامَّا فَوْلُ الْعِبَّاجِ الْوَفْيُنَّةُ مَّبُلِّ فَتُلْمِنُّهُمَّا أَوْسُفَّا أَوْسُفَّا عِنَدَعُرُوبِ النَّصْرِ والشِعَآءُ وَالدُّونِ واسْتَشْقَى لِلَبَ الشِعَآءُ مُأْتُفَيْكَ السَّيِّ أَعْمِ طُبْنِكَ أَنْتُنْكُ شُهُ مِهِ والإِنْفَى مَعْرُونَ فَأَمُّ السَّقَةُ فَقَالَ المَالِينَ النَّالِقَ اللَّهِ وَمِنْهَا وَالْوَلْمَاكُ شَفُّوا أَتْ وَزَحْلًا شَهُوا وَاكْلُن كَنْصَرِّ الْفَنَّاءُ كَالْأَدُ وَقِ ١٥ لَيْتُ فَرُمُّنِكُ الْفُدْرِ مِنَ لِعِينَ وَالْحَيْنِ 'ٱشْعَالُا ٱسَّفِيْرُ وَلِّ سَعَيْجَ وَقُفُ كَاللَّهُ رَوَعَ بُرِّهِ وَشُفْنُوا لَاَ جَهِرِهِ جُرُّدُفُ أَشَانُهُ وَرَشُفُ أَلْسَيْفِ جَنَّهُ فَكُولُفَ وَالْبَعِيْرِ كَالْجَعُفِلُةِ مِنَ الفَوَرِسَ وَتِبْزُبُوعِ شَفَارِتِي عَبِلَى أَنْدِبِهِ نَجَبَرُ والشَّفْتَرَةُ مُغْبِزُ وْفَكُ وَمَا الرَّائِدَ عَنْدٌ أَنْ مَا عِلْ أَجُدُ أَنُودُ بِي شَفْتَرَةُ الفَوْ وَأَشْعَرُهُ وَاللَّهِ السَّفْعُ خِلاَتُ الوِتْ وَمَتَفُولُ حَالَ فَرُدًا لَنَّفَعُنْهُ وَبَنُوْسَانِعِ مِنْ بَيْ Rein النظلب رع بوستان منهوأ بوع بدامته نجتذ برا دريتز السَّاجي الفَقِينَةُ وَالشُّفْجَةُ فِي لِلَّهَ إِنَّ قَالَ إِنَّ ذِرَّ فِي شُرِيَّتُ شُفْعَةً لِأَنَّهُ فُسُنَّهُمْ مَا لَهُ عِدَا وَالنَّا فِعُ الْبَيْمَةِ عَادَلَتُهُمَّا وَنِهَاكُ أَمْزُأُهُ مُشْغُوْعِهُ أَصَّا أَنْهُمَا تُنْفَعَةُ وَهُوا لَعِيْنُ وَانَّ فِلاَنَّا مِشْلَعِمْ لِي الْعِدَاوَةُ أَنْيُ اْعِيْنُ هِ لِلَّهِ وَيْضَادُّ فِي إِللَّهِ عِنْ الشَّانِعُ الطَّائِ لِعَنْيُو وَنَأْفَهُ شَفُوعٌ فَيْهِعُ مُثِّلَ المُعْلَيْنِ وَعِلْمَةُ وَالْجِلْمَةُ وَالْجِلْمَةُ والمنتن والقاف ومايناليفيها الشَّافُولُ نَنْ يُنْسِحُهُ الدَّارِجُ والنَّقُلُ الوَزْنُ وَفِيْهِمِا مَطَرُّهُ الشَّفْنُ شقال الفَائِيلُ مِنَ لِعِطَ أَوْبِقُ الْ شَعَنْ الْعِطِيَّةَ وَأَشَفَنْنَا مَلَانْهَا النَّفُوةُ شقن خِلَا فُسِلُنَتَعَالَارَ وَكَجُلُّ شَقِ بُلِّينَ السُّنَفَآ وَالشِّفُوٓ وِالشَّفَاْوَةِ وِالسُّفَّافَاهُ المَعَانَأُهُ والْمُنْ النَّمَا وَمُنْ فِي نُنْ مَنْ فَي النَّوْدُونَ فَا أَنْ العَبِيِّرَ مُنْفَا

تَشْخُونُ وَالشَّكَأُ والشَّطُوري فِي وَالسَّجِيُّ الدِّي السَّجَيُّ الدِّي السَّجَيُّ والسُّحُوْ سَعَوْ تُنهُ فَهُو سَجِي مِنْ فِي السَّخُارِ وَالسَّخُونَ مِّعِبَ شكك ولا عليًّا لِمُوَّالُ سَمِعِتْ الرَّغِيْدِ الْحِرْدِينِينَاكُ حَمِّدُ أَلَّا غِينِابٍ مَفْوَالْ مَعْنُ الْأَمْوَةُ يَعُوْلُ الشَّكُولُ الجَمْلُ أَوْ الشَّكُولُ الدِّيَّا وَالشَّلَةُ الْأَمْوَلُ المُثَّلَةُ 777 السُّحُدُ قالَ الدِياءَ وَاللَّهِ وَالعِرْفِر الْمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ السُّحُولِ Si والشُّكُ العِيلاَ المَنْكُولات أَوْعَلَا لِمُنْانِ تَعْرُونِ نُولِيدَةُ والنَحُونُ مِزَ الدُّوَاتِ مَا رَحُونِهِ الْعِلَفُ الْقَائِلُ والنَحِرَّةُ أَالنَاكَةُ نَعْنُ حَقًّا مِن عَلَا وَمَوْعَا أَنْعُ أُوا فَهَا الْأُسْتُ وَالْفَوْ وَهُو خَلْقِنَ شَجِرُةً وَمُلْ شُجِرُ سِلِمُ لُورَةً والنَّجِينُ مِنَ النَّالْبِ عَلَيْكُ وَيَنْ سَّانِ النِّكَ مُنْ وَهِي فُصَّالُ فَكُّهُ وَشَكِرُتِ النَّكَيِّنُ أَكَأُ كُنُّونَا فَعَنَّا شجع والنَحْدُ الْحِكَامُ وَنِعَالُ عِلَالْكُوْ مَوْمُ النَّرَّاهِ هِ الشَّكَامِ فَيَهُ وَشَحِعُ الرَّهُ لِكُنْرًا مُنْلُهُ وَكُنَّ الْكَاذَا عَنِي تَشْحَعُ شَعْعِيًا وَيُهَالُ شَجَّعَ وَأَلْنَ يَعِيْرُهُ مِن المِدْرَنَعُولُ وَشَكِعُ الرَّرُّعُ الْأَرْتُعُ الْمُكْتُوعِينُهُ الشير واللهم وماشكه مله البِّلْوُالغِيْفُورَ وَلَي لِمُنْ النِّيْنِي النِّيْنِي مِنْ لُولُّ الْأَيْنِ وَالْأَلْنُ كُورُ مُلِيلِنَا بَأُوْالاِسْتَان وَهُوَجَتَهُ وَهُو اللَّهُ وَالْجُهُو ٱللَّهُ وَالْمُوالِّدُونُ وَنِفَاكُ مِنْ فَا الْمُالِيَّا الْسُلْسُ لِنَّ مُ مُعْمَادِ الْمُعْمِدُ لِلْمُ الْمُلْسُلِقُ الْمُلْسُلِقُ الْمُلْسُلُونِ اللَّهِ الْمُلْسُلُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمُلْسُلُونِ اللَّهِ الللللَّالِيلِي الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمُل دَعَوْدَتُهُ قَالَ الشَّلَيْتُ عِنْدِينَ فَتَعَوْنَ قَعْمِي قَالَ أَوُالْهِمَّارَ نَجُلُك مِن الْكُونَةُ إِنَّى وَلِهَ اللَّهُ أَنْ الشَّلْسُهُ أَخْتُونُتُهُ بِالمَدِّدِ قَالُكُ وَجُحُمْ أَنْهُنَا أَبَاعِهُمْ وَأَشْلَاطِلْانَهُ عِلَيْنَا فَجِلْنَا بَنِي مُلْتَبُهِ تُوْكَلُ

النابئ الناب الدكة يُعْبِضُلُ السِّقْب

حَالِغَادُ وَلِلْمِيْلِ وَالشَّوْمَا الدُّخِلُ اللَّوِيلُ وَالْنَفَ يَحْتُونُ هُمَّ فِي حَالِقًا لِمُ

ٳؿٛؠٳۼؙۣڵڣٙؠڿۣۯٙۺؙٛۼۼؙٵڵڡۜڎٳۯۿٷ؞ؙۉ؈ؙٛۼۜڹٛؠٞٚۼ؋ٞٛڎڹڵٲۯؙۺؙۼۜڿٛ ۅائشْقَاجُ تَبْتُ ٥ أَشَقِفُ الإيكابِكَ الْمُسَكَّالُونِيَّا فُومُهُ وَالْمُسَّالِلِيُ

الناسِّ الْعِيْنِ عَالِثَقَالَا عَ الشِّقْدُ فَرُّخُ الفَظَّاءِ والثَّقَدُ الْحِيرُ بَالْهُ

وَجَمْعُهُ شُقَّدُ أَنْ وَالنَّقَادُ آذَالْعُ عَالِ السَّهِ ثِينَهُ وَالْمُقَاتُ -

ٳۮٳ۠ۼٙڛ۬ؠ۠ۏۼۣڸڰٙڎؙٳۺٛڡٞڎؙٷڰ۫ڣۊ۫ڗ۫ڐػٵڰٙڹۼڗۜٳؙڞؾٲڒ

ٱشْقَدْدْ فِي أَفْرُدُولِي وَدَكَرُونِ فِي أَمْ وَلَا لَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَالَ انْ الْكَفِيَّزَالِي مَابِهِ شَقَلُنُ وَكَانَقَكُ أَيْ مَابِهِ النَّطِلاَقُ ١٥ السَّفَّرَّةُ

مِزَا لِأَلْوَانِ خُومَتَوْهُ مَعِلُوْسَيَا مِثَا فِي لِنْسَانِ وَالشُقْرَةُ وَإِلْاَ لِمُ مُعَرَّةً

خَافِيَةُ كَيْ يَرُّمُ كَيَا المَسْفِينِ والنَّاضِيَةُ والمَجْرَفَةُ وَالنَّهَ رُّنْقَافِي

النَّا مُن والسَّقِيَّةُ لَكُ وَيُسْلِهُ والنِّنْكُ النَّهِ وَلَقَ وَلَى وَالْمَعْدُ النَّهِ وَلَنَّا مُن وَل

وْلاَنْنَا بِشُفُوْدِي لَيْ إِلَى وَأَمْرِي وَجَالُهُما الشُّفَةِ وَالْمُقَانِ اذَا حَالَا

الدَّانِبِ وَالسَّفَّةُ وَحِعْنُ الْمُعْدَيْنِي فَانِهُ وَالْاسْفَا وَوْجَيْ مِنَ

الدين وَالشُّقَارُ لَي تَبْتُ وَالمَثَا وَزَّالُو أُجِدُ مَثْقَدٌ وَمُلْأَمْنَتَوَّتُ

فِي لِأَنْ رَضِ وا مُشِعَرِّزُ أَنْ طِمَا أَبُنُ ٥ الشِقْعُ خُمِ لِيُقِمَا مِنَ لِلشَّهُ وَالْمِشْتُفُ

عَهْمُ مِنْهُ تَعَلَّمُ عَرِيْنُ وَلِهَا لَ إِنَّ الشَّفِيَّ الْفَكَرِ مُولِقِيَ الْدُوالشَّقِيْشُ

النسَّا وَلَعْدَةُ أَهْ اللَّهُ عِلْدُ اللَّهُ وَنْحُ فِنَالَ مُوَ مَعْنَمُ اللَّهُ وَعُدِي

ماب السَّيْرِ فِي لِكَافِ وَمَايَتْلِهُمُ

شَهِّعَ فِالإِنَّاءِ شَوْبَ مِثْلُحْكُوعُ

فَكَا تُكَا الْكَالِمُ وَقَعْمُ قَالَمُ

-- 1

شفح

شقل

551

م الم

بعدة

منفع

التِّدُ اللَّهُ والنَّكُ النَّكُ النَّالِيُّ النَّالَةُ النَّالَةُ وَالْدَسْخُ وَشَكَلُ اللَّكَيَّةُ مِسْكَالُورُورَاتُهُ إِلَا الْمُكَالُ ادَاكَانَ إِجْدَى عَدَيْدُ وَاجْدَى يَجْلُبُ المُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعُلِّهُ الْمُعَادِّ الْمُعَادِ الْمُعَادِّ الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعِلَّذِينَ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعَادِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَادِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَادِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَادِينِ الْمُعِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم الْوَجْرَأْبِ وَأَشْكَ لَالْأَمْوُ الْنُسْنَ وَفَلَا نُنْ يَعْبُ لَحَلِّيَ مَنْ أَكِلْمُ الْمُلْفِقِيد وَجِهَةُ وَشَاٰ كِلَّهُ الْمُأْلِثَةِ وَعَبْرِهَا مَاعِلًا الطِّفُطُفَ مَا السُّكَّ لَلْحُجُنَّةُ عَنَا لِطُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِثُ مَعْ اللَّهُ الْمُعَالِثُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ابْنُ ذِرَ إِلَى وَيُتَمَعَّى لَا لَمُ وَأَشْكَ لَا لِمُنْ مَوْمِ وَالْبَيَاخِلُ لَهُمُ لِكُمْ لِمُعْكِلُ البِّنْ رُالْمَتِلِيُّ فَالَدُ فَهُوْجُأُكُمُ الْمُؤَجِّدُ فِيَالْوَالْأَنْكُلِ وَشَكَلُ يَعِلُنُ مِنْ الْجَرَبِ وَالشَّكُلَّ وَالْجَاجَةُ وَكَلَالِكُ الْأَشْكَلَةُ عَالَ الدِيرَةُ وَالنَّهُ إِلنَّهُ المَالِمُ الْمَالُولُ لَمُ اللَّهُ وَالْمُوكِ قَالَ مُطْوَرُ السَّاحِلُ مَا يُتَوَالِهِ لَأَرِوا لأَذَرِ عِنَ لَهِ يَأْضِ الشَّكُولِ لِهِمَا أَوْوالتَّوَأَتُ لِعَنَّا لَ مُتَعَمِّى يُتَكُمُّا وَهُمَّا وَإِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُتَعَمِّرُ وَالْلَّالْمُعُونُ وَ الراعِطُونُ أَجْزَهُ وَالدَائِشَاعِثُ

أَيْلِغُ تَكَأَذِهُ عَـُبْرُسًا بِلَاقِ جَوْلَ الْعِبِلَّ أَوْ وَعِأْجِلَ الشُّكْمِ والنَّحِينَةُ سَحِيمَةُ اللِّمَارِوهِ إلى بَنَّهُ الْعُبَّرْصَةُ البَّحِيمُ العَالَمُ والمَيْغُ سَكَامِوْدَ فَالنَّ عَلِيمُهِ النَّحِيمَةِ أَكِالْكُنْسُ وَجَحَى إِلنَّ تَكُمُّهُ وَشَكِ مُوالِقِلْ رِغِيَّ أَمَّاهُ شَاكُةُ النَّهُ فِي النَّهُ وَمُشَاكَّتُهُمْ وَشِكُ أُمَّا سَّانَ مَهُ وَقَارَتُهُ وَفِي لِسَّلِ اللَّهِ الْمُعَلِّدِينَ مِنْ اللَّهِ مَالَ النَّلُ لَحِ لَا إِن اَشْكَةُ الْأَمْ غُومِ الْأَسْكَ لَهِ الشَّكُوةُ سِفَالَا مَعَيْرٌ والسَّحُوْمَ صَلَّالًا شَحَوْنَهُ شَحُوًا وَسُحَأْمَهُ وَشَحُوى وَشَحُونُ عَلاَنًا فَٱشْحَالُفَ

شحوى

رَعْمَ الْمُنْ أَنَّ السَّلْمُ إِنَّ السَّرْفُ وَجِلْعَا أُمَّ الْمُعْدُبُ عِنْهُمْ المناف المنافي والمنه ومَا مُثَالَثُهُ الله عَمَا مُثَالِثُهُ الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَا مُثَالًا الله عَمَا مُثَالًا الله عَمَا مُثَالًا الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَا مُثَالًا الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَا مُثَالًا الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَا مُثَالًا الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَا مُثَالًا الله عَمَا مُثَالًا الله عَمَا مُثَالًا الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَالِي الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَا مُثَالِقًا الله عَمَا مُعَلَّمُ الله عَمَا مُعْمَالِهُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُؤْمِنِ الله عَمَا مُعَلِّمًا مُعْمَالِهُ عَمَا مُعْمَالًا الله عَمَا مُعْمَالًا الله عَمَالِهُ عَمَا مُعْمَالِهُ عَمَا مُعْمَالًا الله عَمَالِهُ عَمَا مُعْمَالًا عَمَالِهُ عَمَالِمُ عَلَيْكُ عَمَالِمُ عَمَا مُعْمَالِمُ عَلَيْكُمُ مُعْمَالًا عَمَالِهُ عَمِي مُعْمَالًا الله عَمَالِمُ عَمَالِمُ عَلَيْكُمُ عَمَالِمُ عَمَالِمُ عَمَالِمُ عَمَالِمُ عَمَالِمُ عَلَيْكُمُ عَمَالِمُ عَمَالِمُ عَمَالِمُ عَمَالِمُ عَمَالِمُ عَلَيْكُمُ عَمَالِمُ عَمِي عَلَيْكُمُ عَمَالِمُ عَمِي عَمَالِمُ عَمِي عَمَالِمُ عَمَالِمُ عَمَالمُعُلِمُ عَمَالِمُ عَمِي عَمَالِمُ عَمِي عَمِي عَمَالِمُ عَمِي عَمِي عَمِي عَمِي عَمِي عَمِي ع نشلج المنتَمَّا تَهُ العَوْجُ بِسَلِيَّةِ العِلْدِ وَيَأْتُ فَعَانٌ لِمُنْكَةً الْمُنْوَأُمِنِ أَيْ لِلْيَكَ فِي شهند تُشْرِينَ النَّوَالْمِنَ قَالَ الْمُأْلِمُ النَّمْ مِنْ الْحِفَالِمِلْسِ بُنَّهَا أَوْحَكُمْ لَكُمْ إِج الْمُتَرِّع فَهُوَمُنْتَوِّتُ وَفِقَالُ رَجِّعِ الفَوْمُ شِمَانًا مِنْ مُوَجَّهِ هِمِزَّا كَجَائِبُ مَ وَهُوَ ويعجز مَناعِمَة والمنوامث مَن التَّأْجُوا لَهُوَ أَثِمُ مَالًا لَا لِللَّا فَعُوَا مُوْلِكًا مَالَ آَنُوعَ مِن يُقَالُ لاَ تَرَكَ اللهُ لَهُ مَالْمِتُهُ أَيْ عَآلِينَ هُ مُسَجِّ الْحُسَرُ مِنَ الْأُرْزِكْ وَمُا عَلِا ظَا وَمَا دُفُّ سَمَّا جَاوالسَّنْ إِلْفَاجاً سَمَّتُ أَعْلَى سَمِّعًا خَلَطْتُ وَتِنُوْسَمِي مِثْلُ مِلْ إِلْهِ رَبِوشَكُمْ التَّوْبُ ادَا مُأْمَةُ حِيَاطَةً السَّاعِدَةُ ٥ شَحَوْنَا لَفِهِ لَعِظَّمَ وَشَحْرٌ تَجُلُّ وَجَبَلُ شَاحِزُ عَالِ ٥ شَمَاتِ المنتخ مشهد التَأْفَةُ وَفِي شَامِكُ وَمُدُّسُّمُكَ مُنْ الْكَاوُ وَالْكِادَا فَمَالْكُ مِدْ رَبِهِا وَكُ تَنْعَلُ دَالِكَ الْأَالِدُونُ وإِنَّالَفَعَلُ دَالِكَ لِنْعِلِّمَ أَنَّهَا مُوَلِّمِلْ كَلِينَتْنَهَا ا لِلْهُ إِن النَّذِيرُ مَثْنَ لِلنَّالِ لِهَالُ مَثَرَلَنِهُ فُرُونَمُ مَنَ الزَّجُلُحُ فَدَ فَأَكُمُ وَقُ وَوَجُلُّ إِنْهِ مِنْ أَوْ وَمَنْكُمُ وَالْوَكُمُ مِنْ أَلَا وَمَا قَلْ اللَّهِ مِنْ فَيْ فِي مِنْ مَنْ اللَّهُ عَيِرُهُ عِنَّهُ وَمَنَّا الْأَخْرُ الْمُالْفَقِ مَثْرُعُهُا الَّي بَطِّنِوا وَشَكَّرُ الدَّجُلُ سَتَّهُمَهُ الويكلة والنشر تغفوا لتتاو والشوش عاليوا لفالاكدونهم يَوْمُنَا وَٱشْمُتُولِ لِدَا ٱشْمُنَا أَشْمُنَّهُ وَتَجْلُ شَمُو مُولِكُمُ كُلُونِ عِبْتِوْهِمَا وَهُمَّتَ إِنْ فِلاَنَّا وَالْأَبْدَ أَعِلَهُ أُونَتُهُ وَالْفَيُوْشُ مِنَ لِلْمُوَالَّبِ الْبِكِلاَ يَكَا دُيَشَتَهُمُّ فِي الْمُسْتَرَسْمَا مُنا قالَ إِنْ ذِرَّ مِن وَقَلْ مُشْتِ الْعَجِرَّةِ عَيْدَ مَنْ مِن الْمَالِكُ إِنْ السَّمْ السَّمْ مُن مَّنَكُو وَمَالَ فَوَكُرْ سَمْتُو عَيْنُ مَلَا مَعْ زُوْدَةُ وَمَا سَمَوْعَ عِلْمُنْمُ إِن فِي إِلَيْهِ مِلْكِهِ الْمُدَاكِمِ اللَّهِ الْمُسْتَاكِ عَلِيْتُم ي

التب بالخيلاط التنسب التبار قالة وُكُولُ عَلِيما يَرِحَلُ لَمَنْهُما نَقَلَ مَسْمِهُمُ المَدُولُ عَلَيْهَ المَد شيطة في النول وَعَلِه وَدُرُ لَا تَعْطِ المَدَاءُ مُسْمَعِلًا أَنَى وَالْمِها والشَّلُولِيما طلب النور في مَا وَرَسَا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِما اللهُ عَلَيْهِمُ وَرُولُ وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِما والسَّلُولِيما والمورَ في مَا أَنْهِمَ المُعَلِّمُ المَدْعَ المُعْلِمَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَرُولُ وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ المُعْلِم اللهُ الل

777

200

سوق سول

شهو

سنهاب

ويفات بعد المستواج أَشْهَا وَالسَّمُوعُ الْمَارِيَةُ الْمُسَمَّةُ وَالسَّمُوعُ الْمَارِيَةُ الْمُسَمَّةُ الْمَ الْمِيَارِيْدِ الطِّيمَةُ القَدْلِ السَّرَّ أَجَّةُ وَهَا لِمُنْفِدِ مَنْ لَكُمْ عُمَّ السَّمْحَةِ وَالْوَ هُوَا الْمَيْرَةُ فِي وَلَّهُ عِيدُ قَالَ الْهَدَ، الْحُودَ وَمَنْفِقَةً ﴿ وَمُنْفِقَةً مِنْ الْمُعْمَةُ وَالْمُ

قَاءَ وَمِنْ الْمَعَلَمِ وَ عَلَيْهُ الْمُوالِثَوْمُ الْجَدُ فَهُ اللهُ وَهُمَا الْمَعْ وَهُمُ اللهُ وَهُمَا مَا مَنْ وَمُعَلَّا اللهُ وَالنَّوْمُ الْجَدُ الْمَادَةُ وَأَنْهُ اللّهُ وَالنَّوْمُ اللّهُ وَالنَّوْمُ اللّهُ وَالنَّوْمُ اللّهُ وَالنَّامُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تعليف مستوا تفويه بنه المسال حقى ين كدوله الحقال الخفر من فولة أفا لها باردة الطبع ونقال الشهاب لمن من في من في المنافقة الفاقة المن في المنافقة والنوارة المنافقة المنافقة والنوارة المنافقة والمنافقة والم

الشَّغُوَّةُ الْمُتَنَّزُرُ وَمِنْهُ ٱرْدِ سَنُوْرَهُ وَسَبَى قَلَانٌ فَلاَ الْفَضَهُ لِلسَّغَوَّةُ وَسَبَى قَلَانٌ فَلاَ الْفَضَهُ لَمَا الْفَضَةُ النَّالُ وَيُفَالُ شَمَّا أَمَّا وَيُفَالُ شَمَّا أَمَّا وَيُفَالُ شَمَّا أَمَّا وَيُفَالُ شَمِّعُ النَّالُ وَيُفَالُ شَمِّعُ النَّالُ وَيُفَالُ شَمِيلُهُ النَّالُ وَيُفَالُ اللَّهُ وَيُقَالُ مَا اللَّهُ وَيُقَالُ مَا اللَّهُ وَيُقَالُ اللَّهُ وَيُقَالُ مِنْ اللَّهُ وَيُولُكُ مِنْ اللَّهُ وَيُولُكُ مِنْ اللَّهُ وَيُعَالَى مِنْ اللَّهُ وَيُعَالَى اللَّهُ وَيُولُكُ مِنْ اللَّهُ وَيُعْلَقُونُ وَاللَّهُ وَيُعْلَقُونُ وَاللَّهُ وَيُعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللللَّهُ وَيُعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُواللَّالِمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِقُولُوا اللَّهُ و

تَلُوْحَانَ مَنَّ الأَمْنُ وَجَاهِ البَّهِ شَنِئْتَ بِهُ اَوْعَقَ بِاللَّهِ شَائِنَهُ اللَّهُ الْمُعْنُ وَجَاهِ البَّهِ شَنِئْتَ بِهُ اَوْعَقَ بِاللَّهِ عَفُوحَالُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلِهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولِمُ الل

حَدُّثُ وَقَالَ قَوْمُ شَنِعُ فَلاَنْ خَلانَ مَا مُنْهُ قَالَ حَنَانَ اللهُ وَالْحَدَانِ اللهُ وَالْمَدَّرُونَ وَالْمُنْفَقِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

شولی

شنب شنگ شخ

شنقل

شنع

مثنف

نشنق

وَيْ يَعْدِيدٌ كَامِنًا إِنْكَ يَغْمِيَّةً عَلَيْهَا مِلِي كِالْمَالِمِيْدِ اللَّهِ فَاشْهَابِ فاسَّا فَوْلَهُ تَعِيلًا شَهِرَ اللهُ اللهُ إِلامَ إِلاَّ مُوَفَعُنَّالُ مَعِنَّاهُ بَيِّنَ فَأَعْلَمُ حَيَّا مُثَالُ سَهِدَ مُلاَنْ عِنْدَالعَالِي ادَايَيْنَ وَأَعْلَى لِيهُ الْجُوْ وَعَلَى مُوْهُوَ واعْدُانُ مُشْهِدُ اذَاحِتُمُ زُوْمُها حُهَا نَقَالُ لِلْعَلِيبِ زُوْمُها مُعْبُ ٥ المقفروا جِذَالمنفور ونفتال مواله لأستيت بماء الأبتان ومدا الشهتر مَا اتَّفَوَّ عَلَيْهِ العَرِّبُ وَالْحَكِيرُ وَالْدُوْ الْوُمَّةِ مَّا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَنْتُرَكُ اللَّهُ مَرَّى لِلسَّهُ مَرَّ مَثَلًا لِناسْرَةِ هُوَ لَحَدِيلًا والسُّهُوَّةُ وَلِنُوْجُ الاَسْرَوَ مُنهَا مِنْ مُنْ الْمُنالْ فَوَنعَهُ وَمُنهُمُ أَنْ مُسْلِلَةً وَأَنْهُ وْلِي التَّكُونُ المُّونُ مِعِنَّهُ مَّا ه النَّهُونُ مِنْذُ الدُفْرُ وَلا تَالْمُهُونُ مَ شهق وَدُّ النَّهُ مِن النَّوِيْ مُنَّ الْحُرَاجُ النَّهُ مِن وَجَبِلُ مِنْ عَمَالٍ وَلَقِ الْ فُلاَنْ وُوعاهِن الدَاا الْمُنَاكُ عَضَالُهُ وَالشُّهُمُّ وَالْعَمْنِ أَرْبَلُونِ مِنْ الْمُمَا زُوْفَةُ والسَّوَّأُ وَا شهر تَعْلَمُ الدَاحَاتُ نَصَفًا عِاقِلَةً وَكَالِحَ اسْتُولِهَ اخَاضَّةً لا يُوضِّفُ بِوالدَّجْلُ عَيْقَالَ النَّامِلَةُ النَّاكُةُ وَالْقَارَمَةُ وَهُالْ النَّهُ لَا النَّامِكُ وَالْمَالِمُ المَّامُ شهو النَّجِيُّ النَّوَّادِ والنَّيْهَمُ وَكَوْالغَمَا عِنهُ قالَ والسَّفَهُوْمُ السَّغُوْرُ عَالَب لَنُوْ فَيَلَنَّ مِنْ عَلَى ظَهْرِ سَنْهُمِ الْأَخْمَعِينُ الشَّهَا وُالسِّعْ لِادَّان الشيئزوالجاو ومَابَثَلَثُهُمَ السَّوْى وْوَالْدُ المالِ والسَّوى جَنِعْ سَوَّا وَرَهِ جِلْدَوْ الزَّاسْ وَالسَّوْ وَالنَّوْ وَالْمُ Som وَخُلْمًا لَشَيْعَ فُكُ وَالشَّوِ الْأَسْوا لَهُمِّن وَنِقَالَ شَوْسَ أَلِي سَيًّا وَاشْتَوْسَهُ

والدَّائِنُ ذُنَّتِكِ فَعَنَّا أَلَـُ فَالِائْمُ مِعَ فِي صَوِيَّ فَوَمِنَا لِشُوَى وَهُوَ الْوُزَالَـ والسَّوِئُ جُمُّعُ الشَّارِ والشَّاوِئُنَّ مَا هِمِنَالَسُلَّهُ فَالْكِ لَا يُفِعُ الشَّارِةِ وَقَدِهُمَا شَائَنُهُ وَوَيَّمَتِكُ العَنْبِكَ فَاسْوَيْنُهُ أَلَا أَنَّ فَاللَّهُ اللَّ المَّذِينَ فِيَعَالُونُ هِ آمَا تَلْفُولُ الشَّوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا العَلَيْكِ فَاسْوَيْنُهُ أَلَا لَا

لاَيْهَا اَسْتَاوِقَ فِهُمَا شَانَهُ وَرَوْمَتُ الْمُثَيِّدِ فَاسْوَيْنُهُ أَكُلُ الْمُ اَصَّنَتُ شَوَاْءُ وَهِيَ طِنْزَافُهُ والشَّوَاْبِالْهَيَّةُ فَوْ وِهَلُكُوْ الوَاحِدَةُ شَوِيَّةً قالَ الْمُنَائِلُ الاِسْوَآةُ الاِشْنَالُهُ وَهَمْ عُنَاهُ جِثَيِّهِ اللَّهِ تَشْعِشَى فَلَانٌ فَأَشَّوْكُ مُرْعَتَالِيهُ أَنْ الْهِيْ قَالَكِ مُرْعَتَالِيهُ أَنْ اللَّهِ عَالَكِ

مع المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة اللها المنظمة المنظمة

والشهرائي والعبد والمبر ونترك شوعاً والمحتب المبار وتتوك المبار المتالفة والمتراك المتالفة والمتراك المتحب وتترك المتراك المترك المتراك المتراك المتراك المترك المتراك المترك المترك المتراك المترك المترك المتراك ال

ماد الشاللة وجهة الأرتون عليه بالفه عالم وما يَعْلِيهُ الله المناس الماء وما يَعْلِيهُ الله المناس المنسان الم

أَفَرُّعَيِّهُا اَعُرَّمْتُ مَّشِيْرِ تَنِهَالْ بِلَهُوَ السَّمِّيْنُ هَ السَّوَرِّ السَّمِيْنُ هَ السَّوَرِّ السَّمِيْنُ هَ السَّوَرِّ السَّمِيْنُ هَ السَّوْرِ مِنْ فَوْرِثُوْرِ مِنْ وَمُعَلِّمُ الْمَعَلَّمُ الْمَعَلَّمُ الْمَعَلَّمُ الْمَعَلَّمُ الْمَعَلَى السَّوْمَ السَّوْمَ السَّوْمَ السَّوْمَ السَّوْمَ السَّوْمُ السَّوْمَ السَّوا السَّوْمَ السَاسَ السَّوْمَ السَاسَانِ السَّوْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ السَّوْمَ السَّوْمَ السَّوْمَ السَّوْمَ السَّوْمَ السَّوْمَ السَّوْمُ السَّوْمَ السَاسَانِ السَّوْمَ السَاسَانِ السَاسَانِ السَاسَانِ السَّوْمَ السَّوْمُ السَّوْمَ السَاسَانِ السَاسَانِ

مَنَاوَنُكُ فَلِكُنَّا فِأَمْرِي مَكَأَنَ يُعِضُمُ مِنْفُولُ هُوَ مِنْ يَتُو بِالْعِسَلِ

فال وَاللَّهُ تَوْنُوا لِيَهِ يُرُّ الدِي يَعْرَفُ المائِلُ مَنَا لَمَا لَكُ أَمِلُ فَأَلَّ

فَانَامْشَتُوفَاكَ فَاشْتُوى لَكِلَةً نِنْجُ وَاجْتَمَلُ وَٱلسُّوكِ الْجُوفاك

عَدِالْشَوَى شِوَالْهُما التُوَعِبُلُ عَافَتُوْدِقُ الْمَالِعَلَمْ أَوْ فَكُلُقُ

اَشَّىٰ بِيهِ عَنْ فَهِ الدِّنْ أَا أَوْنَ التَّاهُ فَهَ الشَّوْطُ الطَّلَوْ فَقَالُ مَعْ وَفَيْ الطَّلَوْ فَقَالُ مَعْ وَعَنَا لَا لَهُ الطَّفُو النِّفَ مِنْ الشَّوْطُ الطَّفُو النِّفَ مِنْ الفَوْدِ النِّفَ وَالنِّفَ مِنْ الْمَعْوَلِ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلَّ الللْمُلِلْمُ الللْمُلِلَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِ

شوس

شوش

سوط

شوظ

شوع شوف

شوق

شوف

شول

الم

177

555

شوه

- -

7

.

---

النَّارُوْ أَأْنِ عُدَا أَدْسَنْهُ فَهُ أَيْ مَالِعُكُمُ قَالَ الشِتْ أُوبَدُّدًا أُنْتِمَا بِدَ الْكِلِيَّا فِلْأَرْضِ مَا عَلَيْها مِنْ الْمَفْعُ وَنَفَاكُ قَالَ الْمُالْطُغُمِّالْمُعَلِّمُ عُمَّا أَوْشَعُهُ ۖ أَفَا ثُودُعُ مَا بِأَنْ فَلَا نَهُ بِلَيْلَةِ شَعِيّاً وَالدَّالدُنْقَ فُ وَيَأْتَتُ لَكُلُوخِتُ وَاذَأُ لُولَفْتُكُ وَمُواكُ إِنَّا السَّيْعَ الْمُعَالِّرُ مُعَاكِ أَفَامَ شَهْمًا الْوَشَيْعِ وُوسَتَتِهَ المَاجِي والسنيف للجالا يشفط عَينها الفَلْو مَنْسِيْف مودَ وَوَالْدُ وَتَعْرِيرُ إلِلهُ وَمَنَالَتِهَ اداخَاجَ مِنا والمَصْلِدُ الشِياعِ وَفِسَالُ مِلْ الشِياعِ الفَضَّهَ العُرْعَيَدَادِ فَقَوْلِم وَالمَّنْ النَّالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالَةِ الْمُعَالِينَ الْمُنْ النَّذِيْتِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ الل 477 الَّنِيَنْفُوْ مِنْهَا الوَاهِي قَالَ بَعِيْنَ النِّبِ تَعْلَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّالِيلَا اللَّهِ الللللَّالِيلِي الللللَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنتن والمنتن واجد والدوقال الأهم فالتند بتاغ المنتجر والنواع الأعوال والأجزأك وسَاع للبريد وكانف كالد ستعمر والمتنث وخُوْلُ التَجُل فيجَلِّ السِّيْدِ مِنَ الوجالِ قالَ الْالْمُ التَّحِيْدِ سَاوِّعُ أَيْعَ مُنْ مَعْنُومُ وَسَهُو مَا يُخْدَ الْمَاكُ سَالِينُ وَسَعَالَتُ فَقَوْلِ عِلْدِي وَالدُّاشْ قَدْشَأْتِهُ الْمَبْيِدِ التَّهْ الْرَائِشَةُ المَيْنَ مِنْ وَلَمْنَ عَجِنَاهُ خَلَطَهُ وَأَلْشَكِ السِيْوْلَانَةُ وَالْفَتِيْقُ فِلْلِيْرِقَالَ مَنْ مُؤْلِّهُ وَلِي يُمْرَالُنُهُ وَالْمُونِ سنو مَّدُرَّاتِهُ وَلِينًا ذَالِدَرَاتِهُ وَيْعَالَمُونِدُ عَلَى النَّوَالِمِنَاكِةُ مناه سُمُ البُوْقَ ٱشِيمُهُ مَنْ عُمَّا الْدَارَةُ مُنْ اللَّهُ النَّاكُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الدّ اللهِ يَتَنِينَ مُسُودًهُ ٥ المِنْ يَعْنِ نَبْكُ والسِّيَاجُ لَكِنَالُا وَرَجُلُ سَأَيَّةٌ وَالَ الكثيف سَنَيًّا ادَّا سَّلَلْتُهُ وا ذَا قَوْمُتَهُ والزَّجْلِ الأَشْكُمْ الذِي بِهِ سَلَّمُهُ مَا الْإِنْ مِنْ أَرْسَالُم عَلَيْهِ وَهُمُ الْمُ مَنْ مُؤْجَا مُوا مُنْ الْمُرْهِ وَاللَّهِ والمتع شيخ والشيئة المالقة والإنشا والأخوار فألتج بفتاك عَالُو يَنْفُدِ لَذَنَّ مُوا وَالْفَاجِ الدَّوْعُ فَدَعِوا وَأَ الْحَافُوا لَمْا أَخُوا لَمُنَّاحُ استأمر والمتعاوا أسنمة عشاء والانشان والموم عتروالت وَهُوهِ أَعْ يُرْمُ وَالْمُنْ يُحِ الْوَاظِلْ عِلَى النَّوْلُ عَلَى النَّوْلُ عَالَ والاَشْمَانُ مَكَ أَنَّانِ قَالَ الْأَضْمَعُ الشِّيمَةُ التُّرَّاكِ لَهُ عَمْرُ مِنَ فُتَّاا مَا عَدْ رَأُهِيًّا لَمْرِيهُمَّا ٥ النَّدْخُ مَعْرُ وَفُ وَهُو بَرِّنْ شنن الأرض وَهُورِي شِعْرِ الطِرْمَاجِ والجَيْحُ الشِيرَي الشِينِ عَلَا الجَوْفَ السَّيْغُوْخَةِ والسَّيْخِ والسَّنْيِيْخِ وَذَكَرَ الوَّغِينِ سَنَّتُنْ عَلَيْهُ أَبْ والشَّعْنُ خِلاَفْ الزَّيْنِ والثَّكَّالْ تَشْفُ عِنْ وَشَنَّعُفُ ٥ النِّبْ مُدُالِحَةُ فِينَاكَ فَفَرُّ مَتِيْدًا مَعْمُوْلُ بِالنَّيْدِ ماك الشيئر في المسترق ومَا يَتْلِينُهُ مَا السَّيْرِ فِي الْمَا مِنْ وَمَا يَتْلِينُهُ مَا السَّيْرِينَ فَي السَّيْدِينَ فِي السَّيْدِينَ السَّيْدُ فَي السَّيْدِينَ فَي السَّيْدِينَ فَي السَّيْدِينَ فَي السَّيْدِينَ فِي السَّيْدِينَ فَي الْسَاسِ السَّيْدِينَ السَّلِينَ السَّيْدِينَ السَّيْدِينَ السَّلِينَ السَالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ الْعَلِينَ السَاسِلِينَ السَّلِينَ السَاسِمِينَ السَّلِينَ السَاسِ السَّلِينَ السَاسِمِينَ السَّلِينَ السَاسِمِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَاسِمِينَ السَاسِمِينَ السَاسِمِينَ السَّلِينَ السَاسِمِينَ السَاسِمِينَ السَاسِمِينَ السَاسِمِينَ السَاسِمِينَ السَاسِ die والنستَتُدُ النَّعَوَّلُ والإِمَادَةُ وَيْعِ العَوْبِ النَّيْ وَالشَّعْضُ إِدْ ذَا اللَّهُ سنخر السَّهُ عادمِنْ شَالُطِ الدَّا اجْتَرَقَ وَسَيْتَطَكُ اللَّهُ إِذَا وَتَعَنَّنَهُ وَكُونَتُهُمُ هُ bi الشَّارُ المِحَانَ لُمُسَنِّ وَأَشَاءَ إِلَا لَيْنَ الْمُلَامِ وَأَشَاءُ إِلَا لَيْنَ الْمُؤْرِّ جُل وَالْمُتَنَاكُوا الدِّجُولُ إِذَا الْمُتَكُّ عُصَّا وَمَّا مَنْ مِثْمِنا مِنْ الْمُ مَعِلِينَ فِيهَا والشَّأْشُ لِلهَكَانُ الْعَلِيْظُ ١٤ الشَّاقَةُ قَوْجَةٌ لَكَنْ جُوبِالاِنْسَانِ نَعْجُكِ المنتين والسَّيْطَأْن مِنْ سَالْطَ يَسِينُها اكَامِلُلُ وَعِيْدِوَجُهُ أَ إِجْرُوتَوْمَتُونَ فَتُدُهَ مُنْ مُنْوُلُونَ اشْتُأْمَلُ اللَّهُ شَأْفَتَهُ أَكُلُ دُهَيهُ اللَّهُ حَمَّا أَذُهُ مَا ا شَعَيْتُ فَلانًا عِنْدَ يَعُونُ مِنْ وَالنَّفَيَّةِ الشَّحَاجُ وَلِقَالَ السَّنَّقُيُّعِهُ سنع

مَتَعَمَّنُهُ والسَّنَا بِرُأَلُهُ أَوْ تَعْمِمُ فِينَا لَدَّى إِلَهُا المَّافِينَ وَإِنْ وَال النائل أيْطِأَلْمَا شَيْهُمَا فِحَوَّ النَّحَاجِ وَمَالَّ غَيْرُهُ جَأَوَ ٱللَّهُ عَيْنَ سَّنِوالْفِيْلُ وَهُوَكِوَ أَوْاهُ هُ أَنْ ذُرَيْدِ السَّيَعُ لِلْفُنُونَةُ وَلَسَّبَعُ الْمُجَرُ وَالْوَمْلُ وَحَلَّ يَعْفُمُ فِي الْعِنْ فَي الْعِنْ فِي الْمَعْ الْرَجْ الْوَسْعُ الْوَدُ فِي الْمَ والمُعَّالَةُ سَمْعَ وَالْمُسَيِّعُ الْمُتَكَثِّرُ مِالْشَعِيدَةُ وَأَشْعُ مِنْ التَّوْبَ ril يَنْهُ قَا وَامْنُوا أَهُ شَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهِ الدَّاصَلَا ثُنَّهُ مِنْ يَرْمَنْها وَشَرِعُونَ مِنْ مَنَا الْأُمْرِ وَزَوِيْتُ وَنُوثَ شَيْعِ الْعَزْلِ الْحَجَيْرُهُ ١٥ الشَّبَغُ عَمَّوْهُ النِحَاجُ السَّنَحَةُ مَعْزُونَةُ والشَّيَحَةُ الْأَبْأَ الْأَتَحُتُهُ فِي لاَّكُونُ مُنَعَانِينَةً وَكُلُّ مُنَدَّ أَجِلَقِن مُسَنَّتِ كَأَن وَمِنْهُ تَشْمِيْكُ الْأَصْابِعِ وَبُرْلَ لِوَجُلَيْنِ شَبْحُهُ لَنَّهُ وَالْمِنْ الْأَلْكُنَا وَلَيُوَةُ مُشْلِكً مَعِمَا أَوْلاَ ذُهَا وَأَنْسُلُتِ الرُّأَاءُ يَعْدُ يَعْلُهَا مِّنْكُ عِلَّا وُلا رِهَا ڡؙڵڒؾڒۊؙڿ۠ۯٵڵۺ۠ڸڮٵؖڒۼٳڸڣڿڴؘؙ؞ؘۼٷؘۯٵڲٛٵڵۮٵڵڝٵٞۊڴۺڵ<sup>ٛ</sup> فَيَخِعُلُإِنَ ادَأُنَّنَأَتَ بِنَهُوهُ قَدُّسُّلِ الْغُلُاوُ أَجْتَنَ شُوْلِ لِا أَ نَتَا اللَّهُ مُولِدَ وُلِيسَا مُؤْمَنَا أَنْ أَنَّهِ أَنْ مَنْ فَي مُولِدُ مُولِدًا لِلَّهُ اللَّهِ مَرْمَعُ وَالسِّهُ المَانِ حُبُطُانِ وَالنَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المَانَ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَا وَشَيَا وَكَنِيلَةٌ وَالشِّينَةُ وَالشِّينَةُ وَالشَّينِيةُ وَلِلسَّانِينَةُ وَالشَّينِينَ والسَّيَّةُ مُزَالِحُ المِرْمَانِسُهُ الدِّعَبُ والنُّسِّيَّعَالَ مِنَ الأُمُوْرِ النَّهُ عَلَاتُ وَالسَّبَعُ أَنْ لَثُّ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ عَالَ ۚ أَنْشَكَهُ إِلَى لِحَرِّنِي فِي رِشَالَهِ لَهُ الْأَجْمَدُ بِزِلَ لُواتِنَ بِعَالْدِيْهَالْ يُنْتِفُ الشَّكَّ كَمْدُرُّهُ وَأَشْفَلُهُ مِالْمَرْجِ وَالشَّبَهَأَبِ شَيًّا أُوْخُلُ أَنْهُ } حَلَّمه والحَهُ الشَّمَّ أوالمسَّوَّ أَنْ وَسَنْوَهُ العَقْرَب

شبقن

Print.

شيق

50

شبل

شبواي

وَلِمَالُ شَيْفَتُ رِجُلُهُ وَشُيْفَكُ والشَّاأُونَةُ الْبُغُمُ لِلْكَاكُ الْبُغُمُ لِلْكَالُ شَيْفُنُهُ مُّ أَنْ وَمُنَّافًا هِ الشَّا فِلَ وَمُن وَيُعَالَ وَجُلَّ مَنَّا أُورِوَ الشَّا مَا الْكِنْدُو وَزَّعُواْ مِنْفُونُونُومَ إِلْشُؤْمِهِ الشَّأْنُ لِإِلَّا وَالْأَمْثُرُ وَالشَّأْنُ فِينَّمَا نَقَالُ الطَّلَكُ نُقَالُ شَاكُتُ شَالْنَهُ أَوْ فَصَّدُتُ قَصْدَهُ وَأَلَفْتُهُ وَلَا مُشَاكِمُ وَ بِلِمَا أَلِبَ الجُوْدِ النَّلِ لِمُؤْدِمَتُ تُومَةُ لا الْخُولُ مِنْتَ وَلاَمْنُ شَأَلِكَ لِلْحُودُ آئى مِنْ لِمَلْدِكَ وَالشُّوُّونُ نِعُيثُونُ فَاللَّهُمْ مَنِالدُّ أَثِّنَ لَكُلْ لِعَيْنَ وَهُمَّالُ وَمُتَ مُلْتَقَالِقَبَائِلِ وَمِهُا الْمُغْغَ عُبُويُ لَلْالْعَيْنِ فَ شِيْتُ الْسَيْحَ ٱلسَّاتُونَ فَمُ وَكَأَوْنِهُمُ الْمُعْمِلُ وَلَقِدُ أَزُاكُ نُشَاءُ مِالْأَعْمِالِ والتأوالتنفي نيكاك فأونه متنفنة والتازما فتزنع بكالميوادا نُطِّعَتُ وَفِقَالُ الرَّبِيْلِ الذِي نُعْتَوْجُ فِيْهِ وَالِكَ الِشَّا أَهُ وَشَا يُثُمُّ مِثْلُ صْلَافْتُ فِي لِلنَّذِيقِ وَيُقَالُ شَائَى وَٱشْتَاكَى قَالَهُ الْفُقَدَّرُ مِثْلَ شَبِعَ عِاشْيَعَى وَأَنْتُهُ فَأَيِّهُ مِحْتُنُونِي مَا رَبْنِ وَالْعِرِدُ أَكْ إِلَّهُ مِنْ النَّالْثُونِ فَيَالِهِ قَالَ قَوْرُ ٱشْنَاكُ أَشْرَتُ وَنَظَرُ والذِّي الْمُالِفُقُ الْمُالِفُقُ أَنْ وَبُوبُ عاب الشِّيْرُ طَالِبَّاءِ وَمَا مُّلَّفَّهُ مَا الشَّمَيْثُ ذُوَيَّةً مِنْ كَجِمَّا مِن لا رُّمْنِ وَالجيمَّعُ سَبَّنَاتُ وَلَهِ اللهِ مَنْ اللهِ السَّمَةَ فَ به أيْ عَلِقَ ١٥ السُّبُحُ الشُّفُول السُّنَّبُوجُ أَلْوَجُلُ الْعَبِرُ نُول الْعِفْلُ وَمُنْكُنَّ السَّيِّ مَبَدُدُنَهُ والجِرْبِاءَ يَشْبَحُ عَلَى الْغُودِ الْيُسْتَدُ السِّنْزُ عَجْرُونَ والشَّبُوْمَ عُلَيْزُ شُنَّوُ وُ النَّوْعُ وَزَّجُلُ لِمَعْنَوْ الشَّعِرَّا كُلُقَ والسَّ وْالمَارْوْ مَالَ الْمَالِيلُ السَّكُونَيْنَ يُعْمِطِيهِ الصَّالْي تَعْمِنْهُ وَتَعْمِنَّا

كَانُوسَّكُو بُونَ بِهِ وَهُوَ فَيْجِرْعِلِيٌّ لَوْالْخُنْهُ والْإِيْ عُظِيالْتُكُونُ

وَلَهُ الْدُنْ إِنَّ فَكُنَّا أَكُو عُظْمُ لَنَّا فُكُمْ فُلُم وَأَلْسُكُمْ نُكُ بِكُذَا وَكَذَا

شاء

خان

شاطي

E in

شتر

المُنْ وَمُ الْمُنْ الْمُنْ وَمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُعَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ والسي ومن للب عالة عَلَى مُعَنَّ بِينَ لَقَوْمِ إِذَا الْمُنْكُ الْأَمْعُ الْمُسْتَغِيرُ واشتخر وتنأز فيو والتحرز منسرخ القوركالأفنيع تفول التخير الذَقَنُ واشْفَيْرُ الدَّجُلْ وَمَهُمْ بِدُوْ عِلَيْ فَعَرِو وَشَرَّوْ النَّهُمُّ اذَالْبَالَى فَوَفَعِنَهُ والسِّعالُ رَحِّنَاتِ الْمُؤدِّج والتَّحِيثُو الْعَزِيْتِ والتَّحِيثُ الْعَلَيْمُ مَعَ الْمُنَدُ أَجِ وَلاَ يَحُونُ مِنْ تَعْمُوا وَهُمَّالُ إِنَّكُمُ مُنْدُلُ إِلَيْنَ مُنْشَاجِزُ إِن وَمِنْ الْحِينُ شَيْنَ الْمُخْرِمُ وَشُورًا وَتَشَاحَزُو مِالِيماجِ تَطَأَعِمُو وَالْأَرْمُ النَّحْرُكُ وَ الحَيْرَةُ التَّرْرَ وَمَذَالِوَ النَّحِرَّةُ وَالْ لِنْ ذُرَّ يُهِدِ لَا عَالَ مُو أَنْحُرٌ ٥ النبيع الطؤك رَجُلُ أَهُمْعُ وَالْمُؤْلَةُ تَعْمُ أَنْ وَرَجْلُ فَالْمَ مُفْرِثُو وَرَجْلُ فَالْمَ مُفْرِثُو وَرَجْلُ بنجعة وشجعة فالدائن ذريد لاتكنه الحقوله يتعقال فألله خطأ والساور بي يَعْفُ الجائرية في معالمان وَعَلْ المَا مُعَالِم مُعَالِم المعالم ا الرَّأُهُ والْأَسُاجِعِ مِنَا فِلْأَضَامِ الوَاحِدُ أَجْعَعُ والْحُمَاعُ صَرَّب والمناب والشيخ فالإراب ومتا المتالي المتالي المتالي والمتالي المتالي والمتالية وَأَنْهُمْ وَرَاكُ مُعْجِعَةُ وَمِهُمَا فَوْلُ الْحَوْلُ الْمُعِيدَ الديم وخُونَ عَالَ يَعْضُهُونَ ذَا خَطَا وَلَوْكَانَ لَيْجَعُ حُنُونًا مَافْضَفَ بِهِ مُوَالِسُهُمَا والمَعِنْعِةُ مِنَا لِسِنَاوِا لِحَيْرِيثَةُ واللَّهُ وَاللَّهِ المَعْقِادِ فِلْ وَعَلَاكِمُ الأسكاللا شيخ والأشيخ والإخال الدي الذي الذي وَكُوْرُاهُ عِنْ إِن ثِهِدِ أَنَّ النَّهُ إِنَّ النَّهُ عَلَيْ مَعَدْ بِهِ النِّسَدَّةُ فَأَخْتَرُ فَالْفَطَّانُ قَالَ حَبِيَّانُهُ الْمُؤْمَانُ عِنْ إِنْ مِنْ إِنْ مُعَالِدٍ عَنِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ لِمُالدِّ دُجُلْ شِجَاعُ وَالْمَزَّاءُ شَجَاعِينَ وَلِمُعُونُ شَجَاعِاتُ وَمَّدُوكَنَّ أَيِصًا البَّغِيَوِانَ فَي جَنِّعِ شُجُائِحٍ وَأَلْشَكَا فَيَةُ شِكَّهُ الْفَلْبِ فَالْتَجَنِّنَ

ڗڿۿۼٳۺڮۮ۫ڎۅڗػؾٳٳۼڽٳڿٛٲڹٛٵؽٳڔؽڎٵڶڶڿێڎؽڡؙؙڬڷۿٵۺؽٷ ؞ڔٳڔۺؙۜڹؖڎٳۅڂڗڵۯؽڣٵڬٵؽڂ؆ؽٷڂٵڟٵؙۺٛؾٲڎٷٵۺؿ۠ٷڬڂ ڗؿڎٵٷۺؙۿٷٷؙۺؿؽڂڶٷۼڵڗؘۼٛۼڎٳڮڮڔۮڶۺٷڿٵڬڎٷٳڸٳۼڿ

والشني الدينولدة وكان وجي وقات المغنى والشقة فالشيالية والمنتي المنتي ا

بَابُ الشَّارِ المَّالَةُ الْمُنْ الشَّارِ المَّالِمُ المَّلِيُّهُ وَمَا مِثْلِيْهُ هُمَا السَّارِ المَّالَةُ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ ال

تَطْهِرُ الْوَجُرُ إِذَا مَا الْجَانَ فَ وَاوْلِيُوْ الدَّالِمَ الْمُحْدَّلُونَ الْمُعْدِّلُونَا أَمْ الْجَانَ فَ وَاوْلِيُوْ الدَّالِمُ الْمُحَدِّلُونَا الْمُحْدِّلُونَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

0 11 E.

شور سولی

شثن

شعث

1

المُنْ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعَالِمُ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ النَّهُمُ اللَّهُ مُلَّالُمُا نجن المُأْمَا والْمُنْ شَبِّعُ الْمُؤْلِقُ قَالَ وَالْمُنْ شَبِّعُ الْمُولِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ والمنف أذا العدادة وعاد ومنافر أيكن والمفتى الناف إدادا هذا ومتال الله 11. وألاك أبغ عجن والمنفئة الشيئوالمائف وتبيني وتشكة بختة تجهي المُنْدِينِ النُّونُ مُعُواتُ لَلْمُعُمُّ لِلْمِثَّالَ أَيْ يَعْلَنُونُ هَا والنَّحِيلُ المَزَّدُهُ شحوای وَالنَّوَاجِنُ أَوْدَيُّهُ عَاصِهُ خَيْرَةُ النَّجِيرِ قَالَ الطِّرِمُ النَّجِيرِ قَالَ الطِّرِمُ الْحُ مُقَالُ لِلْمَوْسُ لِمُعِيْلِ لِمُعَلِّمِ مُوتِعِينُ الْتَجْوَرُوعِيَّ الدَّمُلُ فَأَدْ فَتَحِهُ حَمْلُهُ وَاللَّأَيْ لَوْ نَبْتُغَى دِيَّةً عِلْهَا أَوْ الْجَيْدُ فِي الْوَلْ الْوَلْدِ وهاالفزة فلف والعالا العار والمترس فعنا وتعالمت المتعالمة أجى السَّعْوُ الدُوْنُ والمَوْسِمَا أُنْ يَعْفُوْهُ وَشَكَانًا لَّسَيْ حَرَبَنِي وَشَكَانَي الْمُؤْمَنِي والغاب أفواه عَلَى الوَنْهُ يَنْعُ الْمُالِقَةُ وَهُوَا اللَّهُ الْمُلْكِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ اللَّهِ والشُّكَامَا مُنْ يَعَدُ الْمُنْ مِنْ عُمَّةً فَيْرٌ وَمَقَالُوا مُحْوَاءً مُعْمَدُ السَّاكِرِهِ الم لَهُولُ اللَّهِ لِمَانَا أَنْهِ مَا أَجَاكُ أَنْكُ فِنَا إِلَّا الْمُصْفَرُنِينِ التيني الفلاك يُعَال مَدْ شَيْدَ يَنْعَ فِي اللَّهُ وَالنَّهِ فَي اللَّهُ وَالنَّهِ فَي اللَّهُ وَالنَّهُ رَمَقُولُ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ وَجُهُ الدُّنْ لِي أَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ العَيْرُونُ وَهُوَيَتِنُ النَّهِ وَغُرُاكِ شَاحِكُ شَدِينًا لَعَيْقِ وَهُمَّاكُ الغرّاك تَنْبِحُ مُدَّوَّدُ وَخَالِكَ الْغُلِّ وَالْجِمَالُ مِنْكُ مُعَمَّا جِولَكُمُ الْوَ سَنَاجَبَ الْأَمْثُرُ الْمُتَالِمُ وَكَفَلَعُصْمُهُ وَيَعْضِ فِي اللَّهِ النَّهِ الْمُتَالِمُ الْمُتَعَالَ السُّعَبِ الشتر والحآء ومائثك كاك والشُّوْنِ أَفِيهَ أَمْ مِعْ مَدِ المُنْ قَالَ وَمُرَّمَعًا قِالْوُ كَالْمُوْتِ وَ لَمْنَالَ إِنَّ الْمُعَابُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ مُونِي الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ مُنْ الْمُعْلِمُ فَ يت ي السِّيرُ وُلِوَدُو العَوْدِ وَلِلْمُلْفِ وَرُغُعُ الْفَوْدِ وِالْعَثْرُ وِالْعَبْرِ وَالْعَبْرِ وَالْعَلْمِ وَيْعِلْمُ الْعَلَاقِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَاقِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلِي مُؤْمِلُونِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلِي وَلِي مِنْ الْعَلَاقِ وَالْعَلِي وَالْعَلِي وَلِي الْعَلَاقِ وَالْعَلِي وَلَاقِي وَلِي الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلِي وَالْعَلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِي وَالْعَلِي وَلِي مِلْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْمُوالْمِلْعُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْمُعْلِقِي وَلَالْمُوالْمُولِ و مَانِ المَّانِينِ والمَّاءِومَا شُلِيثُهُمَا مَنْ لِمُسْلِيلًا فَمُلِّامِهُمُ اللَّهِ مَالَد النَّخُ نَأَنُ الْمَائِيمُ وَسَّخَانُ الْمِيسُةُ أَذَا لِمَالَاتُهَا وَهَاكُ إِنَّ الْجَلْكُ بِنُطْفَهُ وَارْقِ هَ تَنَالُرُونِ فِي مُنْفِعِ ذُهُ نَهَا مِنْهُ سَخِي ابْرُ المنف في عَيْدُهُ وَالْمُعْ وْعَاجِلُ الْعَنْوَيْدُولَا الْمُنْ رُغُمُ أَنْ وَالْجَفْر النَّفُوالنَّقَةُ والعَنَّاءُ فَالُّ إِكَا الْأَمُورُ أَوْلِعِتْ النَّفُورِ الشَّاهُ لا لَبِّن لِفَّا وَ يَقَالُ هِمَ لِلنِّي أُونِيِّزُ عِلَيْهَا قَطْ وَفِحِمَا لِلْكُلِّلِ وَيِهَالُ النَّخِزُ الطَّغِنُ هِ النَّغَتُ نَهَمُ الجِهادِ مُمَّهُ عِنْدُ الحَرْفِ وَكُنَّا لَكُو التَّيْكَأَنُو النَّيْطِ النِّهْ لُو والنَّيْطَاءُ ذِأَةٌ كَالْخُولُ لا تَكَادُ تَغْتُقُ الأشكار أل مَن العُصْها وَمَسْفُطُ تَعْسُها مِنَا لِمَدَّمِ وَصَوَّتِهُ فَلَسُأَخْتَ مِنْهُ والسَّوْحِ مَلْ شِي عُرِّرال شِيكِ الْعُودُ لَهُ فَهُ عِنْدُ فَوَيْدِ الْكَثْمِ -أَيْ ثَالِكَ ٥ النَّغُورُ مَّوَأَذُ الإنسَّانِ مَوَادُهُ مِن يُعْدِدُ مُعْتَفَى مِن يَلْدٍ يَعِنَةُ مِرَاكُارُضِ والسَّغَيُّمَا الأَضْطِرَاكِ فِي أَلِيُ والوَلْدُ مِنْعَيِّطُ الْيَ مَلَكِ وَتَتَخَعُ لِهَا مُؤْهُ وِلِمُرْأَاهُ شَعْنِهِمَا أَمُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُحْمَدُ الْمُؤْمِ فِي السُّكُ مَنْ طَرِّكِ فِيهِ وَيُعَنَّاكُ المَشْجُوعُ عِلَّ اللَّيْنِ يُضُّتُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ الدَّا حَأْرَسَهُمُهُ الْهَرِفَ مِنْ أَعْلاً وَهُوَسَهُمْ شَاحِفُ وَلُعَالُ الرَّجْلِ وَنُهَاكُ السِّينِ ٥ النَّحِيْمَ فَيْزُونٌ وَتَعَجِّمُهُ الْأَذُنِ مُعَالَىٰ الْفُرُطِ 13 إِذَا وَرُدِي لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ التَّمُّ اللَّهُ اللَّاللَّا وَسَعِيدَ الْأَوْضَ لِدُورَةُ مِنْضَاءُ وَرَجُلُ مُعْدِيرَ وَيَعَرُ الْعَبْدِ وَتَجِيعً

وَمُسَالًا وَمَرَسُهُ مَعِيهُ مِن وَرَاكِمُ وَمُسَرَّو مُوسِيلًا مِلَا وَالسَّلِوَ وَالسَّالِمُ الْ المتال وأشي المتن تعترف والمناف ومني المعاف ومتد والمناف شذم تَلْتُنْهُ الْمَدِينَةُ السِّن وَلَالْسِنَّا وَالشَّنْدُمُ أَنَّ الْمِنْدُ وَاللَّهِ الْمُنْدُ مااشتُدُمْ اللَّهُ حِينَ فِي أَنْ وَكُنْتُ أَوْكُمُ إِلَّهُ مِنْ إِنَّا مِنْ أَنْ النَّوْفُ شنى الدَّقِقُ مِلَا السَّرِ وَعَيْرُونَ 197 ادُاْمَا مُسَنْ الْدُلُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَالسَّدُ وَالسَّدِينُ النَّفَّةُ خَوِوَ العَرْشُ ثَهَدِ قَالِ وَأَمْرَحَ مَهُوَ أَشْكِف والسَّكِفُ الْتَحْثُولِ لَلْمَيْعُ والسَّدَا وُمُاتِ الحَلْبِ والشَّدَ أَالاَ ذَى وَالنَّقُ وَشَدَأَهُ الدِّجُ لِ شُدُوق والنَّدَ ف كالترلي إَجَالِ السِّقَيْنِ وَفَرَ لَن شُعُلِ فَا كَاشِّهِ جِدُّ نُهُ وَالنَّدَ أَنْكُو وَالنَّدَ أَالِكُ مِنَالَ لِلْأَيْعِ الدُّلِّكِ لِمُنَالَ لِلْأَيْعِ الدُّأ مَا خُودُمِيْهُ والفَوْسُ شَلِهُ فَأَذَا لِإِجْمِرِ جَامَاه الْسِيدُ فَلِلا نُسْبَانِ وَعَيْرُم الْنُتَدِّخُوعُهُ مَن رَسُّعَالُهُ ١ النَّعُثِ مَّشُرُ الْكِر رَكُلُّ يَثَمُّ كُُّسُنَتُهُ شاف سالك وَالشَّدَ ثُنْ عَجَمُّ السِّدُنِ وَ زَحِلْ أَشْدَقُ وَحَطِيْتُ أُشْدَقُ وَسَعِيدُ الشَّدِقُ وَسُدِّقَ عِنْ مَتَعَ وَمُعُدُ مَنَدُ مُنتهُ والمَالِدِ السَّمَعَ عِنْ وَمَلْدَة والمَشْدِدُ بُبُ الوَاجِيعَةِ صُنْهُ وَتَنَوَلُنَا شِلْ قَالَوَاجِيهِ هَسَّمَ مَا لِفَلَقِي شُلُوفَ الْمُأْمَلِكِ شان الْنَقُطِيْعُ والشَّوْدَبُ الطَّوِيثِلْ وَأَشْلَتَاكُ الصَّلَّكُمْ بِعَنَّا يَأَهُ وَالفَّرَّرُّ حِتْمَةُ وَيُعْتَالُ لِلمُهْرَ أَنْهِنَّا مُثَلِّدُ لَى فَاذَأَ أَثْرُبْتُ الْمُنَادِنَ فَهُوْمَ لِكُ المُشَدَّبُ الطَّوِيلِ مِنْ إِلَّهِ لَلِي أَعِ الشُّكَّةِ وَهُمَّالُ إِنَّ السُّنَّاةُ لَهُ الْفَلَيْنَة وَظَيْنَةُ مُشْدِئُ وَتُقَالُ النَّالِ لَشَكَعَتِيَّةً مِنَالِنُوْنِ مَنْنُوْبَةُ الْي ماج الشيزوا لِزَابِوَمَأْ مُثَلِثُهُمَا مَوْسَعُوا لِبَيْنِ ٥ شُالِهُ مِثْلُ دُمِينَ ٥ مَالَ لَعُسْهُ وَ الْمُرْعَلِمِ سَنَكُا 21in نْعَالْ لِلْعَلَادًا شَيْرَهُ اللَّهُ أَعْلَحُهُ وَزُمَّاهُ فِيسَعُ رَوْ وَالْسَازَرَةُ الْفَاحَيُهُ شور Luis نَاتُمُنَّذَكُ بَغَيْمِنهِ عِلَمَعِيْمِ فَكَالِكَ الشَّلْهِ وُرَهُوَ الشَّادِي هَالشَّوْدَجُ والنَّازَعَةُ وَالنَّفَارِدُ الشَّيِّخُ الْمُلْقِ وَمَنْوَرُدُ الشَّيِّخُ فَعَالَمُ مَنْ وَمُنْوَرُدُ الشَّعَ سلج سلخ الطَوْلَةُ مِنَ النَّوْقِ ١٥ الشُّهُ وْحَسَّنُوكَ النَّهُ يَ الْكُدُوكَ والنَّحْرُ أَنَّ شوش التَّوْشُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّ الشَّادِحَةُ الَّبِي لَعَبْسَى إلوَجْهُ مِن لِنَاضِيةِ اللَّانْفِ والسَّالْخِ لَقَبْ وَتَشَا لَنَمُ الْفَوْمُ نَعَالَمُو والشِّرُشُ مَنْ اللَّهُ والْكُنْرَ مَنْ الْجُرَاتُي عَالَمُ الْمُ وكالما والنبي والقال القادخ الفكة والنابة والنبقة خ الفيو الغير الفناك والشوع مناأن تأجيناً النائينية متارك فيدو السكور وبعاك يَجُينُ لِمُنْ لِمِحْ ٥ إِذْ لِتَكْنِيرِ رَجْوِشِرُوا أَمْنُ والشَّرُولِ الْعِلْطَ مِنْ الْأَرْضِ الشَّرْطُ نَمْ الْمُنْ مِنْ مُعْمِدُ وَالْمَالِ وَمَا بِثَلْتُهُمَا السَّنَةُ وَمَا بِثَلْتُهُمَا السَّنَةُ وَلِا مُرْ العثاثة وأشرا فالقاعة عكمانها وشتى الشرط لأنفرها شدر ﴿ ثَفْنِيهِ عَلِاكُمُ أَيْغِزُونَ بِهَا وَأَلْفُرُ لِمَ فَلاَنْ نَفْسُهُ إِلْهَلَكَ وَأَذَا وَشَنَاتُ رَا العَنُولُ وَالْمُ وَرِينَا لِمُؤْرِدُ مُعَالَمُ الْوُوسُنَدُّ ذَرِ النَّافَةُ يَخْرُكُ عَلَمُ الْمُلَكِ وَلِقَالُ أَنْ وَإِلَى اللَّهِ وَعَنَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ إِلَيْهِ وَعَنَى الْأَا وَأُمْتُهَا فَقُرْحُيا واللَّشَيُّ لَا أَلْوَيِعِيْكِ والسَّنَالُ أَو الإِخْسَنُهَا وَبِالنَّوْبِ

القالى وَدَخِلْ شَرِيْفُ مِن عَن ما شَرَأُف حَسَدُ مَا حَبَلْ وَمَهَا مِن وَمَنْ مُعَالَمُنَامِ والْسُنْ وَقُدُ الدِي عَلَيْهُ عَيْنُهُ الشَّرُّفِ وَالشَّلْسُونُدُ الشَّيْ الْأَرْفَعُ لَدَّا رُفَعُ بَعْرَدُ مُنْطُوْ الْيُعِورُ النَّالْرُفُ النِّينَّةُ وَالدِّيلِ وَالسُّونُ الدَّالْ نُشْرِف عِلَيْهِ وَتَعِلْوهُ وَمَنَا إِنْ الْأَدْمِزُ أَعِالُهُمَا لِفَالْ جَلَّوْ مَشَارِفَ الشُّاهُ وَفِهَاكُ الشُّوْفَفُحِ إِنَّالِهِ الْمِيقَافَةُ مِنْ شُرَّفَةِ الْفَقْرِ 777 والمحكيمة السُوَّفُ وَالْأَسْعَ أَمْ الْأَنْوَفُ الوَّاجِيدِ سُرَّفُ وَالْمُشْرِفُ مِرَا لِمُنْ الْعَظِيرُ اللَّهُ وَلَا الْمُلِكُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ وَلَا لَ وَنِعَا لَ هُوَ الديطَالَ عَقِدُهُ والمِنالِ وَالشَّكَّ عَقَدُهُ وَوَاللَّهُ الْأَوْثُ يُقَالِّتُ مَنْهُمُا وَأَمَا مِنَاكِمِ عَلَهُ إِذَ لَوْ أَرِفَهُ وَأَغِيفُ مَنَالِاتُ وَأُوْلُ شَا وَأَنْ مِنْ مُنْ مُنْدِيدًا مُنْدُولُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْدُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْدُولُ مُنْدُولُ المُمْتَالِ المَمْنَا رُفِ المَمَّا وَمَثْمَوْفِ حِمَّالُاهِ مُمَّوِّقَ الشَّهُونِ شوق طَلَعِتْ وَأَشْرُونَ مُنْ أَخَالُمُ أَخَالُهُ وَالشُّورُونِ فِلْوَقِهِ الْمُعْلِدُ الْفَعْلِ وَالْكِمَا وَرَّ مُّنَّادِينَ وَالسَّوْقَ الْأَلْفَاةُ السُّفَوْمَةُ الْأَوْنِ وَأَيُّنَا وُالسَّفْوِيْفِ مُنْجِيثُ لِمَا الْحَالِأَنَّ لَهُ وَمَا الْأَصَالِحِي مُسَوَّقُ فَيْجَا الْمِسْمَسِ وَفَعَا الْسُ عُوِّيْتُ بِدَالِكَ لِعَوْلِهِ كُاشْءٍ ثُنَّ أَنْ يُؤْخَذِا لَغِي مُؤْوَشَّرُ مُثَّ رَجُلُ وَالْمُنْدَعَ فَإِن مَشْرِعَا الْمَنْعِ وَالْمِنْاءَ وَمَنْزِقَ الْمَادِعُ فَعْ مِدِينًا فَا والمتَوْنُ ٱلسَّنْرُونُ اللَّهِ السَّرِوْلِكَ خِسَرُ الديلا دِسَّرُ لَهُ هَ مَا أَنْكُ 5,00 فْكَانَّا فِي لِشَّيْ عِنْرِثُ شَرِنْكُ أُو تُشْرِكُنَّهُ أَشْرَكُهُ وَتَعَنَّوا لِلَّهُمَّ الشيوشي والمالخ والمالخ والمالية المالية المعالمة المعالمة المالية الم وَالْ اللهُ نَعْمِ اللهِ وَقِيَّةِ مُوْسَى وَالسَّرِكُهُ فِي مُوْسَى وَالسَّرَكُ لِلهَمْ آيْدِ والمَمَّ آيْكِ وَالشَّرُحُ لَقَهُ والطَّرْيُقِ وَشِرَّاكُ النَّعِلِ

مُتُوالِنَدُ الدُنْعُ وَلَنْزَوَا لِلْأَجِرُ وَالنَّنْزَ طَأَل فَهُمَّ أَن يُعَالَدُ هُمُ أَقَرَّنَا المنظ وَجَهُ الشَّرُوا مِنْ مَعْدُمُ فَأَمَّا فَوْلَ حَسَّمالً رَقُ نَدَا فَي عِنْ لِلْهُ جُونُ وَكُوا مِنْ اللَّهُ وَمَعْ لَهُ عَمْ عَالَا اللَّهُ مَا أَطِ فَهِنهِ النَّهُ أَفْوَالْ قال قَوْمُ أَزَأُدُبِ النَّكُولَيْن والنَّافِ الدِي مُن يَمْ بْهِمِ اوْعِلَحُ أُ فَأُورُلُ مِنْ يُسْتِى بِلْكَ الشَّلَيُّهُ الشُّولُ عَالَ مِنْ إِحِرُ الْأَشْرَأُ لِحَالًا مَنْ اللَّهُ الْمُأْرَأُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ المتوتق ونفقال الأشو أطام سقبلة الفؤم فال ٵٞۺٙٳڔڽؚ۠ٵٛۺٛڒٲڟۭٲۺٛٷٲڂۭڟؚۜڿۼۏػۘٲؽؙٲۿۿڡؙۯؙۺ۫ڗڟؖٳڷڹٚۺؖڰؙ وَكُوَ وَالْمُورِي رُوْدَالُمَا قَالَ جَرِينُ \* وَمِنْ عَزُوا الْعِرِي فَنْ فَهُورُ وَاشْتِقَا ثُلَاشْرَا فِي فَوْلِ بَغِينِهِ مِنْ هَذَا لِأَنْقَنْ وَثُوَا كُنُولُوا خَيْطُ وَيُقَالُ إِنَّ لِلتَّمْوَمُ لَمَسِّتُ لَا مَعْدِيثٌ بَعْيَ مْ مُؤَلِّدِعَ شَوْرًا كُذَّرُج وَسَنَّ طَأَ النَّفَ شَطَّأَهُ ٥ السَّعْ فِي الأَوْنَ أَرْوَا جِلْهِ مَا شِرْعَهُ والبَّرَاجُ جَيْءُ لَكَ عُجُ وَالْكِ وَالْمُ وَمُوا عُولَاكُمُ فِيهُ وَالسَّرِ فُعِيَّةً مَوْرٍ وَالسَّارِ مُ وَ والنَّاشْ فِهِ لَمُ السَّرْجُ مَّتُو آلُهُ وَشَرَّغِهِ عَبْ بِشُحُونِ لِلرَّاءِ زَكِدُ ٱ حُي كَا فِنْهُ وَالشُّرْعَيْهُ الدِّيْلِ شَرَّعَيَّهُ اللَّهَ عِنَّوْرَكُورًا شُرَّعَيْهُ اللَّهُ عَمَّ اللَّه فَعُوهُ إِنسُوَا عُيَّاوُ الإِسِلُ الشَّوْدِ عِ النِّي سَتَوْعَ فِدْ وَرَّوْرِسُدَ فَسَوَّعُ الْعَلِيفُ مُنَيِّنَ وَأَشْرَغُهُ فَانَا وَشَرَعُهُ لُهُ وَشِرَّا فِي الْبَعِيْرِ غِلْقُهُ ا دَا زَفْعَ عَا شَيَّةُ بِشِوَاْعُ السَّعِبْدَةِ والجِينَا أَنْ الشُّكَّرِجُ الرَّا فَعِنْ زُوُرُسَّا وَفُعَالُ الكاوصة وَنَدَ وَهُ الإِلْ أَنْتُ وَلِعَا أَمْكُنْ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلِعَا أَمْكُنْ وَكُو اللَّهُ والمُعَالِ ٱلْمُنْ عِنْ مُنْ وَعْدُ الاهَاكَ ادَاشَقَفْتَ مَامُيْنَ رَجْلِيَهُ وَرُ فَحْ شُوَّا عِنْ وَشِعْ بَرِهُ لَدُيْلِ طَوِيلُ ١٥ الشَّرَف الْعَلُقُ والشَّرَف

شترع

شترف

مَوْضِها وَيَكُونُ مَصْلَدًا والنَّونِينَ الذي يُعَارِبُكُ وَلَقَالُ أَشُرُنْتُهُ مَالُو النَّيْوَالْ وَاللَّهُ وَمَن عَلَيْمَالُوا أَنْهُوْ وَالإِنْمُوالْ لَوَن فَدُالْفُوتُ وَلَا لَا مِن لْعَالُ مِنْ مِشْوَرِهِ وَمُعَالَ الشَّرْبِ مُلاَ الْمُرْبِ عَلَا الْمُكَالِّمُ تَلْمَهُ عَالَ الشَّنْيَا إِلَى الشَّوْبُ الفَّهُ مُ يُعَالَ مَنْ يُدَالِكُ وَيَنْ وَنُوكُما اذَا تَهَرَدَ فِي لِكُنْ أَوْلَتُهُمْ فُرُ الشُّوْفِ وَالسَّأَرْبُهُ النَّهُ وَهُ لَكُوْهُ هَا يَهُ مِنْ وَلَهُوْمَا وَهُ وَالسَّنَا وِبِهِ الْغُوَفَ وَمَنَازِبُ الإنشابِ مُعَثِيرُفُ والسَّوْدِينَ عِنْوَقُ فَعُيدِدَةً المُلْقُورِ وَجِهَا لُأَمِّونِ السَّوَأَرِيبِ مِنْ عُلَا ا ذَاكَالَ سَدِيْدُ الْعَيْقِ عَالْمُتُواكِ النَّقِي مَلَّا عُلْعَةً لِينْعُلُو والنُّرُ أَيْمَةً مِنَ شۇت شۇج الْمُوَّالَةِ وَشُكَوَّتِهُ مَكَانُ فَ نَعِلْ مُثَوْلَةً وَلَا مُثَوَّتُهُ وَالْمُثَوَّةُ الغيزى وَشَعَرْحِتْ اللَّهِ كَالْصَابِيَّةُ وَالنَّمْرِ جَأْنِ العِنْ يَتَأْلِ نَعَاكُ ٱشْتَقُوْ فِهَا لَا الْأَشْرَشَا تُوجِئُونَا أَيْ إِنَّا فَكُمَّانِ فَشَا لِكُمْ أَلْتُمَرَّأُتُ مُرَجَّلُهُ والشونكة القوش عرفيؤذين تختلفتين وتشوخ الواد والفنتك والجَيْعُ أَشْرَاعُ والْأَنْتُوحُ الْفِيلَةِ خُفْيَةٌ وَاجِبَةٌ وَلَنَسَوَّحُ الْلَهِ مِنْ بالنِّي إِذَا نَارَ أَكُلُّهُ شَتَرَجُكُ الْمِنْ يُتَعْجُ أَوْ يَعْزِعُ الْإِنْ مِنْهُ مَنْ عَالَ عَلَيْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عُرِيْ وَالنَّسُوخُ مُنْ يَعُلُونُ النَّسَانِ وَشَوْكَا الدَّجْ لِأَ الْحِرَنَّا وَوَأْصِ طَنَّهُ وَسَوْعَا الْمَنْهُ وَلَهُمَّا فَوْفِهُ وَهُوَمَوْقِعُ الْوَكُورِيَدُ هُمَّا والنَّ وْحُونِتَأْخِ حُلِّمَنَهُ مِنْ أَوْلَالِهِل وَشَيْحَ أَكَ الْعَيْرُ النَّوْ المُنْعَ الْمُوعِدُ الْعَيْرُ فَالْعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُنْعُودُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعِلِمُ المُعِلْمُ ال شرد وَشَعَرُ وَدُوجِهُ أَلْمَتَ يُؤِدُ تَشْوِيْدًا فَأَهُا فَوْلُهُ مِلَّ وَعَمَّ فَتَسَوِّدُ بِعِومَ لُ عَلْقَهُم فَانَّهُ مَعُولًا واللَّهُ آعِدُ لَا فَنَصِّ لَهِ وَرُسِّيعٌ بِعِدْهِ والشنن والزاى ومَاسَّلْتُهُمَ

وَاللَّهُ يُوْمَعُ مُنْ فَيَأْلِ هِ الشَّرِينُ النُّوَّأَةُ اللَّهُ فَأَهُ وَلَنَّفَوْ وَالنَّيْمُ إِذَا تَهُوَّقُ وَمُفْتِحِدُ قُدُ اللَّهُ زَّمُتُ جِوَالْسِيدُ والنَّزُّ وُوَيَلِعُ الْأَرْسَجَةِ وَقَفْرُوا لَنَا فَنُو والشَّارِ وَالنَّهُو اللَّهِ يَنْتُو مُجَانِبَ الْعَرُّضِ وَيُعَالُّ سَنَرَ مَلَهُ مِنْ مَالِمُ أَنْ أَغِظَاهُ كَلَيْكُ والنَّدُوْمِ لُمُنَّةُ الْمِنْرُ فَ فَقُولِهِ عَلَى تَمَنِ فِي لَشَرُمِ وَغِشْكِ شَرُّ وُكَنِيْرٌ الْوُكُلُ الْعِلاَة وَلاَ عُنَاجُ الْي أَوْسَاطِهِ وَٱلْمُولِةِ ٥ السَّرَّوُ الْمَارَةُ أَلْجِرْضِ السَّنَّوْكِ المُنظَلُ مُقَالُ شَرَّتُ الشَّيْعُ شِنْرُكَ الْمِينَةُ والشَّرَوُعْيَةُ وَمِفَالُ السَّعْرَيةُ الْخُدُلَةُ مَنْنِكُ مِزَالِكُواْ والنِسِّرْبِانْ مِنْ تَجَوِ الْعِبِيِّ وَمَنَّا مَوْسِيعُ كَيْمُوْلِكُانْشُلِ قَالَ النَّوْدُ شَكَّرُكُلَّ فَتْ أَنْشُو كَخُفِيَّةٍ و الفال مَد و الانشان مِن الشرك و مُسْرِق الرَّجُلُ شَرَّى الرَّجُلُ شَرَّى الرَّجُلُ شَرَّى الرَّا اشْنْطْ وْعَصَبّاء سَوَكَ الْحِيثُرْ فِي الْمُرْوَا أَشْرَحَ هُوْرًا وَشَرْكَ الْمُرْفُ ا والسُّنَّ طَأَوْوَالسُّنَشُرُ ولِهِ اللَّهِ وَإِنَّا مُووَسِّرُو الْفَرَّ مِنْ الْمُالِمَةُ الْكُأْر جَدَّبَهُ وَفِيَّالُ شُوَّدُ لِلمَالِ وَذَكُ أَلَهُ مِثْلُ شُوَّاهُ وَشَرِي مَا لِمَالْمَا فَهِ كَلْوَاصْطِوْلَهُ مِنْسُونَ شُرَّى والسَّدَّة وَلِلْمِشْلُ وَفِي رِيْسِ شُرَّ فِي ، في قوسر عليه سَعْ وَأَهَا أَنْ مِنْهُمُ وَأَشْرًا وَالسَّيْعَ مُوَّاجِيْدُ الواجِلْسُرَّك مَعْفُولُ وَفِيلُ القِطْعِيدُ مِزَالَتَهُدِ شَنْوَوَهُ ٥ شَيرِنْ المَاءُ وَغَيْرَةُ شُعْرِيًّا والشَّعْرِف المُعْدَرُّ والشَّعْبُ الفَّوْرُ لِسُنَّزَّ بُوْنَ والسِّوَّبُ المَدَظُّ مِزَ المَا وَوالسَّدَ مِنْ مَا يَكُونُ جُولُ الْخَلَةِ بِنَدُونُ الْحَرَثُ عِلْمَا لَكُمْ مُتَوَرِّ وَالسَّنَوْكِ أَلْوَهِمْ مَنشَوْبِ مِنْهُ النَّاسُ فَعَ لَكِرْمُ مِنْ الْمَاسُ فَعَ لَكِرْمُ مِنْ المُوجِمِ مَن المُناسِ مِنْهُ النَّاسُ فَعَ لَكِرْمُ مِنْ المُؤْمِنِ مَن المُؤْمِنِ مَن المُؤْمِنِ مَن المُؤْمِنِ مَن المُؤْمِنِ مِن المُناسِقِ فَالْمُ المُؤْمِنِ مِن المُناسِقِ فَالْمُؤْمِنِ مِنْ المُؤْمِنِ مِن المُناسِقِ فَالْمُؤْمِنِ مِن المُناسِقِ فَالْمُؤْمِنِ مِنْ المُؤْمِنِ مِن المُناسِقِ فَالْمُؤْمِنِ مِن المُناسِقِ فَالمُناسِقِ فَالمُؤْمِنِ مِن المُناسِقِ فَالمُؤْمِنِ المُناسِقِ فَالمُناسِقِ فَالمُؤْمِنِ مِن المُناسِقِ فَالمُناسِقِ فَالمُناسِقِي فَالمُناسِقِ فَالمُناسِ مَنْ إُخَا لَهُ عَلَى مَثْ تَرَبَّةٍ وَمَأْهُ شَوْدِكِ وَشَيوْبُ ا ذَا عَلَوْ أَنْ أَنْ يُعْرَبُ وَمِيْهِ وَعِمْلُ إِنَّ وَالْمَنْ وَالْمَنْفَرِثِ الْوَجُهُ الْذِي فِي شُرَّتُ مِنْهُ وَلِكُونَ

وَالسَّنَاعِيْفُ وَالسَّرَأْسَيْفُ مَعَالِمٌ الكَفْلاجِ وَنْفَاكِ السَّمَّالْسَيْف ا وَآنِالْ السِّبَّةِ وَمُقَالَ المَعَالَيَ الناسَ النَّاسِ اللَّاسِ النَّاسِ اللَّاسِ اللَّاسِ اللَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ اللَّاسِ الأَصَّابِعُ فَالْعَادُ السَّنِ وَأَشْفَأُ قُو الشَّيْ لَقَاتِّ فَي وَالشَّنْظَ وَمُ النَّهَيَّةُ خُرِيًّا عَمْ تَأْضِ لَمَاسِ السَّنْرِ وَالشِّعْظِيَّةُ الفَاجِسُ والشِّرْكِمَةُ العَدَالِكُ مِنَ لِلنَاسِ وَالفِطْعَةُ مِنَ لَسَعُ وَتَعْدُ سَتُولَ فِي مَنْ أَذِهُ وَطَعَ 577 وَالسُّهُمْ يُدَرُّ اللَّهُ وَيْعُ وَاللَّهِ مُنافَدُونَ وْتُولِّكُ نُعْ ادْاطِالَ والنَّنُ مُرَّالِقَعَرِ مُرَّالِةِ جَالِ وَالشَّهَ مُرَّدِكُ ٱلْفَيَّ أَلْفَوَى مِنَا يَرِيلِ وَالشَّغُنَّ وَبِيَّهُ جُنْسٌ مِنَ القِّيرَأَ عِ وَالنَّسْتَعِيرُ الطُّوبُكُ تَ وَكِنا لِ الشُّرُ لِلْمُثالِلَّةِ وَمُتَّاهِ صّع مَّعَةُ أَسَّرُ زَّحْلَ وَنَصَّعُمَّعَ الْقُومُ لَفَرَّقُوا وَدُهَسَ الا بِلْ مِنْ عَبِهِ عَالِي فِي وَقَا وَمَعْ عَبْ السُّو فَاصْعَمْ أَيْحَةِ كُنَّهُ فَتَحَرَّدُ الصَّافِينَ مُعْرُوفُ والصَّفَافَ الصَّفَافِ الصَّفَافِينَ مُعْرُوفُ والصَّفَافَ مّوف مِرَاللَّهُ وَالْقَارِيْدُ وَنَقَالُ هُوَاللَّهُ عُلِيمًا الَّوْ شَوَادًا لا

يَنْفَهُ إِلْكُ مُ إِلَّهُ الْآسُفَارِ والفَّفْصَافُ الْجَلَّافُ

وَالصَّفَقَ فَ الْمُسْتُورَ مِنَا لَارْضَ وَالْمَقَفِ الْمُوقِفِ

عِ المَّرْبِ وَالْمُعُ الْمُصَّافِّ وَٱلْمُعَّانَةُ لِلسَّرْجِ وَالْبِنْيَانِ

والناء

مَنَةً وَالسَّانَةُ وَالشَّرُونَ العَلِيْطُ مِنَ الأَضِ وَالسَّوَقُ الإعْمَا أُونَ شزن المنه السَّوَنُ الحَقِيْدُ يُلْعِيْدِ مِنْ وَلَهَا لَا تَوَلَّ شَنْوُنَا مِنَ الدَّادِ أَوْ مَاجِيَةً وَال فَلا يَوْمِنْ عَنْ شُوْنِ جَوِيْنَا الشَّادِثِ الضَّامِرُ البَالِيثِ لِلْمُفْتَاءِ وَمَكَانُ شَالِبُ خَسْنٌ ٥ نشؤب نَظَوَالَبُهِ سَنْوَرًا مِنْوُحِيْعَ مِينِهُ مُنْعَضَّا والطَّعِنُ السَّوْرُ الدِيكُنْتَ شزر المتعيير الطروية والجبال المشرون المفنوك متابها استأز وهي بالوَجَأْ سَرُدًا اذَا دَهَبَ بَيكِ فَرِ عِنْ تَمِينِيةً وَرَبَّا اذَا دَهَبَ بِيكِ وَعِنْ شِمَالِهُ كَذَ اقالَ أَبُوعِ مَيْدِهِ ٥ \_ الشِيْنِ والسِّيْزِ وَمَا يَثَلَيْهُ مَا شِينْ إِلَهُ عِنْوُوك وَقَلْ شَشَّعُ شَالَعُلُ وَالشِّينْ عَالْقَالِلْ مِنَ ستستع الماك والسَّاسِعُ الْبَعِينَا قَالَ النَّ ذُرُّ يُلِي شَبِعِ الْفَوْسُولَ الْحَالَ يَيْنَ ثَمَا يُأَدُّ الْفِي رَّأُخُ هَ المَثَاشِفُ العَاجِلِ شَيْسِفَ يَشْسَفُ وَلَجُمْ سَسِيفُ كَأُكْبَيْبَسُ ١١ الشَّالْيِبُ مِنْكُ الشَّادُبِ يَتُواْكَا وَ مِنْ وَ سنست النَّهُ وَلُ والسَّنَسَوْبِ الغَوْ مُن شُسِبَ فَصَيْبُ عَاجِينَ خَبَلُه مَامَادُ مِنْ كُلُامِ العِرِّبِ عِلْمَا حُنُومُ وَلَيْهُ أَجُونِ أَوَّ لَهُ شِيرُكُ النَّتَ وَجُبُ وَالْشَوْوَبُ وَالسَّعِلَّعُ الطَّوْنِلُ وَيَثَمَّنْ صِيْرُ بَ لَكُ وَالنِنْدُوْفُ نَائِثُ وَسَنَانِوَقُتُ ٱلْكَوْمَ فَعَلَّمُنُهُ وَالنَوْتَ مَوَّفُسُهُ والسَّفَلَّةِ الوَالْبَيْخِ النَّفِيزُ بْرِالْعِظْيْرُ السَّفَّيْنِ والسَّمْوْجُ الدَّقِيْقِ مِرَالِينَابِ قالَتُ ٱللَّهُ مُنْ جُ الْمُنْتَقِّمُ وَالسَّكُونُمِثُ العَلَيْطِ الكَفَّيْنِ والسَّمَادِ فَعُ زُوْوْشُ لِلْجِيالِ وَكَلَاكِ السَّنَاجِيْبُ

مَجْرُوْفَانِ ٥ وَالضَّفُوْفُ النَّاقَةُ الَّذِ تَجُّعُ بَيْنَ وْ حَلْمَةُ وَالصَّفُوفُ أَنْ الَّهِ يَصُّوا الَّهِ يَصُّفُ اللَّهُ عَلَمُ الْمُلْكِ مَّكَكُنْ النَّهُ وَمَرَّانُهُ مَّكَّا وَالمَّكَكُ أَنْ تَمْعُكَ رُكْسَنَا الدَّخُولُ فَالْمِنَّهُ مُنَّكِحُ وَالصَّكَّةُ أَنْتُ لَنْ الهَاجِيَّةِ وَقَهُ اللَّهِ النَّابِ إِذَا أَطْمَعُنُهُ وَالصِّكُ الحِتَابُ وَيُفَالُ بَعِيْزُ مِنْ مِنْ الْأَكُانُ فَالْمُنْكُ مِنْهُ اللَّهُ مُ مَّكَّا وَتُخِلُّ مِضَّكُّ شَرِيْدُ وَلِقَالُ دُلْكَ فِي الْكَيْلِ أَنْهَا وَعَ عَبِرْهَا ٥ صَّلَّا اللَّهُ وَإِذَا لَعَا يَرْ الْعَالَا الْعَالَةُ وَالْعَلَامُ سُوْاءً ٱوْطَبِعُنَّا قَالَ الْمُ طَائِنَهُ لَهُ اللَّهُ مَ لَدُنْهُ الشَّاوُلُ كَا اللَّهُ مَ لَدُنْهُ الشَّاوُلُ وَالْحَلَّلَةُ الْأَزُّضُ وَالنُّوَّابُ أَلنَّدِئُ وَالصَّلْحَ لَذُ مَّوْتُ اللَّهَامِ وَمِا إِنَّهُ مِنْ وَشْهِي الْطِينُ لِمَافِّ صَلَّمَ لذَلِكَ وَالصَّلَّمَ لَلهُ بَقِيَّةُ الْمَازِيْدِ الْعَدِبِّرِ وَالْحِّ الدَّاهِيَةُ وَنُقَالُ مَّلَّتُهُ وَالضَّالَّةُ وَمِّلالُالْمُ عَلَّى لِرّ مَاوَقَعَ مِنْهُ النَّهُ وَبَعْدَ الشَّوْءِ وَنِقَالَ البَّلَالَ الْفَعَالَ المَّلَالَ الْفَعَالَ الْعُمْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّ الْسَانُ الْحُودُ ٥ القَّمَرُ والأُدُّن يُقَالُ مِنهُ مَّمَّ الرَّهُلُ وَأَصَّ مَا وَالصَّمَّا وَالطِّهِيةُ وَصَّم مُ الشَّرَى خَالِصُهُ وَالْحَرَّبِ نَفُولُ مَ وَتَعْظِيمُ إِلَّا مُرْرِ صِبَّى عَمَا مِ وَتَقَوْلُونَ صَبَّى اللَّهِ جَمَّاٰةٌ مِرَمِ مَقْوُلُونَ إِنَّ الدِّمَاءُ كَثْرَتْ جَتِّ لَوْ أَلْفِيتْ

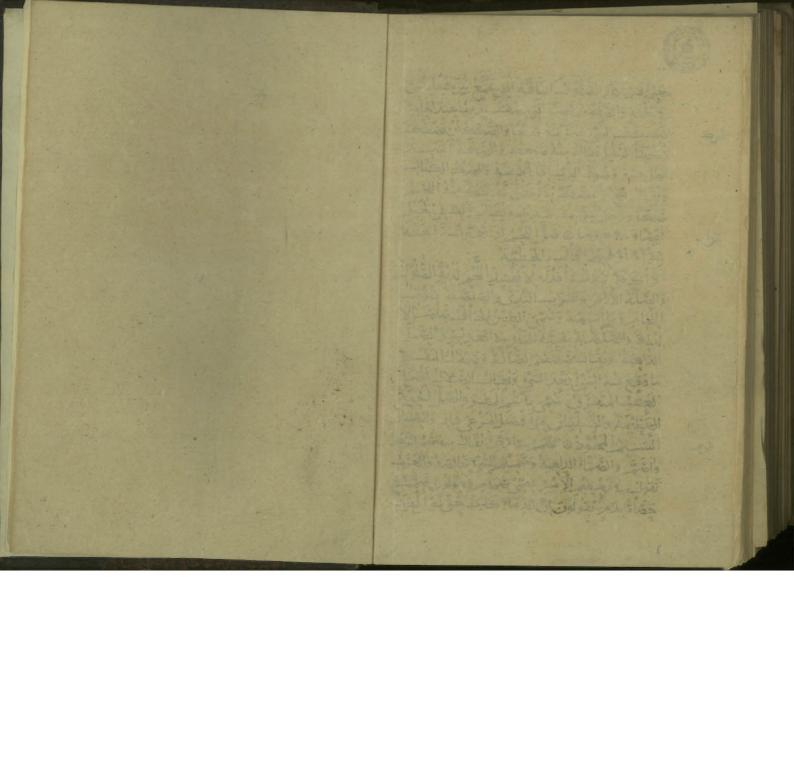

